MICROFILME JBY BYU

AT

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

18 SEPT 1984

64

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER NO

A 039 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT DOIA

3

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                   | Work                         | # 155 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 1 4-4-                       | particular proper distributed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Language(s) Arabic Material Poper |                              | The second secon |
|                                   | k 33.0 cm. Lines 12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              | coled leather binding,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bine                              | ting damaged Coper           | numbering of the house very                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ince                              | west. Fr 1- land 243         | one supply conves dated to but                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | HAL(SHE SORT INGHAD)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contents                          | Ff 2n-Oh Comesis             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Fr who life Excites          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | IT HOW THE Levitions         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | J. Hab etck, beiderine       | nuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miniature                         | s and decorations If GIB UP. | 1. 18 16 1976 beginted handings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

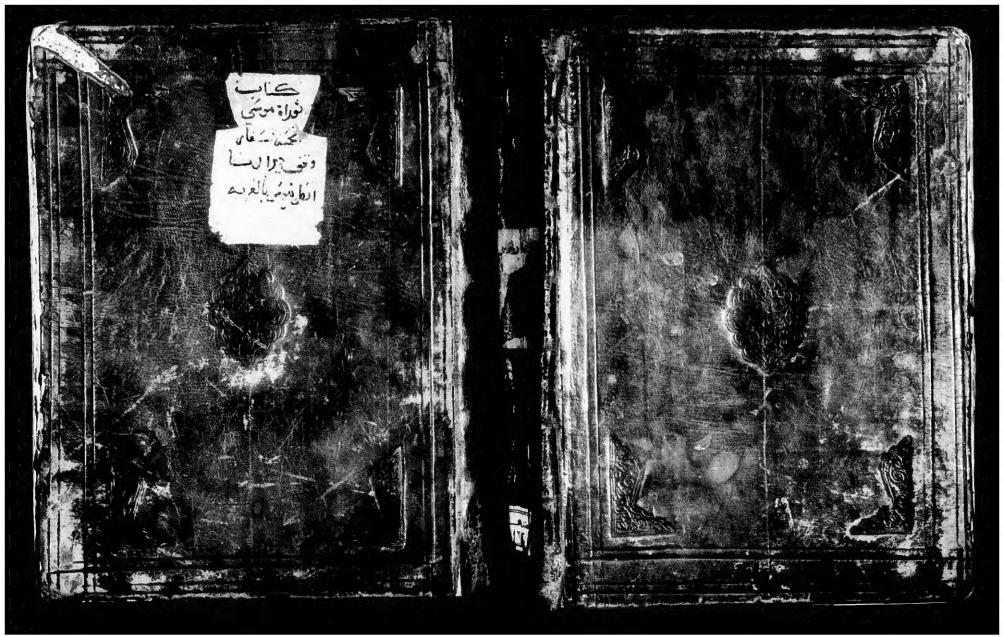

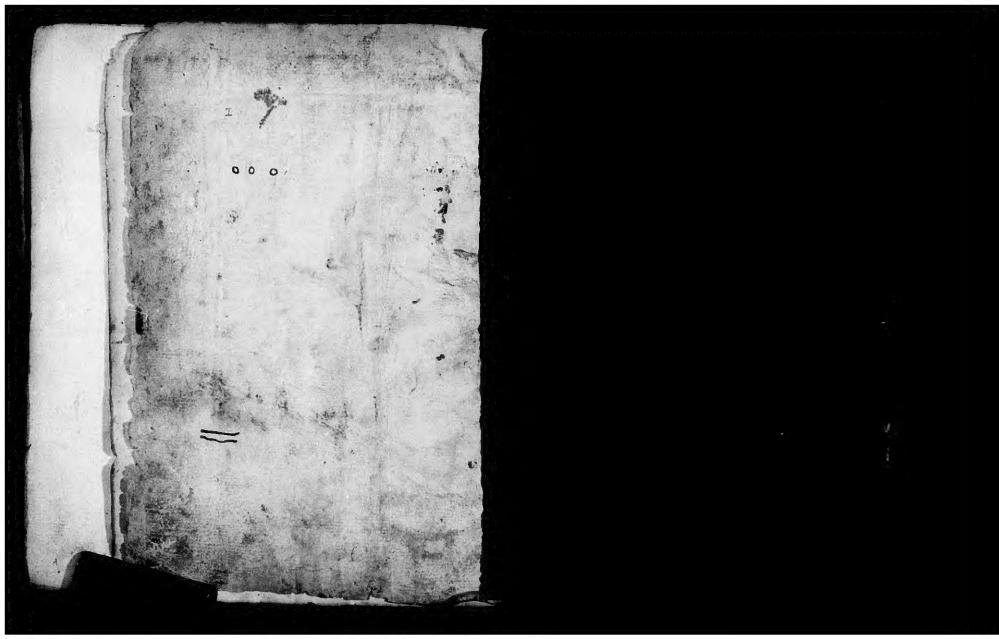

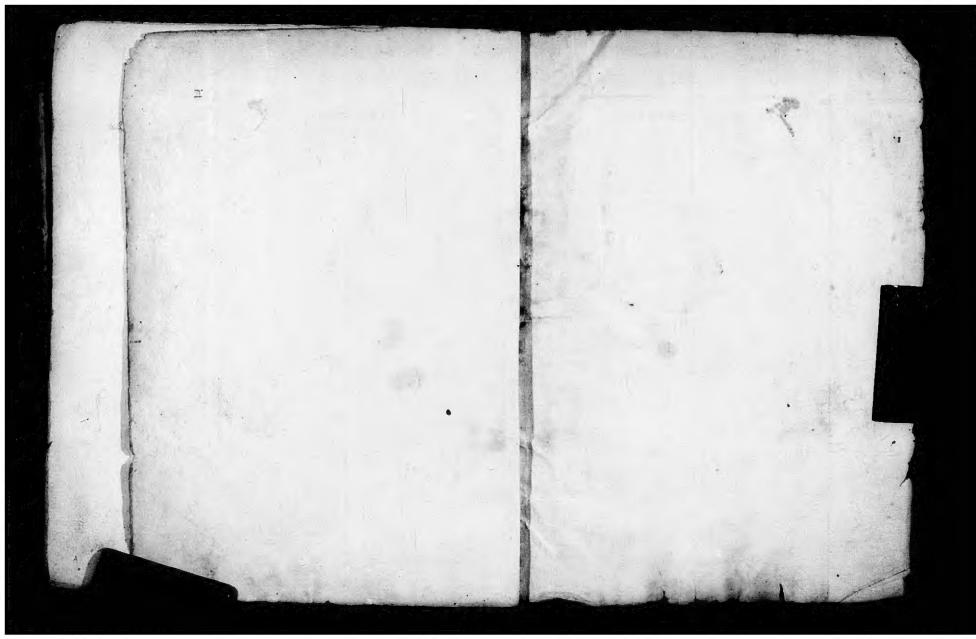

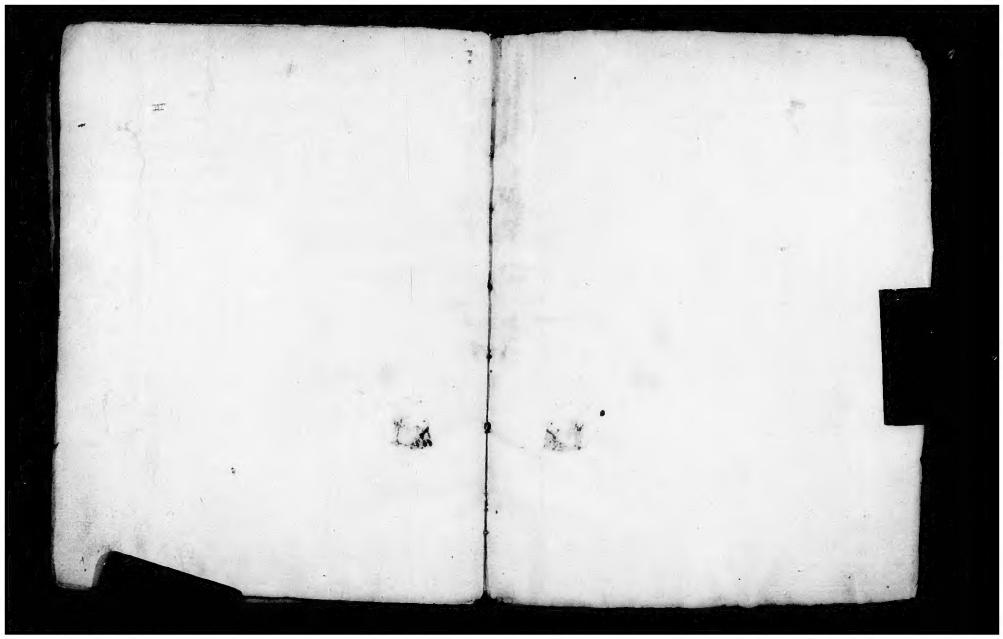

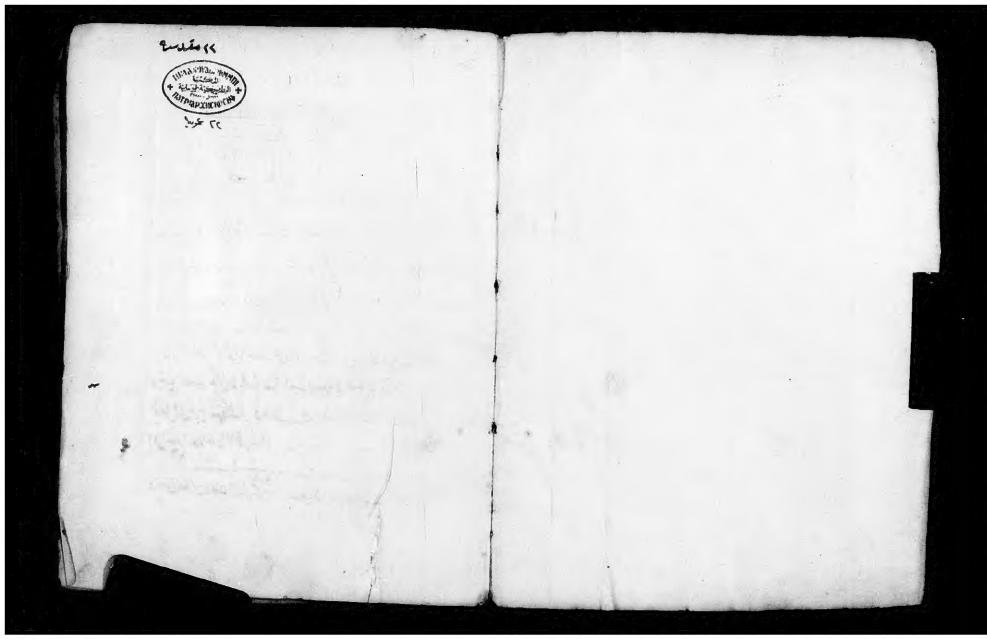

بُراللَّهُ لِكَالِقَ الْجُرِ إِلنَّاطِق بَ

ب بنته بعون والرب سرحان كفالي بنسخ فراك مؤسى النيوعون ر: الخست اسفاير وبالمر إلا عالمة في المراك السِّف الولا . في إلبَو خَلَقَ المَوْ السَّاءُ وإلا رُبِّ وَكَانِتَ إلا رُمْعَيَ صُرْبَةٍ وَعَالُ مُسْتَعَلَقِ وَكَاتَ الطلبة على الغرورة ألله تعب على لياة والسالله الديون فرو فال إلى فيا فطيئ اللَّهُ إِلَى وصَدَّنا وَفَهُ اللَّهُ بِينَ النورُ والطَّلَةُ وَدُعا اللَّهُ الْنُورِ فَا لِأَلْ وَعَا المُطْلِمة لِيُلِا وَكَانَ مِسْلَة وَكَانِ مَبِاحٌ بِعِيدًا أَقِكِ فِقَالِ لِلَّهِ فَي خِلْلُمْ فَقَ بَنْ أَلِيا الْمِنْ وَلِي إِلمَا وَ فِللَّا وَ نَكُانَ كُنُونَ فَأَقَ أُلَّهُ الْمُخَلِّدُ فِي مِنْ المَا وَفَ ٱللَّهُ بِينَ لِلا اللَّهِ اللَّهِ الْجَالَ وَبِي إِلا اليَّافِق اجْلَلُ وَسَيِّ اللَّهِ الْمَاكِ المَا اليّ الله اندرسينا وكان ميسا وكالا صباح يها النبا والسائلة المتعرب المِياةُ الْبُوتُ السَّاءُ الْجُبُعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الله يُحَتُّ السَّاءِ الْمُجِعُ عُاوا عَلَا وَطَهْرًا لِيسَرُ وَدَعِي اللَّهُ الْمُسْلِ مِنَّا وَعِامِ المياة سُتَاكَ عِمِلًا وُلِكِ اللهِ اللهُ مَسُنَّا وقال المَّن لِتَعْرِج اللَّالِي عِيسًا يززع لخنسره سبهما وشعودات مركيفر زرعه فيم لحسسه علي الأرج كالنا كالك واخرجة الارك المراجة المارك المراجة والمارك والمستناء المراجة والمراجة يصنع سُنُ زَيْعِهُ فِيهِ بِحُنِسَمِ عَلِي الأَرْبُ وَرَأَيُ الدَّمُ ذَلِكِ حَسَنًا وَكَاكُمُ مِسَاءً وَكَانِ صِبَاحٌ بِومًا تَأْلَنًا - وَقَالِي اللَّهُ لَيْكُونُ فِيلُك إِجْلُما لَتِهُمْ الْ ليني وأعلى الأن وكين على المنهار والليل ولينوناء أيأت للأن والإيام والسّنِيثُ ولِينين أَ فِيجُلِهُ السَّاء وَلِينُيا عَلِي الْأَرْضِ وَكَالُهُ كُرُلِكَ وَخُلَقًا كُذَّهُمُ نُورُنِ عَظِمِينَ إِلَا فِي لِاكْتُرَاسِ لَطَالُ الْرُكُولِ فِلْ الْمُعَلِينَ الْمُلِيلِ والنحفروبعُلل أستان في الله المناع ال وقدْ الْمُوْمِلُافَ حُسِلُ الْمُعْلِيِّ الْمُحْمُرُ الْمُدَخِّ مُلْ عَلَيْدِ بِالقَاسِلُ الْمُعْلِم فِي الدرسة ابونا نطوية ملك رجان برقية المسرم ووكك لاياع ولارحن والمخرج عَن وقعَدُ مُوجِهِر وَجُوه المثلاث وَكُلُنَ تَعُلاَّ وَلِكَ وَالمَحْمِعُ وَمَوْدُ بَكِنَ مُسَل المُعُن اللَّهُ ولاينيم العَمَن عُرْخُطاياه وَبكون نَسَيْدِ مِعَي يَهُ وَالانعز وَلِي وسيم الشاحر ويتلاا الرق وقورى ودانا دوايرورا لين فقالان فاعا والبَلْمَيْمُ واللَّذِي بَعظم على وقف كود تعالل ضارك مزم اللهالووس ونيمع الصوشا لع المُعَامِعُ الْمُعَالَمُ الْمِنَّا وَمِنْ فَجِنْ فِي الْعَلِمَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ ادخل إلى فرع ستبرك كوداك عن الملاك ابنا المستعا المرم الواضع العلام والإشماعلاه والشكر تذرايس البهامين عبر المرادة ا

2

إستعما ممنا كتاب خلقتا استاء والارضاا كان يهرخان الترا الالمالسكاء مالأبن وجيح عشب الحفلة بالفيوزة لأدائل الريط فبعد عيلا المن والمر المالي المناوليعا الأربن وكالمناع بالمناق من من وسي أجمار لآرب كالمسا الِلْمُنْ مِبْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُزْلِلُانِ وَأَخْرَى وَمُعْرِي وَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ننسا حِيِّيةٍ وَالرِّبِ إِلَّالِهُ عُرْنُ فَرِقُ آيَ عَنْ يَكُولُ لِيسُونَ وَجَعُلُونِهِ هُنَّاكُ لأنسيان الكجم بالما وانبث الأركم والارخ المنطوب المنظر فطرف المرتب الماكلة والمنافية الكياة فيكسط الفردوس وبنجرة بمين مع من المناف الشروكان تعريفتى منحك فبستيا لفادفي فهرهنا الأبنتيس العجبة لا السنم احكوم ويستون ومولط بطابحه ارم مويلة وفيذك لكالمؤض الزحر ودمه مَلِكُ الْارْمِدِينِ وُحُنا لَا يَوْجُرُجُ وَإِلَيا فَقِ وَجُولِ الزُوجِ وَالْمِ الشَاخِ جِيَاكَ وَمُولِ لَيْهِ الرَحِي كُنُسُمُّ وَالنِّمِ النَّهُ وَلَنْ اللَّهِ وَمُولِ وَمُولِ الزَّجِيدَ يتجدا إلى المرات والمنظرا الله الفائل المكال المالات الله عَلْقَدْ يُجِعُلَمْ فِهِ وَرُومُ إِنْ عَيْم لِيعَلَىٰ وَيَعْظَمُ وَلَهُ وَالْرِدِ إِلَّا لَهُ قَالُمُلًا مُزجيح الشَّدِولَةَيُّ الذَوْوَمُ كُلِ الْمُلاْ وَمُن شَجِّمَ عِلْدِكِينَ كُلِلَّشَيْرُ لَا يَاكُلُهُ عَا فَاكْ في إليِّهِ الزَّيَّةِ الْمُنْهِا مُعِيًّا عَوَاكَ وَقَالَ الرَّبِّ إِلَّا لِمَ إِنَّ الْمُنْسَانِينَ فَ فَ إِلَّ المنتانيان معينا مشلا وعبل الرب إلاله من لأن كل محق المتعل مُكلطف السناء واحض إلى أدمر لبنظ وأفايستيعا وكاليسير يتاه ادمر لنفير فبا ففطالم وسنى احميم المقاير وحبح طبق السنة وجبح فحفي البن ولتاا دمرفان يخبل للمعينا بشبيعة فالمتا الده عكادمتها نودوج فرَقِنَ وَأَخَافِ لِلْعِالِمِ الْمُعَالِمِ مَلْ مَنْ مَعْمَا لِكُلَّ وَإِنْ الْهِ إِلَّالِمُ الْمُسَلِّم الما خود من المرامراة والمصنوعا إلى ادر فقال المرحدة الأن عظرم

إعلام النار فالليان فينسو المار بين النور والطلبة ويلك الله ذ الدّ حسَّا وكان مينا وَكَانُوسِناحٌ بِهِمَّا رَابِعًا - وَق إِلَيْهُ الْعَرْجِينَ أَلِياةٌ ذُوابًا مِأْنَشِ مُنْتِ وَطَبِيلًا يطير علي الدين فينهق الساء وكان لكالك كالك كالمناق الله وجبا ما وجبع الفش المعطية التياخر ويتعالمياة كأجنأس فكآل الطيور كاجناسها فولي الذبذاك حسنا وأكالكادة كالما فأيلا أنوا وأفاؤا وأواوامياة البحار والعاير فالملا عَلِي الْارِضُ وِكَانَ مِسَاءٌ وَكَانَ مِبَاحٌ يُومُا عَامَا وَقَالِ الْإِنْ إِلَّالُهُ لَتِحْدِج الإب أنشا حيتم وكالله فع ودابات وصوش الأرن كالمناسما وكالمقام إِلَّالِيرِكَاجِنِلَسِهِ إِنَّكَافَ لَدُلِكَ وَجِلْقَ لِدَّيَّ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَامِمُ كَأَجِنَاتُهُما فِكُلْ مُابِاتِ الأَرْمِ كَأَجِنا سَهَا وَلَايُ الدَّرِ ذَلِكُحِتُ الْفَالَبِ الْمُلَامِنَا المُ وإلمها بمركالابض كلما وكل الموار الق تعرك عني الأبين وخلق المدالات يَصِوبِ إِنلَهُ خِلَعْنَا ذَكُرُ اللَّهِ عَلَى مَا رَكْمًا اللَّهُ قَالِيلًا آنياً فَا كُثُلُ والسلاَّة الابض فيبينة العابا لجيائ تشتيكما أوعك سنبك البضر فطائوا لبيئيآه فالمعايم جيع وَعُلْ الْارْدُوكُمُ الْمِنْ عَلِيما وَقَالَ لَاتُهُ حَا قُلْ عَطِيْتُ كُمَّا عُلْ عِشْبِ منبع بنن بزاعكالاب علما وكانتجران فروزع بنزع لبلوك المد طَعِلْنًا وَجَدِيمٌ وحوش الأدن وكَاطِيفُ السَّمَاءُ وَكُلْ ذَالْتِهِ تَعْيَرُ وَعَلَى الْائْمِ مِمَا لِمُنْفِينَ مِنْتِنِ وَكُلُّ عِيشَالِكِلاً فَفُوطِعًا مُرَاكِثُرُ وَكُانُ لَأَلِكُ وَالْحَكِي التِّبْ كُلِّياً صَبْحَ فَإِذِّا حِيْمَسُنْ عِنْ أَوْكَانَ مِسِاءٌ وَكَانِ صِبَاحُ بِهُمَّا سِادًا وَكُلِينَا لَسُهُ إِلِيالًا فِي أَصِيعِ رَيْنَتُوا فَأَكُل اللِّي أَعَالِيا لَيْعُ الما فِي البَقِيم السّادين فأستلح في المنهر السابع من جبح أعالم الني سنعما في الماكاتين البَعِمُ السَّابِعِ وَطَهْنَ وَ لَأَن فِيمُ السَّقُلَ حِن جِيهِ أَعَالَمُ النَّهِ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ ال

بصنع

عُلَيْكِ وَقِالَ الْادَمُ لَأَنْكُ سِيعَتُ مُنْ الْمِلْلَةُ فَاكْتُ مُنْ الشَّعِرُ وَلَيَّ الْمُؤْكِ إِنَّ لَا قَاكُونُهُما وموا لعنيت لأرض لعملك وتاكل منها بالأحواف كل أيامر عياتك حسك وشواي منبثان للتعوا كلعشب احتل فالكاح الدبعوق حسكاك عنى معود إلى الاجهالي الْخُنْتُ مَنِهِ الْأَنْكُ ثُلْبُ وَنعود إلى للثاب وَدَما ادم اسرام الدو حِق الانعاام حيم الأحياه يعنن الزب إلالدلادم سواسل من جاؤد فالبسمة أقفا لانوالارك احمرقاصار كواحدمنا يعرف الخير فالشتر فلعلم الان بيت براه الي شجرة احساة والكرمنها فيحدآ إلى الأبن وأخرجم الرب إلا الممن ووق النعيم ليعل في إلا والجا المنكف فالغنج احمر وسكل فبالما فروق النعيم يمون الشارة بما ومعرب المستين فالرايعفظ طريع شجرة اكياة فرعرف ادمرخوا امرانه فيلت وعانت قاين وقالت النقت ريدلام عنالللها ميرعادت وكانت أخاه المارغ كان حابيل اعتهم وكان الماين عرف الأرض ولما كان مُعلى المورّب والدين من والأرض ورايرًا المرب وَجابِيا النِّمَا قُرْبُ مَنَ الْكَارِعُيفُهُ وَبِيهَا مَهَا فَلْطُرِادِيِّهُ الْكُحابِيرَ وَوَرْبَانِهُ وَالْمُلِّيفُتَا الخابين وقرانة فيزن فلي البين ومهافه الماكرة الالكالمالية المرا حنت ولهذا عبست وجمك إن استقام ونانك المريستقيم فبالحتياك خَطِيتَكَ انقصيتُ لك وَيجِيعِها بالن عَلِيكَ وَإِنْ تُعِبِّلُ عَلَيْها مُعْمَالًا وَالْعَالِينِ الهايل اخيه المغولي كتل فلاسارك اكتاع المرقابين على حايد المبدر فقيتلم وقال الربالله لقاين الن هابيل عن أمّا مُوفقال لا أمام الغيب الالجا واللائب إلا الممادا فعلت إن سوت دمراطبك بمن إلى والدي ومن إلان ملعون إنت على إلان النف تعتف العام المناب وتمرام المناب والمناب المناب الم تعلي الأرض ولا تعودان تعطيك مؤته أفتار بالمنته تامر يعلا على الدي فقالقابين للرب إلاله ال عَظيتي عُمْل الله الله المرجني إليوم عُظى عَلَى اللَّهُ عِن وَرَاهُما أَمُولَةِ لِلنَّهَا أَحْذِيتُ مِن عَلِما كُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ المُولِقَال وَالمِونَ المِرْلَدَةُ وَيُكُونَ الْأَثنانَ جُسُمُ لُواحُلا وَكَانَ الْأَثنانَ ادَمِهَ مَرَاتِهِ عَارِياك الإيستيان واحيه كانتاح لمركز عيم وحوث الارم الني كلم الها الاله فقالت المحيه لليراه لماذا فاليلام لأمزا كلامزجيع شجوالفرد وترفقا الداو المحيد المامن جميع الشيخ التي المردوم فإنا فالخلوا مامزة والشجو النيف وسي الفردور قاللا له الأماكل منها ولا تقراحا ليلاقونا فقال كتبه للوا ولين منا موقا والريانة بعلران فيا ابوم الزينا كلك منها تنفتح اعينه كافيها كالألمة وتعرفان الخير والشرو والترامل واقالتكرو طيبن الماكل شهيته لنظر العين عُنهة المُلْقَافِا عُرْتُ مُن مُرتُها فِاللَّ مِعْلِ الاَحْرَ ابضًا فاكل معما فأنفتن اعبنها كالأخما وعلا إنهاء عاريان فوصلا مزفرف التين وسنعا لعدما إذن وسيعاص إلن إلا له ماشياي الغروس وقت الميساء فاستر ادمر فالمراتم عن يجم الله في وسط شَجر المردق فنها الزيا لاله ادم وقال لهُ إِنَّ إِنَّ بِالدَّمْ فَعَالِلهُ سُوعِتْ مِنْ لِكِ مَاشَيًّا فِالفُرْدِونُرَ فَخُفُتُ لا فِي عُرُبِانُ فَأَحْتُنُبُتُ فَعَالِ إِنْ مِنْ الْعَلِكِ اللَّهِ عَزُيانُ لَوْلَا أَنْكَ أَكُلَّتْ مَنْ الشَّعِرَ النَّيْ أَمْرَنَكَ إِنَّ لَا مَا كُلُّهُ مِنَا وَحَدِي فَا كُلِّنُ مُنَا الدِّمَرَاتِ الْمِرْاقِ الْقَاعِطِين ليجينا فانتي والمنتج وفاكلت فقال المال للول لاذا فعلت ملافقال المرا العاكمية واطفيت فأكلث فقال الب إلاله للميتماد فعلت فاضلعون إنت منجي الماليوني والموثران فالخاف المالية والمالية والمالية فالخان المرابة المرميا تاكي فالمعلقة المناد والمرابة المرابة ا فنسلما عوز فالمسلك ولنت زوم وبن عبده وقا اللدق بالزو أكرا والنك وتنعرك والاحزاف تلذين الأولاذ ويثون إلى بعلك مرجعك وحواست كمط

علك

وَعَاشَ أَوْثُرُ مَاية وَسَعِينَ مَن وَ وَالْ وَيُنَاكُ تُرْعَاشُ لُوشُ يُعِلَكُ الْوَالْفِينَاكُ وسُبَع مُأَيَّة وَخَسِر عَشُوه سَنه والواربين وبنات وكانتجيع أيام الوش فسنم مَايِن حَسِ مُنْين فَمِأْت نُهَا مِثْنَانِ مُأَيِّه وُسَبِعِينَ مُنَّة وَالْ مُهَلَّابِيا وَعَاشَ مِنْ اللَّهِ المُعالِق ا اوَلَهُ مِولَايِلِ سَبِّع مَّايِدَ وَإِن عِين سَنة وَالدِينِ إِن اللهُ وَكُان جَبر الما مَقيدُ إِن تسع ماية وعشرة سين ومات وعارضه الإبط ماية وخسكا وستين سنة واولا مَارِدُ وَمَا شَ مِلْا بَيلَ مُن مُعَلِفَ أَفِلُولُ أَن سَبْحِ مُأَمِّهَ فَالْمَيْنِ مِسْمِينًا فَالْوَالْمِ ال وكانتجيع أيام معلايل فاسماية وخبر وتسعين سننة ومآت وعاش بارد ماين ٱشْبِنَ وَسَبِّيْنِ مِسَنِّمٌ وَالْوَكَ مِنْ فَعَاشُوا رُحْمَن مُعِدَّكِ الْوَلِيُجِينُ مَا مِنَا بِمَاسَمَ والواد بنين وبنات وكانت جيح أبا مرارد تسلح غابت وأثبن وسيتان سنتا ومات وُهَا مُرَجِ فَنْحُ مَا مِن وَخِسًا وَسَرِّينِ سُنَةً وَالْمِنْوَشَاكُ وَحِسُنَ عِبْوَجْ عُنْوَلَكُمْ مُن عُول الكَلْمَنون الكُم ما يتي مسنة العلامة بن وسنات في انتجيج آيام جنن مِينَ مُ مَانِهِ وَسِّبَعًا فَهِيتِين سَنْهُ وَأُولُ إِلْمِكْ وَعَالِمُ مَنْ مُنْ اللَّهِ بَعَالُ عَالِكُ المِك قَال مُنَايِدَ وَسِينَاك وَاوَلَهِنِينُ وَمِناتُ كَكَأَنت جِبْح أَبِاء مَنْوَشَلْ سُمع مُنْ إِسْرَاتِهُ وستين سنة ومان وعاش الميك ماية وغان وقان ين سنة والرابينا وسن للمك مزيَّعال اللَّافَة خُسِما بِمَا وَحُمَّا وَسَيِّين مَسْمَةً وَالْوَلَامِنِينَ وَبَناتُ وكانتجيح ألمر لاوك سبع ماية وكلافا وخسين سنته ومات وفاخ كالدفخض مُأبِير سُنُهُ وَالله فَ عُ للا ثُمَّ بِنِين سُامِرَهَا مُروا وَتَ وُواَبِدُوا اللهِ اللهُ اللهُ الله المُكْنِينَاتُ وَلَمُ الْمُكُونِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل منجيعه من اكتاك والموال الرب إلال لأيسان ورج في مولاء السكال المنك المنطق

عَنَ وَهِ الْأَرْضِ وَهِ أُنْتُ عَن عُجِهَاكُ وَأَذُونَ مُتَنَهُ إِلْمُوتِعَلِ عَلَى الْأَرْضِ وَيُول كُلُونَ أمِون يَعْتَا فِي فَعَالِ الرِّبِ الدُّلُيرُ فَ لَكُ كُلُّ مُ فَتَا قِلْمِينَ سَبَعْتِهُ أَصْعا فَ مَن الرَّح ٧٠٠٠ وَيَ اللَّهُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مُلْاتِمَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ الله استنان في المن ولا والمنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمناب والبنئ مرابني وستاحا باسم ابنه اعين واغنى وانعيوا وعبراد وإسان معلايل ومعلابل وإنماتن شكر فها فوشك ولذ لأمك ولا ماك إخذا ما مات ايتم احريباً عمّا واستمالا خري ملاقعة فواندينا ال وفا حاب لن سريان التباب وانتيك المأشيبة فاسترك ببديؤا لملاموا أنك سنت المزام والقبت المن طِيَاصِلا مُولِنَ أيمًا قُولِ وَكَانِ مُولِيًا مِا لَمُطَهِّقَة صافِعًا للَّيْجَامِ الْحَدِيدِ وَالْحَدَ وَالل نَعْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ السَّمَا وَصَلَّا السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لاقِ قَتَلَتُ رُجِلًا بِشَكَحْقَ فَ فَلَا مُا مِلِطَ فِي فِإِن مِيْنَ مُرْوَا مِن سَبْحِ مِرْلَتِ عُن المِك سَبِعُمْ سَبِعِينَ مَن وَن وَمَن أَدَم مُوا أَمُلُهُ فِي إِن وَالْقُدُامِ اللهِ اسمه شيث قايله إن الله أعام في زرعا بالماسل الذي فَسُل قابل قابين وَاللَّهُ ابنُ وسِنَا مَا فَتُ هُذَا سَارَ رَاجِيًا إِنَّ يُرْمِقُ مِاسِّمِ اللَّهِ إِلَّا لَهُ إِنْ مُؤَاسِّيمُ خِلْقِيّ الاستان في مِيرخلق اللهُ احمرخلق كصفة الله كفليقها ذكرا وانتي والكه ال استعاس مرادم الدورالة والمتمنا فيدوعا شاحم مابيان وظلتين سنست والداه كالزعلي منا إبر ف فرته وستحاسب سيت فكانت المعادم بعدات اوان تبيث مُرِّبِح مُا بِبَوْسَنِهِ وَأُولَا بِنِينَ وَيُأْلِتَ كُوكَانِتَ حِيمَ ٱلْإِمْرَادُمُ لِلَّقِ عاشهاستعماية والمنان سنه ومات وكاعاش سيب مايتين وغرسين ولذا نيم والمنشبث منعدان اولانق سبح ماية وسبح سنين وادار اللين وبنات وكانت جبح المامرشيث تشدح ماية والتدعشرة سنه وماث

قضر الغرال

انتُ وَبِينَكُ خَلَّهُ وَدُخْلِ الْمَلْكُ لِأِنْ لِينَكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْجِيلِ وَمِنْ مِن إِلْهَ أَيلِ الْمَاحِ إخرا وعك ستبعيز سبعيود فواوانا فأفه فالبه أيرا لذي المستب طأم انتبن النبان وُكُولُونَا فَيْ وَمُن طِيرًا لِسِنَّا وَ الْعِلْمُ وَمُ سَبِعِينَ شَبِعِينَ وَكُولُوا اللَّهُ وَمُ لَلْطِيلًا لَتِي ابست طام م أشِينُ أَمْنَينُ ذُكُولُ فَاقْ لَيْعَيشُوا وَلِيْنَا سَلُوا عَلَيْ الْأَرْضِ كُلُّمُ الْآنَ ا يُصَّبعه آيامُ انسِل آء الطوفان عَلِي الدِن كُلِّ الدِينِ بِيكًا فاربع بَن السِّليِّ طبيرجميه إنخلق المكصنعته علي عب الأرب نينعل فقع كل شيئ أمرة بياله إلله ونؤخ كالديستاك بناسئة عينجاسا والعلفان على الأرغ فاخكر فؤخ وامركنه فانيه ونيسا بنيه معيرا فالغلك مزاجها والطوفان ومنالطين الماير الطام وإنايم التجاسيت بطام فمناك كراتي كيالان النبن النبين دخلام فع إلى الله ذُكُوا فَإِنَّ كُمَّا اسُوالُهُ إِلَّالُهُ وَمَنَّ تَعِن سَبِعِهَ أَيَّا مِرْكَاكُ مِنَّا الطَّوْفَالَ عَلَى الدُّمْ فِيسْمَا مِدْ سَنْمِ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الشهرب ذالا إليكر تغبت جدياس الأعاق وننتت كيأن السكان وكانه ما والطفال على إلان العين بن الكلام الله الله الله الله الله الله ومر ذَ خَلَ نُحُ وَبِنُ الشَّلَاثَةِ سُمَّا مَرْصَامِ وَمِافِث دِنُّ انْحُ وُلِمِزَّاتِهُ وَلَاثُ نَسِّياً مِنْهُ معمالي الفال وجيع الوجوير كاجناسها وكالمهابر كأجناس وكالأفرام كأجناً سها وَكُلُطِيْ بَعِلِيرِ لَجَنْسُ إِذْ خَلِوم نُحُ النَّاكِ الْنَيْنُ النَّيْنُ مُزَكِّلُ حِسُم وَمِعْنَ حِيِّيْنَ وَالْتَحْ خَلْتُ دُكُولَا فَانْتِي مَنْ كُلْكِيجِسُيرِدُ عَلَى كُلْ امْرا لَرِيْ فَهَا والرُّبُ أَعْلَى الْمُلِكَ عَلِيهُمُ مَنْ فَارِنْحٌ وَكُلُوا الطَّوْفَانَ عَلِيًّا لَارْضِ أَرْبِعِ بَ يُوَكِّ وأربعين كبلة والزلاء ورفع الغاك وعلاعك الدف فاشترا للاو والمترا للاو والمتراكة الكرن ومتا والغاك فوق الآء كأشتر المآء جراع في الأون ومتا والغال في المسلم

لْانْهُرْسَانُوا لَيَا وَيَرُونَ أَيَامِهُ رَعِلُونَ فَي وَعِيشُونِ سَنْمَ وَإِحْبَارِهُ كَافِهُ عَلَى الارْجِ فِي تِلك الْيَامَ وَمُنْ مَعِنَ لِكَ لَمَا مَتَى إِبِنَا اللَّهُ وَدُخُلُوا عُلَيْنَا الْبُسُرِينِ وَلِدُ المُرْجَوَلِية الجاب الموري إلا ملك موري فكانظر التابي الإله كالت سبات البار على الإراء وُلِهُ كُلِّ اَحْدِيمُ لَا بِعَلِيدِ إِنِي الشِرْحِيَّ الجدِيدِ الْإِيارُ ٱسِّنِي الدَّهُ إِذَ كُلِي الْإِنسَانِ عَلِي الأنف وَدُكُواللَّهُ وَقَالِ أَبِيلًا لأنسَّانَ الدَّحِبُ لُغِيَّةً عَنِ وَجِيا لأَرْضِ مَن إِنَّا سَ الْحَالَ بِمِن المُولِر الْطِيرُ السِيدَةِ لِآيَةُ وَيُغِينِ الْمُخْلِمِينَ الْمُعْرِقِينَ فَا مُولِرَاتِ الْمُعْلِينِ إلا لَهُ وَعِنْداعًا لِنْتُحَ كِلْنَ فَيْحُ الْسَالَا اللَّهِ اللَّهِ وَفِيحًا الكاثنانية بنيك مامر مامر فالأثن والأرج تنجشت فذام البرانة والمراسلة المراجع ا فنظرًا لَوْبِ إِلَّالُهُ إِلِّي الرَّفْقُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْدِ وَكُوسُ الْحَبِّي طِرْقِيمُ فَي الْمُؤْفِقًا ل إِنَّهُ أَنْ حُ أَنْ وَيَتْ كُلِّ الْمُنْسِ وَنُحِسُوا مُأْمِي لَأَنْ الْأَرِجُ قَالَمُ شُكَّاتٍ مُنْ جَوْدُهُ وَمُوا أ انا بِمالْكِهِرُ وَإِلَا ضِمَعًا مَامِنَ لَكَ إِنْتُ فَلَكُما مُزْيَعًا مُنْفُسُ لَا يُسْتُونُ فَاحِتَ الفلك طبقات واطليه من اجل ومن فارج بالقار وصفا فاصن الفلك ملهاب إ فراج طؤا إلى لله وحرّب و وراعًا عن منه وارتفاعه ثلاثون وواعًا فإعلى الناك مِفتيدًا وحلائمن وقت علي فراع واعل بأبرا لماك فيدني واعلطاقا فأفيا وطياقا والفا وها أنا إيسل ما الطفافان على الابن الأحلك فأذي سنب من المنا السَمَاءَ وَكُلِّ أَنْتُ كُايَنُ عُلِي لارضِ بنوت وأقررعهُ ويمعَكُ وانتقال العلايات فه فك كَ وَاللَّهُ ولِينَدُّ وَمِيلًا مَعَكُ وَمَن جِيعِ الهُومِ وَمُن حِبْم البَهِ إِيرِ وَمُوكُمَّ ذي مسرانين أنين إحام معك في الفال المنتعولة معلادل والني مظلطيرًا لَطِا يُكِنُسُونِهُ وَمِن عِلَم الْهُا يُرِكِنُسُو وَمُنْ كُلُّ الْمُؤْمِلِ الْجَعْلِ الْأَرْضَ كاهما سها التائن النبائ من مبعوا تناف المعلك وتعتري معلك ذكر الفائث وانت غنالك منحمة الطفام ماتا كلؤنه واجمعه إلىك ابكون للا فاهتم الملافقة وفي كلم المنوبيوالي إلا لافق لألك وقال الرب إلا إلى الفي امض

وَدُوجُنُكُ وَسُلَا لَهِ مُعَكُ وَكُلُ الْحُوسُ الْحَعَلُ وَكُلُ وَكُلُ الْحُوسُ الْحَعَلَ وَكُلُ وَ جنكوم الطيم والانعار والمتوام الله يحد تعاللان من في معلف المائداة المنعدد على المنتبع المنالة والمناه والمنات المعدد معد وَكُلُ الْمُورُونَ الْمُوارِوَجَهُمْ الطَوْرُوكُلُ مَنْ الْأَدْنِ احتاجنا بناخ بموام الفلافون أبتن مذبكالله وأخذه كين الأنفام الطاهرة مرجني الطت بالكال والمتعدم فاتعالمنه كالنشا الزبالإلدن عِدًا لِمُتَعِدًا لِمُتَعِدًا فَأَلَارَان كُلِالدِفِ فَكِمْ لَا أَعُود أَلْعَ الْإِنْ مِلْ الْعَالِلِهِ وَلَا أَعُوالِ إِنَّالِهِ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ وَلَا أَعُودُ استه كاف ي حج الدينا المنافية المجتمع المناه وصادافل وحسرا شِيناً وسيعانها زَاوَلَيْلا لاَ يَعْزُانُ وَالْكَالله نُوعًا وَبَنِيدٍ وَفَا لَكُوا مُوا وَاحْتُرُوا وَآمَاقُا الْأَرْضَ فَا لَكُوا عَلَيْهِ وَكُونُ مِنْ مَعَدُونَا فَكُمْ عَاجَمْعُ فَعُولِالمِّمَا أُوكُولًا التَّرِيْنَ الْمُرْفِعَ لَيْنَا لِمُنْ مَا لَكُونَ مَا لَهُ مُعَدِّلًا لَكُونَ مَا لَكُونَ مُنْ لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مُنْ لَكُونَ مَا لَكُونَ مُنْ لِكُونِ مَا لَكُونَ مُنْ لِكُونِ مَا لَكُونُ مِنْ لِلْمُ لِلْمُؤْمِنُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللّلِيلِيلِيلِي لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلَّالِمِلِلَّا لِلَّهُ مِنْ لِلَّا لِللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ لِلَّالِمِلْلِي لِللَّ المتوالل مَعْدُ لَكُمُ مَاكُلُ مِنْ الكِمَادُ يُدُلِكُ المَادُ مُعَلَّمُ فَالْكُ وَ لَهُ أَكْمُ مُلْخَلًا لِمُنْ الْمُنْدِ لَا تَأْدُ اللَّهُ اللَّ

الشاصة الدين السباة خسسة عشردراعا فانفع المام فقط بيالما والا المُنْ مُعَنَّلُ مُعَنِينًا مُنْ مُنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِيُّ الْأَرْمِ وَكُلَّ الْبُسُولَانِي مِعْرِسُ مِهِ الْمُعَلِّوهُمَا كَانِ عِيرًا لِيسُ مِأْتُ وَلَد كُلَّ عُلَو عَلَيْ عَجِهِ إِلَا فِي ثَلَمَا مِن المَّا مِن اللَّهِ المُعامِرُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِمِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ونيخ صُون وإلَيْن معه عالمالك والتكوالك على المرض الما وغيرتين ومانزان الله ذكر فكاوجهم الدور فجيم المهابر وجيع الطبورات معما ب النَّاك طُوسُل اللَّه وريكاع لِي اللَّهِ والعَطُع إِلَا و واسْتَقَات جديع سأسع المعرَّر وميان الساء وأمتنع المطارم الساء ونغب الماءعن الارخ وجع فغاص المآء وفي من علما يدوخ ين وكم الم جلر الفال في الشهر المنابع في سبعياً فعشون من الشف عَلَى جَبُلُ الدَّوْكَا لَا إِلَّهُ مِنْ مِبُ وَيِنْتُ مَلِ الشَّهُورُ إِلَا شِنَّ ا لَكُ السَّهِ وَلِكُ الرَّبِعُ شَرِي إِلَّهُ فِي الْأَوْلِ مُنْ السَّهِ وَطَهُن وَيْرِيجِها أَوْمِ وَعُوالِيعِين مُعْنَا مَتَح فَيْ مَا لِمُنْكَ الْهُ مِسْعَدُ فَارْسَلَ الْعُرَابِ لِينظلُوا لَلْهَ كَالِ الْمَاءِ قَلْ النّ وُلُونِيجَ مَنْ يُسْفِظ لَمَا مِن مُعَلِلْ لَان مِرْسَرَع الْعَامَة بِعِدَ لَينظرُ الكالط لما معطع عن الاجتفائم عَبُول كِيامَة مستعَمَّا الرَّجَابِها فعادِت إي الماك لاتِي إلماد سَعِيسَ فِي أَنْ طِالِنَا إِنَّا الْمَلْخُ عَلَى الْمُنْ لَكُونِهِ مَا فَعِلُمُ لَوْلِياً الْمِعْدُ لِمُعْرِفً ايام اخر وسَنَح إيجامة ايشًا من الفلك معادن اليه الخامة وَقب الميسًا وَعُ وَفِي لَهُمَّا لِمُ قِرِينَ فَكُلُ لَوْ لِمَا وَ لِمَا وَ قُلَ الْمُتَظِّمِ عَنَ الْأِرْضِ ثِمْرُ مَا فَيَ سَبعت المام اخروارك المحامة ايشا فلنربعا ودالرجوج إليه قبا كأفي سننااحا وسِقَايَةِ مِنْ مِياةٍ فَيْ كَيْ السِّهِ لِلْأَنْ فِي أَوْلِ مُؤْمِرُ مَنْ الشَّمُونُ فِي إِلَّا وَعُلَّا لِأَن والشفاق عطا الفلك ونظر فالمالية وناسب من ومرا الرفاعي الشهم تلفيفيسبعنه فشون مندم مقت آلأم كالمكرالية إدار في الله في المن المنافظة

وَمَا فِنْ وَجَامِهُوا نُوكَ نَعَانِ مَ وَلَا مِالثَلَاثَةِ هُوْبِثُوا نُوجٍ وَمِ هُ وَلَا النَّغَرَّ قُوْا فِلْ لِأَرْمُكُلُهَا \* وَالبَّمَانُوحُ أَنْكُولُ دَجُلًا فَلَا عَا وَغَرَّبُ كرمًا وَتَهْرَبُ مِنْ فَي وَسُكِمْ وَسُكِمْ وَسُكُمْ وَسُكُمْ وَسُكُمْ فَالْمَا لَهُ وَكُلُّوا الْمُوحَنَّعَال إلعَوْنَقِ المِهِ وَخَجَ فَأَعْلَمَ أَخُوهُ فَاخَدَ سَامِ وَمَا فِتْ رِكَاءً وَجَعَلَا ا عَلَى عانفيهما وكيبيا وتذانيتا وجهينهما الخلف وغلينا عُرَية ابيهما ووحماها مُلْلَفْنَاكِ خَلَف وَعَوْنَ الْهُمَالَرْ بِمَعْلِهَا وَاسْتَبِهَظُونُ حُبِهَ الْمُرْجِعَلِمُ كُلِّ مَا مَعَالَىٰ وَالْاَصْعَرَفَعَا لَكُمْ كَنْعَانَ يَكُونُ عُبُدًا مَمُلُوكًا لِإِمْ مُوسِدُ وَقَالَ يُعَانِكُ الرِّبَ اللَّإِلَّهُ شَامِوَ يَكُونُ كَنْعَانِ عِمَّاللَّهُ فَ وَنُوسِعُ اللَّهُ عَلِيَّا فَبُ وَلَكُ لَهُ فَسَمَّا إِنَّا مُرْوَبِكُونَ فَعَلَاعَ مُلْكَمَّا وَعَانَ رَبُح مِرْ مَعْدِ الطَّوْفَا نُهُمْ أَيْمٍ وَجَمَّيْ يَرَسَّنَهُ وَكَالَحُهُمْ حَامَهُ وَكَ ينتع بالية وَمَنْ يَنْ سَعَالَ فَهُو مَدْهِ وَلاذا نَ الله سَامٌ وَحُمَّا مِوْمَا فَثْ وَولِد أَمْرِ بُوزِ بَعِد الطَّوِّفَا نَظِيمًا بُومًا فِثُ فَمُرْه جَاءَار وَماغُوغُ وَمَا دائ وَنُونَان والبسا و رقيال وماساخ وَ تَراسُ وَبَوْغُمْ مِنْ اسكنا ورسفات وترغارُوماه وَبُويُومَا فِي النَّا وَتُرْسِينُ وللشَّطَانِينَ وروديْهِم وَكُرْ الْمُؤَكِّلِهِ الْمُرْ

الملبه مزائد جيب السيباع ومرائد عالنا مراكم به ومراه وَ وَعراهُ وَ وَعراهُ وَ وَعراهُ وَ وَعراهُ وَ حَمُّ مَدَ لَهُ مِنْ لِلْهِ حَمَّالُفْتُ اللَّهِ نَسَانِ صُوبَ اللَّهِ وَانتُمْ فَأَمْوا وَامْلُوا الأرص وَآحُتُ مُواعَلَهَا وَفَا لَا لَهُ لِنُوحِ وَبَهْ يُعِيمُ هَا أَنَا أَهُم مِينًا فِي كُمْ ، وَلِيسًا فِي مُرْفِدهِ وَلِكِ لِنَفَيْرِجَةَ مَعَكُمُ مِرَالِطِيَرُوالْأَنْعَامِ وَوُحُولُلْ رْضَالِحِ مَعَكُمُ وَكُلَّ اللَّوَا يَحُرُّحُتْ مِزَالِمُ لَا فِأَفْرَرَعُهُ مِ عَكُمْ وَلَا عَوْنَ كُلَّ فَ جَسَد عَمَا الطَّوَا وَلَا بَكُونَ أَنْشًا مَّا أُطُوفًا إِن كَا لُا رَمْ حِلْهَا • وَقَالَ الرَّتُ الإِلَه لِنُوجِ هَانِ عَلَامَة مِيَّا قِلْ إِلَّهِ عَلَيْهِ فِي عَلَامَة مِيَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَامَة مِيَّا فِي اللَّهِ عَلَامَة مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ الْمَنْ حَيَّة هِ مِتَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الجَعَلَقِ مِنْ السَّعَا بِلَكُو عَلَيْهِ المِينَا وَيَهِي يَرُالِكُ رُحِن كُولَا دَاعَيمْ السُّعُرُ عَلَى لا رُجْوَ بِطَهُ التَّوَالْ كَ الْعَامِ فَاذَكُومِينَا قِالِدِّي يَعْنَ مَنكُمُ وَمِينَ كُلْفَيْرِيَّةٍ مِن كُلْفَندِ اللَّكُوْرَبَيْعَد هَامَا ٱلطَّوْمَانِعَ سُكُلْ فِي سَلْدِهُ وَيَكُونُ المَوَثِ إلْسَعَابِ المَانظُ وَاذْكُرُ عَبْدِي الْأَبْدَالِيْوَى بَنْ فَانظُ وَالْمَانِيْ وَكُورِ اللَّهِ الْأَبْدَالِيْوَ وَبَنْ فِي مَنْدِعَكَ الْأَرُونِ وَفَالَ اللهِ اللهِ اللهُ النَّهِ مَنِ هُ عِسَالُمُهُ رميت إفالين تررنه بين يَنكم وببن كالسُرِ عَالِلاً زَمْ وَهُمَوْلاً مِنُوا نُوحِ الدِّيرَجَ رَجُوا مِرَاكُ مُلكِ سَامِ وَحَامِ

ئىتىدالى*تىد* تىغ ئۇرخ

7

الْخُوا فِيْ الْمُكْتُ وَسُوسًا مُعَلِّمُ وَالْوَدُ وَالْحِدُ وَ لَوْطَ وَالْاَمْدِ نَ وَقِيْنَانِ وَسُوارَاهِ عُوضَ وحِلْ وعَامَاهِ وَمَا سُخِ وَارْفِيْدَا وَمُا سُخِ وَارْفِيْدا وَمُا التلا • وَسَلْطُ اولَدَهَا بِهِ وَعَابِرَولَدَلَهُ إِمَّا وَالْتُ وَعَابِرَ لَهُ إِمَّا وَالْتُلْتُ فِي إِمَّا مِنْ مُسَالًا زُمُول مُم إِجْهِ مَعْطَا وَمَعَكَا وَلَهُ المُودَادُ وَسَالَا فَ صَرُوبُ وَيَا رَفْحُ وَهِدِ ذَالْمُ وَالْمِيْلِ وَدِقْلًا وَالنَّمَا إِلَّا وَسَبَّا وَاوفِينْ وَحِيلًا • أويوياب مَوْلاً كُلَّهُ مُرْبُونِ قطَازْقَ كَانَ سَكُمْ مُرْسِنًا إِلَمَا خُلْ وقوا الجبالالثُرَّنَى وَمَتَوُلًا بنُوسًا مِنْ تَبَايلِهِمُ وَلُغَائِمٌ وَكُورِهِمْ وَتُعُنَّىمُ اهَن قَبَا لِيَنَ فُحِ كُولاَ دَايِّمُ وَشُعُويمُ وَمَنْ مُؤَلَّا مِنَ مَثْ لِلْهِ مَنَ مَثْ فِرَاكُ عُنَ ، فِل لَا رْصِ بَعْدِمَ الطُّوفَالْ وَكَالَ وَكَالَ الطُّوفَالْ وَصَالَّا لا رُصْحَهُ عَالُغَهُ وَاحِدًا وَمَنظَّا والحِدّانَ وَكَأَ النِّحَ الْمُؤَلِّمَ لَيُّ وَعَدِيوا بِمَا عَا فِارْضَ مَا دُوَسَكُوا هُنَاكَ وَفَالَارِّجُلِكَ الْجِيهِ مَعَالُواحَةَ كُلِمَ لِنَا وَسُوبِ النَّادِ فَمَا زَلَمُ مُ الطوب حجان وللقرم حكاز لللاطوة فالوانعالوا فلنبز لتاسبنية ونزيجا يُبلغ زَائنهُ إِلَالمَيْمَا، وَخَعْمَ لَلَاالمَهُما مَبَالُ نَهُ مَرَى عَلَوَ عِنْدِ الأَرْضِ عُلِقا وَوَلِ الرَّفِ لِينَظُو إِلَا لَكِينَةِ وَالبُرِجِ الدِّي النَّذِي أَنْ مُوالبَّشَرُ وَوَاللَّهِ مُوتِا جِيْرُ وَاحْدَوَلُغُنُّ وَاحِدَهُ عِيْمُ وَوَقَدْ مَدَ وُالْحَالَ وَهُو الآتِ

وَمِنَ الْمَ وَلَا مِنْ مَنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْأَصِيهِ مِكْلَّا عِيدٍ مَلْ السَّابِهِ وْقَتَ اللهُ وَسُعُورُهُ \* وَنُوجُ الرَّيْسُ وَمِعْرَا وَقِيطٍ وَكَنْعَالَ ٥ وَوْكُونُ سِبَاه وحولاه وسباناً ورغاً وسنجا ووفوعمًا سببا السند وَدَادَانُ وَكُوْرُ الْ لَلْمُرُّ وِدُوَمَنَا ابْتَمَا أَنْ يَغَبَّرَ كَالْلَامْ وَقِكَ أَجَّا كُلُ وَقَامًا امّا ما الرب الإلْمُولِمَة إيفال مثل عُرُود المِبَازِ المُعْنور المارارب وكانا بتدامك بالوازاج والخاد وكالأابتي البي المنطأة ومنطك الأرُّم حَجَ المُوسِكُ فِي مَنْ مِنُوا وَمَدني التَّجِنه وَالحَالِمُ وَهُوالمَدنية الكُبْرى مَاسَّامُ الْمَي بَنِينَوي بِنَاكُ الْمُعِينِ واللبمير والسفطا فيرق لفطرسين والكلود ميتزالة تن ممخرج الملسطينو والعنظارون وكبنعان ليصيكان كوالحشان يزوالا اوسانين والامؤدا لينزق لمرجست فلطا واسبرف كمسنتا بزكام فالنبز في الإدومًا بيز والتامريبز فالامانانيز فم بعد ذلك تفرّ قَتْ فَهَا يل الحنقانين وَكَابَتُ مُدُود الكُنْعَالَيْنِ مِن صِيْدَانِ لِيُسْتَحَجَا حَدُّوعَنَّ العَدْخَلِدُوْم وَغَامُوْدا وَامْا مَا وَصنوا بِيمِ مَنْ لِلْإِلانَا وَمَعْلَا لِهُ عَام وَفَا لِلْم وَلِعَاتِم وَشَعْفِيمُ وَسَام ولدَلْهُ الْوَجِيعِ بنَعَام وهُوَ

**مُولدارهِم** ابرَعَا تَحْ

وَأُولَكَ مَا زَجْ وَعَا شَرَاحِ وُرِعِومَا اللَّهُ مَا رَجْمُا بَهُ وَعِشْرِينَ سَنَّهُ وَالْوَلَدُ بَالْ وَبَات وَمَات وَعَا ثَنَا نَحْ سَبْعِيزَتَ وَاللَّه الزَّام وَمَا خُورُ وَهِ مَّا الْ فَعُولًا ارُكادِ مَا رَجُ مَا رَجُ اللَّهِ إِزَارِ وِمَا حُورٌ وَهِ رَانَ ﴿ وَهِ رَا لِ وَلَا لُوطًا ا وماته القلامة الزخ أبيوف لأرفن المتقادية المحورة الحلدانين وَمَنَ وَجَ إِزَارِ وَنَا خُودُ فَنَمَاء المُمامِزُ إِهِ إِنْ الرِسّازَا وَالْهِ المرّاة مَا حُودُ مَلَكَ إنت هزاز وَهْوَا يُومَلَكَا وَابُومِهُكَا أَوْكُمُ مِنْكَ الْوَكُمُ مَا مَا عَافِرا وَلَمْ لَكُ وَلَدُّا قاحَدْ مَا رْجِ الْوَالْمِوْمُا وْرُالْمِيهِ وَلُوطًا الرَّهِ وَالْرَامِيْ وَالْحَرَّةُ مُرْمِرُ فَيْ الْكَلِمَالِيْب مَا ضِيًّا إِلَّانُهُ حَنْمًا نِهَا إِلَحَ تَرانَ سَكُنْ هُنَاكَ وَكَا نَتْ المِأْنَ فحتال ما يَن خَمْر سِن فَي مَا نَكَ تَحْ مَرَ ان فَقَال الرّب لِا مَا مَا حُي مِن ارضك ومرجنيك ومزينب البك وتعالى الكارض التارك والمعال لسْعْبِ عَظِيمٌ وَالْمِ لَكُ عَلَيْكُ وَاجْعَلُ المُلْكَ عَلِيمًا وَتَكُونَ مُنَا زُكُا وَالْمَارَكُ عَلَى المُبَا رْكِينِك وَالْعَرْلِكَ عِنْدِكَ وَيَعْدَا الْمُرْكَة مِنْكَ جِيَعِ مَا يُلِالاً دْمَا فَالْفَالَ ابرًا زكم أَفَالَهُ الرب وَمَعَى عَهُ لوط وَكَالَ وَالْمِرْفَ خُسْرَ سَعْدِينَ سَنَةُ حِنْحُرُجُ مِحْتُول وَأَحْدَ الزَّامِيَّا وَالمَالُهُ وَلُوطًا بِلْخُيووَجُيْع المُوالْمُوالْتِي لَكُوْمًا بِحَرَّا وَحَيَّا قُا إِلَا زُجْكَ مُعَانُ وَطَافَ،

الأَغْتِرُونَ فِي الْعِرَ لِلدِّي هَوُّ الْمِيعِ لِيهُ هَلُوْ الْمَانِيطِ وَنُفَرِّ وَالْمِنْسَهُ وَهُنَّالًا هِ إِلَاكَ لَا يَسْمَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ مُوصَوْت الحِدْ وَفَيَّ هَمُوالدِ بِي فَيْ الْ كَالْ وَكِفِهِ وَ الْأَرْضِ كَمَا فَكَ عَلَى اللَّهِ مَا وَكَ الْمُعَالِمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلُولِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا الله الله الله المؤضع فرَقاق لفات الأرْض عُلْهَا وُهَو كُلَّم اوكدتًا م وَعَا ثَنَا مِن بَعُل إِلَى لَالْ خِنْكُ فَإِيهُ وَخَسًّا وَثُلْيَزَ سَنَدٌّ وَإُولَد بنيزَيَّا وَإِل وَمَاتَ وَعَا مُنْ مَنَا رَطِالُهُ وَتَلَا يُرْبَعَنَهُ وَاوُلَدُ شَالِحٌ وَعَالِمَ فِيَا نَعَدَا الْزَلَدَ الْمُخْ الله الانع مائد وَلَلا فِرْسَنَة وَاللَّهُ عَامًا وْوَعَاشَ الْ بَعْدَة وَلِدِعَا بَارْتُنا اللَّهِ المستنة وولدته بزوينا في وعاشها برمعدل أولد فالس المبين سنعين الما الله الله الله الله الله الله والله وَعَا شَوَالِهِ بَعِد أَنَا فُلْدَزَاعُ وَمُا تَبَرُقَ مُعِينَ نَنَدُ وَوَلَدِ بِينَ اللهِ وَ إِنَّ إِمَاتَ وَعَا نُرَاعُوما فِي وَابْهِن لَكَهُ يُزِينَهُ وَوَلِدَسَا وَحِ وَعَا تَرَاعُفُ والمتعدما اؤكد شاروخ والقصنة وسنع بندف قلد بنيق بَاتِ عُرَّماتَ وَ وَعَاشَ الْوَحِمُ اللَّهِ وَتَلَاثِينَ مَه وَاولَدَ مَا خُورُوعَا شَا أُوحِ مَعِد وَلا والخور ما ينصنه وولد بنيزويات ومات وعاش فورخساو مين

ولرملتا مَّا أَجْ فَاتَّخَذَ مُا لِلِمَرَّاءُ وَالْاَرْمَانِ امْرَانُكُ مِنَّا ملك مَنْ مُعَا وَامِنْ وَامْزَ وَعَوْرُنْ عَالَا مِرْاحِ لِللَّهُ الْعَلْمِ لِلسَّنَّ يَعُنُ وَامْزَانُهُ وَجَمِيْعِ مَا كَالَ لَهُ الوطمعة وَلُوطُ مَعَهُ لِالْمِرْبِوَوَكَ أَلَ زَلُوغَيًّا جِلَا مِرَالْكَاشِيةِ وَالْعَسَّةِ وَالْرَّهِ الْمُ وَسَى اللَّهُ اللّ الحالكا الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَعَى إِزَا كَارَادُ عَنَمُ وَيَقَلَ وَجَامُ وَلَمَ مُحَتِينَهُ مُ الْرَيْسِ فَ وَإِلَّا الْأَرْضَ جَيِعًا لَكُ ثُنَّ مَا كَانَ لَهُمَا فَلَرْسِعُهُمَا المُوضِعَجَعًا وُكَاتَ مُسَاحِنًا بَيْرِ رُعِناهُ مَوَا عُلِيَّ الروبَيْزُوعَاهُ مِوَا شُلُطِ وَكَا زَلِكُ نُعَا مِسْوِنَ وَالْمُنَانِيُّوْنَةَ مُصُنُولَكُ زُضِيْعِ ذَلِكَ النَّرَانِ مَتَالَلِمَّا مِلِكُ طِ لا يَكُون مُناجَنَّ بَهَى يَنْكَ وَلَا بِرَرُعَ النَّ وَوَعَالْكَ لاَمَّا أَمَّا مُنْ الْحَقَّ أولستنا لأدم كلها فذامك فعا دفئ وان كنت انتالهال كن أاللم المن وال كن التاليم والمن كيك أمّا القال فرفع لوط عَينيه وَتُطَّرّ إِلَجَهِ حُوْنَةِ الْأَرْدُنِ وَكَانِهَا أَنْقَأَةُ وَذَلَكَ قَبِلُ اللَّهُ اللَّهُ سدُم وَعَامُورًا وَكَانَتُ مِفْلِحْ وَوَلْقِوْ وَسُلْانِضِمْ لَلْمُ الْمُ رُعَنْ وَالْمُعْ الْمُورِدُ وَهِيمًا وَاتَّعَالِهُ لَا خُوالْمَوْرَقَالَ

ابرًا مِن فِي الأرضِ مَنْ لِمُع إِلْ وَضع سِعِيم الْيَالْسَّعَرَ المُنَعَ وَكَالُ الْمُعَانِولَ سُكَانًا فِاللَّا زُمِنْ وَلِكَ الزَّمَا وَعَلَمُ الرِّكِ بَرَّامٍ وَقَالَهُ انَّلْ عِلْى هَذَهُ الْأَرْصِلَكَ وَلِسَنْطِكَ وَالْمَنَّالِكَ مَنْ الْجَالِرَاتِ الذي تَوَالْمِلَةُ وَمِضَى مُعُنَاك الكلاكِل الشَّرَق إِلَى مَن إِلْ عَصَى بَهُ هُمَا إِلَك فَيْ بت المهما على المحرعك والما تنكف الكريس ودعا ما يمالي وَانْعَلَا بِرَّامِ مِنْ اَكُومَ ضَي لِإِ البَرْيَّةِ وَكَالَ عَالَكُ رَضِحُونَ فَالْحَــَدُ ابزَامِ الْمُصْرِلَسَكُمُ مُنَا كُنُ أَلْءُ عَالَهُمْ مَا لَكُمْ أَلْهُ عَلَى لِلْأَرْضَ لِمَا فَهُ بَابِزَامِ أَنْ يُعِلَ إِلْ صْنْ قَالَ بِزَامِ لِمَا زَامَلَ مِنْ الْمَا أَعَلَوْ الْكِلِمَ الْمُ يَفَيَّدُ بِحِيثَا الْمُحَدِّ وَ قَادَ رَا لِالْمِصْرِيْوُنَ عَوْلُونَ عَنُ لُونَةً فَ وَجَعَد فَهِ عَنْلُونِكُ وَمَنْكُ فَعُولِ ف أُحَّته لَيْحَتُّوا إِنَّ رُّلْجُ لِكِ وَنَعِينُ ضَيْحَتَكِ وَ فَلَا أَمَّلُ مِلْ الْمُعْمَ وَدَّا كُالْمِنْ وَنَكَ جَنْدُ حَسَنَه حِدًا وَاصَهَا ارَّاكَنَه فَعُوْلِ مُنْكَحُهُما عِنْكُ وَأَدْ خِلَتْ إِلَى مِنْ مِعْوَزَقُ مُسْتُوا الْمَا بِرَام مِزْلُجُ فِيهَا وُكَالَكُ عَيْمٌ وَتَعْزَوُ وَحِينٌ وَجَرِيلُ وَابِمَا وُوَهِالُ وَجِيمُالُ وَحَيْمَالُ وَصَرَبَ الرب عول عَن مات عَطِمية رُدْي وَاهُل ينيدِ من عُل الدُوجَة الرَامْ المدغسا فهوزل أروقال فراز فكات هذام ف وكر تفالط المارة وجنى

عِيَّادِيْنُ وَضَّرَهُ الْجَيعِ الرَّكِ الْمَالَةُ وَالْامْوَرَانِينَ السَّكَانِ فَيْسَانَ عُمَارِهُ وَحَرَّجَ مَلِكَ سُدُومٍ وَمَلِكَ عَامُوزًا وَمَلِكَ ادَامًا وَمَلِكَ صَوْدِيمٍ وَمَلِكَ مَالِوَ المتص صاغاز فاصطغوا فالعوالله اليك يتاز الخازية كردولني ملك غبلام وترغامك الأئم وامرقال كك سنغاث وارج ملك الاهواز اربعة ماؤك تألؤك خشة وفالواجي جباب قيمة الفؤوكاك مدُوروْمَكُ عَامُوزًا فِقِعَا مِهَا قُالِمَا تُوزَقَ رَفِا الْلِجِاكِ وَإِخَدُوا خَيْلَ سدُوم وَعَامُونًا وَحَيْعِ طَعَامِمْ وَيَضَوا وَاسْتَا فُوالوطا رَأَخِ إِنَّ وَامِوَ وَوَقِهِ وَمَنَوا لِإِنَّهُ كَالَّهُ مُدُومٌ وَجَاءَ وَاحِدُمِنَّ كَامِنْهُ وَاحْزَارًا م العيبران كالتاج أعنك الوطم كالامورى أجاس كول وَاحْوَعِينَانَ صَدِيقِي الزَّا مِزْفَلًا سَمِعَ إِزَّا مِنْ الْعُطَاخُا مُعَدِّبُ الْحَصَى اللهِ عَلَى اللهِ بَينه للمُايه وَمُمَا بِيَة عَشَرٌ وَبَعَ أَنْهُ وَطَافِدًا إِلَّا الْحَالَ وَكُوا الْحَالَ وَكُوا الْحَالَ وَ لَيْلًا هُوَوَ عَلَانِهِ وَضَهَمُ وَطَرَدَهُ وَالْحَوْمِ التَحْتَ الْحَصَافَ وَذَدْ يَمِيْعِ خَالِنُدُومِ وَغَامُونَا وُزَدُ وَطِلْكَاهُ وَجِمِيْعِ الْمُوَالِمَ وَالْمِسْوَالْ وَالنَّعَ فَهُ وَهُمُ مَلَكُ مُنْ فَعُلِّا سُمِّيًّا لِلْأَرْمِ وَهُ فَعُمْ مُعَالَّةً وَوَلَّالِ وَاللَّهِكِ الدِّزُ مَعُهُ الْحُونَةُ الْمَا وَمُومَةً عِللَّ وَمُلْكِ وَمُلْكِ النَّانَ وَمُلْكِ النَّانَ

كاواجيه مما اخاه وارتار سكران كالعارف المسكرة كالكون وزر وسندم وكان المندوم اشرارا خطا مجيزا فتراراته وكالتدلار المرتعث إزانة وَيَعْنُهُ لُوطانطُ وَعِينَكِ مِلْكَ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِ النَّالِ النَّالَةِ اللَّهِ اللَّ والتمرول فروق المعرفان مَع الأرض التي مّراها لك عظيها ولنسلك الله الأبد واختان رعك حكوم لالأرض فالستطاع أعدان عي الأرم ارَّامِ وَسَكْنَ عِنْ مَعْرَثُ ٱلْمِدْي فَ حُرُونِ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَا لِارْسَالاً لَهُ فَعِلَا لَهُ فَعِلْ فَلَاكَ وَيَعْلَمُ وَرَعْلِطُكُمُ الْمُوالْ لَكُ سَنَعْادُ وَكَرْدُولُغُومَكُ عَيْلًا وَرَعْلِطُكُمْ صَعُواحَيًا مَع مَا رَع مَلَك شُدُومْ وَرَسَّا مَلَك عَامُوزًا وَشَناا بِعَلْك أَمَامًا وشبما بمماك صبوع قمع ملك الوق في متاعًا وْهَوُلا وَجَدِيًّا العَتْفُوا عنكالمع لللإ ومفوالعوا للوقاق وابالطَّاعَة لكرد ولعمَّا لمُتَعَثَّنَ سَنَهُ قدالسَّنة النَّالدُع مَن حَالمُه وَالبَّنة الرَّابِعَة عَسَّم مَ آكدُد وَلَهُ وَاللَّهُ لِاللِّهِ النِّيزَمَّةُ وَفَعَلُوا لِلْبَائِنَ الذِّينَ فَعسبُرُونَ قَيْم وَالنَّبَا بل الامرًا الدن عَمُ وَالدون يزلان في الدين ا الم يخور اعبرال من فارزال من المرتم ورَّحموا في الما عن المالني

3 .

الْأَدْ صِيرَانًا • فَفَالَكُ يَاسَيْدِ وَفَنَهُ كَانَ عَلَمُ الْأَنْ ثَاثًا فَالْكُ خُذْ عِيدًا الزنكات ينزق ماع الرفكات بأفت بشالة فلاث تنوف الما وحماما واخدت بن يجيعنا وشقَّها مِروسَطِها وَجَعَلَ بَعِنها بِإِذَّاءَ بَعِيْن الطِيورَ فَمَ سِنْهَا وانقضن الطنب عكى الاجماد المتفوية وتجلس المريط وهافيا المراسلة وَفَعَ عَلَازًامَ كَيْمَهُ وَخَصْعَظِهِ وَعَشِيتُهُ ظُلَّهُ وَقِيلًا فِرَامِ اعْلَمُ عَلَّا أَنَّ سَلَكَ سَيَكُوْنِ مَهُ إِلَيْ مِلْكُ فَيُسْتَكُ وَكِيسَ مَعْدُى مُمْ وَضِطَهِ لُعُمَامُ ارْبَعِبًا بِمَنَا وَوَيِكُ مَهُ وَالشُّعِلَةِ فَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَدْمِهُ اللَّهُ اللَّ يخنوون المامنا ممال عظيم والتنت كرب اللمآيك بيتلام وتمنك يشبغوث مَنْ مَنْ وَفِي لِيلِ الدَّابِعِ مَعُودُ وزَلِكَ هَا هُنَا لَإِنَّ خَلَا الاموزَ إِنِبَرَ لَوَكُمْ المَتَى الآزَ وَلَا مَا وَمَت عُرُوبِ الشِّمْ فَ الْصَابُ وَالْوَا تَوْرِيْهُ فِي الْمِنْ مَا يِنَمُرُ عَلَى لَا خَمَادِ المَفْسُومَةُ وَفَى لَكَ الوَيْمِ فَرَ رَالِوْمِ لِلهِ إِهِ عَبْدُ سَع ارَّا وَاللَّهِ إِنْ عُلْم بَنِ ٱلْأَرْصَ لِنَتْ إِلَكِ مِنْ عُرْمَتُمْ الْأَلْفِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْطَمُ العَيْدِيرْ وَالْعَودِيْزُ فَالْعَدُ وَمَانْيُرَ فَلِلْمِيَّا بِيرَكُ الْعُونَا بِيْنِ فَالْوَالْمَا بِينَ والإمورا بين قالح نعابين ولما سراد وجدا وارفكو الدلة وكات إِلْمَا أَمَدُ مَصْرِيَّةُ اجْهَا عَاجَرُهُ فَعَبَّاكَتْ سَرًا لا يَزَامِ هُودَ الدِّبَ فَلْأُعَكَّ

تَالِم لَنَج خُبِزًا وَمُرًا وَهُوَكَامِ اللَّهِ الْمُلِيِّ اللَّهِ الْمُلِيِّ اللَّهِ الْمُلَاِّ وَاللَّهُ الْمُلِّ عَلَى زَارِيدًا لِمَا خَالِوَالْمَا وَالْأَرْضَ فَيُنَا رَكُ مُواللَّهُ الْعَلِالِدِي لَهُمُ اعْدَاك ويَدَىكُ وَدُفَعَ المهمرا يُرْهِم المُسُورُعَ كُلًّا لَهُ وَقَالَ مَلْكُ مُومِ الإِنْزَامِ العلى التجالع مُذَلِكَ المنتبك مَتَالَةُ المِلكِ سُدُوم التَّن نَعْتُ يدي لاأقوام الذي فالمقا والأدم ألاأ عُديمًا مزوب التير بْعَلَا وْيِزَالِدِيمَعَكُ مَبْعُهُ لِيُلَّانْقُولَ أَمَّا اغْدِيكُ أَمْ إِلَهُمَا أَكَلَ الْعِلَان وَنَصِيلِ إِنَّ اللَّهِ كَا أَوْا مَعِي السَّكُولُ وَعَنَانَ وَمَنْ مَ مَؤُلَّا وَأَخْذُكُ الصِّبَهُمْ \* وَمِنْ عَدَ مَنَ لِلْفُورِ كَانَتْ كَلِمَهُ اللَّهِ عَلَى زَارِ وَالرُّوعَ اللَّهِ لَا تَعَنَّ يَا الزَّامِ مَا فِي عَامِنُكُ وَاجْرُكَ حَبِينِ حِدَّا فَعَنَّا لَكُرَّامِ مَا يُندِي مَا ذَا بَعْطِبْهَ إِنَّا الْحَجِ بِقِيرِ قَلْدٍ وَوَلَا لِدِسْقِي مَرْثِ بِحَقَّدَ اللَّهَ الْدَرْ الدَّسْقِي نُمْتَ تَالَ بَلُولِا لِلَّهِ لِمُؤْمِنِهِ مُنْ لِكُ وَبَيْبَ بَهِي مَنْ فَصَحَالَ عَنْدَ ذَلَكِ مُونَ الرسط المستعامة المراك مَلا بَاللِي عَنْ جِمِنكَ مُومِ يَكُ وَأَخْرَجَهُ عَانِيًا وَاللَّهُ ارْفَعَ مَظُوك اللَّهَ مَا عَدِدالْعُومُ وَانْفُرُهُ لِنَسْتَطِيعِ إِنْ عَصِيهَا وَعَالَكَ إِنْ عَلَى سَيَكُونَ هَكَنَاكُا أَمْ لِيَالِمِهِ وَحَبْدَكُ ذَلَّكُ بَرَا ، وَقَالِكُ أَنَا السَّالِدَى إِخْرَجُنُكُ مِنْ الصَّلَمَ إِيرَكُا عُطِيكَ مَنِهُ

لم الدويرين والدي غ

وميه

المث لقدًا وعنائم ولك البير المي والمن ما موجى من قاد رويد فالداد ووارا هَامِلِبًا ذَكِنَّ الابْزَارِ وَدَعَا إِزَارِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِدَاللهِ وَلِللهُ لَهُ هَاجَ إِسْجِيالَ كَان ابرار فيست وتما بزي قلاولات له ماجل تعيل وكما صائله نينع وستعون تَرَا لِهُ الرِّبُ وَفَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَكُن مُن صِيَّا لِلْمَا مِنْ لَا يَكُن مُرَعْنَا فَا فَيَجَا عُلَيْ فِي بَهَى يَنِكُ وَأُكَنِّرُكَ جَلَّا فَسَقَطَا بَالِمِ عَلَى عِنْهُ وَكَلَّهُ اللَّهُ قَائِلًا إِنَّا خُعَل مِنْيَا قِمَعَكُ وَتَسَكُّونُ أَالْكُتُنَّ الشُّعُونِ وَلِا يُدْعَلَيْمُكَ ازَّامِ السَّمُكَ يَكُون ٳڔٙٲٳڔ۬ڮٳٚڿٛۼڵڬٳؠؙٳڮؙؠٟؗٛڪؿؠٞۜۊٲؙؙٛػؿۯڬۼٙڶۊٳڂۼڵػڸؿڠۑؠ<sup>ۅػڿ</sup>ڿ الملكك منك قاقرر ميتاني ينكو يمزنسك مرتعدك لأعما لمغرمها مامق بدا والمحولك إلما ولنسلك وبعدك واعطيك وستلك مزيدك واعطيك وَسِهُ اللَّهِ مِنْ وَمُعَدِكَ الْأَرْضَ اللَّهُ إِنَّا أَنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّ وَالْوُنْ لَهُمُوالِهَا \* وَقَالِلَهُ لِلْ مِنْهِمِ وَانتَ فَاحْفَظ مِيْمَا قِلْتُ وَنَسَدُكُ منبَعْدِكَ لِأَجْيَا لِمِرْوَهَذَا مِينَا قِالْدَى خَفَظَهُ مِيا يَهِ فَكَيْنَكُ وَيَرِنَ لَا عَكَ مِرْبَيْدِكَ لِدُهُورِهُمُ إِنَّكُ أُخَصِّرِمِن كُورَخُنْرَ وَيَعْطَعَ لِهُ جَنَّدُهُ لِعَنتَنتُواْ وَيَكُونُ عَلَامَة المِيَّا وَسِيْ وَمَنيَّكُمْ وَالطَّيْ فَاللَّهُ كُونِكُ مُ عَنْ عَنْ وَمُ فَالِبِقِمِ النَّامِ لِلْ هُونِكُمُ الْوَلُدُ فِلْ أَيْتِ وَالْمِتَاعِ الْمِنْدَوْمِ مَعْ

المُشَائِ لَكُ الدُفَادِ فُلْ عَلَى مَعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهُ ال يَازَا امْرَاءَ الْمُؤْمِّ الْمُحْتِيةِ الْمُصْرَّفِةِ الْمُعْتِدِينَ الْمُصْرِبِينِ ارُّضَ عَنْهُ إِن وَدَفَعْنَهَا لِإِبْرَامِ بِعَنْهَا امْرَأَهُ وَنَهْ خَلَطَ هَاجَ فَعَبِكَ وَلَمَا وَاتُ الْمُحْمِدُ عُلِينَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعَالَتُ عَا زَالِمِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ مِنِكَ لِأَنْجَعَلُ الْمُخْفِرِ عِنْمَاكُ فَلَا لِأَنْا نَهَا عَامَلَ اللَّهُ عِنْكُ اللَّهُ عِنْكُم بينى يَبنك فَقَال إِزَّا مِلسَّالًا مَن امْلُكَ عَت يَدَيكِ اعْلَى عَامِيضِيْك فَا نَا مَا لِيَهَا مَنَا زَا فَمُ بَتْ عَزَقَ جُعِهَا فَوَجَعِهَا مُوَجَعِهَا مُوَجَعِهِمَا مُلَاكِ لِلْآبَ عَلَى مَنْ مَأْلِيثِ البربية عكى من ويزفعًا لَهُمَا مَلَا إِن الرَّبْ مَا هَا مَلَا لَهُمَا مَلَا الْمِنْ مَا مَا مُعَامِلًا اللهِ وَإِلَىٰ رَبِي مِنْ عَنَا لَهُ فَا مَا مَا أَنَا مِنْ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل الماملالالة والمجال مولانك والضبع عَت كبها وَاللهاملاك الربيا بِ عَنْ أَكُ أَنْ لَكُ لَلْ يُعَمَى كَثَرُ ثُولُمْ فَالْهَا مَلَا لِاللَّهِ مَا انتئ كَيْ اللَّهُ اللّ وَمُوَكِكُونَ فِلْكُ أُولِ لِرَهِ وَكُنْ تُولِي اللَّهِ اللَّهِ وَيُوكُ لُلُّهُ وَيُوكُ لُلُّهُ وَيُ عَلَيْهِ وَمَيْكُنْ بِحَاةً الْحَيْدِ جَمِينًا وَدَعَتْ هَاجَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالمَا وَقَالَتِ انْتَهُ مُوَاللَّهِ اللَّهِ يَطُوَّ إِلَّ لِأَمَّا مَالَتُ انْتَا نُنْهُ ظَا مِنَا اللَّهِ عَلَا عُلَا اللَّهِ

وی کران نیز در تعان مراخلتن

مُلائعسَّى لَا احْرَجِي عُزلدهِ وَالْوَقْتِ فَذَلكَ الْوَقِ إِخْتَرَازُهِيم قاستعيال وصائم وكالمتعادة والمبيدة والبيد وتمزا المترى الوروا والمنظرة المنتخ وستنته فوقي الماله لاعتد بلوط متى فوجال كالمريخ مأج بمنووقت الطلَّهَبِّنْ وَزَّفَعَ عِنْدِهِ فَالصَّرْتَلَتَة رِجَالَ فِيَا مَّافَوْ قَامِنْ لُمُ فَلَّا رَأَهُمُ اسْرَع نحوهُمُ مِنهِم مِ خَرُيدٍ وَسَجَدَ عَلَى لَا رَجُ وَغَالَ مِا سَيَدِيكَ ان وَحَدَثُ مُذَامِكَ نَعْتَ الْمُ وَلاَ نَعِمَا وَدُعَمِدُكَ حَتَّ فَيَ أَعُوا غُسِل فَالمَمْ وَتسْمَطُولَ عَتَى الْمُعْمَى ا وَأَنُونُ خُرًا فَنَأْكُ لُوا وَمِ تِعْدِ ذَلِكَ مَنُونَ إِذْ فَدَمِلَمُ إِلْحَبَّدِ مَ فَفَالَ الْعَسَلَ هكَ لَا كُنَّ أَنْتَ فَأَسْرَعَ لِهَ رَهِم وَدَخَلِلِا لِلْبَالِكَ سَانَ وَفَالَ لِمِسَا انرع قاع بَلْ تَدَانُ عَالِيمَيدًا وَاصْنَعِيمُ فِينَا وَاحْضَرَالُ عَنِي وَأَخَدَ عِبْلاً رُضًا حَتَا لَا فَعَالُونُكُم وَنَصَنَعُهُ عَاجِلًا وَأَعَلَ سَمَا وَلِنَاوَ لَعِلَا لِعِلَا ْ مَنْعَهُ وَقَلْمُهُ إِلِيهِ مِنْ أَكَلُوا وَهُوَ وَاتَّكُ بَرَّامِنْهُمُ وَعَدَالْنَجَعَ وَاللَّهُ إِنَ سَانَ رَوْعُكُ امَّا مُوَمَّنَاكَ هَا مِنَا خِلْكِ إِنْهَنَاكُ بَنَّا مِعُ اللَّهِ فَعِنْكِ هَذَا النَّهَازِ مِن فَا إِلْ قِلْمَنَانَ زَوْجَنُّكَ إِنْ فَسَيَعَتْ مَنَّانً وَهُيَ عَدَالِبُ المنتن مستنين والمجم وسان كاناقد شاكا وطعنا فل بالميما والعطع عَرْسَانُ سِيلِ النَّمَا فَمَعَكَنْ مَّانَ فِنَوْسَهَا قَالِلا أَيْكُونِ إِيَّ الْأَنْ وَمَنْكِ

الُولَادِ الغُرِيَّا النَّيْزِلَهِ تُوامِنَ لِكَ تَحْتَنُونَهُمُ المُولُودُ فِي تَبْكِ وَالمُسْتَرى ورقاك وَيُونَ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ مِنَا مَّالُدِيًّا وَكُلْفَ كَوْلِانْ فَنَ وَعَلَم لَجِنْسُ عَرَانِهِ وَالْبَوَمِ ٱلنَّا مِزَفَنِيدٍ لِلكَالْمُعْسِّى فِيهُمَا لِإِنْظَالِمَا مِيَا فَي مُوَاللَّهُ لإبزاهم انسازا زفتك لانذع تاراككن كونساق وأبارك عَلَها واعطيك ابًا مِنَا وَأُبَازِكَ عَلَيْهِ وَيَهُوْلِ مُعِيدٍ وَمِلُوكِ السُعُوبِ كَنْ مُؤْفَعُهُ عَنَ الرَّهِيم عَلَ وَجْهِهِ وَصَلَكَ وَقَالَ فِي عَلِيهِ النَّكُورُ لِيَ صَائِلَةُ مُا يَهِ سَنَهَ وَلَزَلَدِ سَانً وَهَنْ مَا زَهَا يَتِعُوزَتَ مُهُمَّ فَاللَّائِهِم بِلَّهِ لِبَعَثْرَاتِ عِلْهَ لَا فَذَامِكَ مَعَالَ لَهُ لإِنْ هِيمَ فَعُرْ هُوذَا سَانَهُ امْزَانَكُ سَتَعَلِدُلِكَ ابنًا وَتَدْعُواسُّمُ اسْتَعَقُّ فَأَنْبَكِ عَهْدِيمَعَهُ عَنَّلَانُو بَمَا وَالْحُونُ فَ إِلَا وَلِهُ إِنَا وَرَبُعُ فِي وَمَرْ الْحَلْسَعَتِ ال الْهُ قَدْ مَنْ لِكَ وَهُوذَا أَنَاأُ بَارْكُ وَأَكُنَّ مُ وَالْمِيهِ جِلَّا وَبَلِما تَنَكُمُ مَا مُن وَالْمِيهِ جِلَّا وَبَلِما تَنَكُمُ مَا مُن وَالْمِيهِ جِلَّا وَبَلِما تَنَكُمُ مَا مُنْ بَيِيلَةً وَاجْعَلَهُ لِمُتَعْبِعِ إِنْ مِنْ فَأَبَتُ عَدِيمَ وَالْجَنْ اللَّهُ مَا أَنْ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ الوقت والمتاو المقيل فكأ فرغ من كلمه معدد التنع الشماعاً على عَلَم الله مناعدة التناس المتاعل على على المناس المنا فأَخَذَ إِنْ هِيما مُوَالِنَهُ وَكُلِّ مَرْفُلِدَ فِي مَهِ وَجَمِّعٌ مَرْلَ شَوْرَى كَالِهِ وَكُلَّ زَ الله بيت الرَّهُم وَختَ عَنْ لُورُول وَقْتِ م يَعْمِدِ ذَلَكَ مُنَامًا فَكَ لَمُواللَّهُ مَعَهُ وَازَهِمَ كَانَ يُنْعِ وَتَسْعِينَ سَنَّهُ لَاحْتِ لَيْمَ عَلِيَّهِ وَالْعَيِلِ بِهُ كَانَ فَ

المرمع الفاج ويكول المرسل الفاج فاستاك كادتا والأرض كفا انع وعدا المن فعَالَ الرَّبِّ اللَّا وَعَلَيْتُ مَيْنَ عَالَّا فَعَدِيَةِ سُلُعُم مَا مِنْ اللَّهِ لَلْتُ مْعَ كُلَّهُ مِنْكُ لِمِيرُوفًا جَاسِكَمْ هِمِيمَ فَالْلَالْأَنَ لَيَكُأْتُ انْ أَكَالُمُ كَلَّم معسيد عظم المَا أَنَا فِي الْمُعَالَقُ وَلَمَا أَنَا فَيَ الْمُ اللَّهُ مُعْلِمَ الْمُعْتِيرَ مَا أَنَا فَعَلْ المَكِ نَيْهَ كُلُّهَا مِرْأَجُ الْحُسَنَةِ فَمَنَالَكَ أَفْلِكِهَا اَذَا وَحَدْثُ فِيهَا خَسَّه قارْبَعِيَّرُفَعَ الْحَارُهِ مِلْ مُخْطَبِّةِ وَاللَّافَانِ مِيكُفُنَاكِ الْمُعُونَ لَمَ لَلْفَاكِ لَا أَهُ إِكُمَا مِن أَجْدِ إِلا تُعِيرُ فَقَ الْمَا سَيْدِ لِحَ الْحَالَ عَلَى الْمُعَالِكُ وَالْحُجِدِ مُنَاكَ ثَلَا قُرُنْ فَتَالَ لَا أُهْلِكُهُا الْحَدِيثُ فَا ثَلَا بُرْفِقَالَ فَدُ الكَدْ الْمُالْمَعَ سَبَدِيْ فَالْكَانَ فِي حَدَقِهَا عِسْمُ وَرَفَقَالَ لَا أَهْلِكُ هَا وَ الْحِيْرِ الْحِيْرِ الْحَالِمَةُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ فَمَتَالَ لِدَا مُعْلِكُ هَامِزُ أَجُلِلْ مَنْ أَجُلِلْ مَنْ فَعُ وَمَضَى الرَّبَ لما فَرَعُ مِنْ كِلْمَدُ مِل وزجع ارتهيم الم تحكان في وَجَا الملاك الله مُن وَقِت المُبَي فَ لُوطًا إِمَالِينَ كَالْ سِنْ لَعُوْفِلًا رَاهُمَا لُوظَ قَامَ نَحُوْمًا وَحَدَا فِي حَدِيهِ عَالِلْأَصْ وَقَالَتَا سَيِّدِيِّ مِنْ لِا إِلَى تِعَبْدُ كَمَا وَاسْتَرْبِيَ عَا فِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاكِنُوا مُنْسَانِ عَلَيْهَا وَكُوا رَسَالِمُا الْعَبْدِ كُالْمُالَالَاكِ

وَمِمَا زَسَيْعُا نَمَا لَا تَدِيلٍ نَهِم لِلاَ ذَا لَنَا نَعَ صَحِكَتُ فَا مِمَا فَا لِلَّهُ الرَّ أَلَدُ الْمُعْنِيَةِ وَانَّا تَدُومُ فَيَعْنَهُ مُعَلَّعِنَا سَوْكَ لَا رَبِغِيرُ فُوَرِيْ فَكُوا الزَّمَانَ رُجِ الْمُكَ قَامِلًا وَفَكُمَا زَلِسَّانَ الْمُنْعَعِينَ عَالَتَ قَامِلَةً لَمْ اصْعَك لْأَنْهَا عَا مَتْ مَفَالِ لِلْ الْعَلَى صَعِكْتِ وَكَلَّا نَهَمَ الْيَجَالُ فَاكْ الْ سَلَدُوْا إِلَى عُوسُدُورِوَعَا مُوزَا وَمَهْ يَلْ زَهِم مَعَهُمْ مُشَيّعًا لَهُمْ فَعَنَاكَ الرَبُ إِلَى مُنْ الْجُعْمَالُ مَا فَاعِلْهُ عَنْ عَبْدِي الرَّهِ مِ فَا يَرْهِم مَنْسَبِكُونُ لِشُعُورِ عَظِيمة حِكْثَبُنَ وَيَعَازَك بِوكُلْ قَايِل لِأَرْضُ لِأَنْ عَلَيْ اللَّهُ سنوس في من النج عظوا طروال ويتسكوا بالعثل والمستمرك بَصِنَعِ الرَّكِ يَنْ هِمِ كُلًّا نَكَ لَّمْ يِمِكُمْ وَالَّهِ الرَّبِّ انَّ صَرَاحِ سَدُومِ وَعَامُودَا مَا رَنِعَ إِلَى وَأَعْمَا لَهُمْ عَظَيْحِيًّا فَنَولَتُ كُلُّ مَطُنْ انكَ أَنْ الْأِرْقِ إِلَّا قَلْكُ مَا لُوالِكُ أَنْ الْمُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرِّجَالِ مَعْنَاكَ وَجَأْ وُالِكَ مُلُومِ وَارَهِمِ فَأَيْمُ مُدَّا والرَّبُ وَا تَرَبُّ الزهيم وَقَالَ لا مُعَمَّلُك البازمَع الفّاجِنْ وَلاَ يَكُونُ الْصِيدِيقِ عَاللَّا فِق النكائه المديدة فون آلاً والماكون ولانعن المتع كله مِنْ وَلَهُ الْمُرْدِينِ الْمِرْارُ الْسُكَامِينِ فِي كُلُّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِدُ وَمُعْتُلُ

ا فُومَا احْنُ عِا مِرْهَ كَذَا المُوضِعُ فَاتَ لَقَدُمُ فُسْدُ مَن المُدَيَّةِ فَطَنَ أَخْناتُه اللَّهُ يَمْ أَيْمُ مِنْ أَكُالُ مُنْ الْمُنْكِحُ الْمِنْكُ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ خُذَامُ اللَّهِ ا وَإِبْسِكُ اللَّيْزِلَكَ وَاحْجَ لَنَكَّ نَصْ لِلْكَانِيَ كَالْمَايَةِ الْمُدَيِّرِيْمُ الْإِلْمَاكِ أَحَدَا بِين وَسِيدِ زَوْحَتِو وَبَيدِ إِنسَهِ كُلْ زَالله رَجَهُ واخْرَجَهُ الرَّبْ فَوضَعُهُ خَارْجِ الْمُدِينَةُ فَلَّا الرِّزَاةُ خَارْجًا فَالْاَجْتَاةً الْجِنْفَشِكَ وَلَا مُلْتَفِتْ إِلَى كُلتَ وَلا يَعْدَدُ فِي إِلْكُونَ مُكَلَّقًا لَكُوا إِلَا لِمَا لِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِي اللَّالِيلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَتَ الْكُمُنَا لُوطُ أَنَّا أَنَّا لُكُمَّا مُسَيِّدِينَ كَا تَعْدِكَ مَدْ وَحَدَرَجٌ وَعَظْم إِبِرِّكَ يَاعِلَتَ مَعَ لَغَيْ فَعَبِيْنِ لَسُنَا سِنَطِيهُ أَنْ عَلَّمُ لِلَّالِمِ لِللَّا يُدُرِّ حَيِف الشَّرَفَاكُونُ وَهُلَّ فَرَكُ مُعَنِّحُ فَرِيبُهُ المَّرْبِ المَّا وَهُ حَيْنٍ فَتَعَ نَفَسْنُ فَاك لَهُ التَّهُولُتُ بَهُمِ مُن وَحُلِكِ فِي الْكِلِّمَ وَلَا المِّيفُ بِهِ لَهُ الْفَرَيْدِ التَّهُ التَّ عَنْهَا فاسْرَعِ مُبَادِيًا قَالِجِ الْمُعْنَاكَ فَانْ كَاسْتَطِيعُ أَنَامُ فِي أَنْ فَا اللَّهِ عَلَا السَّلِطِيعُ أَنَامُ فِي أَنْ فَا اللَّهِ عَلَا السَّلِطِيعُ أَنَامُ فِي أَنْ فَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ هُنَاكَ وَكَنَاكِ وُعِلَىمُ مَاكُ لَكِينَةُ صَاعِرَةُ وَدَحَلِ لُولِكَ مَاغِرَوَا مَطَالُومِنَا علىنعه وعانوراكبريا والأام عبدالب متالهما فوفات الكالمكف وَجَيْعِ المَاكِرُ الْمِنْ هُنَاكُ وَكُلِّ النَّكُانُ يَلِكِ الْمُنْ وَكُلِّ النَّابِ اللَّهِ عَالِلاَ مَنْ النفَتَتُ الْمِزَاةُ لُوطِ الْحَالِيَ الْمُتَارِت عَرْجِ مِلْ وَبَصَّوْ الزَّهِم بِالغَمَاء إِلَى

مُنْ يُرِعِ قَالِمُنَا رِعَ فَائِحَ عَلِيمَا فَأَلَا إِلَيْهِ وَكَخَلَامِيهُ فَأَحْضَرَ إِلَيْهِ مَا مَشْرُقًا وَحَسَرَهُمُ الْمُطِيرُ الْمُكَارِوَةُ الْمُؤْتُونُ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مَنْفِيهِمْ إِلَكِ بِنْ هُرْجَمِيَّم الْغُورِمُعَا وَدَعَوْالْوَطُ وَقَالُوا لَذَا رَالْحَجُلَا اللَّالَ وَحَالَالِكَ اللِّيلَةِ الْجُرْجُمَا النِّتَ لِنَوَا مَهَا فَيْحَ الدِّيمُ لُوكُا خَارِعًا وَأُغَلَّ التاحسكنة وقالكم لانفع لواتا اخرق لانتشنكوا هدا الشروهودا النِنتَارلينَ مُمَّا رَفَّ الْجُنْهُمَّا إِلِيكُمْ وَأَمْعَالُوا بِمِمَّا مِمَّا مَا زَحَوْنَهُ وَاسَّا التَّبُكِرُ فِكُنَّ مِنْ الْإِنْهُمَا لَأَنَّهُمَا فَلْدَخَلَاءً سَعَفَ مَعْ فَعَالُوا نَخَ الْهُمَاكَ وَنُدُلِنَا لَكُنْ مِنْ الْأَنْ عُلِمَا الْأَنْ لِيُعْلِلُكُ الْكُنْ مُعْمَا وَأَجْمَا الْأَنْ لِيُعْلِلُكُ الْ لوطُحِيدًا وَمَا رَبُوا الْكِيسُ والداب مَدَ المَعْ لِإِلهُ مَهَا وَاسْتَنْقَدُا لُوط مِهُمَا وَادُّحَتُ لَاهُ الْبِينُ وَاغْلَفَا بَابِ البيتَ وَاثَمَّا الْعَقَىمَ فَلَمْ بَرَوا بِاللَّهِ بِسَا وَصِرِبُوا مَالِعِيمُ صَغِيرِهُمُ الْكِيمِيمُ وَانْعَلَوا عَنَظَلَيْعُومُ عِلَيْابٍ وَقَالَ الرَّجُلُان للوَّطْإِنْ الْكَ أَعَدُ فِهَدَاللَّكَانَ أَمْدُ الْكَانَ الْمُعَازُ الدِّكَانَ الْمُعَازُ الْمُ بُوْرَاكُ بِبَانُكُ وَالْمَانُكُ وَكُونِ الْمُهَا الْمُهَا الْمُحَالِ فَانَّامُهُ لِيكِ فِي فَانَّهُ وَمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِيلُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّالِيلِّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ المَنَيْ عَنْجُ لُوطُ فَكَ لَمْ حِمْ اللَّهِ مِنْ وَجَ لِللَّهِ وَقَالَمَ

إِلَى كَاالِقِ مِهُوَارْغَ لِلرِّهِمِ مِنْ فَنَاكَ إِلَّانِهِ النَّيْلُ وَسَكَرَ يَزَقَادِ لَوَيْنَ سُورٌوالِغَالِكَ عَبْدُ وَقَالَ رَهِم مِلْ وَلِسَّانَ رُوجِتُمُ اللَّهِ الْحَادَ لَكُ عَوْلَ الْمَازَوْجَ إِيَّلًا نَقَنُاهُ الْعُولِلَهِ بِنَهِ مِنْ لَحِيلِهَا فَأَرْسَلُ إِنَّهِ الْكَ مَاكَ حَادِرُوا إِنَّهَ سَانَ عَبَاللَّهِ إِلَا مِمَا لَاحِ فِلْ كُلْمِ إِللَّهِ فَاللَّهُ مَا أَنَّتَ مَوْتَ مُ لَخِلَا أَوَ الْمَا أَوَالْمَا وَاللَّهُ مَا أَنَّتَ مَوْتَ مُ لَخِلَا أَوَالْمَا وَاللَّهُ وَمَا أَنَّ مَوْتَ مُ لَخِلًا لَمَا أَوَ الْمَا أَوَالْمَا وَاللَّهُ مَا أَنَّ مَوْتَ مُ لَخِلًا لَمَا أَوَ الْمَا أَوَاللَّهُ مَا أَنَّ مَا مُوسَالًا فَا اللَّهُ مَا أَنَّ مَوْتُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْنَا وَاللَّهُ مَا أَنَّ مَا مُوسَالًا مُعَالِمًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الل عَانْهَا ذَاتِ بَعْرا وَلَوْ يَسْسَمُهَا ابِهَا لِخَفَ آلَكَ رَبِّ انْهَاكُ سُعُبًا نَقِيًّا لَا عِلْمِدُ أَمَّا هُوَ تَعَالَكُ أَنْجَ وَهِ فَالنَّ إِلَيْهُ إِجْ فُهِ لِمَهَا نَّ فَإِلَى كَرِّبِهِ فَعَلَّتُ مَلَا نَشَالَ لَشَّهُ لَهُ فَ الْحُلِمَانًا مَّدَعَكُ اللَّهُ عَلِي طَاهِرِفَعَكُ فَكَاكَ وَلَعَظَا سَنْعَتُ عَلَيْكَ حَكَا يَعْلَى اللَّهُ وَلْذَلْكُ لَرَّا تُصْكَ أَنَّهُ مِنَّا وَّالْأَزْفَانِهُ دُالرُّا النَّالِ لِلهِ لاندُّ بْنُ فَيَدعُوا الكَ فَعَيْنَ فِي الْمُرْزُدُ مَا فَاعْلِمِ اللَّهُ مَنْ النَّ وَمِيْعِ مَاللَّ فَادِلِ إِمالكَ بَاحِنًا وَدَعَا جَيْعِ عَيْدُ وَنَكَ لَمَ يَعِيْعِ هَذَا الْكَلَامِ فِي سَامِعِمْ فَا نَحَيْعِ الْفَرَمِ عِّلاْ وَدَعَالِمَالكَ مَعِيمِ وَهَا لَكُ مَا ذَا فَعَلْتَ سَا وَمَا الَّذِي مُثَالًا لَيْكَ لِأَنكَ عَلِنَ عَكَ وَعَلَى مِلْ مُحَمِّحَ فَلِمَةً عُظِمَةً وْفَعَلْتُ الْمُولِفَعَلَةُ أَحَلَ وَثُمَّ إِلَا مِالك المرجيم مَا دُارَان حَتَّالًا كَمَعَكَ هَذَا مَعَنَا فَعَالَكَ بَرَهِم لا رَقُكُ لَعَلَهُ لِيرَفُيَا عِبَادُهُ اللَّهِ فَا قِبْلُ السِّبِيعَ فَالدَّاهُ وَمَالِمِ فِينَّةِ الْمَا أَجَلُّ فِي لَا تُنْ وسَارَت لِيَ فَجَة مَلِنَّا احْرُجَ إِنَّهُ مِنْ يَتِ أَنْ فَكْ لِمَا اسْبَعِي مِنْ تَا فَكِلَّا

المكانا لذي فيه قايمًا عام الرّب وَنَطَوّ الْحِرِ عَهِ سُدُوم وَعَا مُولَا وَالْحَمْيَعِ ارًا إِنْ الكُونَ فَابِصَرُوا وَدَا بِلَهِبِ مِنْ مَعْمُ مِلْ عِمَّا كُمُّانِ وَرُقِكَانَ لَمَّا أَنْ خَسْفَ الرَبِّيعِ مِلْكُ الْمُدْرُولِ لِمُنَاحِثُ فَكُرالِهَ إِنَّهُم وَانْعَدَ نُوطُم رَبَّطِ ٱلمنفِيِّةُ وَالنِهُ وَلِلدُ لِلنِّكِ النِّكِ النِّكُ النِّكِ النَّامِيَّةُ وَالنَّعَ لِوَظَمِّ الْمُالِكُ النَّ عَلَيْهَ اللَّهِ وَابْنَا مِعَهُ لِأَنَّهُ كَافَ أَنْ يَكُرُنِ مَاعِرَا فَيَ لَا مَعَانِ مُنَاكَ هُو وَإِنْنَاهُمَعَهُ فِفَا لَتَاكِكُبُرَى مِنْهُمَا لِلشُّغْرَى لَيَّامًا فَدُسَّاحَ وَلَمْ سِوَّا فَكُ سَطّ ٱلأرْضَيْغُ عَلَيْمَا كَالمَ وَوْفِي مَيْعَ الْأَرْضِ لِلْمَ فَالنَّبْوَلُهُ مَا حَمَّوا وَنَصْطِعِ مَعَهُ وَنِفِيمِ ذَرْعَا مِرْ أَيْ الْفَنْقَنَا امَا لَهَا شَرَّامًا فِيْكِ اللَّهُ لِمُ وَدَخَلَتَ الكُرُ فَأَضْطَعَتَ مَعَ إِنَّهَا مِلْكَ اللَّهِ إِنْ وَلَوْمَةِ لَمُ مِلْ مِنْ طِعَاعَمَا مَعَمُ وَلَا بَقِيامِهَا وَكُلَّا كَانَ الغَدَةُ التَ الكُبْرَى السِّعْرَى هُوذَا فَذَا صَالِحَةُ فِي البارِحَدَمَ الْ فَلْسَعْدِهِ خَمْزًا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَإِذْ خُلِوا رْفَدِي عَمْهُ وَنُعِيْمٍ زَرْعًا مِرْ اللَّهِ وَسَعَنَا إِلَا هُمَا شَرَاً ﴾ في لكِ اللَّيْلَةِ أَنْصًا وُدَخَلَيْ الصُّغُرَى فَاصْطَعَتْ يَعَلِّهِ وَلَرِيَعْ لَرِاضُطِهَا عَا وَلَامِهَا وَجَهِكُ ابْنَا لُولِمِ أَلِيهِا وَوَلِدَ الْكِرِي ابًا وَدَعَتَ اسْمُهُ مَوَابُ وَإِنَّ أَنَّهُ مُرَائِهِ مَعَمُنَاهُ وَإِنَّوَ الماسِنَ لِلهَا الْيَوم ووَلدَنِ السُّغُرِيانِيُّا وَكَوْمَتُعْامُهُ عَمَّا إِلَى الْحِيْدِينَ فَهُ مَلَا مُوانُّوا الْمَتَا نِدِينَ

والأُمَدَةُ وَكُمَّا نَعُولُهِ لاَئَسًا نَهُ اسْمِ فَلَها أَلْ رَّيَا سَعَى بُدْعَ لِكَ النَّلُ وَابْرَ خُنُبًّا وَقَ بَهُ مَا يُؤْوَدُ فَعَهُ لَمَا عُ وَوَضَعُهُ عَلَيًّا بَهَا مَعَ الْغُلَامُ وَازْسَلَهَا فَلَا مَتَ صَلَّتْ وَالْمِرَّةِ عَنَدَيُّهِ لِللَّهِ وَنَعَدَاكَمَا أَيْشًا مِزَالْسَفَا } فَطَوَّحُ الْغُلَامِ تَحْجَنَّ زَيَّوْنِ وَمَنَتَ فِلْتَتْ فِالْنَهُ مِنْ مِنْ لِيَحُوِّرُ مَنْ تَشِيْمُ لِأَنَّا فَالَثْ لِالْرَّ فَجَالَةَ قَالَنَهُ وَصَرَّحَ الْغُلَامُ وَيَكُأْفَنِعَ اللهَ صَوْلَا لَهُ مُعَ الْمُؤْضَعِ الْغُلَامُ وَمَرَالُوْضَعِ الْغُلَامُ وَمِرَالُوْضَعِ الْغُلَامُ وَمِرَالُونُ وَالْغُلَامُ وَمِرَالُونُ وَمِنْ الْغُلُامُ وَمِرَالُونُ مِنْ اللّهِ وَمِنْ الْعُوسَالِقِ اللّهُ وَمِنْ الْعُولُونُ وَمِنْ إِلَيْ فَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلَا لَهُ وَمِنْ إِلَا لَا مُعَلّمُ وَمِنْ إِلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلَا لَا مُعْلِمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ إِلّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَّا لَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل فَنَادَى كَلَالِللَّهِ مِرَالِمَّا وَهَا حَرَوْقَالَ لَمَا بَالكِمَا مَالكِمَ المَثْ لَا عَا وَفَعَلَ بَعِ السَّقَ الفكم مِرَالِكَ إِنْ الْمِي مُوجِهُ وَقُوحُ فُرِي الْعُلَامِ وَالْمَسْكِيدِ بِيدِيْكِ فَاتَّالْحُلَّهُ المد كين وفترالله عَنها فأبْصَرَت لِمَا معن فَضَ وَمَلَا سَامًا مَا مُ وَسَعَتِ الْعُكُمْ وَكَالَهُ مَعَ الْعُلَامُ وَشَبَّ وَسَكَن الْبِرْبَّةِ وَكِانَ وَمِالِيِّ مَالِيِّ مَالِي وَسَكِرَ وَجَالِ فَا وَانْ قَاعَدَتُ فَأَمْدُ امْزُأَةً مِنْ أَمْدُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَصْصِرِ فِي وَكَا كَا فَا وَالْكَ الزَّمَانَ قَالَ المالك وَاحْرُوتَ وَنِي وَفِي الرَّاحِيسُد لارهِمُ إِنَّاللَّهُ مَعَكَ وَجَهْ مِاعَالِكَ وَاعْلِفَ الْأَرَالِيَّ إِنَّ لَا يُسْتَى ٰ إِلَى وَلَا إِلَىٰ اللَّهِ فَا اللَّ الرالية عُملت مَعِك سَعَالَ تَعَمِعُ وَمَعارَضِ الْقَالَةَ مَعَ الْمِلْقَالَةَ مَعَ الْمُلْقَالَةَ مَعَ الْمُ الزَّهِمُ المَّا اخْلِدَ لَكُ وَعَانِ الرَّهِمِ إِمِمَا لِكَ لِأَجْلِ بِمُرالِلًا والدِّيْ فَعَلَّبَ عَلَيْهَا عَيْد

المواصع الذي مل المواو وول أنه الحقائد المالك المل سندوض وعُمَّا وَهُوا وَعِيدِ أَوَامَا أَوْ وَاعْطَاهُنَّ لِإِنْ مُرْهِمْ وَسُلْمِسَانَ رَوْجَنُهُ إِلَيْهِ وَفَا لَلْهِمِ اللَّهِ إِنَّهِ هَن أَرْضِ عُلَالمكَ مَا يَ مَعُ مُعَ حَسَرَ لِكَ الشَّكُرُ فِي وَفَالَلْمَانَ انْفَلْ عُلَيْت أَخَاكُ الْفِياسْيِةِ فِي مَا مَنْ كُوْكَ الْمَثَّمَ لَيْ مُلْكُ وَلِمْ مَعَكُ وَاصِيَعِ الْسِيِّرِ كُلْ فَصَلَّى اللَّهِ مِلْكَابَّهِ فَشَعَ لِللَّهُ الْمَالِكُ وَالْمَرِ اللَّهُ وَجَيْدُ وَجَبَّعِ الْهُلِّينَ وَولِدِكَ إِنَّ إِنَّهُ اعْفَرَمِيْمِ مَنْ بِينَا مَالِكَ لَأَجْلِيَّانَ زَوْجَهُ أَزُهِمْ وَذَكَرَ الرَّتِ نَانَ كَا فَالَ وَمَعَ لِالْهِ مِنْ أَنَّ كَا فَالْحَجَلَتُ مَنَّانَ وَوَلِدَتَ الْهِ بُومِيم فَيَجُوْطِهِ فِالرَّمَا (الدِّبْغَ لَكُ وَدَعَا ابْرِهِم اللهِ لِللهِ فَلَدَيْهُ لَهُ سَالَ عَنَى وَخَرَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَالِهُومِ اللَّهُ مُكَّالًمُ اللَّهُ وَكَالَ مُرْهِمَ وَعَلَا يَم مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُكَّالًمُ اللَّهُ وَكَالَ مُرَّالِهُ مَا يَعْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ إِنْ وَمَاكَ مُنْ مَا أَعَمَا وَالْمَالِيَّةُ مِسَدَّةً مَنْ مَعَ مَعْ وَمَاكَ مَاكُمْ مِعْ مَعْ وَالنَّ من المرتبيع انسان رضع ميد والدابك فالشين وكالفائد وفطروع مك ابرَّهِ وَلَمِدُّ عَظِمَةً فِيهِمِ فُطِمَ لِمُعَوَّا مِنْ فَالَّا زَائْتَ انْ فَإِخْلَاصَ وَالْدَكِ كَانَ لِإِنْهِيمَ لِمَتَعَ إِنْتَحَالِنَهَا قَالَتْ لِإِنْوَهِم احْرِج هَا فَالْأَمَة وَانِهَا لِلْيَلَّا يَرْدُانِهَا حِلْمَتُ مِعَ الْحُنْفُ فَكُالُ فَلَا الْكُلُم صَعْبًا حِدًّا عَلَى تَهِ بِم مِرْ أَجْلِ الْمُعِلِلِينَهُ فَقَ اللَّهُ لِائْهِم لَا يُعْتِيدُ مَاكَ عَلَكَ لَأَجِلَ لِفُكَ مَرْ

ومَنَى الْانْنَازَمَعا نَعَالَ الْبِحَوْ لِحَرْهِمَ أَيْدِمَا إِمَّهُ امَّا هُوَفَقَالَ لَهُ مَا زُيدِ مَا البِي فَأَجَابَ استحقا بإكهن النازو للطبق أزف والمالان يخفع فيكانا فقال وعيم المدني كأكم علا للفُدَبَازِيَا بُنَّ وَانطَلَقِ لِلهُمَامَعُ احْتَى لَمَا المُوسِ ٱلذِّينَ فَاللَّهُ لَهُ فَبِلْ يَعِمُ مُنَاكَ مَنْ عِنَا وَجَالِطَبَ عَلِيْهُ وَكُنَّ إِنْ عَنْ إِنْ فَايَدُوْجَلَهُ عَلَىٰ لَذْ بِحِ فَوَلَا لَطَبْ فَمَقَا زُهِم بَنْ وَاخْذَالْتِكِيرِ لِمَانْ عِلَيْهِ الْمُعْنَا مَاهُ مِلَاكِ الرَّبِيمِ المِّهَا وَقَالَ عَالَزُهِيم مَا إِزَهِ مُمَّامًا هُوَ مَتَاكَ مَا نَا ثَمَا لَكُ لَا مُنْدُدِيَكَ إِلَا فُكُرِ وَلِا مَعَلَى إِ سَنَا ۗ مَا لَا لَهُ عَلَى إِنكَ عَمَا لِهَ إِذْ لَمُ رَسَّعَ وَعِمَا بِنكَ الْجِيبَ إِلَّهُ عِلْ الْ وَزَفَعَ إِبْرُهِمَ مَلْمِهُ فَوْلِي كِلْسًا مَوْتَقًا بِقَن بِهِ فِي شَحَق ارَاكُ فَضَى يَرَهِمُ فَأَخَذَ الكَبْرُل وَزَعَهُ وُنَ إِنَّا عِوَالِهُ وَلِهَ عَالِمَ هِم اللَّهِ عَلَاكَ المَكَا الرَّبُّ لَكُمَ لَكُمُ لَكُم يُقَالِلهِ إِلَا تَالِزَتَ ظَهَرَ عَلَى هَذَا لِلمِينُ فَإِنْ مَا لِللَّهِ لِللَّهِ وَعَا الرَّهِ مِن مَنْ اللَّهُ مِزَلِكُمَّا وَالْإِلَا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الحكام وَلَمْ نَنْ فَعَ عَالِنَا لَلِيهِ فُلُ فَا إِللَّهِ مَنْ وَأُحَيِّرُ فَسَالَ أَثَاكًا كَ مُنُولِلمِّلْ وَكَالرَّبُولِللَّهِ عَلَيَّا إِذِ لِيَحَرُّ وَسَرَرِ فَالْكَالَ أَكْمَالُم ٱلْغُومِ النَّمَّا، وَكَالاً مِلْ الذِي عَلَيَّا لِذِي الْغُولِمُ النَّمِّ الدِّي وَبِنتِ اللَّهِ وَدْعِكِ كُلُّ فَعَالِلْأَدْمُ لِإِنكَ أَلِمُعْتَ فَوَكِ ثُمِّ زُجِهِ مِلْعَمَدُمْ

ابعَالَكُ فَمَا لَهُ الْمَالِكَ لَا عِلْمِ لِمُ نَعْلَ هَذَا وُلَا أَيَّا خِزْ يَحْ فَلَا أَمَا لَكَ الْمَاسَعُتُ تَدَلِكَ إِلاَّ البَوَهِ وَاخَدَا بُرْهِ مِنْمًا وَيَغَرَّا وَاعْطَاهَا إِمَا لِكُوْجَعَلَا بِيَهُمَا عَهَدًا وَا قَامَوا بَرْهِم مَنْ مِنْ عِلْهِ حِلِيَاتُ وَمُلْفَئُ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ المَّالِكَ السَّبْع النِعَاجِ التي فَنَهَا وَعُدِهَا فَمَا لَلْ رَهِيمُ مَن السَّبْعِ النَّعَاجُ أَلْخُذُهَا لَكُوسِ هَذَ لِلْ نَتَ احْنَفَرْتُ بَي البِرُو لذَلِكُ مُحَى لِكَ المَصَالَ بَمُولِلَان فَإِنْهُ الْهُمَا لَنَ تَحَالَمَا كِلانُهَا وَنَيْمَا مِبَانًا عَلَى مُراللًا فِي وَهَمْ مَرابِهِ الله وَاحْزِوت وَرَثَّ وَجِهَال رَبْسرَجِتْ وَرَّجُوا الْ رُضِ فِلسِّطِيزُقِ ارَّهِم غَنَّرَحَة لاَّعِنَ يُرلِطلن وَدَعَا مُنَاكَ إِنِّمِ الرِّلِهِ اللَّهِ فِي كُلِّ إِنْ فَاللَّهِ فِي الْمُؤْمِدُ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ وَكَالْمُ فَالْمُعِدِ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَّهُ وَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ هَ لَا لَطُوبِ إِنَّالِلَّهُ الْمُعَرِّلُ رَهِيمَ وَقَالَكُ مِا رَهِيمُ الرَّهِيمُ الْمُهُمِّ أَمَّا هُوَفَعَالَ هَا الْحُدْ فَتَ اللَّهُ خُذُ ابِكَ لَلِمَدُ اللَّهِ يُحْبُهُ إِنْ عَرَا لَا لِيَ الْأَرْمُ الْعَالِيةِ وَارْفَعُهُ كَ هُنَاكَ فَنْ مَا نَاعَلَ أَحَدِ لِلِمَالِ التَّلُعُ مِنْكَ بِمَا فَمَّا مَا نَرْهِمِ مَاكِزًا وَاسْرَجَ اتَا نعوا خَدَ مَعَدُ عَبَدَنِ فَا عَنَ انْدُ وَشَفَّو حَلِمُ اللَّهُ مَا رَفَا مَوْمَكَحَتَّ عَا إِلَا لَمَضِعِ الذِي ال السُّلةَ وَالْبَوَمِ النَّالَ وَرَّفَعَ الرَّهِ مِطَوْمُ وَنَظْرَ الْلَكَ الْمُرْفِعُ وَفَالًا ابرَهِمُ لِعَبِدَيُهِ الْجُلِنَا هُمَا مَعَ الْأَمَانَ قَالُما وَاللَّهَ غَهِي لِلَّا هُنَاكَ مُنْتُ وَنُعُوْد البُكما وَإِخْذَا رَهِم حَمْلُ لَفُنْ مَا فَكُمَّا لَهُ عَلَا لِمُعْقَالِيهُ وَاخْذَ سِيهِ مَا لَا وَكُمَّا

أاركار

وَكُلُلِدًا خِلِنَ الْمَانِيَةِ فَقَالَ مُرابِكَ بَاسَبِدِ عَلَيْمَ مِنْ لِعَلَقَ الْمَثَمُ الذَّكِ مِيهِ فَدُولَهُ مِنْ لَكُ قُلَامِ حَمِيعا مُلْ صَدِيْعَ قَاعُطِلْتِهِ لِلْكُ فَادِفِي مِنْكُ فَعَمَلًا رُّهِم السَّعْيِلِ لِأَدُّمْ وَقَالَلْ مُرهِم لِعِنْ وَنَ وَشَعُ الْكُرْ مْ لِيَتْعَ لِوْدُ قَدْقِلْ لِللَّهِ فَاسْمَعُ مِنْ وَخُذَمُّنِ لِلْهُرَعَة وَاد وَمِينِّ فَيَاكُ فَأَجَاءَ عِنْ وَلَا رَقِيمٍ فَأَنِيلًا كَلَا بَاسَتِرِكِ إِنْ يَهُ وَاللَّهُ الْهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ إِلْ الْمُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللّ إِبْرَهِهِم مَعْفُرُ وَزَفَأْ رَسَالِ مَرْهِيم لَعَنْرُونَ الفَشَّدَ كَمَا فَالَكُ مُسْمِعِ مِنْ يَحالُ رَبِعْ منت العَ العِرْوْنَ عَد العِبَانَ وَصَارَت مُراعَة عَنْدِونَ المَتِي المُناعَد العِبَالَة قِالَة مر المتورَّعَة وَالنَبُرُ الَّذِي فِيهَا وَكُلُّ النَّجُ الذِي ٤ المرزعة وَمَا يَحِيْظ بَحِيْع حُدُودِهَامِلْكَ الإِبْرَهِيمِ مَامِ بِي اللهِ مَعَاتُ وَكُلُ مَن يُخُلِ الْلِغَنَ يَوْ وَمِنْعَ لِ ذلك كفرازهم سان وجد فالفيرالط والدين للادعة التي فالدمرك الني يجبرُونَ الرَّضِ وَلَانَ مَلَك الرَّهِم المرَدِّعَة وَالفَيَرُ الدِيهِ هَا وَعَارَهَا معبن ونهجاف وساح ازهم ومعنف أبارية والالرب بإزهم فحينع أستابد فتالك توبيم لعبر والكيثر في تعوق التريش عَاجِمَا له صَعْ بَهِكَ عَلَى مُلِيكُ مُسْتَعَلْفَكِ مِالرَّتْ الأَمِالْتَمَا وَالْأَمِ الْأَرْضَ لِلْكَ لَاتًا خُذ امْرَأَةُ لانما يْعَوَّمْنُ الْكَتَالْيَوَالْدِينَ لَا يَكُنُّ عِيْمُ الْمُعْطِينُ الْرُحِي

اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَامِيعًا إِلَى يُلْكِيلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال المُتَّالَزَهِم وَهِلَاهُ التَكَا قُدولاتُ بين لَاحُوتاً يُعِكَعُون بحَى وفولِحًا ه وَقُوالِ نُوالمُرُمُ النِّرُوكِ اللَّهُ وَحَازًا و وَعَلَمَا مِنْ لِلْفَ وَتَوْلِلُولُولُولُولُولُو مَتُونُكَآءِ المَالِيَةِ المَنِيزَلِعَتَهُمْ مَلْحَالِنَا خُوزًا خُلِيَّرُهِيمُ وَسُرْمَيْهِ الْمَالْمَا وُصَا وَلدَنْكُ طَاحِ وَجَاجِم وَمَا حروَمَ عَثْ الْوَكَانَتُ حَبَاة سَالَ مُأْلِدٌ وَسُعَادَ الْرَبِ سَنَهُ وَمَانَتُ سَانَة بَمُرِينَةِ لِلْمَانَةِ الْمَحْدَالْمِ وَلَمْ بِمُونَ مِرْالُّصِ كنعان عَالِزُهِمَ أَيْحًا عَلَيْنَانَ وَمَاعِيًّا لهَا ثُرَّانًا بُرُهِيم نَعَظَىٰ مَيْدِوكَ لَمُ بنيجات قائِلِا أَنَّوَا لِحَالِمُ عَلَمَا مِنْ لِهِ العَيبِ عِندُكُمْ فَاعْظُونِ مَعْكُم فَكَما مِلْكَ الادفِيْ فِي مِتْنِ مِن مِنْ مِنْ مَنْ مَا مَا مَا مَالْمُ اللهِ مَا وَلِا لَا لَا السَّمَعُ إنتائها الشيد متاالت ملكم في السَّري منا و في خارمنا منا الدوم تباك الله وليسترافك منا تمنعك مقبَّل دان كر مَ في الما مَا مَر مِم وجد الشعالي وب بنيجات وَكَلِم الرَّهِيمُ قَالِكُلانِ قَرِيهِ النَّفِيكُوالْ وَفِي عَنْ مَعُوا اوَتَكَالُوا لِأَجْلَ عِنْهُن صَاحْ فَعُطِين العَبْر المطبق الديالَ جَاسَحُ رَعَنِهُ عِمَانُسَاوِيْدِمِ وَالْعِدْق يبيعِهُ لِلْأَمْلُ كَامُعَابِّعَ مِيكُمْ وْكَانَ عَفُرُونَ جَالِنًا فِي سُطِينَ عَانَ قَامَاتِ عَمُونَ لِكَانَافِل رَّهِم وَسُوحات سَرْمَعُوا ا

ابن لكا امرًاهُ مَا وُناجِ لِمُرْجِم وَجَرَهَا عَكَ تَعْهَا وَكَانَت الْعَدْزَاجِيدَ الْوَعِهِ جِدًا كِمُ لَوْ بِمُنْسَمُهَا أُحَدُّوْكَا وَنَ إِلَا لِمِرْوَمَلَأَنْجَنَّ بَهَا وَطَلَعَتْ فَا مَرْعِ الْعَبْدِعُوا وَفَالَهُمَا اسْقِيهِ فَلِبُكُمَّا أَوْفَا شُرَّعَتُ وَحَلَّتْ جَنَّهَا عَلَيْهَا عِدَيَّا وَسَقَنَهُ حَنَّ أَرْفُ كَ وَقَالَنَا أَمَّا اللَّهِ عَمَّا للهُ حَتَّى لَنَهُمْ لَكُلُّهَا وَمَا دَرَتْ فَكَلِّنْ حَرَّتُها في للشَّقَاءِ وَاسْرَعَتْ الالبرلهَ لِلاَ الله والحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْعِلْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُعْلِمِ الْ الرَّتْ فَانْسَهَ لَطِرِعَيْهُ الْوُلَا فَلَا فَرَعَت لِلْبَهَ الْحَيْنِهَا مِرَالِثُنْ فِأَخَذَ الرَّ الوَّل اللهُ دَهِي وزلكُ لَ وَاجِيمِينَهَا مُنْقَالَ مُوَاذَ يَرُونَهُمَا عَشَرَة مَمَا قِيلَ هَ مَنَا فِيلَ عَمَامُنا وَيَرَبُهَا وَسُلَامًا وَالِلَّا بِنصَلَ لِأَعْلِيهُ فِهَا عِنهُ لِمِهِ السِّلَوِي مَكَا لِلسَّامِي فَقَا لَت لدَانًا ابَدَ شَوَالا بِماكا البَّعَ لَدَتُهُ لِنَا عُرُوفَاكُ لَهُ أَلَا لِلْبِوَالِعُسْ عَدِمَا كَثِير وَلَا الْمُوضَعُ تَمْزِلُ فِيهِ فَسَمَّ الرَّجِلِ وَسَحَدَ الرَّبِّ وَفَالَ فَهَا لَكُ الرَّبِ إِلاَّهُ سَيِدِ وَالنَّهِيم البَّيَ لَوْمَنَعُ بِعُمَّةُ وَتُفْعَن يَدِيْعُ مَلَا فِي إِنْ يَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن مَن الْم وَاسْرَعِتَ لَمْنَاه وَاحْبَرَتْ الْمُلْحِتِ أَبْهَا بِعَلِه الْأُفْوَالُ وَكَازَ إِنِعَاأَةُ لِيُتَمَّى لابان عَلَى مَرَع لابان عَنوالرَّ اللَّيْلِ المَيْرِ لَمَّا نطَزَ إِلَى المَرْطَيْنِ قَالدَهِ الْمَرْطَيْنِ عَلَى المَيْطِينِ عَلَى المُنْطَقِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَيْكُ المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَيْكُ المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَيْكُولِ المُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلَمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَمُ المُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَمِينَ عَلَمُ الْعَلِمِينَ عَلَمِينَ عَلَيْكُولِ عَلَى الْمُعْلِمِينَ عَلَى المُعْلِمِينَ عَلَمِينَ عَلَمِينَ عَلَمُ المُعْلِمِ وسمع كالأمر وفعا أئته وقولها التالي في المرابع على العالي الرجال وَهُوَوَاتِنُ عِنْدِ مَالِهِ عَلَى البَيْرُ فَعَالَكُ نَعَالِدْ خُلِيبًا لِكَ الرَّبْ لِمَاذَا تَفْف

التي أينها وَإِلَ فَرِيلَةِ قَ أَخُلِمُ أَهُ لِإِنْ الْتَحْيَ فِي الْفَعَنَاكَ وَالْعُلَامُ فَا لِكُوسَتَا المَزَاة أَنْ يَدِيرَ مِع الْمَنْ الْأَرْضِ أَنْشَالُ إِزْدًا مِنْكَ إِلَا لَا زُصِلَة مَنْ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا لَا لَاللَّاللَّاللَّ لَذَا يَرْهِمِ إِيَا كَأَعِنَدُ ان مَنْ وَالْحَاكَ الرَّبِالْاهِ الدَّمَا وَالْاهِ الْأَرْضِ اللَّه الْخُرَافِ مِن يَتِ أَي كَ مَلَا نُهِ التولدن فِهَ الدِّي نَكَ المُبَعِدَ المَّمَ فَالِيَّا الْمُعْلَىٰ فَ الأنْ صَلَّكَ وَلِنَسْ لِكَ هُوَيُن لِم لَاكْ دَامَامكَ وَتُأْخُذُ لِمَ أَهُ لا بني سِخَوْجُ فُنَاكَ فَاكِنَانَ المَدَافُةُ لِانْشَاانَ فَأَنْ عَكَ إِلَى الْأَرْضِ فَانَتَ كُوْنِ مِثَّامِ فَسَحْ وَلا زُدَّا لَا يُعَالَىٰ فَعَ الْعَبُدِينَ عَلَى لِم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَرْك مَذَا الْكَلَامِ وَاخْذَالْعَلْمَ عَشَرَةً مِزَلِّكِ إِمِنْ مَالِكِتِيهِ وَمِنْ مَهُمْ يُعِجْزُات مَنِيهِ مَعَهُ وَفَامَوَمَنَى لِلْ بَيْنِ النَّهُ وَيَلْ مَدِيدٍ مَا حُوزُوَا مَا خِلِكُ الْحِسَانِ المُدينَدِ عَلَيْهِمِ مَا وَقِتِ المُنَا وِيزَيَحُ مُجْنَ لِسَنتَقِيزِ المَا وَقَالَ مَا رَبِّ الأَه سَبَكُ الرَّهِ بِهِ مَهِ لَطَّ رَعَى تُمَّا عِلْ فَعُمْ وَاصْنَعَ زَّحْمَدُ مُعَسِّبِهِ كَائُوهُمْ وَاه ذَا اثَّامًا مُ على إللَّهُ وَتَهَالُ سُكًا وَالْمَدِيَّةِ مَعَلَ حِنْ إِلِيسْتَقِيزِ اللَّهِ فَمَكُونِ الْعَذْوَ اللَّهِ أَعُولُ لَمَا الْمِيْ حَرَّ مَاكِ لا شَرَب فَتَقُول الشَّرَتْ وَأَنَا الشَّيْ الْكَحَتَّى مُوَيَحَمِيمًا فَتِلكَ وَ اللَّهُ الْفَدَةَ الْعِبِدِكِ إِنْهَ فَعَ مِذَاكِ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَلْصَنَعْتَ زَحْمَةَ مَعَ سَبِّلاك إِزَهِمْ مَا مَنَمْ مَلَا الحَكَم فَ فَلِمِ إِلاَّ وَقَلْتُ خُرَجَتْ رُفَعَا الْتَوَادِتُ لِبُتُواك

الرَّهِ عِنْهُ بَعُرُغُ هَذَا الحَكُمْ مِنْ قَلِي اللَّهِ وَدَفَعَا فَنُحْرَجَتْ وَجُرَّبَا عَلَى عَالِمِهَا وَجَأْوَتُ إِلَالِيرُ وَمَلَأَنُ مَا أَ فَفُلْتُ لِحَالَسَتِهِ فَكِا دَرَّتْ وَحَلَّتْ عَنْهَا حَرَّتِهَا عَلَيْهَا عَلَا وَفَالنَّا شَرَتِ أَنَّتَ وَأَمَّا أَنْهَ فِي إِلَّا فَانِلِكَ اللَّهِ مَنْ لِنِي ضَمَّا لَتُ إِمَّا ابْنَهُ شوال از نَاخُورٌ التي وَلدَثْ لَه مَلكَ الْوَضَعن التَّرْطَيز وَالدُّمِلِيَزِينَ فِي مِهَا وَرُرِت وتتجدتُ لِلرَّتِ وَمِارَكْ الرَّبِ الْمُسَيَّدِي لِيَرْهِمُ الدِّي هَدَا لِي فَطرِق لِحِيِّ لُلْحُدُ ستاخ سَيَدِي لِا بْنِوْقَا لِلصَّطْنَعْ ثُمْ زَحْمٌ وَ رَّأَمَ سَيَدِي فَا عَلَى كُلَّ رَجِع يُسَّا افنيالكافأ عابكا بان فالنافا لليزهكذا الأمزم عندالرتبخرج وكشا أسنطيع انَ مَوُلكَ سُمَّا بِدَلْحَيْمُ إِهِ دِنْ دِفَا بِيزِيدَ مِكْ خُذْ هَا وَالْمِ وَلِنَصِرَا مَنْ أُهُ المتبدك كافذة الكرب على عَبدا برَهِيم هذا الككرسَجد الربع الأنض والحيلبه ومنه ووده وثبا الأعطا فرزيعا واعطى فالمست لأَجْهَا وَأَمْهَا وَإِكَانَ مُنْ مُووَالِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا وَذَ فَدُولُو فَا مَ باكِمُ لَعَمَّالَ مُعُولُكُم مِن لِلسَبِي فَعَبَالَ الْحِيَّا وَأَنَّمَا لَعِلْمُنَاةً عندمًا عَشَرَة إِبَّامِ وِلْعَلِدُ ذَلِكُ نَمَيْغَ عَالَهُمُ وَلَا تَعْدِينُونِ فِالرَّبِّ قَلْبَكُم سبيلى وَسُبِيعُولِكِل مِي لِسَبِيدٍ فَعَتَالُوا نَدْعُوا الْفَتَاةَ وَنَسْتُلْهَا عَلَ مِّهِ اللَّهُ عَوَا رُفْقًا وَقَا لُولِهَا المَّضِينَ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ مَا مِنْقَالَ لَمَّا المَعْ فَأَنَّهُ ال

أَمَّا كَارْجَازًا نَافَدُ اعْدَدَتْ بَينًا وَمُومِعًا لِلْهِ مَاكَ فَدَخُ لِلاَ البِينِ وَحَطَعُ الإبل صَتَ لَمَا بُنَا وَضِيمًا وَفَدَّ مَمَّا وَلِغَنْ الْحَلِيهِ وَانْجَالِ الْحَالِ الدِّرْصَعَهُ وَقَلْمَ لَمُوْخُزًا لِيَأْكُ لُوالْمَنَا لَكَ الْحَالَةُ فَكُلِّحَتَّ أَفُرُعُ أَنَّا وَلَكَ لَكِهِ فَيَنَا لُوالَهُ نَكَلَّمُ فَتَ الْأَنَّا عَبُدُ لِإِرْهِم وَالرِّت فَدْمَا ذَكَ سَبِيحِ فَا وَزَفْعَهُ وَالْعُظَامُ عُمَّا وَبَعْنُ ال وَدَمَبًا وَبُمَّةً وَعَيدًا إِلْمَاءً وَاللَّا وَحَمَيًّا وَسَانَ الرَّأَنسَتِهِ وَقَدْ وَلِدَنَّا بَالسَّك مِنبَعْدِ يَنْ يَخُوخِيهِ وَقَدْ أَعْظَاهُ مَجِيعِ مَالَهُ وُسَيِّدِي السَّخَدُ لَهٰ وَقَالَ لِلأَنَّا ثُلْثُ ذ امَرَاهُ النِّي مَنَ إِلَا مِنْ الْمُعَالِمَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيِقِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ الَيْفَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَ لَكِ الرِّالِيْزِلْ مَا مَدُهُو بُنْ سِلْ مَلَكَ مُعَكَ وَيُسَمِّلُ مِنْكُ فَسَاكُ فَتَ الْخُذ لا بنامِرًا أَ وَنَصِيبًا قَمْ يَتِ الْحُصِيلِةِ تَكُونَ رِّلَهُ لِعَتْ فَافَا مِرْتُ الْفَالِحَدِ وَلَوْ مُعْطُوكَ فَقَدْ بَرَتِ مِن لَغِي فَلَأَجِبْ اليوم إلى البَيْرِ قُلْ مَا زُبِّ الأوسَبَدَ ارَهِ مِ الْمَتَاصِلِ عَلَيْ فَيْ الْمِي الْمِي الْمِي الْمُنْ عَلَى عَلَى الْمِي الْمِنْ عَلَى عَلَى الْمَنْ وَ مَا الْمُعْلَلِلْهُ بِهِ يَحُرُجُنَ لِاسْتِيتَهَا ؛ اللَّهُ فَتَكُونَ لِعِدْرًا البِّي أَفُّولُهَا اسْقِيني تَلب لَمَا مِن مَن لَكِ فَعَول اللَّهُ بِالنَّتِ وَأَمَّا أَسْفِى لِل يَلكُ فِل مَرَاة اللَّ اعْدَدُمَا الرَّتِ لِعَبِهِ إِنْ عَنَى مِكَا اعْلِواكَ فَلِلْ صَطَلَعَتَ رُحْمَةً مَعِ مَا اعْلَوْكُ

مَوتِلزُ هيمِ

وَيَنْ وَحِياهُ الرَّهِمِ الرَّعَاشَهَا مُلَيْدٌ وَخُمْ فَسِّبْعُونَ مَنَّهُ وَكُلَّا الفَفَرَاثِ مَا ارَ هيه هِيَّ حُوْحَة حِسَنة لِلْا تَهُ شَاحَ وَكَتَلَا تَامَهُ وَدَ فَنهُ السِّحَوَظَ بَهِ ابنا م حسك المنا في المنا عقد من ورعة عفرون صاحر الما أنا في الديقالة مزق فَ فَلَمْ ذَعَة وَالمَعَانَ الذِي مَلْكُهُمَا ارْهِيم سَنَحَاتُ وَدُوْنِ إِنْ وَهِمْ هُنَاكَ وَسَاقَ ذُوجَتُهُ وَلِمَا حَالَ عَرْبَعِ بِمُوتِ لِرَّهِمِ مَارِكَ المتعَلَى سِحَقَ لِنَهُ وَسَكَرَا بِسَحَعَ عَدَيْرِالْ وْرَيَا ، وَهَذَا مَا أَوْلَدَا سَعَيالِ ابْرَهِيمِ النِّيقِ لَدَنَّهُ هَاجَرُ أَمَّهُ سَانَ لِإِبْرَهِيمِ مَتِيهِ اسْمَا أُو لَا مِر المعيكا سماء فبالمهر بحراشي لنبوت وفيدار والدرائ مسناك وَمَشْمَاعٍ وَهُومًا وَمَسَّا و بِفِاسْ وَيَعِمْ و وَلَكَا وَخِلْدَادٍ وَتَأْطُورُ هُ وَلا بنوالنَّعِيلِ عَامِنًا يُمْ فَعَنَا رِبِهِ وَفَضُورٌ هُو النَّاعَتُ زَيِيًا لِقَتَا يَلْهِمْ وَسُنُوَّجِيَاةَ اسْمَعِيلِما أَيْهَ وَسَبْعُ وَعَشْرُ وَنَسَنَةً وَمَرْ مَرَ فَكَات وَثُرِكَ عِنْدَ حَنْيَهِ وَكَانَ مَسْجَنَّنَهُ مِنْحُولِلا حِنَاصُورٌ الْخَفْئَالَةُ مِصرِيمًا والتوريا فُدًّا مِرَمَيْع اخْقَد وَسَكُرُوبَهُ لَا مَا فَلِدَ لَا سِعْقَ الرَّهِ عِيمًا ارْمِيم وَلِدَا بِيْعَقُ وَكُمّا مِنْ الْمُعْتَى إِنْ لِعِينَ مَنْ الْحَدَدِ دَفْتا اسَ بشوال المت رمانية امتأة وطلب بيئ الابت ملط ومنازوجنه

رنقًا اختم وَمَا كِانَهِ مَع عَبْدا رَّهِم وَاللَّيْرَمُعَهُ وَمَا تَكُوا عَلَى مِنَا احْتِمَا وَعَالَوْالْهَا الَّهِ مَا أَخْتَنَا تَكُونُبُرُ لِأَنْفِ وَمُعْوَاتٍ وَنَسْلَكَ بَرْثُ مُعْلَيْفًا وّ بع منققة رفقا وعيدها وزكبن عالحاك كمضبض البحاؤ مالعكروفتا وانعرَفَ وَجِالَا عُوَمُنطَلِقًا فِالمِرْةِ بَحِيدُ الرُّومَا وَكَارَفَا كَا الْمُ ارْطِ مِازَا وِالنِّمْرِ فَحَنِيَجَا بِيْحَنُّ مُنْهَرُهُما فَالْصَحْرَا وَقَدْ الْمُشَاَّةُ مُعَلَّما عَنَاكُ جمَّا لاَمُعْبِلَةٌ وَهِ فَوَتْ رَفِقًا كَلْ فِهَا فَالْصِرَةُ لِعُحَقَ فِادْزَتْ وَزَلَتْ عَنِ المجتمراة فاكت للعبد من وهذا التجل لمنبل خوام والحنفائفا كاالعد مَ لَا مُوسَيّدٍ إِنْ عُزُ فَأَخَذَتْ زِدَا هَا فَتَعَلَّتْ بِدْ وَاجْزَالْعَبِدا سَحَنْ يَعِيعُ مَا نَعَلَ فَذَكَ مِهَا النَّحَقِ عِنْنِ شَانَ أَنَّهِ وَأُخَذَ رَفْقًا وَمِمَا زَنَّكُ أَمْزَأُمَّ وَأَجْمَا وَمَزَّك بِهَا اعْتَعَ عَنَانَ أُنِهِ وَعَادَا رَهِيمُ فَتَن فِيجَ آمَزُاةً النَّهَا فَيْطُورَا فُولَدَتْ لَهُ زَمَرُكُ وَكُما نُوَادَان وَمُدَيَان وَمِلْ إِن وَمِاسُون وَسُوح وَيَحْمَال أَوْ لَد سنبا وتامان فخادان وكافرا فالمادان اعربي والمابل واسوديم وَلطوسِيمْ وَانْوَمْ وَنُوامِدُ بَالِ غَافَارٌ وَافارْ وَحَنَّحْ وَاسِدِعْ وَاللَّا غَا وَهَوْ لَأَهُ وَاللَّهُ مِنْ وَقِيهِ وَرَا وَكُنَّعَ الرَّهِيمِ مَيْعِ مَالله لاسْحَ الله وَيَى السرّبنيزاعطا هُرْعَكَا مَا وَلَئْحَهُمْ عَنَا سَعَوَا مَدِ فَحَبَا يَدِ الْكَانْ الْمُسْرَّفُ

9

وطبع عدر فأحار شرب فتا تروا بطاق عيضو الماون بالبكور تدها وَكَانَتْ عَالَا ذُمْعَ مَرْأَلِجًا عَوْ الْأُولِ لِيَّ كَانَتْ فِرَرُنَ الْمِ ابرَّهِيمْ مِنَى سَعَقِ لِلِهَ ابْيَالِ مَلَكَ فَلْسُطِينِ لِلْجِدَدٌ فَتُرَا كِلُهُ الرَّبِ وَقَالَ لِمُ لاَ نَصَبِط إِلَى صِرْوَاسَكُونَ الْأَرْضِ الْحَافَة لِللَّهُ وَالْبَيْدِي مِنْ الْأَرْضِ فَأَنَّا الوُّرْمَعَكَ وَاعْطَى الاَّرْضِ اللَّرْضِ لَهَا لكَ وَلسَّلكَ وَالْمُنْ طَوْلَدَى المَّرْبُ بدِلاِنوَهِ مِ أُنكَ وَاتُّكَ تُورُد رَعْكَ كَخُور السَّمَاء وَاعْطِحَمِهِ مَنِ الْأَرْضُ لِعَكُ ونبتاذك برزعك ميتع شعوب الأزمنها أطاع ابؤهيما وكوفوا وعط وسالك وسنتنق فوق وتواميش وسكران وسكاكه رمال الكال عَرِيْعَا امْزَا مُوْفَعَالُ هِلْحَدِ لِأَيْهُ خَاتَ الْيَهَوْلَ لَهَا زَوْجَةٌ لِيُلَاّ يَعْتُلُهُ أَهْل تَدَلِكَ المَّازِعُ لُجُلِعَةً المَّرَانَ لَا ثَمَا كَا نَتُحَمِيْكَ الْحُدِوا قَا مَعْنَاكَ وَمَانَاطُو لِلْأَوْمِ لَلْمَ الْمِمَالِ مَلْكَ جَدِومَ فُوَ لَهُ فَعَلَى اللَّهِ عَنْ يُفَاحِكُ رِّفْتَا زَوْجَهْ فَدَعَا لِبَهِ لِحَ إِنْعَوَقَالَكُ أَمَّالَ وَحَنْكَ فِلاَ ذَاقُلْتَ لَهَا أَحَدُ مَتَالَةُ اسْتَلِنَمُ عُلْت لِحَيمَلا أَنْتَا مِنْ أَجَالَا لَمَا اللَّهُ مَا هُوَمَلًا البَّعَكُهُ يِنَالُولًا قَلِيلِكَانَ الْحِدَمِ الْغَارِهِ يُفْتِلِحِ الزَّالْكَ فَجَلُبِ عَلَيْنَا حِيَالَةٌ وَأُوصَلِ مَلَا بَعِيْعِ وَمِه فَالِكَ كُلْمَزِيَدُ وُمِزْهَ وَالرَّجُلِ

الأنباكات عاقرافات على الله له وَجَلَتْ رَفْنَا رُوْجَنهُ وَإِن حَمَلِن مِنَا لَا كَ تَعْنِهَا مَقَالَتَ الْحَالَ عَلَا يَكُونُ فِي مَا لِقَلْمَتُ الْأَمْرُومَ مَنَيْ لِمَنَاكِ مَالِرَّتِ مَتَالَالاً بِهُمَا الْمَنَانِ لِيَحِبُولِيهَا وَسُعْبَا زِيَعِيْرَةًا فَكُ مُطْلِكُ وَالشَّعْ الْوَاجِنُدُ اللَّهِ عَلَى الْأَخِرُ وَالْكَبِيرِ بَصِيْحِ مُلَّاللَّهُ عِيدٍ وَتَمْتَت المِهَا لِيَعْلِدَ فَاذَا فِيهَلِهَا تُؤْمًا نِعَ نَجَ الهَا الرِّحِرِّ الْحَمِّ كُلُهُ كُلُّلِ الحسلد كنترالشعر فدعت المينه عبضو ومربعد مكاحرج انوع وتدي فابضه عَلَى عَنْمِ عَمُوفَا وَعَالِمُهُ بِعَ فَوُتُ وَإِبْعَقَ كَالَهُ مِنْتُونَ اللَّهُ الْمِنْ وَلدُنْهُمَا لَهُ رُفِعًا فَشَتَا لِعُنكُمَا رُوَحًا زَعَتْمُورُ مُكَّاعًا زِقًا ما لصَّيْدِمَا وَأَ البرِوكَ ازْبِعِ عُوْل تَجُلّاها دِيّا بَسِكُ النَّوْتُ فَأَحَبّا مِنْكُ اللَّهُونَ فَأَحَبّا مِنْكَ لأَنَّهُ كَا زَيْعِهُمْ مِن مِن فِي وَفِينَا احْتَ يَعَنَّوْنِ فَهُمْ يَعَنَّوْنِ فَكُمْ مَعْ مَنْ فَامَّا لتأك لقبجا عيضو مرَ العَعْزَاء جَابِعًا خَاوِمًا فَعَ آلَ عِيضُولَيْعُنُوب اظمهُن هَذَا الطبيخ الأحمرة الآحكة المنافقة ومُراج الشمه ادُورْفَتَ الْحَنْفُوب لِعِيْفُوبعنى بِكُورِيِّكُ الْبِوَرْفَعَ الْحَيْفُو هُولَا فَلَاسْرَفَت عَلَى لِلْمُوتِ مَا انتِنَاعِ عِلْمُكُورِيَّةٍ فَقَالَكَ يَعَثُوبِ الْحَلْبُ اللجم فحكناكة وتاع عيضو بكؤرثيد ليعتوب وقدم مجتوب عيفوخيا

ريد من المرادية المرادية المرادية المرادية المراجة المراجة والمراجة المراجة ا عَيْثُ مُعَالِمُ الْمُأْتَانِيَا اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَكُ مُلْنَا لِيَكُونِينَا وَيَنِكُ عَلَمُهُ مُقَرِّزُمُعَكَ أَنْ لَانْصَعْمُعُنَا ثَنَّاكُمُ النَّالُونُوذِيكُ وَكَمَا أَخْسَتِا التِك وَسَرِّحْنَاكَ سَكُلاً وُالْاَزَ فَانْكَ مُبَارِكَ مِزَالِ َيْنِ فَقَالَهُ وَصِيافَةً فَأَكُو وتشكوا وقابوا باكانحلف الخط ضغر لمتاجدوت يمثم إعتق ارتحلوا عَنْهُ مُعَافِيزً وَلَا كَانَ وَلِكَ الْبَوْمِ جَاعِيْدًا بِعْنَ فَاخْرُنُ وَلِأَلْ الْبَوْمِ جَاعِيْدًا بِعْنَ فَأَخْرَاتُ الْبَوْمِ جَاعِيْدًا بِعْنَ فَأَخْرُ الْمُؤْمِدِ الْمِنْ الْمُؤْمِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّمِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ اللَّالِمِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُل البيرالتى حسنفروها تكالوا إلى بجدويها مآءمتاها فتما مغرهدا دعى المتم لك المديَّةِ بُيرٌ المحَلفِ الْيَوْمِيَا هَذَا وَكَا زَعِيضُو فِلْ يُعِبِّرَكَ مَا وَتَنَوَجَ امْرَأُهُ يُعْتَالُ لِمَا بِهودينِ أَمَةُ مَا ارْئِلِجِيَّا فِي مِثْلِينَةَ الْوَرْالِافِاح فَكَا نَتَا يُخَاصَّ مَنَ لِلْ يَعْوَى رَفِعًا ﴿ وَلِمَا كَالَ إِنْ مِنْ مِغُومًا أَيْ وَلِمَا كَالْ عَنَّاهُ عَلَا لَطَرَدَكَا عِيمُوانَدُ الْأَكْبُرُونَا لَيَا يُنْ مُودُا أَنَا نَدُص اللَّهِ عَنَّاهُ عَلَا الْمَا نَدُولُ اللَّهِ السَيْعًا وَلَا أَعَلَرُ وَمُوفَا فَي لَا لَا تَالْكَ حَقَّة مُهَامِكَ وَتَوْسَلِكَ وَالْمِرِلِلْ ا الصِّعَلَ وَوَافْتِهِ مِنْ لِعَ مِنْدًا وَهِ وَلَيْ مَاكُولًا عَلَمَ الْوَهُ أَنَا وَفَرِمُهُ إِلَّ 

وَامِرَاتُه يَكُونُ سُنتُوجِ المَن وَرَبَّعُ الْعَضْدَ لَكِ الْأَرْضُ فِيرًا فَوَعَدَ مَا يَدْصَعُفَ ك لكِ السَّنَةُ وَمَا زَكَ الرَّب وَإِرْسَعَ فَذَاللَّهُ الدَّعُ حَمَّالَةُ عَظُرَجا اللهُ السَّنَةُ وَمَا زَكُ عَظُرَجا اللهُ كَثِيهِ ` وَصَازَلَهُ مَوَائِرُ وَاغِنَا فُرُومَ هَنَّ وَثَرْقَ الْمُخْسَنَكُ الْمُلْسِطِينِيِّزَ فَكُولا الْجَيعِ الْأَبْارِالْتِي احْسَنَفَهَا عَلَالْ يَهُ وَنَ مَا يُوفَرِيهِ هَا الفلسْطينيُونَ فَكُلُوهَا ثُرًا كَا قَمَا لَكَ يَا لَحِ يَعَقَ العَرْفِعَنَا لَقَدُّصْ لَا عُظُومِنَا جَدَا فَارْتُحَلِّعَةَ مِنْ فِمَاكَ وَدُّجَ الْحَامِيجَ لَدَ وَسَكْنَ هُنَاكَ وَاحْفَلِ مِحْوَا إِزْلِلْآ الْهِكَانَ قِلْ سَنْبَطَهَا عَدْلِ زَهِم أَنْدِو وَطَهُ الفلسطينيُ وَبَعْدِ وَفَا مَا يَوْمِيمُ أَيْدُو وَتَمَّا هَا بِالْأَنْمَا ؛ إِلَّيْ كَا أَنْ فَي سَمَّا عَامَ واحتفرع بيلا سي و وادي و كر فو كوا هناك مرماً ومع بزونت جريعا ه جد مع يعلق إسْحَةَ فَا بِلِرَهَ لِللَّهُ إِنَّا وَدَعَوا لِمْ ذَلِكَ لِلبُرعَةِ عَالِمٌ ثُمُّ اخَلُنُ عُسُّا ، فَلَّا التَقَ السِّيِّ مِنْ اللَّاحْفَرِبُمُ الْخُرْيُ فَاسْتَعَكَمُ وَاعَلَالْاَخْرَى فَاسْمَاعَدُنْ المُرَّاسْقَتَامِ فِي الْ وَحَفَرٌ بِيِّلَ الْحُرِي لَمْ خِتَعِمُوا لِأَجْلِهَا فَيَتُمَّا هَارَّاحَهُ. وَ إِنَّ أَوْلِكُ الْأَرْقَدُ وَنَعَ اللَّهُ لَنَا وَكِسْنَا عَلَى الْأَرْضُ وَصَعِيدَ مِن الْكَ الْمُرْدِ وَ إِنَّ اللَّهُ الرَّئُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّئُ فِي اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ و المناكمة على مالت وصرت فياك صرية واحق فاك وَ إِنَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

النه وحر مع فوب عرف جد العن أبيه وا دُاعِبُوا مَعُ مَدُ وَا فِي مَالْصَدِ وصنع فوانينًا طَعَامًا وَفَدَرَلا بَيْ وَقَالَلْ سِدِلِمَرُ الْحِيلاتُ صَيْدِ إِنِهِ لِكُمُّانُنَا رُكْ عَلَىٰ لَمُسْكُ مُعَالَكُ إِسْحَالُهُ الْمُعْ الْحُكَالُكُ الْمُعَالِكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالُكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَعَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَعِلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَعِلِكُ الْمُعْتَعِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِ فتقالك أثاانك بكرك عضوفا وشل شحوك فشاعظيما جدك وتاك وأكريفو نْرِيْلِلْكِيْ مُصْطَادُ لَحَيْدًا وَقَلْمُهُ إِلَى قُلْكَ النَّالْمُ مُعِيمَ مَا فَكَ مُدْفَالِ أَن بَعِ وَيَا رُكْنُهُ وَيُكُونُهُمَا رُكًّا فَلَّا يَمَ عَيْدُوكَ لِإِمْ إِنْحَ أَبِّهِ مَيْنَ ِيصَوتٍ عَظِيمٍ وَمَزَانَ جِدًّا وُقَالَ بَارِكَ عَلَىٰ أَيْسًا بَإِلَهُ فَعَالَكُ الْخَالِثُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاسْتَلَا بَرْكَ الْكُنْ فَالْكِيمُو يَقَى مُرْمِعِ فَى كُنْهُ مِعِنْنَى مَرَّ تَمْرْ فَالْمُ فِي الْأُولِلِ سَتَلَتَ بَكُورَ يَتَقِ الْأَزَانُ خَدَ مِرْكَ اللَّهُ وَاللَّ عِيهُ وَلَا يُعِدُ الْمَا الْعَنْتَ لِيَرْجَكُ مَا إِمَّاهُ فَاجَابِكُ شَوْحَ فَالْكِعِيمُو اذَبَّنْ حَلَنْهُ سَيِّدًا لِكِ وَجِمْعِ إِجْنَه جَعَلَتِهُمْ عِينَدًّا لَهُ وَدَعَنُهُ بِالْحِلْمَ وَالْخَرِواتَ مَا الدَى فِعَلَهُ بِكَ مَا بَيْ فَتَ الْعِيضُولِكُ بِيْدِ أُولَا زَحَةً وَاعِنَ عِندُكَ الدفواركن إنساً مَا إِنْ عَالَمُ وَلَا سَحَقَ فَصَرَّحَ عِنْمُونِ صَوَيْعَ ظِيمُ وَكُلِ وَأَعَابَلَ سِحَةَ فَاللَّهُ فَلَحْسَلِ لا زُمْنَ كُونُ صَدَاكَ وَمِزَانِدِيَهِ السَّمَا } ام مَوْق وَتَعَيِين مِي عَلِكَ وَسَعَبَكُ لَهُ مِيْكَ وَكُولُ ذَا لِمِت تَعَكِينِ مُعْقَلِكَ

وُغَنَّتُ شَاعِدُهِ وَعُنْفته بِحِهَ لُودِ الْجِدَ اوْوَضُعَتِ الْحِبْرِ وَالطَّعَامِ الْإِلَى ا هَبَاتُهُ عَلَى دِي عَوْلِهَا فادخَلَهُ ولِلَا بَدِ وَقَالَ الْبَهُ امَّا هُوَفَعَالَ هَانا مَنْ كُونَ يَالِينَ فَتَالَ عَبْعُول لِأَبِيهِ أَنَاعِيْصُوبِكِ فَدْفَعَلَ عَالَمُ الْفَعْلَةُ لَفَعْنُمُ الخلنوك لم من بدى كلى تأركمي فنسك منا لل سحولانيد ما فوالذك وحدت بسرعة مائن فعنال الذي سَن الرّال لالله الماغ فعَنَالَ الْحَالِمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ادْنْ بَايْنِ لُاجُسُكُ الْكُنت أَبْتَ ابْعُ عِنْوالْرُلِافِدُمَا بِعَوْنِ السَّحَلُ أَيهِ فِيسَةُ مُنَاكُما السُّوتِ صَوْتِ مَعْنُوبِ وَالْمِدَارِيَلَا عِنْمُودِ لَكُرْبِعَ مِنْهُ لأَنَّ بِهُوكَ النَّا كَيْزَ الشَّعَ رَيُّ الْعِمُوأُجُهُ فَإِلَاكُ وَ فَالَأُتَ الْحَيْفُوا فَتَالَإِنَّا هُوْفَعًا لَغَرْمِ إِلَى لَا كُالْكُ الْمُعَالِكُ فَالْمُكُلِّالِكُ فَالْمُلْكُ فَالْمُ الِيَدِفَا كَلَامًا وُسِرَابٍ فَشَرَتُ وَفَاللَّهُ إِنْحَوَا بُعْوَا وَرَجِيٌّ فَعَتَّلَى الْمُنْ فَلَ اللَّهِ وَقُبْلُ فَا اسْتُمْ ثَالِيَة سُامًا عَلَيْهِ فَالِلَّا هَا هِج زَاجَة ثبال بحراعه رؤضه كأمله باركها الربع والشعطبك مطل التما، ومنصب لأرض وَكِين الخطد والمركولننعب التاليني وَلَهَا اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُوْرَتَ يَكُلُّ الْأَخِيكُ وَلَتَهُدُ لَكَ بَنُوالْ لِكَ لَاعِنْكَ مِلْعُونَ وَمُتَادِّكُ مُنَازِكُ فَلْأَفَعَ لِمَتَعُونَ وَمُتَادِّكُ مُنَازِكُ فَلْأَفَعَ لِمِتَعُونَ

تَا خُذِلاكَ امْزَاء مُنِهَات الكَنْعَانِيْرُ قَالِطاع يَعَنُون أَمَاهُ وَأَمْدُ وَمَعَنَى إِلَّهِ بَرَالِهُوَيْنِ وَوَائِعِمُوانَ مَاتِكَ كَنَعَانِ شِيرَةِ النَّعَلِيْفُولِيدُ فَسَعِيمُو الَا يُمْدِيا قِا خَدُّ اللَّاتِ إِنَّهُ إِلْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَحَنْ بِعِنو بِ مِنْ مِرْ لِلْكُلِّفُ وَمِنْ لِلِمَ الْوَجَالِ وَعَالِلَ وَمِن عَلَا اللَّهُ اللَّ السُّمَ عَيْنُ وَاخَذَ حَجًّا مِن حِجًا أَنْ ذَلِكُ المُوضِع وَضَعَهُ تَحْتَالُتِهُ وَمَاتَ هُنَا كَ وَأَى وَ وَالْمَاسُ لِمِ مَنْ وَتِ عَلَى الْأَرْمِ وَ زَاسُهُ سَوْلِ اللَّهَ أَوْمَلَاكِد الله منعدُون وبزاوز فيد والرب واقت عَلَيْهُ مُنتَالَ أَالدارَهِ م إلى وَالد البِيعَ فَلا تَخْفَنْ فَانَ لِأَدْمِ النَّ إِنَّ لِأَنْ لِمَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مربع وك وكوبرنستاك كرم الأرض ينتشرال أحدة البحروالمنز وَالنَّمَا لَوَالْمِينُ وَيَعْبَارِكُ مِكْ جَيِّعَ فَإِيلِ لِأَذُنْ فَ بِنَسْ لِكُ وَهُا مَا الْحَنْ عَلْ وَاحْفَظْكُنْ مِيْمِعُ مُرُولًا الْتِنْ الْحِيَا وَارْدُكُ الْمِنُ الْأَرْضُ وَلَا الرُّكُ كَ حَتَّ لِعَلْمَ عَكَ كِلَا قُلْهُ وَلَكَ قَاسْنَيْفَظْ مَعَنُو مِنْ وَمِيكِ وَ وَاللَّ اللَّهِ عِنَاللوْسِعِ وَأَنَا لَوْاعَكُرُ وَجَاكَ وَقَالَانُ هَلَا الْحَسَابُ الخُوْفِ مَا هَذَا إِلاَّ بِئِلا بِهُ وَهَذَا بَالِللِّمَا وَقَا مَرْسَعَوُبُ مُاكًّا وَاحْدَ الحراللِّي تَقْ سَلَكُ مُنَاكَ فَنَصَدَهُ فَآيِمَةً وَافْرَعْ دُهنَّا عَلَى ٓ أُوسِّهِ وَسَمَّيْ مَعُولِ

وَحَقَدَعِهُ وَعَلَى عَنُوبِ مِنْ إِلَيْ كَالِيرَكَ عِلْهِ الْمُنْ وَقَالَ عَمُونِ الْمَالِيرِ الْمُن وَقَالَ عَمُونِ الْمَا وليدلنة وأيام وفاة الموكا فنكل عفي الحويلع رفقاك كام عيضوا بها الأكبن فَا رُسَكَتُ مَكَ عُتْ يَعَقُوبِ إِنَّهَا الْأُصْغَرُو قَالَتْ لَهُ ازَّعْيْصُوا الْحَاكَ بَهَدْدك لِمِنْكُ وَالْمُ عَالَا زَعَكُ مِالْمُ عَرْفَاذُ هَدُ الْمِيْرِ النَّهُورِ فِلْ الْمُرْالُ عَلَيْهِ الْمُعَالَ وَرُعِنَكُ أَيامًا إِلَانِهُ مُأْعَضَ أَحْيِكَ وَمِوجِنَهُ عَلِكُ وَنِيتُمَا فَعَلَنَهُ مَعَهُ وَارَك كَاحْنِرُكَ مِنْ فَكَاكُ لِيلاً اعْدِ كَا الْكِنْيْزَنْ قَلَ فَالنَّدُ رَضَنَا لِإِنْ فَالْ مَنْ فَكُم مَنْ مُ حَيَا وَلِأَجُ لِيَا مَا أَهُ لِحِتْ وَانَ زُنَجِ مَعَوْدِ لِمَرَّاةً مِن َابِ مِنْ الأَرْمُ فَا أَضَعَ عَيَاتَ نَدَعًا إِنْ عَنْ مِعَنُونَ فَهِرِكُ وَقَالَ لَهُ لَا أَنْ ذَلَكَ مَرَا أَمَّ مِنَ السِّ الكِنْعَانِينَ فَمُ فَانْفَاقِ لِيرَالِنَهُ فِلْ بَيْنَ وَاللَّهُ مَكْ وَعُدَلاتُ امرَاةً مِنْ الحَبْ بَنَاتَ لا مِانِ خَالَكَ وَالْإِهِي مِنَا دِكَ عَلَيْكَ وَبُنْمِهِ لِكَ وَجَعَلْك اعَدِشْعُوبٍ وَبَعَبِ لكَ، وَكه ارْجِيم الوقلنظ الكَمْ رَبَعٌ لِكَ وَرَثُ الأرْضِ الْحَيْخُ أَالِيَهُا الدِي عَلَمُ هَاللهُ لا يرهيم • وَارتَل الْمُحْقَ يَعْفُونِ فمضى لل برنفرك ويداللا بازان والالسراء فالحرفينا أمم بعنوب وَعِمْوهِ فَلاَداع بُهُوال مُعَوَّقَدُمُ إِلكَ عَلَيْعَتُوب وَمِعَى لَيْزِنْفِ رَكِ سُورْيه لِتَأْخُدَ لَهُ إِنْ أَمْ مِنْ كَاكَ وَاتَّهُ وَذَبَا رِكِ عَلِيْهِ وَأُرْتِكَاهُ فَالِلَّا لَا

يان نَمَا خَالَةً

مع غَمَّ إِيَّا وَهِي النَّ نَنْ عَاهُنَّ فَلَمَّا لَصَرَّ بَعْ عَوْبِ رَاحِيلَ بِهِ لَإِبْ اَجَالَتِهِ مَعَ عَنَمَ لَا مِأْنُ فَعَضَ مَعْتُوب قَدَحْنَ جِ الْحِرِعَزِ فَعَ الْبِنُ وَسَقَّى عَمَ لاارحنا له واحبّ بع فور واجداق وتعصونه بالحكيّة واعلم تاجيل له وَاحَ لِأَيْهَا وَاللَّهُ الرَّفْعَ الْهَاسْرَعَتْ وَاعْلَمْ الْمِا اللَّهِ ريت نكا الڪ لکر فلا سِمع لآبان البيم يَعْ فَوْ لِ بَرَاجِيِّهِ احْصَارَ خَوْ تَعَانَتُهُ وَفَبَدُهُ وَادْحَبَلَهُ إِلَى مِنْوَوَقَرَّبِي وَلَا جَبِيْعِ خَبْنُ عَلَاكِ الْفَتَالَكُ لِامَانُ يَصْرَعَظ مِ وَجَحْنُواْ فَا مَرْمَتُهُ شِهْرًا يَامْ فَعِنَّالَ لِكَالِهِ الْعَنْوُولَ أَكَ لَا غَذُمْ مَعَى مَّا لَا لَكَ إِنَّا لَا لَكَ الْمَ أَخْفَتَ وَفَيْ أَجْمَاكَ وَلِابِانْ كَازَلَةُ ابْنَازِلَهُم الْكُبْرَى لِيسًا ا. وَالْمُ الْمُغْرِينَ حِيلُ وَلِياتِكَانِ جَمْعُونُهَا السَّرْجَاءُ وَكَانَتُ الْجِلْدِ حَسَّنَه المنظَرِجَيشِلَة الوَجْهِ عِبَّالُهُ أَحَبَّ يَعْفُونِ الجِلِوَقَالَ أَسَّا الخند مُك سَبِّع سِنِين َ الْمِلْ الْمُعْرِينَ عَلَيْهِ الْمُعْرِينَ اللَّهُ لَا مَا نَصِّكُ ان مُعْلِيكِ قِا أَمْنَا مِنْ انعُعْلَى لِنَحِبُ لِأَخْنُ فَا فَوْرَى فَخَنَدِهِ يعقب البول ايميل تبع سِنِيزُ وَكِانَتْ عِنْكُ كَالِي مِ ا قَلَانِ لَا نَهُ أُجَّمَا فَتِ العَغُوبِ للأَ بِالْأَعْلِيٰ مِنْ أَنَّكُ نَا لُا إِمِ ذَلِكَ المَكَانِينَ اللهُ وَكَانَامُ المُدِينَهِ أُولًا لَوْنَا وَطَلَبَ عَوُبَ طلَّهُ وَقَالَ إِنْ إِنَّا لِالْهُ مَعَى حَيْعَظِينَ مِن الطِّيقِ الْمَازُمُ المَارِمِ الْمَازُمُ المَارِمِ يهَا وَمُعْطِيْحُ مِنَّا أَكُلِ وَتُومًا المِنْ وَيَنْ دُنْ مَا فِي لِلْبِيدَانُ فَعَالَتُ يُوكِ المَّا وَهَنَا الجِ النِّي أَمَّنُهُ نَصْبَدَّ تَكُولُ مِنَّا بِلَّهِ وَكُلَّئَ مُّعْلِيهِ كَ أعطيك عثون وتوقع يعقوب غيببه ومفئى لااز حاليثره تبلالابان ابن والاسمان في معنا المربعة وعيد وعيد وعيد في المارية المارية المارية المستقل وَهُنَاكَ ثَلَاثَة قُلْعًا زِينَ الْعَنَم رَابِضَة عَلَيْهَا الْإِنَّ مُزْتِلِكِ البيركَات تَشْرَبِ الْعَنْمُ وَكَانَ عَكُمْ البِيرُجُونُ عَظِيمٌ وَتَجَسْنِهُ مُنَاكَ جَمِيْعِ الرُّعِكَاة وَيَرَحَنُ وَوَالْجُرَعَ فَوَالِينٌ وَمَنْ فُوزًا فَمْ ثُمَّ يُرَدُّدُ وَلَا لَجُمُ الْ وَصَعْهِ عَلَى فرالبَّرْ فَقَالَ لَهُ مُعَنُوبَ مِالْحُرِينِ مِلْ مُلْكُمُ المَا هُمْ فَسَالُو السِرَّ انْفَعَالَ لَمُرْ هَلِتَعَ فِي لَا إِن مَا خُورٌ فَغَالُوا نَرَفَهُ فَتَ الْحُمْرُ الدِّرَهُ وَعَيَا فَعَالُوا كَمُ فَعِيمًا هُوَدُكُمْ مِنْ إِذَا تَاحِيلُ بِنَهُ مُفَيَّلَةُ مَعَ غَمُ إِنَهَا فَفَالَعِ فُوسِ النصارية الرجيب وماآن وقت احتاع الماسية فاستفا واسف للرَعْ فَيَ الْأَمَالُسْنَظِيعِ حَتَى تَجْمِعُ الزُعَلَ وَجَدِيكًا وَمُوحَ جُوا الْحِرِعَ فَمِر النزونسغ الغَنَمُ بَينَا هُوَيُخَاطِهُمْ وَاذَارَا حِيلَ بَدَلاَ بِانْفِدُ الْبَلَتْ

ك كوين المستحديد الم

اسمه شِمْعُونُ وَحَمِدَ لِنَا أَيْضًا وَقَالَتُ فِي مَلَا الزَمَا رَجِبُ لَا عَلَى زَوْدِ وَلَا فَقَدُ وَلَدَتُ لَهُ ثَلَا لَهُ مَنْ يَعِيرُونَ عَدَلِكَ دُعَتًا سَمُّهُ اللَّهُ الموي مَهِ لِمَتْ لِمَا أَنْهُا وَوَلَاتُ ابنَّا وَغَالَتَ الْإِنَّا الْمُعَالِدَ الرَّبْ وَلِدَلِكَ دَعَثُ السَّهُ مِهُوكِا وَانعَلَعَتْ عَزِلِهِ لاَدُورَاتُنَا حِلْ نَفِيا لإِلَالِيَعَنُوبَ فَعَارَتْ مِنْ أَجْهَا وَقَالَتَ لِيَعِنُورِ اعْطِي فِيزُ فِللَّالِّيَا أَيَا امُونْ فَعَضِ مَعْنُوبَ عَلَى إجيادَ فَالَطِاهَ لِأَلْمِ رْجُورُ اللَّهِ مَنْعُتُ مَمْ فَ بَطِنكِ مُنَاكَثَ زَاجِ الْمِعَنُوب بَنِ أَمِي بِلِمَا ادْخُرَ عَلَهَا وَالْمِنْ جِي قَ كُوزِيكِ مِنْهَا بِنُوزُ وَاغْطَنهُ بِلَهَا امْنَهَا امْزَأَةً " فَذَخَل عَلِيهَا بَغِفُوبِ إِ فَلَانَ بَلِهَا امَّة رَاحِ وَوَلِدَتْكَ بُنَالِعَعْوْبُ فَتَالَتْ رَاجِلِ نَا لَكُ قَلْحَاكُمُ لَوَشِعَ صَوَوْقَ وَهَيَ إِنَّا وَلِدَاكَ دَعَنَالِمُهُ وَالْ وَحَسَدَ البِينَا بَلِهَا اللهُ وَاحِيلِ وَلَدَتْ لِيَعْفُوبِ الْبَاءَ الْبِيا مَتَالَثَ رَاجِلِ رَالِمَة تَدُقَبِلِي إليهِ وَنَسَاوَتِ فَالْمِيْعِ أَجْتَ وَمَوْ يَنْ فِهِ عَتْ اللَّهُ مَهُ مَهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا الولادة فأَخَلَتْ زَلْعَا أَمَهَا وَاعْتُكُهُا لِيعَتُوبِ زَوْجَكُ فَلَهَمْ عَلِيَهَا يَعْنُونِ فَهَلَتْ زَلِهَا لِمُعَدِلِهَا وَ وَلِدَتْ ابْنَا لِيَعَثُونِ

تَنْكَ مُلَتْ لِكُونُ خُلِيمًا فَجَتَمَعَ لاما لَهُ لِخَالَ الْكُالْكُالْكَالْكَالَ وَعَملُ مِنْ عُا وَلما كَاللَّمْ الْأَوْادُ فَالاَّ بَاللَّهُ الْمُعْدُونِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل وَوَهَ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَدُهُ لِلنَّا المِندُ الْمُدَّلِمَا فَلَا كَا زَالْصَبْحِ كَادَا ﴿ وَلِيَّانَفَا لَعَنُوبِ لِلا إِنْ اهْلَا الَّذِينَعَ لَنَهُ وَلِلسَّانُ اللَّهِ الْمُلْتَ اجُل إِلْ السَّرِي الْمَالِكُ وَلَوْغَيَّرَتَكَ لَامُكُ وَفَالَلْابِالسِّرِكِينِ هَ نَا فِيَلَدِ مَا انْ زُوجِ السُّغُرِيُّ إِنْ زُقِحِ الصُّغُرِيْ فَكِلِّ اللَّهُ مُنْ فَكِمِّ ال اسْبُوع بَين وَأَعْلِيكَ الْأَخْرَى عِيوَضًا عَ الْعِالِدَ تَعْلَمُ مَعَ أَنْضًا ستنع سِيْدِ بِاضْعَ لَيَعَقُوبَ كَذَ لَكَ وَاتَمَ السُّوعَ لَكُ فَاعْطَاهُ الأبارتاج لابنته زوجة وأعظكابانكها المتدلزاجيل نت امَهُ لِمَا وَدَخُلِ عَكَ عَاجِبْ لَوَاحُتُ بَهَا الْحُتْدُمْ لِيَّا وْعَلَىٰعَهُ سَبْع سْنِيزِ أَخُورُ لَمْ أَزَا كُالِبُ الألَم اللَّا مِنْ عُوصَةٌ فَرَحَتُ اهَا ﴿ وَرَاحِلِكَ اللَّهُ عَاقِلًا خُلَتْ لِيَّا وَوَلِدَتْ الْبَالِيَعْنُوب وَدِعَنْ لِهِمْ دُوبَاكِ قَالِمَةً ازَّ لِرَّبُّ بَعِلْوَ الْتُواضِعْ وَوَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّل البَعِنُونِ وَقَالَتَ الربِّيعَ ما نَي مِنْ عَنُوضًا هُنَا الْإِنَّا هَذَا وَدَعَتْ

واستقابها الله وفترستودعا فكث وقلات ابتالعقل وَ وَالنَّ وَاحِيْلِ إِنَّ لِلهِ قُلْزُعَ عَارِي وَ عَنْ لِمُهُ يُوسُفُ وَفَالَتُ لِيزِدُ مِلْهَ ابْنَاءًا نَيَا فَلِمَّا وَلِدَتْ وَاحِلْفَالَ بَعِنْهِ لِلَا الطُّلْعِ مَكُومُ فِي الدِّصْ فَيَسِّعِ لَفَكَا فَيَتَيَّ الْإِيرَ خَلِينًا كَ بهِمُ لانعَرْفُ لُأَمِكُ مُلْعَلَمْ كَيْنَ كِينَ النَّاخُلِينَ اللَّهِ وَعَنْمُ كانت مُوَاشِيكَ مِعْ فَخَالُلا مَالِ فَدُبْرَكُ دُ بِرَكُ وَفَلْ بَيْتُ بَرِّكَ لَا اللهِ عَلَى طَنْرِينِكُ فَيَرَانُونَ الْكَعَلَى لِأَعْطِمَ الكَ فَعَالَ لهُ مَعِ عُونِ النَّبِ عَالِمُ عِند مِعْ لِكَ وَجَمْعِ مَا شِيبَكَ النَّحَاتَ مَعَى مُعِنْ الْهَاكَاتُ قِلِيلَةٌ ثُلَّا مِنْ فَكُمْتُ وَصَالِتُ حَيْنَبُوا وَإِنَّا لِلهُ بَارِكَ لَكُ يُدُولِ لِلكَ وَالْآزَا أَنَّا احْتَاج الْ أَنْ فَمْ لِيهِ اللَّهُ لَا لِمَا نَجَا الذي اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ما اندُ منك عَبْرالدي أَقُولُهُ لَكَ لأرعَ الْطَامِوَاسْيَاكَ وَاجْعَظُهُ لغَنْبُرْغَمْنُكُ لَهَا تُدَّامِكُ الْيَوَمْ وَاعْزِلْصَهَاكُ لَحْرُونِ ادْعُم مَ الضَّالْ فَكُلْ الْكُونُ عَلْطٍ بِمَامِنَ الْمُعَنْ مُونَ إِلَّ الْ الني ومنه دلالعندل عَنَّا مَنْد هَذَا لِبُورِ الْحَالَ الْجُولِ

مَنَ التُّ لِيابِيرُ وبْرُورُ عَتَالِهُمْ جَادْتُرَ حَلَتْ أَبْدًا زَلْمَا آمَة لِسَا فَولَدَتْ ابنَّا مًا نَيَّا لَعَ عَوْب · مَتَالْتُ لِبالْوَيْنِ مِتَدرُإِي عَبِك بِيرُ ٱللَّهُ اللَّهِ وَدُعَتُكُ مُّهُ آئِيهِ بَرَاى الْغَنْ وَمَضَّى وُثِيلٌ وَأَيَّا مِرْصَاد الخطئة فأصابِ تعتاج البيروج فللمتقافا مُضمَ اللِّيا أُمَّدِهِ فَنَالَتْ زَاحِيلِيّا اعْلَىٰ مِن مُرْجِ ابنك لِمَنْ فَعَالَتُ لِيّا الما بَكِيْكِ المكِ اخُدْتِ بَعِنْ لِلاَوْرَ بِعِنْ أَنَا أُخُذِي الْمِزُوحِ لَلْمَعْنَ الْمِذِي لِابْ مَنَالَتُ رَاحِ السَّحَدَ الِهُ المَّا يَنْ فُرَعَكِ اللَّهُ لِم عِوْضًا مِنْ عَالَ اليبزوج الاي لابنك ودَخَلَعَنُوت َلَا يَحْزَا مِسَآ وَمُعَالِّهِ الْمِيهِ وَثَالَتُ لَهُ ادخُوعِ بِي الْمِعَوْقِ الْمَعْدِ السُّنَّاحِ زُنُكَ يَدِيزُوحِ الْمِي الْمُسَتَّنَ فَنَامَ مَهَا يَلِكُ اللِّبُ لَذَّ فَاسْتَجَارِ اللَّهُ لِليَّا فَولَدَ فَ لِيَعَوْسِ النَّا خَامِيُّنا وْقَالَتْ لِمَانَ اللَّهُ فَدَّاعُطَا فِاجْدِي وَصْمَا اعْتَلَتْ أَمَّت لِزَوْجِ وَدَعَنَا مُمُ السَّاحَا زَائِ النَّسَكَامِن أَمْرَ حَلَيْ لِمَا أَيْسًا وَوَلَاتَ لِ ابْمَا سَادِسًا لِعَغُوبِ وَقَالَتْ لِيَّا أَنَّ أَنَّهُ مَ لَ وَهِبَوْمَ فِعَيْدُ حَبَّ مَهُ اللَّه وَعُ هَذَا النَّهَا لَجُنِّي فِيحِ لِكُنْ فَقُدُ وَلِدُ فُلْمُ سِنَّهُ مِيزُورَةُ عَنْ اللَّهُ إِذَا الْوُنْ وَوَلِدَتْ بَعْدُ ذَلِكُ النَّا وَدَعَنَّا سَهَادٍ بِنَّا وَدَكَرَ السَّرَاجِيلِ

كَيْنَ وَالْعَارُوعَسُدُ وَالْمَاءُ وَالْرَقِحَمِينَ وَبَلْغَ بِعَفُوكَ كُمْ عَلَهُ الله المالكة ا وَتَا يُعِعُوبُ وَجُهُ لِأَارِ مُقَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا فَالْمُ اللَّهُ وَلَا فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ تَلَانَهُ أَيَّا مِرْفَعَتَ اللَّارِّ لِيَعْفُولِ أَنْحُ إِلَانُ إِلَيْكَ وَجِلْكَ وَاكُونَ عَكُ وَالْسَلِيعَةُونَ وَهَ عَارَاجِ لَوَلِتَا إِلَالْحِبَلَ ا المؤضع فطعال لغنم وقالكم كالفائز وقيه اليصحالين وتحضل المُسرِقِ وَلِهِ اللَّهِ وَالْمَا مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِكُلَّ فُورَتَ وَمُنْهِ أُباكَ مَا وَإِنْ كُا عَازَ مِنْ عَيْرَ إِنْ يُعَالِبُ نَعَالِ وَلِرُعُطِ اللَّهُ أَن مُبِينَ إِلَيْ وَلَمَا وَالرَّالِ الْوَكُونِ لَكُ أَجْرً أَنْ يَعِيدًا لِمُعْ مَمِيْمًا الْمُنَافِ وَلَنَا آلِكَ الْغُمُ الْمُعَمِّ كُورُ لِكَ أَجْنَّ الْبَحْدَ الْعُنَمَ كُلُّا لِمُعَانُ وَاللَّهُ أُحَدَ جمينع ماسية النكاورة بهاين كالناف مالؤتم الكنم وَحَمَلَتُ وَالنَّهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا النَّهُ وَالْحَالِكِ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَالِ عَلَانِعَاجِ وَالمعْنُوكُ عَا تَوْلُقًا وَرَمَا دَيَّهُ وَمُنْقِطَعَةً وَقَالَيَ مَلَاكُ اللَّهِ فَلِكُ الْمِرْعَنُونِ بِعَنْونِ عَلَيْكِ فَاجت مَا تَفُولَ فَتَالَا لِرْفِعِ طَرِّ فِكَ وَالطُرُ اليُّومُ وَالحَيَّا شَ الْعَنْ فَلُوالْغَمْ وَالْعُرْ كُفَعًا

تُدَّامِكَ وَازَّكُلَّا البِرَصُوَالِمِنْ وَكَامِنْقَطَّا مِزَالْعَنْ وَلَا ادْعَمَ رِمِزَالفِّهُ أُرْبِيكُونُ مَسْرُومًا عِنْدِيْنَ فَعَالَكَ لَا مَالِيكِ كُلَّا فَاسْتَ وَمَبْرَكِهِ ذَلِكَ البَومِ النَّوْرِ المُنْقَطَة بِمِيَامِ وَالبَاوِقُ كُلَّ المعزالبُلق َالتي فيهَا بِيَا صَوَحَ لَ الْهُومَ زَالْفَالِ فَا عَظَا عَالِمُدِ وَجَعَ أَيْنَهُمْ وَيَرْبَعُ وُ مِنْ يَعْوُب مَسِّبَ فَلَا نُعَابًا مِ وَحَالَ وَيَغُوب بَرْع بِينَة عَنَمَ لَا أَإِنَّا خَذَ بَعِنُوب نُفْبَالًا خُفْرًا مِلْ وَجَوْدِ وَدُلِيَ قَسْرَ يعَنُوبِ مِنْهُامُوَاضِعَ سِخًا وَالْحُضَّىٰ لِمَا مِنَّ فِيهَا فَظَهِّرَتِ لِكَ الْجِسْ المُفَتَّنَ سِمَّا وَيُلِكَ الوَعُن رَبِّكِ العَنْبَ اللِي فَنْثَى هَا فِيضًا فِي المَكَارُ المخلِخَ يَمْ كَكَلَةُ أُورُدُتُ الْعُنَمُ لِلسَّرِبُ يَوَكُم عَلَى القِصْبَانُ فَلَا الْغَنَمُ مُنفط البيامِ وبُلِقًا وَمُحِلَة بُلْقًامُنَقَطَ يُدُفّا عُنَزَ لِعِعُوبُ لَكُ المِزَاف وَتَرْكَ مُذَّا والعَمَ الصِبَا والحَجِيّادَ وَكُلِّا وُعُولِ السَّالِ وتيزَّهَالَةُ قُمْعًانًا وَلَرْحُ لَطِهَامَعَ عَنَمَ لَا بَانْ وَكَالَ وَالْأَوَالِ التي تَوَمِّ العَنَمُ وَتَحَانَجُ عُمَا يِعَنُونَ البِيضَانِ فَدَّامِ مَا فِي مِنَا قِالْكَارُ لنَنُوحَمَّ عَلَى الْمِعِيُّ وَاذَا وَلِدَتِ الْعَمْمُ مِيكَعِمْنَ هُيَاكَ فَتَكُونَ عَيْرُ الْعَلْم للامار والمعنطة لِيعِنُون فَصَارَ الرَّخُلُ غَنِيَا عِدَا وَصَارِيْكُ مَا شِيبُهُ

الداللا الكريابي المعارللا وألك المفظ فقت ك العَكَارَافَكَ المُ معتنوب وَمعنوب قَلْنُصِبَّ عَمَد فِلْ لَحِبَا فَأُومَنَكُم اللَّهِ وَمُعَلِّم لْجَلِعِدِ وَقَالَكِ مَا رَابِعِنُوبٍ مَا هَذَا الْذِي نَعَاتَ وَلَمْ هَرَبَتَ حُنْفَةً عَتِي اوَسَنَ فَهُ وَكُمْ مَنَا مُن اللَّهُ مِيّات السَّبْوِيّ الْمُرْتَعَلَّمُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَّم الأوَّدّ عُكَ بِالعَرُجِ وَالنَّهَ مِلِياقِ الدَّوْوَقِ لِأَنْوَارُ وَلَهَ اِسْتَا هِ النَّهِ مِلْ أُبْلَىٰ وَيَنَا وَفِي مَعَلَىٰ الأَرْبِحِ مَا فَهِ وَلَيْزَلِيهِ وَلِسَطَاعَة عَلَا الإِنَّاءَةِ الْبُكُ لُازًا لِمُ الْبِيُكِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِل لاَتُكَامِ تِعَوِّن كَمْ كُولُ لاَن تَعَيِّا نَظَ لَقْتُ لاَ نَكَ شَهَدِّتَ السِّنَّ الْمَخِيلِ مِينِ اللَّهُ فَلِمَا ذَا سَرَّفْ لِلَّهِ فَأَلَّمَ السَّمَا اللَّهِ مَنْ فَأَلَّم اللاتاز لاخ فك لعَدَ لَكُ أَخْذَ بَنَا لَكُ مِ فَصِي لَمَا لِكُ مُا مُلْكَ مُنْ فَاعْرِفُ اللَّهُ كُلُّ مُعِسَّرُونًا وَخُذُ فَكُرْبَعَ لَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا لَكُ مِعَنُوبِ الذِّي يَجِدُ الْمِنْكَ عِنْكُ لَانْمِينْ قُلَامِ إِنْ قَالِمِ إِنْ قَالُمُ اللَّهِ عَلَالِنَا ﴿ لَا رَوجَهُ مُنَ فَهُمْ فَلَهُ لِلاَ فَارِيتِ لِيَّا وَمُتَّرْوَكُمْ يَجِيدُ هُمْ وَحَرَج مِن يَسَرِ ال لِيا وَفَتَنْ يَبِيْ يَعْفُوب وَيَتِ لِأَمْتَيْنِ لَكُرْ يَحِيلُهُمْ وَدَخَلَ لِلهِ يُنْتُ العِل فَأَخَذَتْ وَاجِل لأَصْنَام وَجَعَلَنَّا عَن قَبَ بَعِيرٍ وَحَلِسُك

وَيُلْقًا وَرَمَادِيَّةً وَمُنْقَطَةً وُقَدْ رَائِيهِمَا فَعَلَكُمْ اللَّهُ أَمَّا هُوَ اللَّهُ ٱلْكَالْ طَهَرُ لَكَ فَ مَوْضَعِ أَلَهُ جَيْثَ دَهَنَ الْفَاعَمَ فِيهِ وَنَكَ رَتِ الْفِيَاكِ نَذُ رَّا فَقُرُ الْأَرْوَاخُرُج مِن هَن الْأَرْضِ قَانِطَاقِ لِلا أَرْضَ مُولِد كَ وَاكُون مَعَكَ فَأَ جَابَتْ تَاجِلِقِلِيا وَفَالنَّالَةُ هَلَ مَعْ لَنَا نَصِبُهُ لَحَى وَمِتَرَاتُ لَّذِيبَ البِيَا الْرُحَسُنِمَا عِنْ فَ مِثْلِلْمُ وَيَا لَا الْمُنْ يَالْمُلْقَةُ بَاعَمَا وَاحْلَ رَفْتَهُ المَانِنَا وَكُلِهَدَ الغِنَى وَالْجَدِ الَّذِي لَخَنْ اللَّهُ مِنْ أَيْمِتَا كَكُونُ لَنَا وَلِإُ وَلَادِمَا وَالْأَرْفَالَّذَيَّ فَاللَّهُ اللَّهُ لِكَ الْعَلَّهُ فَهَضَوْعِتْ فُوبِ وَالْخُدُ نَسْمَاءُ وَيَهِم وَحَدَمَ لَهُمْ عَلَى الْجَمَالَةِ وَحَمَاجَيعِ الْمُوَالِهِ وَكُلَّمَا مَلَكُ هِ بَرَالِهٰمَ إِنْ كُلُّكُ لَهُ: المتملط المتح النيوال والمنطب المتعاني المتعالية المتعارض مسرَفَتْ دَاحِيل صَنَام أَيَّا وَإِخْنَةً يَعِقُون عَزَلُا بَالْ لِسُرًا فِي لَهِ عَلَمُ المُصِيَّةُ وَهُرَبِهُ وَحَمِيعَ وَعَبَرَالْتَهُرُونُوجَةً كَخِوجَكُ إَجَلِعِلْ وَلَكُعْ لَا بَارَ السُرَا فِي النَّالِقِ النَّالِكُ أَنَّ مَعَنُّوتَ نَذُهُ فِ؟ فَأَخَدَ حَمِيعٍ عَيِدِه مَعَهُ وَتَهَدُّمَن مِنْ مَن مَنعَة أَيَّامٍ وَلَحَقَدُ إِلَى كَلْ بَلْعِدْ وَجَا

كاكة

لْفَرِرْنِينِيَ بِنَكِمِينَا قَا وَيَكُورَ اللَّهِ وَالْبِينِيِّينِكَ فَلِيرَ مَعَا أَخَذُ لِكُنَّ الله عَامِدُ بِهِ وَيَنْكَ وَأَخَذَ مَعُونِ يَحْجُمُ أَفًا قَامُدُنَصْبَةً وَقَالَعَنُوبِ الاخوراج عَوْ الْمُعَوْلِ عِلَى اللَّهِ وَالْمُعَالِكُ وَالْحَالُ وَالْمُعَالِكُ وَالْحَالُ وَالْمُعَالَ مَوْ وَالتَّ أُوَّ اللَّهُ لَا مَا رَهَ فَا اللَّهِ مُنْهَا لِهِ مَنْ مَنْ كَا اللَّهِ مَا مَنْ مَن كَا بَا ف المهُ رَايَة النَّهَادَة وَبِعَ غُوب رَعَاهُ النَّالِيَّابِ وَقَالُ لِا الْبِعَقُوبِ كن الرّابَيِّة وَكِن النَّفْيَة الظَّاكِيَّة بِهُمْ وَيَنْكَ شَهَدَ هَذَا الشَّهِ لَلْهِ السَّالِ السَّالِيّ وَيَشْهَدَ بَنِ الْعَتَابِيَةِ لَمُ لَاذُعِ ذِيقَ النَّهَادَةِ وَالْ فُيَا \* وَقَالَ مَكْتُر الله بَهِ وَيَعَينُكُ إِنَّا إِذَا الْمَرَّةَ بِعَضْمًا مِرْبَعْ فِرِالْ لِا لِيزِنَاكِ وَلَا نَتَنَ قَرِعَ عَلَيْ أُلْطُ يَعَلَيْنَ عَلَا أَعَدُ وَلَا أَمَا انْعَدَّى عَلَيْكَ وَلَا الْتَ تَعَدَّى عَلَى هَذَا النَّاوَهَ نِهِ الفَّا يَمَةُ مَكُونٍ وَإِلَهُ الرَّهِيمِ وَالْهُ مَا نُورْ يَكِكُرُ مِنْنَا وْحَلْفَ يَعْقُوبْ خَشْمَا وَلَهُ وَدَى دَعِهُ وللتَبْلِيْدَعَ الْمَوْمُدُفّا كَالْوَرْسُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوالِدُ الْمُوالِدُ اللَّهِ الْمُوالِ بَاكِنًا نَفْتِرْ بِسِبِهِ وَيَنَانِهِ وَدَعَالَمُوْ وَعَادَ لَا تَارَالَحِمَّا الْيُوعِيدِ وَيِنَا زَمِعَنُونِ فِطُ مِعِنْ وَزُنُعَ طَهُ فَنَا يُعَيِّنَا كِاللهِ مُحَيَّعَةً وَتَمْزِكْ عَلَيْهِ مَكَّارُيْكَةُ اللَّهُ وَقَالَ عَنُوبَ لَمَّا زَأُهُمْ مِنْ تَحَلَّةُ اللَّهُ وَكُلَّ

عَلَمَا فَعَالَ لاَيْمَا لاَسْنَعَ عَلَيْكَ مَاسَيْدِي كَابِيْكُ اسْتَطِيعِ الْعِيَامِ الْ وللمن المنافي المنافي والمنافي المنت والمنطقة والمنام فَسَعُتُ ذَلِكَ عَلِيَعْ عُرُب وَخَاصَمُ لَإِمانُ فَأَجَابَ بِعَنْ وِب وَقَالَ للآنان مُومْ وَخَطِئُتُ فِي خِطرت خَلْقَ وَفَتَ مَعِيم الْأَوَالِي الْمُسْتِ به فَاذَ الذِي عَدَّتُ حَصِيعاً وَانتَهْ كِ ابْنُهُ هَا هُنَا امَا مِلْحُوناكَ وَلَحْ وَوَلِيهُ وَيِخُوانِينَا الامتيزين عِنْ وَنَ سَنَدَةً وَأَنَّا مَعَكَ وَعَمْل و معداك فَرِنْ عَمْرَتَكُ عِنْ مُنْ الْمُعْمَدِينَا مِزْغَمْ لِكُ لِدُاكُلُهُ وَلَمُ اللَّهِ وَاحِلُمْ افترَّتْهُ الوَحِرْ وَلَقِدْ كُذِلَّ أَرُدْمَا لِيَرِنْكَ مَارًا وَلِيْلًا وُاحْرَفْتُ عَيِ ٱلنَّهَا رُوَ رُدُ اللَّهِ أَوْلِنُورِ دُهِ عَنْ عَنْ فَالْ عِشْ وَنَ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّا اللللللَّا الللَّا مَعَكَ وَخَدَمْتُكُازُهُمْ عَشَرَة سَنَةً مِنْ أَجُلِهِ مَنْكُ وَبَرْتُ سُنِينَ بعَمَاكَ وَيَدَائِلُجُ وَتَعَمَّمُ وَاتْ وَلَوْ لَا إِنَّ الْمَازُهِم المُعْ فَحَشَيَّةً إِنْ وَالْمَا وَمَا أُولَا اللَّهِ خُنُوعِ وَكَدَيْدِي فَوَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمْ الللللَّالِيلِي اللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ البا دِحَة فَأَجَاتَ كَا بَانِ فَا لَلِيَعْتُوبَ بَنِ البَاسَعَا يِنَ هَـ وُلْكُمْ النوزي والماشية مائية وحميع مازاه تقول لتان اعسي الزَّاطِيَعَ مِنَا قِالِيَعِمُ الْفُرْسِيْقِ الْمُنْكَالُهُمْ فَنَعَالَ لِآنَ حَتَّى

J. E

اليُكنهُ يِلكُ وَأَخَذَ مِرَالِكَ رَامَات الْمَاضِمُهَا وَارْسُلُ الْعَصُو المندما يعنز وعشر فالمأولا ينفحة وعشرك نشا ولأش الماقة لفيكابن تلامًا وَتَلايْرَ عَنَ وَعَسْنَ الْوَارِ وَعِشْرَالًا مَّان وَعَشَقَ حَوْثُورَ فَعَهُمُ إِلَّحَبَيْنِ فُطْعَانًا كُلِّ فِطَيْعِ عِلَيْهِمَ وَقَالَ لِعِينِهِ عَدَّمُوا تِبِلِ قَاحْعِ لُوا فَسْعَدٌ بِهِ الْقَطِيعِ وَالْفَطِيعِ وَالْفَطِيعِ وَأُوكَ الأوَّلَ آلِيًّا الْفَلْكُ عَلْمُ الْحُولِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَارْزُينِ وَلَمْ مَا لِهِ عَسْرَفُكُ مَقُلُ هِ لَوْ يَكُلُيَعَو هِ لَهُ الْرُسَلَمَا الكَتِبِهِ عَمِنْ وَهَا هُو آتِ خَلْفَنَا وَاوْصَى لَا وَلِهَ الثَّافِ قِالثَّالِث وَجَيْدِ التَّاوِرَ فَمَّ لَمُ خَلِفًا لَهُ عُمَّا زُفَائِلًا انَّ عِنْ الصَّكَامِ خَالِمُوا عبض عندما يَخِدُونَهُ وَقُلُولُهُ هُوزًا عَبُدُكَ يَغُولُ إِنَّا ا لأنَّهُ قَالَ سِنْ دُلُوجُمُوكَ بِعَلِيهِ الْمُدِّيَّةِ الْهَيْسِةِ تَسْتُكُ تُرَاعُونَعْدِ هَنَا أَوْجَهُ لَانَ هَكَنَا بَعِبِلَ عَمِلِهِ وَعَلَمْتُ المدَيْة فَسَارَتْ فُكَّامَهُ وَمَاتَ لِكَ ٱللَّهِ لَهُ لَا لَكُمَّة فِلْحُلَّةِ وَفَا مَرْسَلُ ك كنونك فأخذر وجرتيو وأمتيه وكبيه الأحدعشي وجان عَبْرَ بَالِوَ ثُمَّ اخَدَ مُرْ وَعَبُر بِصِ الوَادِي عَبْرَمْنِعِ مَالَهُ وَبَقَّى

النهذَ لكَ المحار المُعَتِّكُ وَارْسُلْعَغُوب رُسُلَا قُدَّا مُه العِبُو أَجْبِهِ إِلَا رُضْنَا عِيرُكُونَ أَدُومِ وَاوْصًا هُرُ قَأْنِيلًا هَكَذَا تُولُوا لِسَيِّدِ وَعِصُوهَ حَكَمَا يَغُولِ عَبْدِكَ مَعْفُولِ نَمَّ كُنُ عِندُ الوَّنَا حَنْ يُسِلِلاً الأَرْفِي الرَّلْعَ مُودَة وَالْ وَغَمُّ وَعَيْدُ وَامَا الْوَازِينَ لَا الْحُرْثُ مِبْدِي صُولِعِدِ عَبِدُكُ نَعِدًا مَا مَكْ فَحِعَ الدُّسُ لِللَّهِ مَعَنُوبَ فَاللِّمَ إِنَّا صِرْمَا إِنَّ عَمُوا خِلِكَ وَهَا هُـوَ مُوَا فِإِلَكَ وَمَعَهُ الْرَبِعُ مِلْية زَجُلِ فَخَا وَيَعَفُوب جِزَّا وَجَرْعَ مَاكِهُ وَافِرْ قِالْجِمُ الذِّيْنَ مَهُ وَالْمُمْ وَالْبَقَ فِي قَيْرُونَا لَكِيهُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَ عيضوعتا إليه تحالفر قنيز فإهابيكها بكؤن الفرقد الثابية تخلص المُرْفَالَيْعَوْبِ الدافيلِيَّرُهِ مِ وَإِلَّهُ أَبِسْعَقَ لِرَبِّ لِلهِ قَالَ لِي الْجِعِ إِلَى الْمِعِيمُ وَإِلَّهُ أَبِسْعَقَ لِلرِّبِ لِلهِ قَالَ لِي الْجِعِ إِلَى الْمِعِيمُ وَإِلَّهُ أَبِسْعَقَ لِلرِّبِ لِلهِ قَالَ لِي الْمِعِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْم ارُّم تَوْلِدِكُ وَأَلِمُا حَيْنِ الْمِكَ يَكُونِي وَكِرِ الْمِرْوَكُ الْمُعَدِل البَّيْ فَعَلَيْهُ مَعَ عَبْدَكَ لِأَرْعَ مِرْتُ بِعَمَالِ مُولِلْا دُرْفَ الْأَرْضُ العِسَكَ وَفَالْمُ يَ مِنْ الْحَصَرِينَ عِيمُونَا لَكَمَ لِيكُ لِيُلِّا الْمُحْفِضِ بِنَ وَبِصِنْ لِلْمُ عَلَيْهِا وَإِن الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا لِلللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي والمعالف المالية الذي المعتمي المعالف المالية المالية

فَتَ الْعِيَّوْ لَآء هُمْ الْوَلاحِ كَالْإِيْلَ عُطِنًا هُرُاللَّهُ لِعَدَكَ وَاقْرَبَ الأمتناك ومنوهما فسيحت دوا وافتات ليأو بنوهما فينجذ واوتعد هَــُذَا تَعُلَمَتُ رَاحِلِقَ يُوسُنِ شَبِحَدُوا فَمَـّال يُنْكُ لَكُمْ حَيْعٍ هَن العَسَاكِ وَالنَّ كُتَّتُ بِالْمَا هُوَفَتَ الْكَرِّيجَ دَعِمَ كُ نَعِمَةً فترامك استبدغ فقا كعيفوانا الآزم فثيثر الخفلكمالك لَكَ نَمْتَ الْيَعَفُولُ أَوْحِدْتَ نَعِيَّ فُدَّا مِكَ فَاصْلِينَ الْهُدَيْدِ مِنْ يَكُ مِناكَوْ لِل فِي لَكُونُ وَجُمْكَ مَثَلُوا حِدِيزَى جَدِاللَّهُ فَا رْضَعَ تَعْفِيكُ هَ فَالدَّرِكَةِ النَّاكِمُ مَرَّتُ النَّافَارَّالَةَ فَدْرََّمِينُ وَمَلْكِيرِ كُلِّ نَئَ قَالِجٌ عَلَيْدِ حَتَّى فَبْلَهَا وَقَالَلَهُ مَّنِّ لَنَيْبِرِ فِلْلَطِّرٌ مِوْ الْمُسْتَقَبِّمُ فَأَلَ سَيْدِي مَعْلَمُ إِنَّ الْعِلْمَ الْطُعْلَالُ وَالْتِعَاجِ وَالْبَقَرُمُ صَعَانُ فَا لِ أنعتبتهم بوما الحِدًا يَوُتحَيَع البَهَايُمُ فَلِيتَفَكَّم سَندينُ لَا الم عَنِي ۚ قَا السَّوَقِهُمْ فَاللَّهِ مِنْ عَلَيْكَا قَلِيكًا قَالِسَنَاكِ الَّهِ وَعَذَا إِنَّ وَرَآوَ الْمِسْيَانِ حَيْلَ فِي السِّيدِي لِيسَّاعِينُ فَعَالَلَهُ عِيصُواْ فَمَا أُخُتُ لِفَيْ مَعَكَ مِزَالِمِ اللِّينَ مِعْلِمًا هُوَفَعًا لَمَّا اصَّعُ بِعَكَا يكننى فَجَدتُ نعمة تُدَامك بَاسَيْد فَيُجَعُ عَصُومِن لَكُالْمِ

الله النَّحِينُ فَلَا الْغَيْنُ فَلَا الْغَيْنُ فَلَا الْغَيْنُ فَلَّا زَّا كُولُوا لَهُ بِعِلْمَا لَا الْغَيْنُ فَلَّا زَّا كُولُوا لَهُ بِعِلْمَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمَا اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ اللللَّ حُنْ ورْكِهِ فَأَنْفَرُكُ ورُكْ يَعِقُوب عَنْدُصْزَاعِهِ مَعَهُ وَقَالَ الْمُلْعِثِي فَعَنْ صَازًا لَهُ فِي فَقَالَ لَهُ لَنَتُ الْمُلْفُكَ حَتَى بَارِكُ كُو كُفّالَ فِمَا اسْمُكَ امًا هُوَمَنَا لَيْعَنُونَ فَمَا لَكُ لَا يُدْعَ اللَّهُ كَا يُدْعَ اللَّهُ كَا يَعْنُونَ وَلَكُنَّ يَكُونَا تُك اسْرَا بَيْلِ يَكُ فَى تَنْعُ اللَّهِ وَقُويتَ مَعَ الناسْفَ اللهُ مَعْفُوبِ وَقالَبِ اعلى إِنْ فَقَالَهُ لِمُ لَسَلَمُ لَيْ الْمِنْ لَمْ فَالْمُ لَكُ مُلَكُمُ الْمُلْكِمُ فَمَاكُ مَلَكُمَا بعَفُولِ مِنْ ذَلِكَ المحَانِ مَنطوالله وَاللَّا فِنَ أَيْ الإلْدُوجُهَا الوجد وتخلقت فأشى واشرفت مكنه الشمسر يركارك فالسوه المع بورد فراج فالمتالا أيكل والمرابل والدع فاحت الورك لاته كمر وقع والعرف العرف العرف العرف والعرف العرف والعرف والعرف العرف ا عيفولخو مُنِيَّلُ وَمِعَهُ الْبَعِمُ إِيدَنَجُ نِعَرَّ فِعَوْبِ الْلِمَا عَلَيْ وَ مِلْ و واحِيلَ عَلَالْمُتَيْرِ كِلِيتِهِمَا وُجَعَلَالْاَمَيْنِ فَتَلَامِعِ بِلِيهِمَا وَلِيَا وَبِهِمَا وَدَاهُ وَرَاحِلُو بُوسُنَا خِيْلُ وَيَعَنَكُم فَيَلَهُمْ وَسَجَدَ سَنِعَ مَرَاتٍ عَلَالْمِ الل نَامِرُ لَهُ وَفَأَ شِرَعِ عِيصُوالِيهِ فَعَبَّلَهُ وَاكْتَ عَلَى مُنْفِهِ وَرَحِيمًا حُكُ لَهُمُ الْوَتَطَلَّمَ مِنْ الْمُ الْمِنْ وَالْمِسَانَ فَتَاكَمْ لِلَّاكُ مَوْ لَكُمْ الْمَاهُوق

]- 3

لنفسد قاعطوها لهُ امترانا وصاهر وابنا كم اعطوه ولا وبناتنا خُدُ وَهُوَّ لِينِيكُرُننَاء وَاسْكُ وَامْكُنَّا فَمَا الْأَزُمْو إسْعَة بتزل ببنكم فاستكؤها واتجح وابيها والملكؤا بها وقال ننجام الإيمًا وَاخْرَمُ الزَّحُونُ فُولَا كُمْ بِعِيَّ فَهُمَا فُلْمُ فَ اعْطَبِيًّا فَ وَأُكِرُوا مَهُ رِهَا جِلًا وَإِنَا ادْفَعُدُ كَانَفُولُونَ فَكَ عَطُوا بِنَ الْفَاة الرَيْحَجَةً فَأَحَابًا وُلادتَعِنُوب سِجَام وَحَوَّرَاهِ مُنْتَحَيِّرُوْكُمُوْا مَعَمُنَا لِأَنْهُمُ افسَدُوا فِي بِنَا أَخْتَهُ وْوَقَالَطَ مَا شَعُوفَ كُو وَلَحِهِ وَا لدينا وللاكيالية سننطيع العلها ناعلها النعط أفتنا اعتراب الْأَنَّهُ عَادُ عَلَيْنَا أَمَّا مُسْتَهُونَا مِهَدَا وَنُسْكُرُ بَيْنِكُمُ إِذَا الْمُ مِسْلِنًا • كَمَى عَنْ الْكُورُوكِ وَنَعْطَى بَنَا تِنَا لَكُمْ وَ الْخُدُلْنَا فِنْكَ مِنْ بَنَاتِكُ وْنَسْكُونِيَنْكُمْ وَيَكُونُ صَالِحَ سُولِ وَالْمُؤْمِنَةُ مُعُوا مِنَّا وَيَحَنَّنَتِنُواْ فَانَّأَنَّا خُذَا بِنَنَا وَزَحَانَ فِسُرُهَذَا الْكَلَّمَر امًا مِعَدْدَقُقُلُا مِنْعِهَا وَلِنِدُ وَلَمْ لِنَّا خَمَالُغُلَّامِ عَنْ فِلْهِ بِدَا التكلم لمتتزنيها بندنيع والمتكارة وأجلي كأرمن وببت ابيد ويجاحور وسعار ابندال مينتما وكما رجاللكية

فط ويقيه التاعيرة ومستحقق والكلفان وصبع لذيوا ومطلات لِلْ شِينَهِ وَلَذَ لِكَ دُعِ ذَلِكَ المُوسَعِ الْحُتَ مِنْ وَطَارِ مِعُوبِ الْتَالِم مَدينَد عِيْم الْحَالِي الْحُرْبِ كَيْعَا رَعِندُمَا جَآءَ مِن يَرْفَعَ وَيُورَةُ وَمَلَ فِبَالَة المَدِينَةِ وَاسْتَرِح مُنَّا مِضِينَعَةٍ فِي المُوضِعِ الذِّي أَفَا مِنْ فِيمِ خَتَاهُ مِنْ مِنْ وَأَيْ عِيْمُ مِنْ الْمُ نَعِيَّةُ وَإِفَا مِنْ مَاكَ مَنْ عًا وَصَلَّى لِإِلْكَ المَّرْ اللَّوْ مَنْ حَبْ ذِينًا ابْنَة لِبَّا المَوْلُودَة لِيَعِفُونَ فَطُوالِبَاتِ وَلِكَ الْمُوْضِعُ مَنَطِهَا بِجِاءِ رَجِهُ وْلِلْوَا رَزَّ يُدِالْأُ رِضُوا إِجَدُهَا وَضَاجِهَا وَفَضَهَا وَتَعَلَّقَتُ نَفْسُهُ بدنيَا إِبَّة بَيْعُون وَّأَجْهَا وَطِيتِ قَلِلْ لِغَنَّا ةُ وَقَالَ سِجَا مِلْمُولِا بُيهِ خُذَّهُ فِيهِ الْفِيَّاةِ الْمَنْأَةُ، وَسْيَعَ بَعِنُوبِ إِنْ الْمِنْ عَوْدِ الْمُسَادِينَا الْبَنَهُ وَكَا أَنْنُ عُ فِي الْمِنْ المستابع واشبه م فَعَينَ تَعِ غُوبَ حَتَى الله عَلَا مِنَ المُعَلِقِ حَمَّد ابُوسِيَامِ إِلَيْهَ غُولِ لِيُحَكِيلَهُ وَقَدْ وَالْمِن وَمَوْمِ عَلَيْكُ مِنْ الْمُسَالِقِيمُ الْمُسَالِقِي قَلَّا سَعُوا بُهِنَ الرَجَالِ وَالْتَحَتَّ فُلُو بِصِرْحَدًا لانَّ عِمَام مَعَلِ فَصِيعًا فَاللَّهِ مِلْ إِيلِ إِذْ صَاحِع النَّهُ تَعَقُّونَ وَللسَّى وَالْعَكَامُ وَكُمْ مِوْدِانُوسِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تعَنَّالَعِيَّوُ لِشَعُونَ لاَوِيْ عَمَالمَا فِي عُوسًا وَصِرَّتُ شِرِيًا عَلَالِ مُحَاثَهُ الْأَرْضِ مِزَالِكَ نَعَايِتِرَ فَالْعَوَرَائِيِّ زَفَّانًا مَلِكُمْ عَدِيكِ فَحِمَةُ مُونِكُ وَيُهْلِكُونِ فَأَرِيدُ أَنَا وَبِهِ فَعَيَّا لَمَا بَاجَعَالُولَ خَسَا مِثْ لَنَا بِيهِ عِنَا لَاللَّهُ لِيَعْقُوبِ فَرُاصْعَدُ الْ يَبْتِ إِلَىٰ اسْكُرُ هُنَاكَ وَاصْعُ المَّدُ عَالِيَهِ الدِي كَا كُلُكُ وَاسْعَادِتُ عَرْفِحْدِ عِيمُواْ خِيكُ فَعَالَكُ اتعث غوب في هيل يته وتحييع مزمعة أعَيَّز لُواالاً لهذ الغرَّا الني عكم مِنْ يَنِيكُمْ وَتَطَهِّرُوا وَغَيِّرُ وَآيُنَا بَكُمْ وَلِنَصْعَدُ الْيَنْسِ لِيلَ فَضَعُ مَنْكُمَّا الله الديان عَبَا تَكُونُ مُعَالِدًى اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الطِّينِ السَّكَتُ مِمَّا فَدَعَوُ اللَّهِ الْفَرَّا الْمُحَالَثُكُ الديم ليعنون والأقطء التكاتث أذا بهر فكنفا عنوا يَخْتِ الْبُطْمَةُ فِي عِيمَ قَائِلَهُ مَا الْهَدَ الْبُورُ وَانْتَقَالُ مِزَاسِكُ من يجيم وَوَنَعَ حَوَف اللهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مُعَالِمُهُ اللَّهُ عَلَمْ مُعَالِدُهُ وَا المنه بَينِ إِبْلِيكُن فِي لَكَ المُوضِعِ ظُهَرُ اللهُ لَهُ وَهُوَهَا رَبُ مِن وجَهِ عِنْهُ وَ إِجْهِ وَمَا نَتْ دَبُوْزَادَ ادة رَنْعَنَا اسْفَلِ مِنْ يُعِبِ الْك

وَفَالْا أَصَوْلًا وَالْفُومِ الْعُلْسَلَامَةُ فَالسَّكُ وَالْعَا وَلَا الْمُ وَلَيْجُ رُوانِهَا وَالْأَرْضِ فَاهِ وَلَيْعِهُ قُدًّا مَهُمْ وَنَزُوح بَنَا هَامُ وَنُعْطِيمُ بَالنَّا وَبِهِ كَالْفَعَلَا يُسْبِينًا هَوْ لَآء الرَّالِكَاكِ وَسَنَكُوْنَ مَعَنَا وَ كُونَ نَعْبًا وَاحِدًا الْخِينَ لَهُ لَا نَا نَهُم عَنَوْنُونَ وَدَوَابِمُ وَمَوَاسْبِمُ وَامْوَالْمِ مِمْنِعَا لَكُولِكَا فَيَاكُمُ لِلْكَافَ الْمُكُولِكَا فَيَ وبهكا فقط نسبه فمروتستكنون عنافسيع لمورواسام النه مزيخ يُج مِزِيَا بِمَدينَهُمْ وَحْرَالْفَكُوْرْكُلُهُوْ لِمُعْزِلْتِهِوْ فَلَمَا ب وُقِيد النَّالِينَ الْمُخْرِمُ النَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَعُون وَ لَا وَكَا خُوادِينَا كُلُّ مِنْهُ مَا سَنَبْفَهُ وَدَخَلًا المَدِينَة اللَّكُورْجَيْنِكَا وَمَنْكَ اللَّكُورْجَيْنِكَا وَحُورِ وَسَجَام اللَّكُورُجَيْنِكَا وَحُورِ وَسَجَام اللَّ مَلُوهُ وْعِدِ السَّيْفِ وَلاَعَدَا وَيَا الْحُسْمُمَا مِن يَسِيُّعِا مُوحَى جَا وَدَ حَلَيْ وُعِقُوبَ عَلَى لَعَنْ عَلَى إِنْ هَبُوا المَدينَةِ التَّيْفِعِتُ ذِيكَ انْتَهُمُّ وَعَمْهُمْ وَبِغَرَهُمْ وَكَلِّأَ فِلْكِينَةِ وَالَّذِي مِنْوَنَهُمُ وَكَا كَانَ والْمُولِ مُنْ وَجَمِيْعُ أَجْسَا دِهِرٌ وَفَتَامِا هُرُوسَ وَا السوان تلواكم أفلكية وكل عَيْ فاليون

إلم يستلج وَضَرِ بعَغُوب قَامَةٌ عَالَتِ رِهَا وَبَرِهِ نَصْمَة فِهِ الْجَلَّ المعتذا البقع وَكَمَّا سَكُوانْ رَآيِكُ إِلَى اللهُ رُصْ صَحَرُوبِ لِيَ صَلْحَ مَعْ لَهَا شُرِيَّةِ الْبِيوِفَشِمَ اسْزَا بَيْلِ فَكَا أَعْلَا شِرِّيًّا امَّامُهُ • وَنَبْوا تَعِعُوب مُواتِن عُشَرٌ أَوْلَاد لِيَّا مَكَرْبُعَقُوبَ رُوتِيل مَعُون لأويْ هودا السَّاخ و تابلون أَوْلاَدرَاجِ إِنَّ وْجُ بَعِقُوب المؤسف وبنيامين والوكاد بلها المتدامة واجيل دان ونعتال وَبُوزَلْهَا أَمَة لِياْ مَجَادِهُ وَاسِيرٌ هَوْ لَكَمْ بَنُوا بِعَنْيِ اللَّيْزَكَ انُوالَهُ لِيَرْبَعُونَ مِهِ \* وَجَامِعَ فُوبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَيُّ المُمَّ كُلُّ ض البُعْعَة النّ عَبَرُون ارْضَ مَنْعَان الموضع الذي كرفيد ارتهم فاستخ وكانت ايام استخ التعاشقا مالية وتمايز ف وَمَرْضَ الْعَقَ وَمَاكَ وَتُراكَعِند حِند وَشَاحِ وَحَمِلَ اللَّهِ مِن وَدُفْنُهُ عَصِي وَيَعْلُوبِ لِبَاهِ وَهِ مَنْ وَلا وَالنَّبِ وَلا عَيْضُو وَهُوادِم وَعِيهُ وَنَ وَجِهِ مَنَا وَمِنْ مِنْ إِنِ الْكُنْعَانِينَ عَتَدَا الْبُهُ الْوَالْحِيثُالِ وَهلِيمَا اللَّهِ عَامًا انصَبْعُون لِللَّه وَهمات إِبَّدَ السَّعِيلُ خُت مَا يُونَ إدولدت عِبّا لعيمو البغان وسمًا ت ولدت عفوال وه ليما

دول أرج مُنمًا مُ يعَنُونَ رج البكام وَرَآى لله لِيعَنُوب وَهُولُ لوزًا عند جِينَه مِن يَرْنَصْ وَى وُرَيْهِ وَمَارِكَ وَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ لَهُ النَّهُ كِ مَعْنُوبِ لا بُدْعِ أَيْضًا مَعَنُوبَ لَل اسْرَآ يَبِل يَكُونَ لِيَمْكُ وَمَالَ لَهُ ا لَهُ أَنَّا هُوَ الْمُكَنَّامُ وَاحْتُروَجَاعًا رَأُمَرَ بَكُونُوْزَمِنْكَ وَمِلُوكَ، عَرُ وُنَ صُلِيكَ وَالْأَرُ صَالِحًا عُطَيتُهَا لِإِنَّهِمِ وَالْبِحَقِّلَ مُلِيهَا لَكَ وَاعْطِينَ الْأَرْصُلْتُ الْكَمْرَبَةِ فَارْتَعْعُ اللَّهُ عَنْدُ مِزَالِحِ فَعِ الدِّيكَ لَمْ وَفِي فَضَبَ بِعَقُوبَ قَامِيَّةً وَلَمُوضِعِ الدِّي لَمْ اللَّهِ عَلَى الدِّي لَمْ ا اللهُ إليهِ نصْدَة حِمَّهِ وَدَفَ عَلَيهِ مِنْ فَوْقًا وَصَدَّعَ لَمَا دُهنَّا وَدَعَا يَعْمُونِ لِمُ المُكَانِلَةِ عَلَمُ اللَّهُ فِيهِ مِنَالِ إِنْ قَارِمَعُ بِعَنُوبِ مُنْ يَتِ أَلْفَ سَتَ مَنه نَحْت مُج عَارَادَ وَكَانِ فِنْ مُأْمِن عَنْمَا التَّمَاكُ اللائم اللائم المرابع المائم وولدت والحاط المام فلا صغب ولاَدُهَا قَالَتْ لَمَا القَابَلَةُ نَعْنَوَ وَلِكَ نَهَا النِّي اللَّهِ عَلَامٌ . وعنداسلامة النفشية وفي علمون دعت المنداز كنا وَأَبْقُ دَعَا اللهُ بِنِيَامِيرٌ قِمَا تَتْ رَاجِيلُ وَ فِينَ فَطِيوَا فَلِمُا الْبِي

هَ وُلاَءِ عُطْمًا المَادِكِ الْمُوادِيرِ وَهُرْ بِوُعِدًا وَهَوُ لَا بِسُو رغوابل بمرعبصوالشرب كاخت لشرب رارخ الشرب راما الشَّريف مازًا وهَوُلَّاء ولأه رغواك ارضاحُ ومروع مركب ات امرًاة عصوالمقلم قورح فَعَوْلاً عُظْمًا هليما ابنة عَانازج العيص بَهَوُلاً؛ هُرُا ولادعبِصُوْوَهُولاً؛ هُرُ الدين هُنْ بِوَادُ ومِنْ وَهَمُوْلِآلُهُ بِنُوسًاعِيْلِكُو بِرِسُكَالِلاَرْسَ لِوَالْ سُوالْصَّعُو اعنا دينُوان أيسًار ولينان وَمَنُولَا عُنَا النَّ ايْمَرَ أَلِلاد يتاعير فأرض افرم وكارًا بَالوطان وريها ما زواف . لوطان عناغ وَهَوُلاً و بنُوشُوبال عُلُوْ رَضِعَات وَحَامَاكِ وَصوفان وَاوِمَان وهَ وَكُلَّهِ الرُّلاحِصَبْعُونَ أَيَّا وَارمازُهَا لَي الهُو مِنَا مُرَالِدِي إِسْتَوْلْدَ البِعَاكِ النَّزِيرَكَ انَّ رُعَمِي صَبَغُونِ إِيهِ وَهَمُ وَكُلُونُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنودينال لماذا قاصبا ويتران وهوكي سواما وبلهام وَدَاعًان وَبُوعًان وَأَوْكَان وَ ﴿ إِنَّ إِن وَرَبُهُ الصَّارَ لِهَا ﴿ وَزَلْفًا لِ وَمِعَافِ اللَّهِ مَوْلاً وَمُولاً وَمُولِاً وَمُولِدًا فَعُولِ اللَّهِ مُعْلِكًا مِمْرِعُكًا

وَلدَت ياعُول وَبغِيلُومِ وَفَرْدَجِ وَمُتَوْ لَا بنُواعِيمُوالدَّنَ أَرُوالَهُ بِهُ ارْض كَنْعَانْ تْمْزَلْخْدُ عَيْصُونْنَآدُهُ وَبْنِيهِ وَبِنَاتُهُ وَجِيَعِمَنْ بِينِهِمُ وَجِيعِ الْوَالَهُ وَجِنْعِمَا سُينَهُ وَكُلِّ عَيْ مَلْكُهُ وَكُلًّا السَّنَاءُ وَلَاصَ المناق الآع المناف المنافع الم وَيَقْلُ نَشِكُا جَنِيًّا وَلَوْسَعِ الْأَرْضِ لَ رَسِكُنَا مَعَامِرًا جُلِحَتُم الوالمِمَا . وَسَكَرْعِيهُوجَ إِنَّاعِيْرِ وَعَيْصُوهُوادُومِ وَهَوُلاَّ اللَّهِ مَرْاً وْلَادِعِيهُوا وْلِلْحَمِّ الْ العَجَرُ اللَّهُ عَمْ وَهُ لَوْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الزهنمات دفع عيمو وكان والبناز تيمن اومان صوفار م جُاثُون جَانَوه وَتُمْعِ كَانَتْ سُمَّةِ البِفَادَرْعِ صُوه فَولَدَ لَالبِعَانَ عَالِنِق وَهَ وَلَا مِنُواعِلًا امَّا مَعِيضُو وَهَؤُلِكَمْ بِنُورٌ عَالَ مَاجَاتِ وَارَحْ • سُامًا • مُانَا • وَهَؤُلَّا ، بنُوبِتُمَات دُوجَة عَبِضُوْ وَهَوَّلَا ، بنُوهَلِيمَا ابنَة عَانَا ابنَ صَنْبغُون زُوْحَة عِيمُو وَلدنْ لعِيمُو \* يَجُوكْ وَبِغُلُمْ وَتُورِج \* مَسَوُلًا مُرْعَظَا بُوعِيضٍ وَبُوالِينا زبكر عبص الاكتنكر تنمرقا وما اللك عتر وصوفا والإكبر وكاناس الاكبر وورح الاكبر وَكُونًا الأكبر وَعالمَوالكُبرُ

عالمه سأله

والكيرزا فابز هكؤكآء عطما ادورك متناكبهم وارضواريم وهذا إِصْوَعِيْصُوابُوا دُوعِ وَا فامريعُوب في الدَّرْضِ التَّ سَكَ اللهُ ابي مارخ كنعان وَهَوُلْآداولاد يَعَنُون وَوُسْ حَالَان التبع عَشَرَة سَنه وَكَانَيْ عَمِع الحقِد عَمَم البّهِمْ وَكَانَ عَلِيمًا المتع أَوْلاد بلها قَالُولاد زلفًا نَشَآ الْبِهِ وَكَا أَيْوِ مُنْفَعَ بْنَاسِرًآ بِيل الماهُ بِرَدَاءَةِ فِعْلِمْ وَيَعَفُونِ لَحَبُّ بُوسُفَاكِ مُرْجِيعِ مِنْدِيفُلْدَ ولدَلهُ عَلَى السَّمَعُ خَدُّ وَصَنعَ لَهُ فَيِيمًا مُوسِّيًّ فَلَا نَظَنَ اخْزَهُ اتّ إِنَّاهُ يُحِيَّهُ الْحُنْثَومِ رَبِّهِ فِكُلَّهُ وَلَوْمَتِهُ أَجْوَتُهُ وَلَوْمَتِدُوا ان كَلِمُ وُسِتَى مُن كَلَم السَّلَامَة وَلَى يُوسُفِ رُو وَ مَا فَتَ الْهَا لِهِ خُوْيِهِ وَقَالَ لَهُ مُواسْمَعُوا رُؤْيَا ي الْحَرَانِيُهَا كَانَاً والمتؤرعة تشك مَتَّا فانتصنح نُرمني الميم ورجعت حُمْثُ مُ فَعِمَانُ كُرُمَ فَقِبَالَكُهُ الْحَقَّهُ لَعَلَّكَ مَلْكَ عَلَيْمًا لَكَ اللَّهُ الْحَقَّهُ لَعَلَّكَ مَلْكَ عَلَيْمًا مْلْكًا وَنَسُونُهُ عَلَيْنَا سِيَادًةٌ وَإِرْدَادُوا فِي نُعْمِيْهِ مِن الجنيل في الخاص كليد وتائي والشور بهتا اخونه قاتا مكايلاه انتأنيه ماكا أتالشن والمتمر

الحورانيز الاكتراوطان لاكترصبغون الأكترعا االكمر دِيبًانُ الاحتراصَارُ الاحتراسَانِ فَمُولِاً وَمُرُولاً وَلَا وَالْحَدَامُ اولابتم فانض إدور وهَو كَل مُعُواللُّوك الدِّيرَ ملكو إفارض الدور فَكُ لِ أَرْيِلِكُ مَلِكُ فِي إِنْ إِنْ إِلْ وَمِلْكُ فِلْ وَمِولًا لَا تَرْبَاعِنُور والمهديبته وانابا وماتيا لاو وملك كوضعه يوباب تألخ مِنْ يُضَرِّرُ وَمَانَت وُواب وَمَلك وَضِعَهُ جَاسُوم مِلْ ضِللمَّرْ مُوات عَاسُور وَمَاكَ بَعُنْ هَلَا دِبْرَنَانَاد وَهُوَالْدِيْ فَكُلِ أَهُلُمَدُ عِنْ الْمُ بنعة موات قائم مدينته عائيع ومات مقاد وملك بعده سلمالا مِزَالْمَشْرُونْ مَاتَ مَالَا وَمَلَكَ بَعِن شَا وَلَيْ رَجُونُ الْمِي عِلْ التَاطِيلِنَهُ وْتُورَّمَانَ عَلُول وَمَلك بَعَنُ بعِلِمَان رَاحْ وُرْثُرَّمَات سلخان قَمَك بَعَنْ الدِنِهِ إِنْ قِلْتُمْ مَدِينَةِ وَفُوجًا وَاسْمُ الْمَرَامُهُ مِعْطِالُ البَّة مطزَّاد بناصًاب مَنَّو لَأَهُ عُظْمًا عَيْضُولْفَبًا لِلمُ وَامْأَلَابُهُمْ وكُورهروَشُعُوبِهِمُ الكهراهلِمَا، وَالكِبَرِّمَاعُ وَالْكِبْرِ عَالَا، وَالْكِبِيرُنَاتُ وَالْكِيرِمَالِالْ وَالْكِبِيرُ فِينُولْ والحبيرعان والحبيرة المار والحبيرة المرزعداك

وسعرما ذانععال فلامه فلأسمئم روسا كاصد ايديم وفاك لَانَتَنْكُ لِلَّانَّةُ نَفِشُ وَقَالَ كَمُورُوسِ لِلاَسْ فَوُلِدَمُ الْمُرْجِيْ , وَهَ تَالَلَانِ النِّي فِي النِّي لِيهِ وَلَا تَصَعُوا عَلَيْهِ بِمَا هِمَا قَالَهُ الكريخ لِمَهُ مُن الله بهِمْ وَيُسَلِّلُهُ إِلَا يُدِهِ وَكَالَكًا حَبَّا يُوسُف إِلَا خُونِهِ تَرْعُواعَنُهُ فَيْسُمُهُ المُوشَّ الذِّ كُازَعَلَيْهِ ٥ وَاحَدُنُ وَمُ وَمَلَّهُ فِي فِلْ إِنْ وَكَالَاتًا وَهِ وَجَلَدُوايًا كُلُونَ خُبُرًا وَرَفَعُوا أَعَيْنَهُمْ وَمَا بْصُرُوا وَاذَا قَوْمٌ الْمَاعِيلَةُ وَسَلَا فُولَا الطِّيوْمَ الْمِلْ الْمُسْلِيرَ صَرَحِلْعَادُ عَمِلَ إبله مرطيسًا ويُطمًّا وَمَنْعَةً وَعُمْمُ عُلِيدُونَ الرمِعَ وَفَعَالَ بَهُودَ الإِحْدَةِ أَيْحَيَّزِ نَصْنَعُ إِذَا خَنْ فَلَمَا أَخَالَا وَعَنْ فِيهِ نَّعَتَ الْوَالْمِيعُهُ وَ لِكُورُ الْمُرْتَمَا عِلْمِينَ فَكَانَمُ الْمُرْتَا الْإِنْمَا عِلْمُ الْمُرْتِقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِينَا لِلْمِ الخُونَا وَلِمَنَا فَسَمَ مِنْهُ إِخِمَة وَكَا الْهَالِلْكِدِينِيُّونَ لِعِبَانَ فاصعدوا بوشف مزلك وماعن للإيماعلين يعشان مِرَالِدَّ مِن وَاخْتُدُوا يُوسُعُ الْمِصْرُ وَرَجَ دُوسِكِ الْجَبِّ الْفَلَةُ يَزَيُوسُفُ مِنْ وَيَشِيَابِهُ وَعَادَ إِلَا خُوبِهِ فَعَالَ لَا لِلْغُلَامَ

وَاحْدَعَشَكَوَكُمَّا بَسْعُدُونَ فَاسْهِمُ أَبِي وَقَالَهُمَا هَلِي الرُّونَا الِمِتَامِنَا بَانِيٰ أَرِي لِنَا يَخُولُهُ لَكُ وَاخْوَتِكِ وتنبغ لكعاللانط عارته وكان ابنى بحشفط هذا اله كافر ومضافى الزع عثم أيهم استعبم وقالل رايل وسفارا خونك ترعوالغم فيجيم فَالرّادْسْلِكَ البَهِ مُوفَتَ اللَّهُ يُوسُف هَانَدُ افْقَ اللَّهُ الرَّآبِلِ ا ذُهِ مُعَ لَى اللَّهُ مِنْهُ النَّوْمَاكُ وَالْعَنْمُ وَاعْلَمْ وَالْمِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا جيرون فَسَارُ البَّعِيمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الزَّهُ وَإِلَّا مَا دَانَفُلُ لِمَّا هُوَفَقَالَ طِلْ لِحُوتِ مَعَتَّرُفَى ان ترعو رُفَيّا لَهُ الرَّجُ لِقَالَ نَعَلُوا مِرْهَا فِيَا لا يَسْعُتهُمْ بَغُولُونَ نَصِيلِ إِدُونَا مِمْ فَانْظُلُوَ يُوسُفَ بِعُفُواْ الْوَاحِيِّهِ ٥ وَحَدَكُورُ دُونَامٌ فَلَأَتَاهُ الْحَنْدُ مِنْ مِنْ لِلَّهِ مُنْ الْمِنْ مِنْ الْمِينَا لِيَهُمْ فَكُوْوالْهُ السِّرِ لِبَعْتُ لُيْ وَفَالَكِ لَ وَاحِدِمِ هُوُلاجِهِ مؤدًا حَالِم الاخلام مَذَا تَنْعَالِوا الأَنْقُتُلُهُ وَبَلْقِيهِ المُعْدِهِ لَهُ الْجَابِ وَمَعَوْلِ وَحَضَّادِدِيا الْعَرَسَ الْمَ

المخك تلاعله المال الكالس كالأبكون الما ما ذا وَاحت ك عَلَى مِرَا فِي الْخِيهِ يَصُبُ عَلَىٰ لَا رَضِ لِحَ ثَلَا مِنْهِ ذَرْعًا لَأَحِيةِ وَكَالَ النسارَجيَّا تُذَامِلِهُ إِنَّهُ فَعَلَهَذَا فَعَنَا الْإَخَفُ عَا إِلَى هُوكِ النَّامِ الجلنوازملة في وَيْ الْمِيكِ مَتَّا يَكِ مِسْمِنْ لُواللَّهُ وَالْكِيلا مَهُونِ اللَّاخَ مِثْ لِلْحُورِيةِ فَتَصْتُ مَّا مَاوَحَلَمَتُ فَجْمِينِ لِيهَا مَكْلَ الأيَّامِ وَمَانَتُ شُوعِ زَوْجَةً بِمُودًا فَلَا نَعْزَى بِهَ وَدَامَضَ المِنَارِغَمَةُ وَمَعَهُ الْمِنْ الْمُعَالِحُ الْمُعَادُ مِنَا شَقَاعُكُمُ اللَّهُ مَا مِنْ الْمُعَادِدُ مُا مَا مِنْ كنته والواكم موذاج وك صاعد المناه المحرة عمد افنرعَتْ عَهَائِيًا لِنَرَكُهُا وَتَعَطَّفَتُ دِكَآءً وَثَنَ بُنَتُ وَجَلِسَتُ عندم بالماك عكط يوتمناث لأزنا والناسيلوم إبدة وحبر وَلَوْ يَعْطِهُ الْهُ امْرَانَ فَلَّا رَاهَا يَعُودَا طَنَّهَا زَالِيهٌ لَا يَاسَتَرُثُ ثُمْمًا فكربيز فها فكاليكاطريقة وقال فادعيرا فطلك لاقالم ويسلم المَّاكِينُ امَّا مِنْ مِنْ اللهُ ما هُوَ الذِي نَعُطِيهِ الدَّا دَخِكَ عَلَيْ مَا لَمُوَ الذِي نَعُطِيهِ الدَّا دَخِكَ عَلَيْ مَا لَا الله الله المالية الماع الماع المناه المناه المالك المناه الماع ال

فَدَعَكُمُ فَالْ إِنْمَ لَدِهِبْ وَلِخَذُ وَالْجِيمِينُ مِنْ فَ وَلِخَذُ وَاجِدِيكًا ماعيمًا وَدُّ سُوا القيم بِدَمِعُ وَارْسَكُوا القِيم ذَا الحمين مَا دُعَلَىٰ إِلَ إِيمْ وَقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا هَذِهِ فَاعْهُمَا أَنْ كَاتُ جُبَّة ابْنَكُ أَوْلِافِعَتَوْهَا وَقَالَ هَنْ جُبَّة ابْنِ فَحِثْنَ مِنْ مُثَنَّ مِنْ افتيَ سَهُ صَلَعُ جَبِكَ احتَطَعَ وَسُفُ وَحَلَّ وَعَيْعُوب ثِبًا به واتزرهمنع عَلَيْدَ نِو وَمُلِحِ عَلَى بِنِوا أَيَّامًا كَنْ بِيَّرَةٌ فَاجْتَعَ الْكِيهِ جَيْعِ بَنِيدِ وَيَنَانُهُ لِيُعَنُّ فِي مَكْرُسَتُنَّا النَّحَتَّرِيْظَائِلًا أَمَا هَيْطُ. الالنبرِحَيْرِينًا عَلَى بنوَبَكَاهُ أَبْعُ وَالْمَدِينِيُورَبَاعُولِ يُوسُف يمصر إلى دبرًا الحبيّ ربيس السَّيّا فيزالد ولغرعون وَلِمَا كَا كُودُ وَلِكَ الرَّمَا لَهُ عَلَى يَوْدُا مِنْ عَلَاخُنَّ فِي وَمَضَى إِلَ يَجْلِعِنْ أَسْمُ الرَبْقُ نَطْرَ بِعَوْدًا هُنَاكَ إِلَا بِنِهِ رَجُولِ عَانِ المه سُوع تُاخِذَهَا وَدَخَلَ عَلِيَهَا فَحَدِكَ وَوَلِدَ ثِنَابِنًا وَدَعَتُ المه عابر وعادت فولدت إمّا و دعت المه خيلو وكانت وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا وكَا زَعِي بَكِرِيفُوكَا رُّدِيًّا فَلَم الرَّبِ فَقَنَاكُهُ اللَّهُ وَفَالَحُوكَا

طاب

فَيْطُنْهَا مُعندُ ولادِهَا سَبَوَالوَاحِدِ فَذَبُنُ إِلَا أَرْجُ فَأَخَذَتُ اللَّالَةَ الرَّجُ الْحَدَّةُ اللّ ارْجَوَانًا فَرَبَطِنَهُ فِي فِي وَفَالَتُ هَذَا يَحُرُجِ الْوَلِيَّ الْمَالَمُ الرَّبِيَّ الْمَالَةُ الرَّبِي حَرَّجَ الْحَمُ وَهِ فَالنِّي لِمَا ذَامِرُ أَجَ لَكَ فَلَع المَاجِن وَدَعَت السّمُ فَاصَلُ مَرَّا فِي وَرَعَت السّمُ فَاصَلُ وَمَعْ فَاعَ اللَّهُ مِنْ وَمَعْ اللَّهِ مُنْ فَاصَلُ اللَّهُ مِنْ وَيَعِ وَلَا عَتْ السّمُ فَالْمَ اللَّهُ مِنْ وَيَعِ وَلَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَمْ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللّ

واما بوسف الماهوري من المرابط المرابط المرابط والمعلى الموضوري المرابط المرابط والمعلى المرابط والمرابط والمرا

ارتبع وسف وحسان جلاموفيا وحساب بيب سيب المورف وعاري بيب سيب المورف وعلى المرتبع وسيب المورف وعلى المرتبع وسيب المورف

عَيْدَيهِ وَوَيَلَاثُمُّهُ عَلَى سِبِ وَالْصَاءُ فِعَلَمْ عَلَى بِسِبِ وَ وَكُلِّ شَكِّ كُلِّهِ سَلَّهُ وَيَدَى يُوسُفْ وَلِلَّا كَارَخِ نَعْدِ مَا حَعَلَهُ

عَلَى بِندِوَكُلَّالَهُ مُارِّكُ لِأَرْبَعَ لِبِي الْمُصْرِينِ فَي مُعْدَةُ وَكُالِ

الرَّت صَارَتُ فِي عِيمُ الْمُوَالِهِ فِي غِيدِ وَفِلْ لَغَلْ فِي ذَكُمُ الْهُ اللهُ عَلَى مُن الْمُ اللهُ عَل

بدَى يُونِيُف وَلَمْ يَكِرِيعَ فَ شَيَّا مِنْ مَالِهِ عَبْرِلْكُبْرِ الدَيُّا كُلُهُ وَكَالَ مِعَدِهَا المُعَالِمُ المُنَا مِحْدِهِ مِنْ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْم

وك الصلامة الما وقعة المستله الذي عنها عَلَى المُهُ عَنْ وَ قَالَت اللهُ

النوسيله فت الطاماذ العطبولك رهنًا فقالتُ حَامَلًا وَعَاسَكَ وَعِمَا كَالْمَتِهِ بَدِكَ فَدَفَعُهُمْ لِمَا وَدَخَلَعَكُمُ الْحِلْتُ منه و و المت مُمَنَّ وَخَلِينَ إِنْهَا وَاللَّهُ رِدَّا هَا وَلَلِمَّةَ شِإِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرْسَالِهِ وَاجِدِ لِلْأَعِرْ عَلَى دِرَاعِهِ العَلْمُ لَكِ أُخُدارَهُ مِنَ لِمَرًا وَ فَلِي يَدِهَا فَمَنَ النَّجَالِ ذَلِكَ المُؤْضِعِ إِنَّ عِيدَ الرَّالْبِيدالْمَحَالَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلُونَا لَوْلَا السَّرِهَا مُنَا رَالْبَيْهُ فَنَ جَعَ إليَصُوخَا وَ قَالَ لَمُ الْجَدْهَا قُرْجِالَ إِلَكَ المُوضِعِ فَغَا لُوالسِّرَهَا هُنَا نَا بِيهُ مَعَنَا لَنْ مَعُودَ الرَّحْ هُمْ لِهَا بُلِيكًا يُضْعَلَىٰ بِأَا أَبَّا الْرَاسِلِ الجدى لماعزوان لترتجيدها ولمأكان فدراكا تداشه وإجروا به ودا قايليزان مُامَا رهنك مَنْ زَنت وَها مِ كُلِ مَن عَا مَا لَهُمَا لَكُ مَا لَكُمُ اللَّهِ مَا لَهُمَا لَك بَهَوْدَا احْجُوهَا وَاحْرَقِهَا وَهِ لَكَا أَجْرِجَتُ لُرْسَكَ إِلَى عَالَى الْمُحْرِجَةُ الْرِسَلَ الْمُحْرِجَةَ الْمُ قَابِلَةُ ازَّمِ لَلْ مُظِلِلْهِ عَالِمُ لَهُ مِنْ فُلِلَّهِ مَلِكُ لَا مُعَلِّلُهُ مَا وَقَالَتَ لَعْلَمُ لمزْهَذَا لِنَا تروَهَ فَ الْمِعَامَةِ وَهَنِ الْعَصَا فَعَ فَهُ ثُمْ يَهِ وَا وَعَالَ لَهُ مَنْ فَكُمَّا يَكُمُ مَنْ لِأَنْ لِمِا عُطِهَا لَسْمِيانُومِ النَّحَ لَمُ مَوْدِيعِينَ فِهَا أَيْضًا وَلِمَا صَارَوَتِ وَلَادِهَا فَا ذَا تُومُانَ

وه بر و يوسننه 40

صَوْرُينَ كَيْمًا مُوعِدِي فَخَيْجَ هَارِيًا • فَلَا يَمَعَ سَيِّرِي كَلَامِ أَمْرًا تِهِ الذَّى نَكَمَّ لِمُنْ مِعَهُ وَقَالَتُ هَكَ لَا فَعَلَ عَنِيكَ عَضِي بِعَنَوْ وَسَيِّدِينُ مُنْ إَخَنُ وَطَرَّحَهُ فِللْعِرِينِ المِضَعِ الدِيفِيهُ إِنَّا رِكِ اللَّكُ فِلْ بِسْرُقِكَ أَلَا رُبِّعُ مُوسُف وَكَ أَنْ سَنَكُ الْجَمَّةُ عَلَيْهِ وَأَعْظَامًا يعمة فُدَّا مِرَوَّا بِالبِّهِ فِعَلَ السِّمَا السِّمِيدِي يُوسُفَ وَكُل الْعُتَولِيرَ وَاحِلًا النَّرَهُوْ فِالسِّجِرْفَكُمَّا يَعْلَهُ هُنَاكَ لَوْ بَكُنْ يَعْلَمُ بِدِيَقِ الْسِجْرِيرُ أَجِلَهُ لأَنْ كُلْ مَنْ كَالْ فَيْدِيونُ مُنْ وَكَالَ الرَّتَ عَمُوْوَكُلْمَا عِلْمَا كالرب تبلط وبعدن بإقلاكان ونعدة الكلام الخطأ الناقالن فللعضر والخبأزان سيدهما ملك مضروع غضب فرعون عَلَى لِنَا وَقِلْنَا وَقِلْنَا زُفَنَ كُهُمّا فِالبِّعِ عِندَدَ بِهِ لَلَّهُ فعقوضع الاسرك المكال الذي التي يوسف فيؤقترك فهما الستجال مَع وُسُف وَسُلْهُ اللَّهُ وَفَا كَامَا فِي السِّيلِ أَمَّا فَنَظَرَ الْا ثَمَانَ مَنَا مَّا كِلْ وَاحِدِ مِهُمَّا وَا يُنْ فِياءُ فِلْكُلَّةُ وَاحِدَ فِرُونَا السَّافِي وَلَلْهِ اللَّهِ بِللَّهُ مِصْمُ الدُّنَّ كَانَا فِللَّهِ مِنْ وَدُخَلِلْهُمَا يُوسُفَ بالِعَمَا وَفَأَهُمَا مُنزعِينَ مَنَاكِ الْحَادِيَ فِي عَوْلَ اللَّذَيْنَ عَهُ فَي السِّيرِ عِنْد

الفيحيع متخافنا هُوَفَهُ مَشَافِعَ الكَيْمَ الْمِ شِيدِي السَّيْدِي الْسَالِيمِنُ عَلَيْهِ إِنَّالِيمَانَ عَنِهِ وَقَدْسَالُمَ كُلَّتُ وَلَهُ فَيْدِينَ وَلَيْمَا حَدُا عُلَامِتِي هَلَا البَين وَلَا تَكُ مُكَّا حَقِيًا عَتِي وَاكِ لالكِرَوْجَةُ فَكُمَا عُلَهَدَا الْكَكِمُ الزَّدَى قَاحُطُ فُتَلِمُ السَّهُ وَكَا نَتَ نَكُمْ يُوسُفْ لِهَذَا بُومًا فَيُؤْمَّا وَلَوْ يَسْمُ مِنْهَا ارْيَقُ المَعَا الْوَيْكُونَ مَهَا تَعَلَّاكَ ازْفَاتَ يَعْمِ دُخِلْ يُوسُعُ لِلْ الميسَانِعَ النَّمَ اللهُ وَلَوْ يَكُوالْكُ وَاخِلَالِمَتْ فَنْعَلَّمَ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَعَتَنَّهُ إِيَّا هَا قَائِلَةً الْفُرْمَعِي فَرَّكَ يُمَّا فِي مَنْ مَا وَحَيْمَا وَحَيْ عَارِيا فَلَا وَلِكُ اللَّهُ مُرْكَ يُعَالِدُ فِي زَيْهِ الْمِهِ وَمَرْبُ وَحَرَجُ الْحَتْ اللَّهِ فَ اللَّهِ عَالَتُ لَهُمَّ انظِرُوا اللَّهُ أَدْمَالُهُمَّا مَا مَا اللَّهُ الْمُعَالِكُمَّا مَا مَا الغُلام العِزَا في ليضيف سِنَا وَخَلَ إِنَّ الْبَرِ قُلْ مَعْ فِي مَرْحَتُ بِعَظِم مَوْتِ فَالسَمَ ازْفَادْدَعَت مَوْتِي صَرِحت خَلْفَ تَا هُ عِندك وَهِنِّ وَمَضَى لِلْ خَارْجُ وَزَكَ اللِّيَا عِنْدَهَا حَتَّى يَخَلُّ بَيْنُ فَكَأَمَتْهُ عِثْلُ هِذَا الْكَكَرُ قَالَةً دَخَلَ إِنَّ غُلَمانَ العِبْرَاف الذي كلبَّهُ إِلَّ لينضه فِي قَالَ الصَّطِعْ مَعْ فَلَّا يُبَعَ الْمَقَدُرَ فَعُنْ اللَّهِ اللَّهِ الم

وَلاَيَوْعَيْنِ عِنْدَالِهُوَ أَرْسَطُ فَالْجِي الْفَوْرِيِّ النَّبِيِّ الْهِلْاتِ وَجِعْدًاتِ الْهَوْدُولَانِ رَاجِيمُونَ وَالنَّبِيِّ الْهِلِيِّ السلاك فلك أكل المك وعون ع للنازر وكان الطبور تُأْ مُكامِنُهُ وَالسِّرِلِ لِيي عِلْ وَاسْقُلْحَابُ وَسُفُ فَالْ لِلَهُ هَذَا مَا وَالْهَا التَلاث السَّلَا فِرَنَكَ ثُهُ أُمَّا مِ إِلْمَلَا نُهِ إِمَّا مِ فَازَّ فِرْعَونِ يَهُمْ عُنُقِكَ عَنكَ وَصَالُبِكَ عَلَى حَشَبَةٍ وَأَحُلطَ الْمَمَا لَكُ مِنكَ • فَلَأَكَانَ فاليوم التّاليِّك انْ يَعَمِ مَولد في عَون وَعِلَ يُزّا مَا لِعَيْدِهِ حَبِيكًا وَدَكَوْرَ إِسَّةَ النَّا فِي وَرَائِهُ النَّارِيْنِ عَبْدِنَ فَأَ قَامِ السَّا فِي عكى الشيه واعط الكاس النكو فعون قاللا رفيتكه كما فَتَذَيْنُوسُفُ وَلُورَيَّكُ السَّاقِ بُوسُفِ الْضَيْدَةُ ، وَلَاكَانَ بَعْدسنَفِيْن مِن الأَيْامِ رَائُ فِي عَوْرَسُنامًا فَ أَنَّهُ وَافْتُ عِل النَّهِرْ وَكُ أَنَّ فَلَاصَعُدُمِ النَّهَرِّ سَتِع بِقَرَاتِ حِيثًا نِ فَكُمَّ فَلَا عِنْ اللَّهِ وَ مُنَادَاتٍ فِي لَمِنْ فَعُنَّ مِعِينَ المَجِ وَسَبِّع بَعَ إِنَّا خُرِصَعِد لَبَّ أُولِلْكَ مِزَالِتَهِ رِوْحِشَاتِ وَصَطَرَهِ مُ مَنْ وَكَاتٍ وَعَلَمَ الْتَلَعْنِ ستبع المغاب الأول ليستان منطر هزاليتمان ليمرك المستنفظ وعَوْرَ ثُونِا كُوكُ لِمَا أَنْ إِلَا قِلْ الْمُلْعَثْ سَبْعِ سَنَا بِلِ فِيضَدِيْ واحيدي يتناح تنافي تتعسن لاتيان في المنات فالتناف المناس المناف المنافقة ال

ستبوقا للالماذا وحاكمامعبسا اليقم المافانا لآك مَنَامًا وَابِنَاهُ وَلَيْزُمَ يُفَيِّنُ فَقَالَكُ مُنَامِينُ البِيِّلَةُ أُولِ كَايِنَامِ عِيداً لَقِهُ فَفُتُوا الْإِنْ عَلَى قَفَمُ النَّاقِي وَالْمَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَقُلَّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بؤسُف وَقَالَ وَانْتُ فِينًا مِحَالَكَ وَمَدَّ وَفِي لَكُمْ مَدَّ ثَلَّا لَهُ فَسَالَ مُورْ قَد وَقَدْ الْحَرِجَتْ عَنَا فِيد وَقَدْ نَضِعِتْ عَنَا فِيدِهَا وَكَانَ الْحَاسُ وْعَوْرِهُ فِي قُلْ خَلْ الْعِبَ وَاعْتَى لَهُ فَالْكَابِرُونَ لِلْهُ لِلْكَ يَدْفِعَوْنَا لَخُدُ الْعِبَ وَاعْضَنْ مُعْفِلَكُمْ مِنْ تَلْدُهُ إِلَى الْمَعْوَلَ مَعَالَكَ يُومُن عَامَا تَأُولِهِ الثَلانه قَضِمَا فِي لَكُنَهُ ابَا مِرَالَ ثَلَاثُهُ اباً مِرَبْكُون عَوْرِيَاسْنَك وَتَرْكك عَلَيمًا يَكُ وَنَعْ عَلَى مَا يَكُ وَنَعْ كَالْ فعون وي عَرِمًا سَلَ الأولَ عَمَاكُتَ مَنافِياً لَكُلُ أَذَكُ ا مِنْ لِكَ اذَامَانَ مِنْ خُمَّاوا صْنَعَ فِنَهُمَّةُ فَذَكَ وَيُعَالِمُ فَتُلَّامِنِهُونَ واختي فالبيرك ترمن من من أن العبرانية واخترانية المُوْسَعَ لَمُؤَاضَعَ شَيُّنَا مِنْ الْحَظِيَّةُ بَلِ الْعَوَىٰ فِي مَلَا الْهِينِ وَذَاكِ الجَازَانَةُ مُذَ فَتَرَمُنْ عَقِيمًا • فَتَ اللَّهُ مُعَالِمُ النِّمَا إِنَّا إِنَّا مِنْ اللَّهِ حُلَّا زَايُن كَانِي عَلَيْكَ الله سَلَالِ مِن قَارِي فَوَتَ عَلَى عَلَى الله

قراب

سَبْعِ بِعَرَان حِيَّا زَالْمَ عُرَيْنَا زَات فِلْمِ زَّوَهُنَّ رُعِينَ الْمَجَ قَإِذَا ستع بَعْرَاتٍ فَنْصَعِدْنَ خَلْهُ زُمِنَ لِلْهُرْ فَهِيَاتِ المنظَعَافَ مُرْلاً مِرَ اللَّهُ مِيم الْمُوازَّ أُوحَةُ مِنْ فَرَنْ جَمَّيُّ أَرْجُ مِرْوَانَ السَّبْعُ النَّوَاتِ الْجِعَانَ المهر وكانتا بمنز البيئع البعرات الأولات الجيئا زاليتا وفك خلز وببلوم بتقافر بطفر كانفر كفائن المحافقة وتصابث وجوهن وَحَشَكُ مِثْلِلْا قِلْ أَيْمًا فَاسْنَفَظُ لُهُ مُرْرَفَدْ لَا يُشَافِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وللث لمِكُ أَتَ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المنبكات دفارة ومشارت فكالغزال المترفاة التنبع المتسارك الدِّقاقِ الْحِيَّةُ الْبِيَّالِيَّةِ السِّنَا اللِّيَّا الْكِيَّا زُقَاجِزَتُ جَلِّى للسَّعَ فَكُو بِكُوفِيمِ مِنْعَرِ فَيْ مِنْ أَمْتَ الْتُوسُدُ إِنْ عَوْلَ إِنْ أَيْ مَا فِهُونَ وليدة وَفَدْعِلْوَاللَّهُ وْعَوْلِنَا هُوَصَالِعَهُ وَهَاهِي بَعْ سِيْرِخِيَ عينيستأن بميع ارض وتعدد لك أنضبع سيبن لأأ فَيُنسَوْدُ لِكُ النِّيمَعُ الذِّي الذِّي اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمَ لَا اللَّهُ وَمِنْ وَكُوعًا وَ لَا يُعرَّ خِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن لِلْوَعْ الدي يَكُوزُ بَعْدَ هَذَا الْإِنَّةُ بَكُولِ شَدِيراجِد الأرِّحْمُ فِي وَحَولَ سَتَلْنَى وَالْكَلَامِ فَيُرْمِ وَسَلِلْهُ السموم فَدْ لَلْعَرَ بَعْدُ هُنَّ وَارَّ سَبْعِ السَّنَا اللَّفَا وَاليَاسَانَكَ مُلْعِنَا عَلَكَ السَّبِعِ السِّبَا اللَّهِ عَلَى الْمُعَنَّا ثَنَّ عَاسْتَيْفَظُ فَرْعَوْزِ كَاخَا هِي رُوْيًا فَلِمَا يَضِكُ إِلَى لِلْعَدَاهِ وَلَوْتُ مِنْسَعُهُ فَأَرْسَكُ فِلْكَا مُعَبِّرُ وَصِحْرٌ وجينيا كحكاف فقر فع وله و با ، عليم فا ير فيه مريع مرها لذعو نَكَ لُوالسَّا تِي عَونَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُومُ لَلْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِعَوْنَ أأسخط عكاع كديو وتكتك والبخ فيبت ربس الجييزانا والخان تأينا ذُوْيَامَعًا في لِلَّهِ وَاحِدَهِ إِنَّا وَإِيَّاهُ كُلِّ وَاحِدِمَّ الْحُرْخِةُ وَكَانَ فِمَنَاكَ مَعَنَاصَبِي عِبْرَانِ لِيسْرِلْكَ يَفْضَفُنَا الْحَلَامَا عَلَيْهِ فَعَيْهُمْ لِنَا وَكَانَ عَكِمَا فَسَرَلَاكَ اللَّهِ عَالَى أَنَّا لَا تُحَكَّمُ عَلَى تَاسَّىٰ وَخَاكُ صُلِبَ فَأَرْسَكُ فِي عَرِفِ عَا بُوسُفَ فَاخْتَجَهُ مِنْ الْسِجِّ وحسلعاداته وعبن واحله وكالكف عوزعت الفعون الوسا دُ وَيَارَائِهَا وَلِم بَرُسُ مِنْكِسَرُهَا وَالاستَعْفَ عَنكَ فَوْلاً اللَّهُ مَعْ لأحسكم وتعسرها فأجاب بؤسف وقاك لعرعوري بيالله السرا جاب المنكرم لن عَوْنَ فَيَ عَلَمْ وَعَوْنَ مَع يُوسُف قَا يَلا رَائْتُ جِدْ ارُوْتِا يَكِا بِنَّى مُعْرَقًا عَلَى اللَّهُ وَكَأْنَ فَدَصَعَدَ مِنَ النَّهُ عِنْ مصروتم بعوالم يوسف وصخ الخفات واعطاه اسمات بنه ادراكا فيزور للذية زؤحة للاؤكان وسُعنة ثلاثبتة لَمَا مَامِقُدًا مِ فَعَونَ تَلْصَمَرُ وَخَرَجَ يُوسُنَعُ وَصَوْفَ فَعُوْلَتَهُ الْمَصْدِيعِ انص تزفيجاء تستع تخ الخسسة بجينه ارض صند وصنع فالأدض متا فيتنع سلطفت وجمع مينع اطعرة السنع المسنرالتي فيهاكأل النَّخَافِلُ بْضِيمْرُوَ بَعَلَ لِلْفُوالِلْذُ الطِهِ اودِيَّةِ المَدَيَّةِ التَّبَعُولُهُمَّا تَنْكَعَا فِهَا فُهُمَ بُوسُن فُعًا سُل مُل الْعَنْ كَيْبًا حِيَّا الْمَعْلَا لَهُمْ كُلُ المُصَافِي لِاللَّهُ يَعَاوِزَالُاحْمَاءُ وَصَارَّ لِوسُعَا بَان مِقِل اللَّهَ مُعَا سن الجيوع وَهُمَا اللذَا زَوَلِهِ ثَمَا لَهُ اسْنَا سَابَة بَا دَبُرَا كَا هُزِيَوْ فُسَتَّ مِحْ يؤسِّف لِمْ بَحْصِ مُسْتَا الْإِنَّالَةَ قَدَّا نَسَانِ جَيْعِ الْأَبْرَ فَأَكُمْ ابْرَقَاتُمُ النَّاف سَمَادًا فَالْمُ لِإِنَّالَهُ الْمَا فَي قَارَ صَوْرٌ وَعَارَتْ سَبْعِ السَّيْرِ الْحُصَبَةُ الَّذِ كَانَتُ فَانْضِرْ فَانَبَدَانُ سَبِعِ بِي الْجَاعَدُ كَمَا فَالْ فُوسُنُ فَكَانَ للوع ف يجييع الأدر من فَرَيْنَ فَا يَنْقَ فَا يَعْمِينِهِ أَرْضِ مِرْحُبُرُ يُوحَدُ فَاعَتْ كُلَّ انضيض وصج المع الكفرة ومن الكافرة فتاكفه عور الحيم المعريب اسْنُوا إِلَى يُوسُن وَالَّذِي عَنُولُدُ وَكُو انعِلَ وَكَانَ الْمُرْعِ عَلَى وَحُدِ الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِنِعَالُهُ عَاجِرٌ وَالْأَرْفَاتِ لَيْسُ إِلَّ زُجُ لُاحَكُمَا فِيمَا وَامْهُ عَلَى أَرْضِ وَلِيَصْنَعُ مِعَوْرَ وَلِيرُ كُمُسْلِطِينَ عَلَى الأَرْصِ فَ لِمَاحْنُدُوا بمنعت لأتستع سني للنب وأتمع والجميع الطّعام الدي ليتبع الشنين للسَّنَة المُثُلِّدَ وَالحَسَّاءُ وَلِيمَعُوا الْمُرْعَنَ يَدَفَعُولَ فَحْتَ عَظَ الأَطع فِالْمُدْزِق وَلَا لَا طعم مَعَفُوط مُ لِلاً رَمِ لِيَسِيعِ سِنْق المعَلَالني وَنُ ارْضِ مِنْ فَلَا بَسِوالْأَرْضِ لَلْوُعِ فَسَارَالْلامِ فتام فرعون فكام عين الجمع رفي الضرعون لحب علانه ها في انسَّانًا هَكَنَا رُوح الله فِيزِنُمَّ فَالَهِمْ عَوزلِيوْ سُعَهَ إِذَا وَالْمُلْوَكِ. اللهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَنْ خُلَّ عَلَيْهُ وَدَكَتُ مِثْ لِكَ فَكُو الْتَسِيطَ بَنْ وَحُكُ آجْ مِي يَتِمْعُ لَكُ وَالْمَا الْوَلْعُ لَكُمْ مِنْكُ بِكُرْ سِي فَعَظَ ۞ وَقَالَ فَرَعُونَ لِمُ سُنْهُ وَذَا اجْعَلَاكُ الْمَوْمِ عَلَيْمَيْعُ أَرْضَ صَرْء وَنَزَعَ فَعُونِظَا مُدُهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ فِي دِيُوسُعَنَ وَالْسَنْدُ خِلْعَتُهُ مِحَدِورٍ وَطُوَّ قَهُ بِطُورُدُ هِرٍ وَحَمَلَهُ عَلَىم كُوبِهِ الشَّابَ وَصَرَحَ المُنَادِي فُذَامِهُ وَجَعَلَهُ عَلَجَمِيعُ ارْضِمِصْرُو قَالِد مِعُونِ لِيُوسْفُ أَنَا مِعُونِ فِيَرِكَ لَا يَضَعُ احَدًا بِنَ عَلَيْمِ عِلَاسَ

وَلَيْنَاحُوا بِيرْوَعُ فَعَلَانِكَ مَعَنَا لَكُولِا لِمَا حِيْمُ النَّ وَالنَّال الأدض فتالواللك وعلاك التاعش أيكا فانض نعاث وَهُوَدَا الِمَّغِيرُمَ عَلَيْنَا البَوَمِ وَالْأَخَ عُيمٌ فَتَالَ فِي مُعَالِمٍ فُوفِ هَذَاٱلَّذِي عُلْنُهُ لَكُم عَالِيكَا الْمُعَوّالِين بِعَدَاتِطْهُ وَرَوْالِا فَوَخَلُاص رِفْعُونِ لَهُمَا مُنْفُونَ عُنَا الْ فِرَ أَنْكُوكُمُ الْأَصْعَ الْفُنَا فَاذْسُلُوا وَاحِدُمَ لَهُ لِعُفِمَ أَخَاكُوا وَأَنَّمُ مَا فُوَنَ فَيَعَلَمُ مَا كُنْتُمُ نُصَدِّقُولَ أَيْلًا وَاللَّا فَوَخَلامِ مِعَوْل لِمُ حَالِم بِرُوسَ عَمُولِ لِهُمْ تَلَاثَهُ أَبَّامِ وَوَ فَالْكُهُمْ فِلْلَهِ مِراكًا إِنْ بَكَالُفَائِمُ لِنَعَتُوا لِأَنْ أَلَا أَخَالُ أَلَّهُ فِيكُمْ الْكُنُّمُ وُو يَسْلَكُ مَوْ فَلْمُعْ الوَّالِيمُ الْحَرْبُكُمْ فَلَ الْبَجْرُ وَأَنْفُوا انم وَخُذُوا الْمُ اللِّهِ اللَّهِ إِنَّا عَنْمُنْ وَاحْتُرُوا أَخَاكُمُ الْأَصْعُ إِلَّ لِعِنْ الْحَاكِم وَالْأَوَانُمُ مَّوُنُوْزَنَعَكُوا كَذَلِكُ وَوَالْكُلِّ وَالْكُلِّ الْمِدِ لِأَهْمِهِ عَجَالَ مَا سَقَطْنَا فِلْ لَطِيبَةِ مِرْ أَجْ الْحِينَا لَأَنَّا مَنَا عَرْكَ رِبِ هَنِهِ وَهُو تَطلبُ لِينَا وَلَهُ مَضَعُ لَهُ مُنْ أَجُلِهِ قَدَا عَآءَتْ عَلِيَا مَنَ السِّنَّةَ كُلَّهَا فأجات دُويل فَاللَّهُ وَالْوَاكُ الْمُعْلِكُ وَالْعَالِمُ الْمُوالْوَالْمُ الْمُعْلِدُ اللَّهِ الْمُ إِلَالِالْكُمْ فَلَرْمُظِيعُونُ فَعَوَدُادَمُهُ يُطْلَبُ مِنْكُمْ وَهُمْ لَوْسَكُوا أَنْ يُوسَعُ كُلَّهَا مُعَدَّ بُوسُ عَمِيم إِهِ لَا الْغَرِ وَكَالَ بِيهِ لِأَفْرِلِهِ مِيمًا وَزَلَتُ جَيع الكوز إلصرلينا غوايز في نف لأزّلوع في عَلَ الأرْبر الما فَلَأَ رَائِهِ نَوْبِ الْإِنْطَة بُمَاعَ مِعْمُ قَالَ يَعَنُولُ لِنَهِ لِإَدَا عُرَنْكُ مُ هُوذَانَّكُ مَنْ ازَالِغَرِيبَاعَ مِصْرُفَاعِدُوْ إِلَّهُ نَاكَ وَابْتَاعُوالْسَامِ فَلِيلِطَعَامِ لَكِحُنْ يَوْكُ يُونِ فَيْ لِيَنْ الْحَنْ يُوسُعِنَا لَعَسَرُمَ مَعًا إِلْحَصْرَلِيمَا عُلَا فَعَامِرِمِعْمَ وَعِمَامِدِ الْحُرِيُوسُكَ لَهُ رَسِلُهُ مَعَ الْحَرَةِ لا تَدْ قَالَ لِلْكُلُومِ ف لهُ مَرَّ طَنْ الطَّرِيقُ وَلَنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كَانَهُ مِينِهِ ارْمُن كِعَانْ قِكَانَ يُوسُفَ تَرْمُينًا عَلَا لِأَرْضُ وَهُوَ ٱللَّهِ كَانَيْنِعِ لِمِيْمِ الْمُلْكُرُمْ فَلَمَا جَالَىٰ يُوسُفَ وَنَعُوا عَلَى بُوهِ هِمْ عَلَ الأرْضِ الحِدِيرِ لَكُ فَلا رَائِ يُوسُفَا فَيْ مُعَ فَهُمْ وَكَ الْجَعَا فَعَالَمَ مُعَالِمًا مِنْهُ وْزَنَّكَ لَمْ مَعَهُمْ بَكِلْمٍ فَظْوَفَالَكُهُ مِنْ فَالْفَاعُمُ اللَّهُ مُعْتَالُوا مِنْ أَيْضَ كَنِعَا لَهُ مَا ذِلْنَا لَمُعَامًا وْعَرَبَ وُسُعَلِنْيَهُ وَهُمْ لِمُرْبَعِ فَيْ وَتُكَرِّ يُوسُنَاحْ لَمُهُ إِلَّتِي الْهَا مُووَقَالَ لَهُمُ النَّمُ عَوَاسِينْ وَإِنَّا قَدِسَتُمُ إليتَاليَقتنوُا الالكونَ فَعَنَا لُولانا سَيِدِيا المُكِينَ البَتَاع لِنَا لَمُعَامًا وَخُرْعَهِ دِكَ وَحُرُاجِمَعُونَ إِنَا زُجُلِوَاحِدٍ وَخُرُاخُعَابِ سَتَكَامَهُ

بحواسيس تل تُم و و مَلامة إِقاعُ للهُ عَلَى الصَّارُ وَتَعِي وا في الأرمن وكاركاً فَيُعُوا أَوْعَهُمْ عَلَى الأرْمِ فَاذَاصَّةَ وَرِّقَ كَلِقَاحِدِمِ هُمُّر ، في عَيَّا بِهِ مُنْظَلُ وا إِلْصُرَرٌ نَصَّتِهِ وَهُوْ وَا يُوهُمْ فِنَا فَرَانَمَا لَكُ مُ تَعِعُونَا أَوْهُمُ الْمَا قَدْصَيْنَ مُوْ إِلَى وَلَدِ بُوسُفَعَيْنَ مَوْجِدِ وَسَعَانَ مَعَنُدُ وِمِ قُنَا خُدُوا نِيَامِنِ الْأَخْرِهِ مَن كُلَّمَاجًا ءَنْ عَكَى فَعَالَ دُومِ الْخِيدِ أَنْ وَأَنْ وَكُلَّمُمَا الْوُأُرُدُهُ إِلَكُ مُثَلَّهُ وَيَدِي وَأَكَّا وَأَمَا أُصْعِنُ الْمِكَ الْمَا هُوَفَا لَلا يَصْمَدُ الْمَعَكُمُ لِأَنَّا فَالْمَا مِنْ اللَّهِ الْم وَهُوَوَحُنُ اللَّهِ بِعَيْلِمِ لَهِ أَيْ لِلَّا لِحَنَّهُ مَنْ صَلَّا اللَّهِ بِعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَمْفُونَ فِيهِ فَعَدِّرُ وَنَ يَهْبَيْ لِلَّهِ الْجَيْمِ الْنُ زُقَاسُنَدَ الْحُوعُ عَظَّ الأرْمِ فِكَارَكَا أَكُا لِلْكَالِمَ النَّالِيْكِ الْمَاكِلُونَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعَالِمًا لَمُ مُعَالِمُ ابُوفِم ذُهُ وَالْمُثِمَّا فَابَّاعُ النَا فَلِل طَعَامِ لِكَ يَكُ مُوْثُنَّا جَاكِمُ يَمُوكَا قَائِلًا تَدْتَهِ مِكَالْمَجُ لِنَاشَهَا دَةً وَقَالِ أَلَا يَصُرُوا وَمِعَ لَلِيرَ أُخُوكُمُ الْكُصْغَرَعَكُمْ فَالْكِبْتَ ثُرِيلْ أَغَانَا الْأَصْغَرَ مَعَنَا فَعَلْ نَحْسَكِ ومُتَادِّلُنَا لِمُعَامَّا وَانْ لَوْ رُبِيْ لِأَعَانَامَعَنَا فَلِيتَمَ مُنْ فِكِنَ البَّرِ فَالَكِتَ قَولًا أَنْ لَا نَوْ وَا وَجِي وَلِيَسَّ أَخْدُمُ الْأَمْنَةِ وَيَحْدُمُ لَقَالَ الْمَرايال

يَسِمَهُمْ لازَ الرَّهُمُ التَّانَ الْبَهُمُ وَيَجَ بُوسُنَعَهُمْ وَبَكُونَا بُسُاعَادَ الِيهِرُوْخَاجِكُمْ وَأَخَلَ مَعُوْلَتُهُمْ وَآعْنَدَاكُهُ فُدَّأَهُمْ وَاحْرَيُوسُنَسَ الْ مَلَا الْعِيَةُ مُفَعًا وَيُزَدُ وَرِقِكُ لَقَاعِدِ وَوَعَيْ بِدُوْ وَالْعُطَاحُبُوّا للطنزية وكاكذلك فلأحلوالقع كوابهة مسكوام فالاوات وَاحَدًا مِنْهُمْ فَحَ وِعَآهُ لِيَلْعَرِ حَيِينٌ فِلْأَوْسَعِ الذِّي نَوَا إِنْ فَأَلْمُ عَنَّ الْ وَبِهِهِ مَنْ وَحَدَ عَلَى إِعْ زَازَتُهُ فَعَا لَهِ خَيَّهِ وُرُدَّتُ فَعَبِّي إِنَّ وَهَاهِ فِي وَعَا يَعْ عِبْ قُلُونِهُمْ وَاصْطَرَبُوا فِيما بِيَنِهُمْ فَأَيلِزَمَا هُو هندَاالدَّعَ لَهُ اللهُ بِنَا وَجَا وُا إِلَعَ عُول بِمْ إِلَّ رُضِ عَنْعِان فَأَخْرَنُ مِكِمِ مَا مَلَ يَهُمْ وَقَالُوا ازًا لَجُلْزَبَا الْأَرْضِكُ لَمَنَا بكلام بَعافِقَ نَصْنَا فِلْلِمَوْنُ لِجَوَا سِيسُ الْأَرْضُ عُلْنَا لَهُ الْهُ أَمَا عَنْ أُبْلِينَهُ كُمُّهِ وَلَسْنَا بَوَالِيشْ فَعَنْ ابْنَاعَشَوْ فَكَا أُولَا دَلْبِينَ وَوَاحِدُمُنَا فُعَدِ بَالمُعَيْرُ فَمُوَمَ إِبِنِ اللِّوَمِ فِلُ مِنَ عَالَىٰ اللَّهِ مِنْ فَالَّهِ فَنَا لَكِنَا الدَّلِيَ تِسَالاً رَصْ يَصِعَلَا أَعْلَمُ انْتُكُمُ الْحَكَابِئَلُا مَنْ و ازُخُ لِلْهُ الْحَارِقَ كُمْ هَاهُنَا مِعْ قَالِمُ الذِي لِيَعَمَّىُ لِيوْ تَكِيْمُ خُدُن وَامَّنُوا وَتَحْنَمُ وَلَخَاكُمُ الْأَصِغَى إِنَّ فَاعْتُمُ الْكُلْسَتُمْ

وَبْيا مِبِلَّ خَاهُ لِآبِيِّهِ قَالَ لِلذِي عَلَيْمِيهِ ادْخِلْ لَهُمْ إِلَى لِبَيْتِ وَاذْبَحَ المُحُولًا وَاعِدَ مَا لَأِنَّ النَّوْمُ مَا كُونَ مَعُ خُرًا وَوَسَا لِظَهِيَّ فَنَصْنَعَ الرَّخُكِمَا قَالَكُهُ بُوسُتُ وَكَأَرَا كُالْتُكُمُ أَنَّهُ مُؤَمِّدُا أَدْخِلُوا إِلَىٰتِ يوسُتُ عَالُوامِ أَخُ لِلْوَرْقِ الْمِنْ فَي فِي عَيْبَنَا بَدِيَّا أَدْظِنَا إِلَى السِّنْيُوا إِلْيَنَا وَسُلُونَا وَلِيسْ تَعْدِدُونَا وَدَوَابَنَا فَدَعُوا مَالَ يَجْلِ خَارِنَ مْبُ بُوسُف وَحَكَمْ فَيْ إِيهِ الْمِيْتَ وَقَالُواْ لَسَنَّلُكَ مَاسَيْدِمَا المَا مَبَطْنَا أُوْلِينَ لِبِسَاعِ لِنَا لِمُعَامًا فَلَا النَّهَ يَبَا إِلَا فُضِعِ مَيْكُ بَعِيث فَتَنَا الْوُعِيدَا فَيَحَدَكُ لَا يَدِمِنَا وَرِقَهُ وَمِ عَلَيْهِ وَغَدْرَدَدُ فَا وَبِ فَنَا بِوَرْهِ الْآرَنِينَ أَيْنِ بِنَا وَاحْفَرْ مَا فِصَّةُ أَنْ كَلِينَاعِ بِهَا مَعَامًا وَلَهُ مِنْ الْمُرْزَعُ كَ الْوَدِّقِكَا فَلَ وَعِبْدَا فَمَا لَكُوُ الْأَجُلِ الْمَا عَلَيْكُمُ لاَغَنَافُوا ازَالِاهِ كُمْ وَالاه أُلِيكُ مَعَلَكُ مُحَالَكُمْ كُنُورًا وَأُوعِبَدِكُمْ وَذَلِكَ الْمُغْتِفِتُ وَدُّونُكُمْ مُغَرُّكُ أَثُمُّ الْحَرْجَ إِلَيْهُ هُمُّونَ وَاناهُ مِنْكَاءً لغنت لأفداميم وصة قضيما لدوابيم واعده مديهم الكائر يحضر وسلف وَقَتِ الظَّهِينَ لَا نَهُمْ سِمُوا انَّ نُوسُتُ نَكَ زَانَهُ مَا كُلْمَ مُمْ خُرًّا فِي ذَلك الموضع وكَلاَّدَ عَلَى مُعَد الْمالِيَتِ فَلَا وَالدِ الْمِدَيَّةِ الرِّحَا سَتِّعَ إِلَيْ فَلاَذَا مَنائُمُ إِلَّ شَمَّا وَاحْبَنَمُ الْخَلِأْنِ لَكُمُ أَكُانُمَا لَوُالْأَنَ الرَّخُولَ الْمَا لِمَا عَرِي مِنَا مَا لِلْهُ مَلْ الْوَكُمْ مَ فَي هَالَكُ الْمُ فَأَنَّ اللهُ مَا كَسُوُّ الدَّوَلُورُ مُعَلَّمِ غَنُ لِيَعْدُ لِللَّاجِئُوا مِّلِي إِلَى وَعَالَ الْصَوْدُ ا الإستراتبل أبدارة اللغكام بعلنتى ويمضى فكانتوت يحنقاء ياك وَعَا لِلسَّا وَانًا صَامِنَهُ فَا لَمُلُهُ مِنْ يَنْ فَالْمُدُمِ مِنْ فَالْمُدُمِ مِنْ فَالْمُدُمُ وَالْمَيْنُ فُدَّامِكَ فَأَكُونُ مُذْبُاإِلَ وَجَمِعِ الْأَبَارِ لِإِنَّا لَوَكُونَتُ الْحَمَارِينَ فَعِتَا لَكُمُوا مِنَ آبِلِ اللهِ هُوْانِكَانَكَ قَالَهُ فَا فَعَلُوا هَذَا وُخُذُ مَا مِنْ مَرَاسًا لاَ زُضِ أَوْعِيَكُو وَآحِدِ رُواْ هَدَا بَالرَّ عُل رَالِين وَي وَعَسْكُ وَطِيبًا وَمَنِعَدُ وَيُطِمَّا وَلُوزًا وَاحْمَا وَالْنِصَّةَ مُضَاعَند سَبْ أنَّدِ كُمْ وَالْوَرْوَ لِلَّهُ وَدُوالْكُمْ فَلُوْعِيَةٍ كُو وُدُّ فَي مَعَ كُورَ مَلْمَالً دَلاِئَكَ أَنْ عَبْرَعِ لِمُؤْخِذُ والْحَاكُرُ مَكُمُ وَٱنْفَصُوْلُوا الْحَدُوا إِلَانَ الْاهِ بِعُطِيم بَعِدًا مَام الرَّحُل بَرُدُ أَخَاكُمُ الْأَخْر مَعَكُمُ وَمَع بْنِيَامِينُ لِأَذِّلُ مَا مِثْلُ مَن صُوبَعِيْنَ وَلِيصِمْنُ عَنِهِ وَلَذٍ وَأَخَلَ النكم المدَيَّةَ وَمِنْعِغَ لِكَ الْوَرْقِ فَا أَيْدِيمٌ وَالْخَذُوا بِيَامِرُونَا مُوا فَاغَذَرُوا إِلَىٰ صِرْ وَكُوْفَنُوا بِتَرْبِكَ يَغِشُكُ فَلِلَّا وَالْهُرْ بُوسُفَ

يُوسُنَ فَكِمَّا اصَّاءَ النَّورُسَرَ عُوا النَّوم فَرُودَ وَابِهُمْ فَكِمَّا خَرَجُوا مِرَ الْكُذِيمَ غَيْرِىعَيْدٍ قَالَ يُومُنَ كَارْنَجَنْ فُرْ فَاعْدُخَامَالِغَوْم وَادْرِكُهُوْوَثْل لهُ لِما ذَا جَازَتِم بِالشِّيِّ بَدِلْ لِيَرْلِمَا ذَا سَنَ مَهُ الصَّاعِ النِّصَّةِ الَّذِي يَبْرِب فِيهِ الملكُ وَهُوَ اللَّهِ يَعَالُهُ لَفَاكُمُ لَفَاكُمُ النَّا بِفِعْكُمْ هَلَا فَلَّا الدُّرْكَ هُمُّ مَا لَكُمُ مِنْ إِينَا الْكَلَامُ أَمَّا هُمُّ مِنْمَا الْوَالَهُ لِلْمَنْفُلِّ لِكَ سَبِّدِمَا مِشْ لِهِذَا الصِّكُمُ لِبِشَرِيجُ وَالْأَنْ عَاعِيدُ كَمِيثُوهِ مَا النَّولَ النَّولَ ا انَا زَجْنَا بِالْوَدُولَ لِبْنِ عَجَدُنَاهُ فِلْ فُعِينَا وَرَدَدُنَاهُ الْمِكُ مُلْأُمِ كَنْعَانْ فَكِينَ نَسْرُقِ مِن مُتِّ شَدِد مَا نِضَةٌ أَوَّدُهُمَّا وَالدِي وُحِد المتّاع مَعَهُ مِن عِلَائِكَ بَوُت وَعَنْ عَين عَيد السِّيدِ مَا أَمَّا هُوَ فَعَالَ ليكُزا لَأَ وَهَكَ فَل كَمَا قُلْمُ وَالرِّجُالِدِي بُوحِد الصَّاع عِندَهُ فَهُورُونِ عَبْكًا وَانَمْ نَمْعُنُوزَامِيّاً ثَهُا دُوُاوَحَطَكَ لَوَاحِدِهَ لَهُ لِنِعَدُولَ سَرِدًا مِرُ اللَّكِ بِرَحَتًا مَنَى لِل الأَصْغُرُ فُوحِدًا لَسَّاعِ فِعَ عَلَى بِنِيامِنْ فَسَتَ فَوْا وَهُوَ فِي المُوضِعِ وَالطُرَاحِ فَا عَلَى لِأَدْضِ فَدَّا المُعْمَا لَكُمْرُ مُوسَفِ مَا هَذَ النِّعل البي عَمَا لَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا أَمْ اللَّهُ مَنَا لَهِ وَالِمَا كَا

الجديم وطرح وبوبؤهه معاللان مروسح كأوالة وسأله وسألهم عزعالم وَ فَا لَهُمُ رُرِّ كَانُوكُمُ الشِّيخِ الذِي قُلْتُمْ عَنْهُ حَيُّ اللَّهِ إِلَّا رَالِمَا هُمْ فَتَ الوا انَّ غُلَامِكَ إِنَّا نَاحَ يُنْفِعَ آلَ بَارِكَ لِسَّعَلَ خَلِكُ النَّا لِخُلِيدُ وَا وَعَجَدُوا لَهُ وُوَّنَعَ يُوسُفِطُ مَّهُ وَنَعَلَ إِلَى بَيَامِنِكُ وَلِأَمِيَّهُ وَقَالَ الْعَنَا هُوانْتُ كُرُ الأَصْغَالِيْ غُلْمُ أَنْ عَضُ مُ إِلَّ ثُورً قَالَ لِللهُ بَنَ حَرْ عَلِيكَ مَا بُغَ وَاضْطَرَا يُوسُفَ لَازَاحْتُنَا مُجِّنَتُ إِلَاجْهِ وَارَادَانَ بَكُونَكُ لَا كَعُدَعِدِ وَ بَكَ مُرَّعَسَّلَ مُهُدُ وَخُنَجَ مُنْصَيِّرًا وَقَالَ نَدْمُوا لِلنَّهِ فَعَلَمُوا الْمِدوجِتُ الْ وَعَلَىٰ فَأَلَا هُولِصِ قُمْدُهُ وَالذِّنْ عَاكُونَ مُعُهُ الْأَنَّ لَلْمِ يَبِرُكُ لِيسَعَلِمُولَ الْ تَأْيَّكُ لُولِخُزُّامَعًا لِعِبْلِ نِيتِرُكُ ثُرُ جَالِمَةُ عِنْدَا هُلِيصِرُو لِكَانِيْنِ مِنْ اَدِيْمْ وَحَلَىٰ إِيَّنَ عَلَيْهِ الْمِضْ عَلَىٰ فَالْصَغِينَ عَلَ فَدُرْصِغُونُ وَبَهُتَ الْعَوَمِ كُلُّ وَاجِدٍ إِلَى إِجْدِوْ مَلَ لَهُمُ مِمَّا فَدًا مهُ نَصِيبًا وَأَغْطَا هُرُوزَادَهِ نَصَيبِ فِيكَ مِنْ الْسُكُنُ مِنْ مَا مِيْم وَيَعَالَمُسْتَة اخْعَافِ وَشَرِبُوا وَغَلُوامَعَهُ وَالْمَ يَنْ مُسْنَحًا ذِنْهُ فَآئِلِا أَمُلَا أَوْعِيبَة الغورين الغَج مَمَّا اسْتَعَلَا عُلِي عَلَهُ وَالْعَمَا وَرْفَ كُلُّوا مِدِ وُرِعًا بِيدِ وَصَعْ صَاعَ الْفِيمَة فِي عَمَا وَالصَّغِيرُ مَع ثَمَرُ فِي فِي مَكَانَ كَمَا فَالَ كَهُ

The Control

113

مَانًا لِانْتَدِ زَازُ مَى فَحَدُ الرَجِ لِوَلِيتَرَاخُونَا الْمُتَعَرِّمَعَ الْعَالِعَ لِكَ أنُونَا النَّمْ تَعْ لَوْرَانَ بِينَ لَهُ تُمْمَا فِي الامْزَاءُ فُوْبَحِ الْحُرَامِ الْمِنْ عِندِي عَنْكُمُ اللَّهِ وَعَنَّافِي مَنْهُ وَلَوْأَنَّ اللَّهِ وَالْحَدَّمُ هَا اللَّهِ وَالْحَدَّمُ هَا اللَّهِ ٱلْكُرُعُ وَجَهِ وَعَرَضَ لَهُ مَرْضُ الطربوالدي ليَمْ ذَا هِبُونَ فَ فَعَدلا سنسبكتي كمجرئ والأزارض أإلى عكرمك ابيا والفكرم ليتمعنا ونفسته معتلفة بتقير الغيكم وتجوناذا مازأ فاوليتر الغلام معتبا فَانَّهُ يُون وَعِيدَعِيدِ كَشِّيبَةِ عَبْدِ لِابْهِ اللَّحِيمِ عُزِنِ وَعَبْدِكَ انًا صَمَنتُ الفَكُم مِن أَبِينِ وَتُعَلَّت لَدُ اللَّهِ أَتِ بِعِ اللَّهَ وَاومَتُ ٥ مَّرَامَكَ الْكُنَّ وَلَا الْحُمَّاتُ لَا أَنْجَمِعِ الأَيامِ وَالْآرْفَانِ الْجُمِعِدكَ اغش كرماتنا للغكام متعبر الستيبئ وليضع والغكام فاخوسم لافكَمَنَاصْعَمْإِلَا فِي لَيْمَالْفُلَامِ مَعْلَكَ بْلَا أَذِي السِّرْفَ لَمُ بتستطع يؤسف الاصطنار والجع مخيطابو باقال خرمى فرعت حمعا فَكُوْيِهِ وَأَحْدُكُ فَايُمُ عِنْكُ يُوسُفُ فَاطِهِ زِنَفْسَهُ لِإِخْوَيْهِ وَزَّعُ صُوَّالُمُ بالكي إنوسيع بميع أفلهصروشاع الخرف بن فرعون واليوسف لِإِحْرَبِهِ أَمَا مُويِدُ مِنْعَ فَهَ لَا لِمِلْأَنْ عَيْنُكُمْ يَسْتَطِعُ الْوَيْمَا أَرْجِينُ \*

بَخِيب سَيِّدِهَا انْ يَمَا ذَائِتَكَ لَمُ انْ يَمَا ذَا نَبَّتَ ذَوْاللَّهُ فَدُوحَهُ الط لم في يدك مود الح يضيه عيديًا لسِّيد مَا حُرُ وَالَّذِي وُجِدَ الصَّاعِ عِن ثُنْ فَعَنَّا لَكُنُونُ فُسُف لَا يَكُونُ إِنَّ الْعَلَقِدَ اللَّهَاكُ البَّرِ اللَّي فِيجِدَالصَّاعِيْنَ مُوسِيرِلْ فُلاَماً وَأَنَمْ مَنُولَ لِكَأْسِكُمْ معا بِزَفْعَةَ مِنْ الْمِدِيهُ وَمَا وَقَالَ الْمُعْلُكَ مِا سَيْدِي لُ لِيَحَالَمَ عَنْدُكَ امَامِكَ لَا نُسْتَحَطَ عَكَعَبْدِكَ فَا نَكَ بِعِدِفِعَوْنَ شَيد انَتَ سَالْتَ عِنْدِكَ قَا بِلَّا هَالَكُوْ أَنْ أَوْلُحُ مَنْ لُمَا لِسَيْدِيا ا تَلَاابًا شَيْحًا وَإِهُ الرُولِي عَلَاكَتِ بَرُونَدُمَا تَلْحُيْ وَمُسْقَ بع فَحِيدًا لِأُمْ مَّهِ وَأَنْ يُحِبُّهُ فَعُلْتَ لِعَيدِكَ أَتَوْلِ إِلَىَّ فَالْحِبُّ مُنتَظِرَةٌ فَعَنَّ لَمَا لِسَيِّدِ مَا لَا يُحِرِّ انْ يَبْرُكُ لِغُكُمْ أَمَّا هُ وَاذَا زَكَ اباه مَا نَا فَنَلْتَ لِعِبْدِكَ الْ لَمْ يَزِلْ فُوْكِمَ الْأَصْعُ مُعَكُم فِي لَا تعتاودُوا النَّطُولِ وَجَبِي وَكَالَلَاصَعِيدُمَا إِلَى عُلَامِكُ النِّي صُوَ ابُونَا اخِنْ نَاهُ بِحِكَلَم سَيَدِيًّا فَمَتَالَ بُونَا امْصُوا فابْنَاعُوالنا مَلِيل طَعَامْ مَنْ لَمَا عَنْ لِلْهِ مِنَا لَا يُحْكِنَنَا أَنْ يَعَلِّدُ رَوَا خُونَا الْأَصْفِ مُ لكبؤ هُوَمَعَنَا لِكُن لِن لِيسَاتَ أَخَانَا الْأَصْعَى بنْحَا دِمَعَنَا فَعَنْ مَصْى

المفضائي

عَلَمَهُمْ ثُمُ مَن بَعْدِ ذَلِكَ تَكَلَّمْ أَخْرَت مَعَهُ وَعَاعَ الحبر في من رون وَقِيلَ فَكُمُ الْحُومَ يُوسُفَ فَعِرَ فَكُولِ فَكُولِ لِلْكُومِيِّعِ عَبْدِهُ وَفَالَ فِرِعَينَ لِيُوسُفُ فُلْ لِاخْوِيْكِ انْعَالُوا حَكَ لِكَ اوْقُ كَا اللَّمِ فَهَا وَاذْهَبُوالِ ارْض عَن عَان وَجُدُ والماكمُ وَمَا لَكُ رُوتَ الدالِلُ وَاعْطِيكُم مِن جَمِيْع خَيْزَات صِرْوَنَا كُولُوا مِنْ مَرَاتِ الْأَرْضُ فَالْتَ فَا مُرْهُ فَو اللهُ ال أَمْ خُدُوالَيْ عَلَاتِ مِنْ أَرْضِ مِلْعَلَ وَلَادَكُم وَنَنَا وَكُو مُوانُوا مُواللَّهِ مِلْمُ وَتَعِيَا لِوا وَلاَ سَعْوَا عَيْنِكُمْ عَلَى مِيكُمْ لِأَنْ حِيْعِ لَيْبَاتِ صَرِّحَمِعَ كَا تَكُونُكُمْ نَمْعَلَكَ لَكُ سُوَّا اسْزَأَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِ الللَّالِيلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَاكَفِرِعَوْنَ مَلْكُ مِنْ وَاعْظَا هُرِحْزًا لِلْطِرِيزَ وَخَلَعَ عَلَجْ عِيْمُ كَسُوْنِيْنُ فَلِينر اعْطَا إِنْ تَلْمُنَاهِ مِنْ لَكُنَّ هَبِ وَحَمْدِ لِعِ مُنْنَانَ وَأَرْسَالِ لِيهِ النِّمَايِّلِ مَوْ لَا وَعَسْرِدَوَا بِهُكُلِّهِ مِنْ عَبِعِ جَيًّا تعضر وعشرَ بَعَالَمُون وَادًا لأبيد فلكطر والتها يوسف اختاه فمصواى فالطيم لانعضوا بعضكم عَلَيْعِيْنَ الطِّيْنُ ضَعَدُ والمِصِرُ وَمَا رُوالِلُ رَبِّ حَيَّعَانِ الْعِقْوِ 'أبيمْ وَأَعْلَنْ فَأَيلِنَ تُوسِنَكُ حَيْ وَهُوالْسُلَطَ عَلَجِيعِ أَرْضِ وَثُبُهِ بَعِنونِ عُلَم لا نَعُ لُمُ يُصِدِّمُ وَكَالُمُ عَلِيمِما قَالَهُ لَهُمْ وُمُنت

لانهمُ اصطرَبُوا أَمْرَ قَالَ مُوسَف لِإِخْرَهِ تَعَلَّدُ وَالْ صَعَدَوَا إِلْكِ ا مَتَالُ أَلْهُ وَيُوسُعُ أَخُوكُمُ الذِي عَنْهُ وَ الْمِنْ وَالْآنَ فَلَمْ يَحْرَبُ قُلُن كُم وَلَا يَشُقْ عَلَيْكُمْ مِعْ الْكُوْلِ الْمَعْ يُمُونِ الْمُعَامِّقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَا لليَّا لِكُرُ لِأَنَّهُ إِنْ مِن إِلَى السَّنَةُ الشَّامِيَةِ الْمُعَالِكَ الْكُرْضِ وَقَرْمُ وَإِنَّ الْمُنْ مِنِيزِ لَا يُحَرَّثُ فِيرَّ وَلَا يُحَمَّدُ وَاللَّهُ الرَّسَلِيعُ قَالَم لا بعْ لِكُمْ بِمَنَّةَ عَلَى لَانْ صَلَّا عُولِ مَنَّةً عَظْمَةً لَكُوْ وَالْآنَ أَمَلَتْ مُمُ الْأَمْلُ تَلَمُّونَ لَهَا هُمَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وستيدا عكك لمعتدور أيساع جميع ارض فعفوا واصعت مفا الائى وَفُولُالهُ هَذَا مَا يَتُولُ بِلَ بُوسُعُنَا تَلَهُ فَنْحَمَلِي سَيِّدًا عَلَيْ مِعِ ارْم معرضًا وَالْ وَلا يَنْ إِحْرَةِ تِسْكُنْ وَارْضَ عَاسَامِ الْفِرْبِ فَكُنْ فَيْسِيا مِن النَّةَ وَنُوكَ وَنُو مَنْ لَكَ وَغَمَلُ وَمِعَ لَكَ وَاعْدِلْكَ هُمَا لَا اللَّهُ وَعَ مَلَيْمُ مُنْ فِي أَنْ مُلِكُ مُلِكَ مُلِكَ أَنْتَ وَبُوكَ وَمِينَكَ وَجَمِيع مَالكُ تَعْوَدُا قُدْ رَانَ أَعْبُهُم وَعَينَا إِخْ بِيَامِينِ الْعُنْ الْحِيامِ فَاعْلُوا الْ كُلْجُونِ مُعْرُونَكُمَّا رَأَيْنُ وَعَلَوا بَحِ الْحِلْ هَاهُنَا وَوَضَعَاعُنْ مِنْ مِيزَامِيزِ الحِيهِ مِنْ اللَّهِ وَجَكَعَلِيهُ وَقِبْلِ الْحَهُ وَجَكَ

प्राक्षां अस्ति । स्रोहा

وَ سُهِالُوم وَفَارُص وَزَاحِ وَمَا زَاعِيرَوَا وَنَا زِمَا رَضِ عَنَا زُوكًا لَ بنؤفا رضع رف والروبنوسكاخ ولاع وفوا واسوب وتثرون وبنو زَالِلُوْرْضَارِدُ وَالُولَ عَلَالِمِ مَثُولًا مِنُولِيا الذِي لَدَيْمُ لِيَعَفُونِ يَزِغَهُ مَن صُون فِي وَذِينًا المِنتَهُ فَجِيَعِ الْأَنفُ البِيُوزِ قِالْبِهَاتِ لَلْأَنْهُ وَللنُونَ نفشًا وُنُوعَادامْ عُوْرِيَ جِاءِهَمُونِ رَصَبِعُوا وَعِ فِي َارِدِينَ ازُابِلْ وَبُواشِيرْ مِنَا وَمَا وُل وَ رَبِعَا وَسَارَتَ إِخْتُمْ وَسُورِ عَاجًا بروَمَكُما بِك مَتُونُ لَا مِنُوزَلَفَا الْمَلْعُظُاهَا لَا بَارْلِيا الْمِنْدُ وَلَدَ نَفَتَوُ لَا بُلِيعِهِ ست عَشَرَ يَعَنَّا • وَنُولَا حِالِمَ إِهْ يَعِقُوبِ بُوسُفُ وَبِمَا مِينَ وَكَانَ يُوسُف فِل رَضِ عِمَّ الدِيرَ فِلْدُ اسْنَا ثُلْ بَعْ فَطِينُوع امام ونسنتق المرادكان ومنتك البروك المنهم له سريد السراب ماخير وماخيرًا وَلِنَجِ كَلِعَدْ وَنُواافِلِم اخْمُنْتَا سُوطالِم وَطَابِم وَنُو موطالع ادام وسوبنياس بالغورما رومشاك وكأن والغ عَامَا وَيِعَانَ وَلَهُ اللَّهِ وَمُعَامًا وَالرَّارُ وَمِهِ مِنْ اللَّهِ وَعَامًا وَالدَّارُد و مَن و الله بؤراجالايزع لدمم ليعقوب مابيدعة زنسا وبودان وشم وَبُونَفِ لِنْ عِلَا عِونِي عَصْرِوَ شُكُرٌ هُ وَ إِلَّا بِنُولِهَا الْرَوْهِ }

قلأزا كالجوالت بعنها فوسنا لاحنان التعتثث زوح بعفوب الْيُمْ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ لَهُ دَالْكَانَ يُوسُعُ لِي عَدَيْتُ المُعْ لِلْنظَنُ قِبِلِ أَنْ لَهُوتُ فَالْخَوَاسِرَ لِيلَهُو وَجَمِيْعِ مَالِد وَحَمَا إِلَىٰ يُمِلِكُ لِفِ فَذَحَ ذَبِيَهُ لِإِلَهُ إِبِيْعَقَ لِبُدِهِ وَقَالَ لَهُ لَا مِزَّا بِهِ الْ وَلَلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الآه أُمَّا لِلْكَلِّنْ الْتَعْدَلُ لِلْمُعْرُ فِإِلَّهِ مِنْ فَإِلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ وَأَمَا أَزَلَ مَعَكَ إِلَى صِرْوَا أَمَا أَصْعِدُكَ أَخِيرًا وْيُوسْعَنَ مَدَدِيدٍ مُعَقَّرْعِ لَكِ فَعَامَرُهُ وَيُصِمُن مُرِلِكُ لَمَ فَأَخَذَ بنُوبِعِقُوبُ أَمَا هُرُ وَجَمِّعٍ مُن لَحِمْ وَحَالُوهُمْ عَكَى الْعِمَ الْمِن أَرْسَلُهَا بُوسُف احْضَا رَهِمْ وَاخَذُوا أَمْوَا لَهُمْ وَجَيْعِمَا الْقَنْنَوْ فِي رَجِ كَنْعَاز وَنَ لُوا إِلْ مِرْوَهِ فَوْبِ وَجَيْعٍ زَاعِهِ مَعَدُ وَسُونُ وَيَهُ بَعُدِهِ وَلَسْلَهُ حَرِيعًا ازَ أَنْ إِلَى مِرْفُوهُ مَنَ اسْتَمْ أَبُو اسرًا بالله رَا لُولُ الله مُعَرِّع بِهِ فُولِ إِنْهِم • يعقُوسِ وَنَوْه • بكر ىقىنۇبدۇرىل قىنۇرۇرىلى ئوخ دۇ قالى ئىخىتىدون خىرى دىنۇ. مَعُون عَوْلِيلِ وَبَأْمِين وَارْهُود وَمَلْخِرْوَسُوخًا روَشَاول النعابِ وَبُوْ لِأَمْ يَحُرُّونَ فَاهَا تُوَمَ إِنْ وَبُوْبِهِ وَكَا لَهُ عُبَرَوْاً وْمَال

وَهُودَا هُوْ وَلَرْصِحِمَّا مُرِقَاحَدُ مِزْاحْ وَمُعْمَّةُ رَجَالِاً وَتَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ تُتَامِرُهُ وَرُفْتَ الْعُهُ وَلَيْحُنْ يُوسُفِ مَا هُودَاعَكُ مُنَالًا الْبَيْمِ، الفرعون فحرث المانك رُعَاهُ عَنْمُ خَرُ قَاكَا وَنَا مُندُصِبَامَا اللَّهِ الْمَالِدُ لِفِرْعَوْنَ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَا الْمُنْ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ عَيدِهِكُ وَلَيْ مَحَيَّامٍ وَلَكُتَ مُولَا نَصِمُ وَعَالًا لَمُواسْتِفَاعَتُ اللَّهِ عَاتَرِكُمْ وُوْسًاعَكُمَا شِبَيْ فَنَلِ مَعْتُوبِ السِمْ الَي وُسُف وَسَنَى وَعَنَى وَسَعَ فِعُونَ كَالْمُومِرُفَتَ الَّهِ مَوْلِيُهِ لِمُعَازِّ إِمَّاكَ وَالْحَوَّالِ السَّ وَمَا عِهْمَ مَلْ عَا وُ اللَّهُ هُوذَا ارْصَحِرْ بَرَلْدِ مِهُمَ مَلْسَكُمُ الْوُكَ وَاحْوَنْكُ فِلْأَرْضِ الصَّالِحِةِ فِي وَادْخَلِيهُ مِنْ عَفُوب الماء وَاوْفَعُهُ المَزَيْنَ فِرْعَوْ رُفَعَ اللهِ مَعْقُوبَ عَكُفِهِ عِنْ وَقَالَ فِرَعُولِ لِعِنْوْبِ المصرشني تام حَيَاتِكُ مُعَنَّالَعَعُوْبِ لِعَهُوْ لِأَلَّامَ سَي مَعَاقِ النَّ عَسْنُهَامًا يَهُ وَتَلَا ثُونَ اللَّهُ هُ فَلِيلَةٌ وَكِانَتُ سوتيان ديَّة وَمَ بَلْغَ إِلَيَّام سَنَّحَيَّاه أَرَاي لِنَّالْتَعْفُوا فِيهَا وَلَا مَا رُكِ مِعَ فَقُ بِ عَلَى إِنْ الْحَرْثَةِ عَنَهُ وَأَسْكِرِ فِي الْحَرْثَةِ أباه وَاخْوَتُهُ وَاعْظَاهُمُ مِيرًا مَّا وَإِنْصَ مِنْ الْكَرْضِ لِلِّينَ وَلَهُنِ

الإباران اجل منهو تولدت ليعتوب تبع انفيز جميع النوس الهري حسكوا مِعَ يَعِنُوبِ إلى مِر الذِينَ مَنْ وُلِمن لِبِيهِ عَبَرِنْنَا وَبَعَ غُوبِ إست وسنورينسا وسوروس الذركدالة يضرنيه أنفي فينع انفُرِ بَيْتُ يَعْقُوبِ اللَّهِ مَعْطُوا مَعَ يَعِقُوبِ إِلَى صَرْحَمْ شَوْسَتِهُ وِكَ الفَشَاءَ السَّرَامَهُ وَكَانُدُ الدَّيُوسِمُ الدَّيْرَ الدَّيِرِ الدَّيْرِ الْمُوالْمُ الدَّيْرِ الدَّيْرِ الْمُعْلِيلُولِ الدَّيْرِ الْمُعْلِيلِ الدَّيْرِ الدَّيْرِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِ الدَّيْرِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْم رمسّا الله شرَج نوسُف مَنَّ اليبهُ وَحَرَجُ فَنَلَقَ إِسَرًا يَبِالِغَ اللَّهُ إِلَى مَا مُوسِ المدَيَهُ فَلِمَّا مَنَّ أَيْلُهُ وَقَعَ عَكَ مُعْتِدِ وَ بَكِئَكَّا مُعَظِيمًا وَفَالَاسْمَ أَيْلِ لِيُوسُمْ مَا أَمَا لِي زُامُونِ مِنْ لِكُنْ أَنْ لِي مِنْ اللَّهُ وَهُمَّا وَانْتَ مَنْ نَعِتَ الْ ايُوسُفُ لِإِنْ تُوانًا أَمْ لِي فُرِعُوا وَأُولُكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل الْهُ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وتَدْلِحْفَرُواجِيَعِ مَقَامِهِمْ وَالمَنَارُهِمْ وَجِمِيعِ مَالْمُنْوَاذُامٌ وَعَاكُمُ فَعُولَ فَكَالًا الكُمْ مَا هُوَ عَلَكُمْ فَعُولُوا لَهُ كُنْ عَلَا مَكَ فُومُ لَنْ مِنْ الْهَايِمِ مُنفِسَانًا إلى البيم تخنْ عَأَماً وْمَا أَهِي مَنْ عَكُوا ارْضِ عَاسَام العرَث يُونَ حَالَا إِلَى عَيْمِ مُوَمَّرُ وْمُلْصِدُ للْمِيْمِيْنُ وَجَاءُ يُوسُفُ كَاعْلَمُ مِعَونَ فَائِلِا انَ أَجِي وَاخْوَقِ وَمَا يَهُمْ وَاعْتَارِهُمْ وَجَمِيْعِ مَا لَهُ وَنَفَى مِنْ أَزُضِ كَنْعَانَ

وَلَا يَوْتِ وَمُعْتِ فِلْأَرْصُ فَإِنْ مُوسِنُ اسْتَرَى حَمَيْعِ أَرْضُ المِمرِيْزَ بَاعِوُا اراضيه فدلغ ونالك وللوع استدعلهم وصآرِ سالار صلاعون وصا زَالشَّعْكُ عَلَا نَاعِيبِكُم النَّطَارَ بُجُوم مِنْ اللَّفَا إِنْفَايْنُول مِنْ الحَهَنَة وَصْفَالُوْبِئُنْتِهَا بُوسُنَ لَإِنَّ فِي عُوْنِ الْكُرْآمَةِ الْحَزَّامَة احرَّم الكَمَةُ فَكَا مُوانَا لِمُورَ لِكَ وَالْمَدُ الْمَا فَعُ مُعَوْنِ مِنْ إِجْدِ لِهَذَا لَهُ بِبَيعُوا أَرْضَهُمْ فَقَ الْيَحُوسُونَ إِنْ الْفِلْ مِسْرِهُ وَذَا وَالْبَعْتُكُمُ البؤم وَارضَكُم لَمْ عَوْرٌ فَاعْضُوالكُمْ بُدَدًا وَارْدَعُوا الارْضَاعُ طُوا مُسْلِطَة صَالِمْ عَوْر قَالُ مَعِدَ الْجَالِي كُورُلكُمُ اللهُ الزَرْعِ الأَرْوَلطَعَامِكُم وَكُلُّ مِنْ مِنَا دَلِكُمْ نَقَالُوا خَلَصْتَا وَوَعَدُ مَا مِيَّ قُلَّا مِنْكِدًا ا وَخَرُنكُونِ عِبَيكًا لِفِرَةَ يَزْوَان يُوسُفَ جَالِحَهُمُ الزَّا الْكِعَدَا الْمَبَوْرِمِ عَلَازًا رِصْ مِنْ يَعْطُوا الخُنْرِ لِفِعُورُ مِنْ وَالرَّصْ لِلصَّهَا مَا الْحِينَ السن الغرعور ويتحا المرابيان إرض متر فارض منام وود وها وَمَوَا وَاكِمُ وَاجْمَا وْعَابْرِيعَ قُوبَ فَهِ مِنْ مِسْمِعَتَكُمْ سَنَهُ وَكَاكُتُ المربع غُوب وسن حيانه مأيد وسنبعادا ويوسك وفرت اتام اسرًا يبلِ لَيَهُونَ وَمَا يُوسُفُ اللهُ وَفَالَهُ اللَّهِ وَحَدْثَ

ارستاعاما المربدف عون جري وسف على يدوالحورو وتعمر بست البنو الْغَالِكُ إِلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَالِقُوا اسْتَدَ عَلَىٰ الْأَرْضِ كُلَّهُا عَدَا وَتَلَاسُتِ أَرْضِ مِتْ وَأَرْضَ كُعَالَ مِنْ الْحُرْعُ وَحَمَّ يؤسه عين الفضّة المؤخورة بأرْض مرة الرضي عاص التنفيح الديكا نؤامشَةَ وَمَهُ وَكَانَ كِيلِهُ وَكَالَ اللهِ عَلَمُ لِلْهِ اللَّهِ وَادْ حَلَّ الوسف جينع الوزف المبتب معورة فنيت المستنه حبيها مراتض مِصْروَم الْصْلَعْانُ فَأَنْهَ عِلْمُ الْمِصْرِينَ لِلْ يُوسُفَ فَآمِلِيرَا لَعُطِنَا خَسُولًا وَلَا يَوْتَ ثِمَّامِكَ لِأَنَّ لِلْمَظَّةُ فَدَّفَّ عَتَّ عَمَّالَكُمْ يُوسُفَيِّ إِنَّوا دَوَاكِم وَاعطِبُكُم خُرُاعوص وَالِكُمُ انتَ الْعَدَّ الْعَدَّةُ فُتَدَّ مُوا وَوَا بُهُ الْيُوسُكُ فَاعِطَا هُمْ بُوسُفُ خُرًّا عِوَصَحْ لِهِمْ وَعُوصَ يُعِيمُ وَعِوْضِيْنَ هِرْوَعِوْضِينَ مْ وَعَاتَهُمْ بِالْخِبْزِعِوْضِ فَاشْمِ فِي لَكُ السَّنَةُ غَا كُا الِدُهِ فِالسَّنَةِ القَابِهِ وَعَالُوالهُ لِللَّا بِيْدِعُ سَسِيلًا المربوكا يترجى يتبدا إلاابداننا والطحينا فاكتيلانفني فَتَامِكَ وَتَصِيرًا لِأَرْضِ فَعَنْوَا فَاشْتَرَيْنَا وَاراصِينا عِوصَ لَكْبِنْ وَنَصِيرْ عُزُوا رَاضِينًا عَيْدًا لِمْ عَوْتِ فَا دُفَعُ لِنَا يَدُرًا لَكَيْ خَرَعَ وَنَعِيشُ

اعميس

とういう

وكدى يُوسُف قالَ مِن صَنَّ قُولُاء عِنْداكُ فَعَالَ يُوسُف لَابِيْدِ هُمَا ابْنَاكِ اللدَانِ وَهُمُمَا اللَّهُ لِهَا هُنَا فَقَالَ مِنْ عُولَ فَرَبُهُمَا إِلَى كُمُّ السَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وتكان قلصفف بصريع فوب الكيكر ولا سينتطيع اليبضر أَفَادْنَا هُمَا إِلِيهِ فَقَدَّاهُمَا وَاعْنَدَعُهُمَا وَقَالَ اسْرَآ يُبِلِيُوسُفَ مَاظَننتُ إِنَّ يُحِجْفُ وَهَا لَهُ فَكَا رَا فِضَلكُ وَأَخْصِمُا ابؤرُن عَن يَر فَعَدَ يو فِيعَدَالدُ عَلَى وْجُومِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَدَدُ يؤسفنا بغبه كليهما وتجترا فوكام عربسا زابش كيالو منشف بميزائر آيروق بمامِنْدُ فَسَط إِسْ آبْل مُوالمُنْ وَوَضَعَا عِلْ والمرافلرووصَعْ سِنان عَامَ أَبْنُ سَعُونِ الدَيدِ وَمَا رَكِهُمَا ٥ وَقَالَ اللَّهُ مَّ الَّذِي حَسُنَ الْمُوا وَاجْمَامُ ارْهِمُ وَاسْتَوَّالِهُ الَّذِي عَالَىٰ أمندمها كالمقاليوم الملاك البني المناه على الشرورة المناهدة عَلَى مَدِينَ العُلَامَينَ وَبُدِعِ المِنْ عَلِيهَمَا وُاسْمَا الوَيْلِ مِنْهِمَ وَأَوْسَعَتْ فيصنران عظركن وينيان عَالاً وْمِنْ الْأَوْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اباه قامنعالين البنج على الراق الرسّاء ، هذا النول فاستك مُوسه تدايد ليزع اع وَإِمْرَا فِرَا وَوَسَعَهَا عَلَىٰ اللَّهِ مُنْتَرُوْ فَالَّهُ فِيسْفَ

يغِمةً قُتَّامِكُ فَضَعَ مَلَكَ عَلَى عَلِي وَاضَعَ مَعَ مَرْحَدٌ وَمِّ وَلَا لَا مُنْ الْحَ أز خرمية بالدّالما رَقَدُ عَمَا بَائِ حَرِيمِ مِعْرُونَدُ فَيْنَ مِسْرِهُمِ مُ اما هُوَ فَمَا لَا مَا أَضَع مِنْ لِحَكُمْ لَكُ تَعَالَا مُلِعَا لَكُمْ الْحَالَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ الْحَ اسْرَأْسِل عَلَطْرَفِ عَتَمَاهُ وَلِمَاكَ الْبَعْدُهُ لَمَا الْحَكَمُ الْعُمْلُوا سُوسُف قَايِلِزِلْ الْكُومُ مُسْتَطَرِبُ فَاخْذَا بِنِيدَمَنْتَا وَا فَلَ مِوَاتَى لِلْ بَعَغُوبْ وَاعْلَوْا مَغُوبِ وَفَالُوالَةُ هُودَا ابنك نُوسُفَ تَالِيكِ فَغَوَّى إِنْ وَكُلِمُ اللَّهِ مِنْ وَفَالَ وَعُوبِ لِمُسْفِلِنَا لَا هُ مَرَّاكِ النه لوزا مأرخ كتارى التعلق عالية كل فالهيك وأحظيرك وَأَجْعَتُ لُكَ عِلْمَ فَهُ مُونِ وَاعْلِمُ هَذَا الْأَرْضِ لَكَ وَلِلسِّلِكَ مزبعة في مِنَا أَإِلَا لَا بَكِ وَالْأَرْفَا بِنَاكَ اللهُ الصَّالِّالَكَ بَصْمَر هُمَا لِإِنَّ الرَوْمُنْ مَنْ الرَّوْمِ الْحَسْلِ مَعُولِ الْكُونِ الْحَرْقُ فِي أَوْمَهُمَا وَلِلَاكَ مِرْبَعْدِيمَا يَكُونُونَكُ وَهُمَا يُدِعِيَانِ عَالِيْمُ اخْرَتُهَا فِيرَّا ثِهِرِ مُن وَالْحَرَافِيَكُ مَنْ مِنْ فَضَرِّى مُورِيِّهِ مَانَتُ وَإِجِلْ مِنْ فَكُو أَصَ وعَيْعَانِ فَي مِنْ الْمَزْ إِفَرَانًا مِيسِينَ فَيَ عَرَيْنُ الْحُرِافِرَانًا وَدَمَنْ مَهَا عَلَالطَّوْتِ عَلَمْتِ مِنْ مِيْ إِينَ بَعْتُ لَمْ وَلَمَا نَطْتُ رَاسَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ودرا فيهم المناب عيناه فيتهم كالمناب

يا مَسْوِكَا بنادكِكُ اخْزِيكَ مِيّاكِ بَكُونِ عِلْ رَقَابِ اغْدَابُكُ تَشْكُ لَكَ بُوايْنَكَ شِبْ لِاللَّ يَهُودُ الْمِلْلَةَ يُسِ الْمُولِ الْمُلْتَ وَادْ كَاتُ وَرَفَدَتَ الْلاَئْدُ وَكِشِيلِ لِانْكُالِ النفر مِنْ يُتَّبِينُ لَايِعَنَى لِيُسْ مِنْ فَصُومًا وَلَا مُلْتَرِ مُرْضُلُهُ وْحَيَّا إِلَا بِي فَاللَّهِ اللَّهُ وهوالدن فيقط واالأئم أربط حسته اللككومة وجحنالا الغضانها ويغيث اللاسم الخرقات الذيؤك ترمز اللبزف ذَا بِوُن تَذِكُوعَ لِيَّا إِللْ وَعِنْدَمِينَا النَّهُ يَكُم زُعِيَّا لَصَيَانَ المناخا ذاشته للمنتنى فاستزاخ بلائصيب وتاى الراحد حسننة ا وَالْأَرْدُقِ مِنْ مَا فَاضْعَ عُنْقُهُ النَّهِي وَصَارُوهُ كُلَّا وَ اللَّهِ وَالْمُرْدُكُ وَلَيْكُ وَالْ إيدن عد مول بط من آباؤ وك احدً عَالَا لَهِ وَعَالِمًا عَلَى اللَّهِ وَعَالِمًا عَلَى اللَّهِ وَعَالِمًا عَلَى الستبيايكة رنش المترق بيترع النارس للخلف منتظرًا حَلَاص الرّب مسادكًا بِالْبُرْفِهِ وَمَعَ عُواالْارُ و الشِّيْرَجُ فِي سَمِينَ فَهُو يُرْدُ قُالِرُ وُسَاء نفتَ المِهِ وَاذْ مُخْوِيرُ مُعْطِمْ عَلَيْ الْإِلْالَا يُعْطِيرُ اللهُوَ عَسُونُدا لازالِي كِيدارِ جِمالَ الدِيزَيْ الدُواعلَيهِ مرم والسَّو عِكِبُه الرُّبَا بِاللَّتِي قِلْ مَنْ بِالْمِنَّ يَسْتِهُمْ وَاعْلَتْ واعدا دُرعَهُمْ

الإبدوليس وكالمتوالك الماله لانهاكم أفا مُعَالِكُ أَمَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَفَا مَشَانِ فَالَ فَدْعَلَتُ مِالْمَ فَدِعَمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ ويترتنغ كجزا كخاه الأمنغ كجؤن عظومينا وكرعد يكون المسترالقهايل وَ الرَائِعِلَهُمَا فِخُ الْكِالِوَمْ وَقَالَمْ مَا لِلْ اللِّي اللَّهِ وَيَغُولُونَ يَعُلَكُ الله مُسُا إِفِي الرومُسُ لِمنتَى مَعَوَا فِي المِنتَى وَاللَّمْ اللَّهُ مُنتَ إِنَّى تُونِيَ اللَّهُ يَكُونِ مَعَكُم وَرَرُدَكُمُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَا رَّضِيلِ الرُّجِلِ المَا يَرُهُ وَالمَا فَدُلُعِطِينُكُ سِعِيمِ نَصِيبًا رَمَّا دُوُّ عَلَى التَّلْخَذِيمًا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالُّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ والمُهُوايَا بنِ عَعْوب وَامْعُوا لِإِسْلَ اللَّهِ مُلَّالِكُمْ ، دُوبِيل كَمِلُ است فُونِي وَمَا مِنْ أُولِاكُمْ عُومَةً مُنْ مَنْ مَعْمِيَّةٍ وَصُعُوبَةِ العَطَّاطَةِ وَسُتَمَتَ مناللاً المهزَاوْ لِإِنَّاكَ صَعَدت إِلْ مَنْهِمِ أَبِكُ عِنْدِ وَتَحْسَتُ الْعَالَمُ إلى التصعدت اليه معوف وكالاخوان بحكا الطفيلم ما تادتها وَلَوْ تَسْرَ مَنِينَى مُورَتُهُمَا وَماجِيماً مِمَا لَوْنْسَرَ طبينا يَ لا مُمَا بَعَنْسِهَا قَلْلَا رِجَالًا وَبِسَتَهُ وَبِهِ عَلَى عَرَبُهُ السُورُ مَلْعُولُ عَضِهُما مَا انْخَنهُ وتحبية تأكوهما ماارعة بمااضتها مزيعةوب وافقهما بزل زآيل

عَلَيْهِ اهْلِيصْرِ سَنْعِيزِ وَيَا فَلَاسَتَتْ أَيَّا والمناحَذ تَكَلِّرَ يُوسُكَ مَعُ وَالدَوْعَوْرُونَا لَا رُوعَدُكُ عِمَدُ اللَّهِ مَعَ وَالْعَالَ الْمُعَالَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَامِع فَهُوْ وَقَلُوا لَهُ ازَّا وَلِهُ مَنْ الْمُعْرِقَالَ لِهِ فَيْ الْمُدَبِّرِعَ الْحَر احتربت الخدار من فتان فتاك ادفئ والأراضع ولأدف أنحب وأعود فقا وعقور لوسف استداد والاك كاافتم عليك فسعد وسُولِيدُ اللهُ وَصَعِلْمُعَهُ حَيِيعٍ عَيْدِهُ عَوْلَ صَالِحٍ بَيْدِهِ وَصَالِح الم في المنافقة والمالية عُمان والمناه ورجيع متنابيوقيع العالقالعُمْ وَالمعْ خِلْعُوهَا فِلْ يُنْجَانَام وَصَعَكَمْ عَهُ رُكْتُ كَانَ وَفُرَتَا نُصَارِمِعَ كُمُ مُنْفِيا إِمَّا وَانَّهُوا إِلَى مُزَّا طَادَ الذَّى عِبْلِ الْارِدُّوْنَ الْحُواعَلَيْهِ نُوجًا عَظِيمًا نَوَمًا جِدًّا نُوصَنَعَ لاَيْدِمُ أُمْكَ ستبعة أبام وَدَائِكُمُ الْيُعْرَفِعَا لِلنَاحَة بنيدُرْ الْحَادُفَالُواهُونَ مَا عَمُ عَظِيةٌ المصريرَ وَلاَ لا كُدْع التم ذَاكِ المصاب الما مَا عَمْ مَا التي وعبرا لأردُن مَعَلَى كَا أُومَا هُم وَدَمْنُ فَى لِعَبِرا لِمُعْلِقَ اللِّفَانْ تَمَاهُ ابْرَهِمِ مِلْكًا للمِّبْنَ يَزِع مُرْمَنَ لِلْيَحْتِ الْدُمُ مُرْك ورج يؤسف الصحره واخرته وجبكينيع الزرك سيدوا معته ليفن

مزيد فوي عنوب وغنو براسرا بيار زج الله ال واعالم كالسر وَالِعَلِكَ رَحَاللهما مِنْ قَ وَرَكا الْأَرْطالُ عُلَى بكلحال وكالتندين التجيم وكالشك وامك التويسط بَرَكَاتِ لِلْبَالِ لِنَّاكِيْهُ وَعَلِيكًا يِثَلُهُ كَامِ اللَّهِ بَهُ يَكُونِ عَلَيْهًا بِرَ بؤنت وعَلَا صِهِ الشَّالِ فَتَو الدِّرَ بِعِنَادُمُ بُمَّا مِرْفَ إِنَّهِ خَالْمُنُ الْحِيْلَا مَا كُلْفَيًّا وَعَشِيًّا بِعُلِى الْطِعَامْ هَوُّ لَآمَ كُلُمْ بُونِعْتُولُ لاَتُنَاعَشَ فَعَذَا ٱلَّذِي قَالَهُ لَمُوابُومُمْ وَمَادَكِ عَلَيْمُ وَاحِدًا وَاحِدًا كَالِمُكَالِمُكَةِ إِلَّى مَا وَكَا عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا مَا لَا اللَّهِ وَادِفَوْ وَعَ الْحَالَمَةِ وَالْحَدُومِ الْحَدُومِ الْحَدُومِ الْحَدُومِ الْحَدُومِ الليفليزا ثالبؤوه في فالرقيم وسَّا رَّا وَجَهُ وَحَيْثُ فِي الْعِي فَالْكَ ورفقاام اله وهناك وفيت ليافعتر الزرعة التي ملكاما من حَبَّاثُ وَكَمَا فَرَعُ بِعَنُوبِ فِصِيْتِهِ لِنْبِيوِمَدُّدٌ خُلِبُهِ عَكَالِسَّهُ إِمَاتَ وَاصِفَ إِلَيْهِ وَوَتَعَ بُوسُنَ عَلَيْهِ وَرَكَعَلَيْهِ وَتَعَالَمُ وَتَسَلَّمُ وَأُمَّ وَسُعَجَيْدِهِ الْحُنطِيزَ الْحُنظُوا ابَاهُ تَعَيِّطُ الْأَطْمَا وُاسْرَا يَسِل وَكَمْ لُوالْهُ الْرُسِيرَةِيَّا لِأَنَّ كَذَلْكَ كَالِعُمْ الْمُنْطِينَ وَنَصْيَ

1

فَنْطَقُ وَجَعُلُوهِ فِيجُرُكِ مُصر ﴿ كُلُ لِسِنِوالْأَقِلَ وَالسَّالِمُ اللَّهُ اللّلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهَا لُوا ازَالُهَا اسْتَعَلَّمُنَا فَبِلِي اللَّهِ وَقَالَكَ ذَلِكَ فُولُا لِنُوسُفَ اعْفِر المَوْراتَاءَ مَمْ وَخَطِبَهِمْ وَالنَّرَالِذِينَ لَيْ مِكَ وَلَاّنَ فَابِلْ وَاسْغَمْ عَنْ التآةةِ عِيدللَه الله فلك مُك في مُع منك كلَّهُمْ مَعِهُ وَجَا فُوا الْبَيْدِ وَقَالُوا لذَعَ عَبِهُكُ وَفَا لَكُمْ يُوسُف كَاغُانُوا لِإِذَا كَالِيَّهِ أَمَا وَامَّا أَنَمُ مُسَاوِرَمَ عَلَى إِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَيَجًاكُ بَرَاوَا لَهُ مُولَا عَاضُ النَّا عُولِكُمْ وَيَوْكُمُ وَعَزَّا هُوْ وَاطْئًا نَتْ مُكُونِهُمْ وَسَكَن فِي سُعَنْ فِيضِ هِ وَوَلِفَ لَهِ وَحَمِيعٌ بِمِنا أَبِيدٍ وَعَاشِوُسُفَ مِارَة وَعَسَرِ اللَّهِ وَلِيعَرُوسُ عَلَيْهِ لِإِنْ الْمُ الْفَلَائِدَ الْمُمَّالِينَ وَسِنُو مَلْصُ الله الله الله المعربي في الله وسن المنوب الله الموت وسينعتفدكم اللة انعتادًا وصفيدكم بن الأرض الأرض الْتَى حَسَلَتَ اللَّهُ لِلْمَالِيمُ ارهَمِ وَإِبْعَى وَتَعَوُّفُ وَاسْتَجِلْكَ نَوسُتُ بَيْ لِيسَرَآ بَبِكِ وَقَالَ إِجَامِ الْعَعَدُ لَمُ اللَّهُ فَأَنْفَعُوا عِطَابُ مِ مِلَهُمَّا مَعَكُمْ أَوْمَاتَ بُوسُكَ وَهُوَ فِي هِ وَعَسُسَيْلُ

الْبَيْ مُرْمِينَة النَّمْرُوكَ الْوَاكُلَّمَ الْذِكْوَمُ مِنْ ذَا دُولَكُنَّ وَيُوَادِي قُوَّةُ وَكَ الْمِفْرِيُّ يُكِيمُهُ وَكَرَكُمُ الْمُوكَةُ وَكَ الْفُلْمِعُ مِعْوَدَنَ على بخات تَلْيِكُ لِمُورُونِيُدِيوُرُ حِمَا مَهُمْ بِالْأَعْالِ لَصْعَمَهُ فَالْطِيلِ وَالْمُؤْرِفِكُ لِلْمُ عَالِلْهُ عَالِلْهِ عَلَى الْمُعَالِلُهُ عَالَالُهِ مِعْلَى إِنَّا اللَّهِ مَلْحَ مَا ا بالاستنفاد والمشقة وقاك فرعون كك يسترالت المتزالن للعراني والتماهد بهماصغؤكا واسمالنا بيد فرعا فآبلا اذا إنتكا فبلتما العيرانيات وَهُ زَعِنَالُولَادَةُ فَا رَكَا زَدُكُواْ فَالْفُلَاهُ وَازْ كَانَتُ انْتُالِحُوا سَعِيا ﴿ فخافت الغابلتان والمتنبعة كأما الزهابه ملامي شرقاس تختا النكو مَدَةَ اللَّهُ مِنْ الْفَابِلَيْزِ وَعَالَ أَمُامًا هَذَا النِعْ اللَّهِ فَعَلَمَّا هُوَاسْضِيتُمَا الذكورُ مُعَالِمَا لِمُنَا لِمُنَا لِمُنَا لِمُنَا لِمُنْ فَعِنْ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَلدَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَاللَّهُ الْحُمَّرُ إِلَى اللَّا لِللَّهُ اللَّهِ وَكُنْزَالنَّعَبَ فُوكَ جِلَّهُ لِأَنَّ النَّا بُلَيْنِ النَّا يَخَافَا لِاللَّهُ فَصَنَّعَنَّا لَهُمَّا مُؤِمًّا فَأَكُرُ فَعُوك جَيْعِ فَوَمْهُ قَايِلِا كُلْخَ لَنْ كَلِي رُولِد العِبْرَ ايْمُ الْمُرْفُوفُ فَالْلَا وْكُلْ تَالِيهُ وكان ألمن في المناه الدي المنات المنا وَوَلِينَا بَنَا فَكُ نُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى لَكُمَّ النَّهُ الْمُرْسِينَ عَلِيعُوا أَنْ عَنْنَ

و فوعتر ونتول المفراد وك من اسماً عَلَى مِرَاسِلِلَا بِرَفَعَلُوا الصَّرْمَ يَعْفَتُونَكِهِم كُلُوا حِدِي وَاللَّهُ وَ رُوسِل مِهُون الأوى ، يصُوط السُّاخان لللون دَان نغثالِم جَاد واشير وبنيامبن وبوس ا نصرُوكا في بالنور الدِّرَحَية والمصليقية وُحَمَّتُ ا وَسَتَعِرْفَنَكُ أُوتُو فِي مِن وَجَمِيع لِجْوَتِه وكلفَ لكَ الحِلاقِ والمُرار مَعا وَكِينُوا وَأَنْ وَاوَاعَنُ وَأَجِدًا وَاعْدَلُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ وَقَام مَلْكُ إِنْ عَلَى صَرِّلَا يُعَرِّفُ عُنُوسُونُ فَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّعْتُ بَيِ إِسْ لِيكِ عَنْ طَنُوالْتُنَّ وَقُولُوا أَكْتُرَمِّنَا فِفَ لَوُ الْحَيْ الْخَيْ الْخَيْرَ لِيُلاَّيِكُونُوا فَيَكُونُونَا ذَا فَامَنْ عَلَيْنَا جِرَبْ بَنُوْمُونَ فِالدِيْسَادِي فَمُعَ اللَّهُ اللَّهِ عَبُّ مُ إِنَّا مِلْ ضِمَا لَحَعَلَ عُلِّمُ أَمَّا مُوَكِّ لِمَ الْأَعَالَ لستنفقتنه فالاعاك فوامدنا متسيك لغرعن ووقد ورمتا والوك الخروج

رَمَتًا وَعَاكُما عَلِيَا أَرُيُوا نَعَالُمُ حِكَمَا فَنَكَ المِصْرِيلِ لأَمِرْ فِي فَ مُونَى قَالَ هَكَ لُل لَعْدَ طَهُمْ هَذَا الْكَلُمْ وَهَمَ عَوْرَ لِهَذَا اللَّامِ الْمُ الْمُن مِنْ مُونَى مَدَ هَبَ وَنَعَ وَجُدِهِ وَعَونَ كَذِهِ الْمُصَدِّدِهِ الْمُصَدِّدِهِ فَلَا أَنَّ لِلَا رَضَ لِيطَامَ عَلَى يَرْفَكُ الْكِلَامِ مَدِينَ عَاسَبِ رْعِينَغَمْ بِنُرُونَ لِبِيرٌ فَلَا وَرَدْنَ لِلَّا وَمَلَانَ الإِخُوا مِلْسِتْنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَجَاءً الرُعَاهُ فَطَرْدُوهُ فَأَنْعَامُونَ فَلَاصَةً فَالْمَاءُ فَعَمْ أَوْمَتَ فَاللَّهِ الرَّال ا ﴿ رَفَيْنَالَ أَنَ لَمْ عَبِهِ لِمُنْ الْمِنْ الْمِنْ فَاللَّهُ رَجُلُ مِعْرِي خَلْصَنَا مِرَالِثُهُمَّاةِ وَسَغَ الْعَنَّمُ فَعَنَّالَ لِبَانِهِ وَالْفِي وَلَاذَا رَكَبَ الْخُلْفِكُذَا ادْعُنُ لَكُن كُلْخُبُّوا مُسَكِّرِ مُونَى عِندَالدِّ إِخْرَبَعِهُ مَنْوَرًا ابدَن ، امْرَأْهُ لَمُوسَى عَلِمَتِ المِمْرَاةِ وَولدَتُ إِمَّا فَسْمِ فَوْ يَأْمُمْ أَنُولَ فَآلِا إِنَّى مليتج فل رضغ ببية وَدَعًا إنهم النافي البعازُ أَرْ أَي آلَا مِ إَمِنَ عَالَهُ اللَّهِ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ مِنْ يَعِفِقُ وَمِنْ يَعْدِينَاكَ الْأَبَّا وِالكَيْبِيِّنَ مَاتَ مِلْكُمْ صُرَ وَتَنِهَا كُ بُوالِمَ آيلِ مِزَالُا عَالِقُ صَرَخُوا فَارِسْعَتْ صَوَا تَهُمُ الْ لَهُ مِنَ الأعالِ فَيَعَالِمُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمِعُما مُعْمَالًا مُعْمِعُما مُعْمَالًا مُعْمِعُما مُعْمَالًا مُعْمِعُما مُعْمَالًا مُعْمِلًا مُعْمِعُما مُعْمِعُمالِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُما مُعْمِعُمُ مُعُمِمُ مُعُمِعُمُ مُعُمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعُمِعُمُ مُعْ وَاسْخُ وَيَعِينُ وَنَطَتَ اللهُ عِلَ يَخْلِسُ آيْلُو فَهَ أَنْهُ فُرُوكَ الْهُ وَكُالُ مُوسَى

اخَذَ نُامَّهُ مَّا بُونًا مِرْبُحِ تِي فَكُلُّهُ بِالْفَارِ وَوَصَعَتِ الْغُكُرُم فِيهُ وَطَحِمْهُ فالديبر عنكالنقروة امرك فنفط البدير بصديلة المرما يكوث والتا ابَد فَعُونِ لِسَنْ عَمُولِ لَهُرْ وَجُوادِهَا عِسْ مَعَا عِنْ لَلَّهُ فَرَاتَ مَا يُوكًا ، فِالدِيرْ فَارْسَلَكِ وَارْبَهَا مَنْتَكَذُهُ فَلَمَّا فَعَتْهُ أَبْصَرُتِ لَعُلَامِ فِالْأَبْوَبُ بحفا سُنَمَتُ عَلَيْهِ إِبَدَ فَعُوْرَ وَقَالَتْ هَكَامِ فَيَ لِعِبَرَا يُمْرَضَ لَا لَا اللهِ بلابَة مُعُولُ نُوبِدِ بِرَاكِ وْعُولِكِيْرْضِعَةٌ مِزَلِعِبْرَانِيَا سَفَرْضَعَ لَكِ هَذَا الصَّيْحَ النَّهُ لِمَا ابْمَة فِعُونًا مِنْ خِينَ الْمِعَانُ فَلَعَنَّا وُلَا الْمِسْكِمِ الْمِسْلِمِ فَقَالَتُ لَمَا ابَدَ فِي عَوْزِ لِحَعَظِ فِي بِهِذَا الْعُكُم وَارْضَعِيدُكَ أَنَّا أعطيك المربك فأحَدَت إلامرًاة العُلام فأرضَعَهُ فَلَمَّا كَرُ العُلام الْدُّحَلَتُهُ اللَّهِ وَعَوَنَ عَمَازَ لَهُا وَلَدًا وَدَعَنَ لَهُ مُوتَّ ظَالِمُ الْخَالَةُ الْخَا انتَ لَنُهُ مِنَ لِلَّاءِ فَلِمَّا كَانَ بِلَّكِ الْأَيَّا وِلِلْكَتِبْنَ كُرَنُونَى وَحَرِيْجِ الْلِحْوَدِ مِن لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَرِّدُ حُلَّامِيً الصَّرِيرُ الْمُعَرِّدُ المُعَرِّدُ المُعَرِّدُ مُلْمِعِينًا المُعْرِبِ عَلَى عِبْرَانِيا مِزْلِخُوتِهِ بَىٰ لِسِّرَا لِيَالِنَتُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَلَمْ مَرَاْ حَدًا فَقَلَ دَلكَ المِصْرِيَّ وَمَنْهُ فِي لَمُ لِحَلَّا مَرَى فِللْوَمِ الثَّافِي أَيْرَ عُلَيْنِ عِرَّالِيل عَنَصَمَانِ مَا لَالِطَ الْمِلِاذَا تَعْرُبِ صَاحِكَ المَاهُوَمُقَالَ مَ اللَّهِ

كاخرج بينا سراييل مزارع مصرفقال الله المؤسي أنا الهن معك ويعكدة البَةِلْك الْبُ مُرْسَلُك عَنِها عَزِج عُي مِن الرضَ صروع في واللَّهُ المُن الجبَل مُعَالَثُ وسَبُ للهِ موذا أَنا أَسْفِ إِلَى بِنَ اسْرايبل وأقول لم إلاه امايك رسّلني لبَ ثلم بيسًا لوَيْن مَ أَيْسَ مأذ اأقول لهنر فقال الله لوسي أنا هؤا لأزلي وتكال عثلانا تقول لبني سوايل الأزكي رسكن البي المبائدة وقال الدَّه له من المناه في المناه يغوك لبني سَكاييل إلرَب إلى المايان الراب الراهيم والاه السيكي طالِهُ يَعْتُونُ هُمُناهُ وَاسْمِالُا بُلِكِ وَذُكُ إِلَيْ مِيالِ الْمُعِيالِ الْمُعِيالِ فإمض مشايخ سيابشوابيل كقول لهدرات إلاه امايك أفتَقَوَ لَارُورَايَتُ كُلَّا يَجِلُ بِالْمُرْمِصُوفَ قُلْتُ إِنَّ اصْعَمَا لَمْرِمَنِ مجعن المسريي اليارض الإنعانية بواجستنية كاليكوسية والا واليبن والنزانية والجهج سيبن والياسانية إلى الارض التي أخبض لبنا فعسلافا تهنريسك عوك مُونك وتذخل انت وسَسْاخ أسرايرال فِلِك مَصن وتعول له الرب إلاه العبرا حُمانا إليه منفي سيرت ثلث ايام في المرتيد لنديج حباري للبة إلاعنا وأنا أعلموان فرعوف ملك مصر لايريل ال يطلقا لمضوا إلَّا بيري وَنِ وَإِنا املُ بيري واضرب جَدَّ المصرية بعيع عجابج المخاصنعها ومن بعرذلك سيطلق لازواعط

يَرْعَيْ مَنْ وَرَجِيهِ وَكَامِرَ مَدِينًا خَرَجَ الْعُنَمَ الْأَلِمِرَةِ وَوَلَكِ لَا خوريب بَجَلِية عُطَهَزَلَهُ مَلَاكِ الرَّبِ لِمِيكُ ذُمِ العُلِيَّةُ وَلَى الْعُلِيَّةُ وَلَى الْعُلِيَّةُ فَوَا مُلِعُلَيْقَهُ تَسْتَعِلْ كَا قَا وَلِمُ تَلِكُ المُ لَيْقَة تَعَيَّرِ وْفَعَ الْهُوسَتُ إِنَّا أَعِبُولُادًّى فِي أَلْمُنظِّلُ الْمُعْلِيمُ أَوْلِكِ الْاَعْتِرَ قِلْطُلِينَةُ فَلَّا نَطَرَالَتُ انَّهُ قَدَا مَرَّبُ لِينْظُرْدُعَا وُالرَّبُ مِزَالْعُ لِيَعَا فَإِيلَامُوتَى مُعَمَّلُهُا هُوَفَعَالَ مَا الدِّيكَا زُفَتِ الكَامَةِ بِإِلَى هَامُنَا مُولِلمِّ أَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللبحائت فايم فيوارض تتنفر فالكاللان اللالم تا الكاما ما المالية الله ابره بموالا المنع والاه يعنوب فَرَدَّ مُوعَ وَجُعُه لِا تَدْ فَاتَ النَّهُ فَإِمَامِ الله و فَعَنَا لَ فَهُ لُوْمَ عِبَامًا عَابِنُ كُرِبُ عِمَالِينَ عَسْر وَسَعْتُ الْمُعْدِيرُ الْمُنْطَهِدِيرَ الْمُرْسِطِهِدُونَهُمْ وَعَلِنُ الرَّفُوسِ وَمِن لَتُ لاَ خَلِيمُ مِن اللهِ عِلْمَ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ الهم المازج صلية واستقوار منبع لبنا وعسلاموص الكعابين وَلِلْمُ يَنِمُ وَالْمُ وَمَا يَنْمُ فَالْمُ لِينَ فِي الْمُوسَالِينَ فَالْمُ حَسْبَمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْآزَهَا صُرَاحِ بَى إِنَّا لِلْمُ صَعِدًا إِنَّ وَتَدْرَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الشُّددة اعلَبْ المقيريُونَ مَعَتَكُمُ الْآرَاتِ الْكَالِّ فِيعُونَ مَلَا عَالِي الْمُعَرِّنُ الله مَنْ عَلِيهِ اللَّهُ الْمُرْمِدُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

نيان

نكاتَذا يَامِ وَلِكُمنُهُ ا يَمَانُ الْ الْمُتَكَارِمَعَ عَدْكُ مَوْ يَنَ فَتِ لَسَرَّكَ الْ (تَا فَهِيكًا • فَمَالَالِبَ لَوْشَى لِلاَيْكِ الْفَرِللاِنسَالِ نَتَالَ نَتَكُمُ وَاللَّهِ مِنالِلْ اللَّهِ اللَّ وَمَرْجَلَوَ اللَّحْرَمْوَالِا نَكُم وَالْمَصِيرْ وَالْاعْمُ الْبِيرَالْ هُوَفَالَ الرَّالِلالْهُ فَامْنِهِ الْآنِ وَامَا الْعُرِفَاكُ وَأَعْلَى مَا مَعُولَ فَسَا لَهُوسُيَ لَهِ الْكَمَا رَكِ انَّطْلُ لِحَلِدُ اسْتِطَا عَدَلِتُنْ سِيْلَهُ فَاشْتَدَغَضَ لِلرَّعَ عَلَى وُسَّحَ وَقَالَ لِلرَّمِ رُولُ وَكُ اللاَّوِي الْمُعْنِ الْمُنْفِينِ فَيَقِكَ المُوسَالُ هُوَ وَهُ وَذَا هُوَ تَلَفًاكُ قَادِدَارًاكُ فَهُمْ فَخُ أَبِهِ فَنْخَا لِمِهُ وَتَجْعَلُ كُلْمُ وعندقا أناافية فاك وَفَاهُ وَاعَلَمُ إِمَا تنع لاَ يَوْوَيَكُلِمِ مَلَكُ هُو عِندَالنَّعْ وَيَحِينَ فَمَا وَإِنْتَ مَكُولُكُ عِندَاللَّهُ وَتُنَا خُلِلْمُ الْعَصَا في لِكَ عَنَ البِّي اللَّامَاتُ عَنْ مُوثَى تَجَ البِّرُونَ مَنْ وَاللَّهُ ا في منه المنابعة وقالد كالمنابعة وانطن الصافوا معافر والمنابعة ول المؤسِّى عَالِيهِ وَمِرْتِعَدِينَكُ الْأَيَّامِ الصَّيْرَةِ مَانَ مَلَكِمِ مِنْ فَالْ الوَت لُوسَى دِيَرَاهِ طِالصَّرُ لَا نَهُ فَدْمَاتَ عَمِعِ الذِّيْنَ طَلِوْنَ فَسُلُ فَأَخَذَ مُوسَّلِمَ إِنَّهُ وَعِلِها مُدُ وَحَمَا مُرْعَالِكَ وَابِ وَرَجِعَ إِلَيهِمْ وَاخْلَمُونَ العَمَا الني اللهِ في و وَفَالَ الرِّ الوُّتَى مَنْ وَفَعُود إِلَى مِرْ العَلْمَ لِلْحَالِيهِ

الشبعي بعيرة فالمراكم ريت فالإ اكان عند خروج الدرجواف فا أربالسال المِرْهُ مُنجارتِها وَمُنصاحِتها أُولَئِ فَضِّر واولِيْ دُهْبُ وَيُهارًا تحلوكا لسينهر وبنا تناز وتغتنها المصريين فأجاب موسي وقال الدائوم الم يئ كايسَّع احوُت الإنه رسَّ عولوك لي الريط هرادة الك غاذا اقول لهنرفقال لفالرت مآهن والذي في مكك أشاه وفقال عج عصا فقال القهاعلى الأول العاعلى الرفه صاب تعابًا مُعهَد موسي مِسَدً فعالما ترب كوسكام لايكات واسبك دنب فنسط بك ممسك دُنْبَرُفْ الْبُ إِلاهُ أَلِيْ مِيهُ وَانْ فَ رَطْهُ وَلَكَ الْبُ إِلاهُ أَلِابُمُ إلاه الراجم والاه استحق فإله بمنوب وقال الهالات المالات المنا الخطاب معربته فادخل الماركة المركة المناطقة المركة مينل لتُبِح فقال له أيضًا الخطريك الكرابطك فادخُلها إلي المحلة فاخرجها من من فعادت إلى لوك جسّ فان كافالا يومنون بُلْث بصونة إلانبة إلا وَكِي فَهُمْرا أَبِعُمْ الْفَوْلُكُ بِصُونَ إِلابَةُ الثانية واذالكروم فابك بهانين الأيتين ولايتمعوا صوتك خنفن فالنه رواص فاعلى اليس فيكال اللاً؛ الذي ناخُلُ من المُهرد مُسَاعِيد البيس فقال موسى للرب اسالك بارت فاي المواق عمالل كلارس اقب المسن ولامن ثلاثة

لِللَّابُدُ رَحْنَا مَوْنَا أُوْفَا أُوْفَا لَكُمْ اللَّهُ مَا مَلَكُ مِنْ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَا ذَا بَأَ مُوسَّى فَعُرُون تعتلبان فلب هَذَا المِع عَراعا لِمُ فَلِم حَتَ اللهِ مِنكُما إِلَى عَلَيْ وَفَالَ فَرِعَوْزِلْعَيِيهِ هُوزَاالْأَنْ فَكَ تُرَاجِعُ فِلْلاَرْضِ لارعيم بَعِنْدُمِرَالِكَعِثَمَالُ وَامْرَفَعُونِ الذِّيزَيْسَتَعْثُوزَالِثَّاتِ وَالْوَكِلِيزَ إلهِ مْ وْقَالَكِ لَغُودُ وَنَ تَعَمُّونَ الشَّعْبُ تَبِنَا اللَّمْ بِمِثْلِ أَمْسْ وَمُنْكَ اللائمة المَّا إِرْوَامِهُ والمُرْوَيَجَعُوا لَمُوْ النبروَ فَالمُوْ وعَدِهُ الطَّوِب النيصْنَعُونَهَ إِيمُّ أَنِهَا كُلِّيَةٍ وَبَرُيدُ ولَ عَلِيمٌ وَلَا يَعْصُوا شُكُا لَا بُهُ يَّ أُورِّنْ مَنْ الْخُلِهِ مَا الْمَعْرِ مُورَى تَقُولُونَ مِنْ حَدَيْعِةً الزَّيْ لَا هَا الْمَا وَنَيْتُ لَكُمُ الْعُومُ فَيَهِمُ فَلِهِمُ فَيَا إِنَّا مُعَالِمُ الْفَاتِعِ الْفَاتِعِ الْفَاتِعِ الْفَاتِعِ فَمَا رْمُسْخَتُوا النَّعْبُ وَالْوِكِلَابَسْنَعْ الْوَبُّمْ وَكَانُوا يَفُولُونَا إِلَّهِ هَذَا مَا يَغُولُهُ فِعَوْكَ لِإِلْعَطِيكُمْ بَعَنَا أَمَّنُوا أَنَّمُ وَاجْمَعُوا لَكُمْ النبح مُنْ بَجِرُ وَنْ وَلَا بِفُصُ مِعَدِ وِ الطَّوِبِ ثَنْ فُو مَا وَالسَّمَ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مصرحينها لجمعوا لحرنبنا وكان ستحثوا الهابسن بعلونه أناليز كَتِلُوا أَعًا لُكُمْ كَالْمُعْ مَعَلَى مَا كُنْ تَعِلَى مَا كُنْ وَمِرْ جَزَعٌ وَالْعِلْمُ النَّبْنِ وكافا علدون إجستن فايرا السنعله عليهم مستلط

المرِّجَعليُّ في مَدَّ مِك مَن لِهَ الْمَا فَقَامِ مُرْعُورُ وَأَمَا أَنْهُمَ ظَلِدُ فَلاَ مِكْ الْحَالِ المستمع وانت فُلِيزْعَوز عَفَاما قَالَهُ الرَّبُ انَّ يَحْرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سْعِيلِيعْنِدِ وَقَالَتُ وَانْتَ لَوْرُدُونَ الطُّلِعَةُ قَالَنُكُ الضَّا لِعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَانْتُ وَلَا فَلاَّكَ أَنْ الطِّرْوْ وَاجِعًا تَلَقَّاهُ مِلاَكِ الرِّرِ وَطِلْبَا أَرْعِينُا فَأَجَلَاثُ صَعْوَرًا حَجُرًا وَحَنَنَتُ غُرُلَهُ ابْهِ الْوَفَعَتْ عَلَيْحُلَيْهُ قَالِلَّهُ قَلْقًا مُرَدُمُ المنابعُ العُلامُ وَفالــــاللّهِ الرَّبَعَ وَالْمِرِيّةِ لاسْتِهَ الرَّبَةِ لاسْتِهَ الرَّبَةِ لاسْتِهَ الرّ مُوسَّى فَضَ فَصَادِعُهُ فَي جَبِلَ إِللهِ فَقُتُلَهُ قَاعُم مُوسَّى هَرُونَ عَيمَ كُلَم الرِّيلِ الله الله وَيَمِيعِ الأَبَانِ النَّالِمَ مُ مِمَّا فَي مَنْ مُوسِّنَ الْأَوْلَ فِي الرَّالِ كُلِّمْتُكَا عِنَى مِنْ آبِلِ فَيَكُمْ مَنُ وَنَ يَبِيعِ ٱلْكَ لَامِ الْذِي عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ وَعَالِلاَيَا مَثْنَامِ المُنْعِ فَأَمْلَ لِمِع كُلَّهُ وَفَحُواْ لِا رَبَّا لَهُ فَالْمُعَد إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ المِعَ سَاجِوًا وْمِزْعِدْ ذَالْ كَمَنَى وْفَوْمُ وَكَ وَحَلَّا إلى يَوْرِقَ فَا لَالِمِ عَوْرَهِ فَذَامَا بِتَوْلُهُ الرَّبِ لِكِهِ النَّرْ آيُلُ أُرْسِلِمْ عَى لكيه بعنون في المربية مَعَا لَفْ عَون فَوَحَتَى المرموقَ لله وَارْسِل عَلِيرًا عِلْ الرِّيمَا أَعُرُنُهُ وَإِمْرًا بِإِمَّا الْمُلْقَدُ فَمَا لَالَّهُ الْمَالِعِيزَا بِينَ دَعَانًا إِلَيْهُ مُضِيَّتِ بِنَ ثَلًا ثَمُّ أَيَّامٍ فِل بِرْ يَدِلنَدْ جِنَ بَا يَحِ لِرَبِّ لِلامناه

الاله الكاين لهُمْ وَالنمالِرَةِ لَوْاظِيرُ لَهُ وَفَرْدَتُ عَبِّي مَعَهُمُ الْ أعطيه وارتف لكتعابير الانف المتالع وإنا والأفاف معف تيك يَّ الرَّامِ المِن المُن وَقُلِينَا مِنْ آيِلِ إِنَّا مَّا الرَّبِّ وَأَمَّا أُخْرِيكُمْ مِرْجِيَّةُ الْمُمِّرِينَ وَأَخَلَّمُكُم مِنْ وَيَهُ مِنْ أَنْعِدُ ثُمُ بِنِدَاعِ عَالِيَةٍ وَانْحَامَ عَظِمَةٍ وَالْحِدَمُ لَيَّعْبًا وَاكُونُكُمُ إِلَّا وُتَعَالَوْنَ إِنَّا مُوَالرَّبِ إِلَى كُولِلِيَّا إِلَيْ عَلَى مِلْ السِّيْرِ ومزج ترالمين وفائح تكذوا اللازم التح متددت مع كشها أزاعطيها لازهم والتعوك وتعنوب وأغطها لكؤرمبزانا أناهوالب فَتَكَنَّا مُوسَعَكَ مُامَعٌ بَىٰ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ المِمْونَى صَعَفَّا اللَّهِ وَمِنَالِأُغَالَ السَّعْبَةُ فَقَالَ الرَّبِ لُوتَى يُخُلِ فِيعَوْنَ لَكُ مِعْرَةُ فُلَّهُ لِكُمَّ يُوسِّل بِحَالِمَ النَّرِضِيْدُ مَن كُلِّمُ مَوْتُكَامُ الرَّبِ وَقَالَ فُوخَاسُوا مَرْ آيَبَوا مَا بَمْعُونِ وَاناعَبُرُهُ مَنَكَ لِمُوفَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَدِّدُونَ وَامِرْهُ مَا التَّقِيبَا النَّهُ عَوْنَ لَكُ مِصْرِ لِعَرْبَجَاءَ لَيْ أَيلِ لِيُوْخِوُ وَهَنُو لَا وُ وُسَابِيوْت أَبَابِيمْ و بنورُد سِّل كاسرًا بيل المنوح وَعَلَوْنَ وَحَسُرُونَ وَحَدِرْ مُنْ فَكُ أَحِدُرُ فِي ثِلْ يُؤْمِدُونَ بُوالِ وَمَامِنَ وَمَا وَدِ

وغون البرَ لماذَ الأَنكُلُورَ عَدداللرمث السروافي النزن فل كاب لِأَنَّ النِّزِمَا يُعِطُونَهُ لِعِبَيْدِكَ وَمَنْوَلُونَ لَمَا اصَّنَّعُواعِنَّ الطُّوسِب وَهُودَا غِلْا بُكَ فِي ثَنِّ الْبُورْعَلَى مَعْكَ فَغَالَكُ مُرْتَعَزَّعَمْ فَلانكُمْ مُنعَرِّعُولِ فَلْ الْعُولُونَ مِن يَنْ عَرْدُ عَالَى لَا لَمَا فَامْمُوا الأن اغِلُوا لَوْلَاكُمُ ، بَنُ قِأْ فَعُا عَدِ داللَّهِ وَكَا زَكُتًا بِ ثَالِمَ ٓ أَبَلَةٌ وَكَ أنسه مُوفِي يَرِينَوُلُولَ لَمُولِا بَنعُ إِسَّامِ مِن مَاللِبِ الْمُعَسِّدُ الْعَصْفَلَا يَومًا فَيُومًا فَخُنَ رَجُوا غَوْثُوثَ فَهُوْنَ فَلَتُوهُمَا وُهُمَا خَارِحًا رِضِع دَرْعَنْ وَقَالُوالْمُ مُنايَظُولِ مِنْ عَلَيْكُمُ الْحَجُمُ عِلَيْكُمَ الْكِياصَيْنُ الْحِياتَ مُنتنةً قُلَّا مِن عَوْزِ وَقُلَّا مِعَيدُنْ وَجَهِلْمُأْ فِيكِمِ سَنَعًا المُلكِكُنَا فرجع مُونى إلى الربّ وَفَالنّارَبّ لما ذَا المت هَدَ اللَّم وَلما ذَا اركلتي النتى مندك خلت الكف غوز وصصلمنه وإسمك عَدَّبَ مِنَوا المحم والْجَلَّاتُ \_ الرَّبِ لُوْسَى عَاانْعَلَهُ بِمْرَعُولِ لَهُ سَيْرْسْلِهُمْ وَسِيدِعَكُوبِيَ وَدِيْلُا وَفِيعَدَ الْجُزُّجِهُمْ مِزْلُ ضِيدِكَ وَكَنَّوا لِلَّهُ مُوسَّى فَالَّالَ الْمُوالْرَبُطِ مِنْ لِإِيرُهِم وَالْمِسْحَى مَعْوُبُ

كيئطي

31

18

وَمَرُونَ الوَرالِذِي خَالِبًا للهُ مُونَى أَرْضِ مِعْرُوكَ لْرَالِت مُوسَى فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّبِّكَ لَمْ عَوْرُ مِلْكُ مِنْ مَا أُقُلِهُ لَكَ نَقَالَ مُوخَى إِمَّا مِالرَّبُ الْرَحْةِ وَالْعَوْنِ فِكُونَ فِي مَنْ يَعْمِ عُونَ فَعَالَ الرتباؤ يُزَعَ فَانْحَالِكُ الْمُقَالَفِ عَوز فَهَيُ وزَالْحُ لِنَكُون لِكَ بَيَّا تَكُلُّمُ ائت بيُ المُنكِ بروَهَ وُولَ فِي يَتَ الْمِعْ فَعَوْفُ رُينًا فَي اسرًا يَل مُرْازُينِهِ قَالَما أَفْتَرَ قَلِ فَرْعَوْرُولُكِ يَرْا مَا فَعَعَا بِكُ الْمُصْمَ وَلَسْرَيْهِ مِن كُمَّا مِنْ عَوْزُقُانًا أَنْ يِنِي عَلَى عِرْ وَمَعْوَقَلِ جِهِ مُعْفَى َ اسْرَاعِ مِنْ أَنْ خِيهِمْ مِعُطُوا مِنْعَتَامِ وَمَعْلَرْجَيِعِ اللهِي إِنْ الرَّلِكَ الْمِنْ الْمُطَارِقِي عَلَى مِعْدِ وَاحْجِ عُلِينَ الْمِينَ عَلِيهُ وَمُنتَا مُوتَى عَرُوكِ الرَّهُا الركولاتِ فَعَلَا وْإِكَانُ وَخُونَى مَمَا لِمُرْسَدِةً وَهُنُ وَنَ لَالْاثِ مَمَا لِيْنَ لَهُ حِينَ تَكُلَمُ مَعُ فَعَوْلُ فَكُلُّمُ الرَّبُ مُونَى مُرُورَكًا لِيلًا فَارْخًا لِمِنْكَا فِيْعُورُونَا لَا عَسْمِ لَا أَيَا إَيْدُ أَوَا عُوْلِيَّهُ فَعُلُمْ مُورِلِجُ إِنَّ فَعُلَا لَمَا وَاطْمِ تُتَلِم فرعَون وَقُلَامِينِهِ فَتَصِيرٌ بَينًا فَتَ كَلَيْ وَقَى هَرُونَ فَلَام مُرعَون وَهُ كَانِكِ مَا أَنْهُا الرَّبِ وَطَرِحَ هَرُونِ عَمَا الدِّن وَطَرِحَ هَرُونِ عَمَا الدُّن أَلَا م فعَوْرُ وَقُرُّامِ عِيْنِ مَنَا رُفْ بَنِينًا فَرَعًا مِعَوْلِكِ مَا وَالسَّعَيْنَ

وَيَاخِينُ وصَّا اروَصًا ول فَالكَ مَعَالِيهِ الدِّي أَيْهُ مُرْفِيعُ فَي فَ ابواب بي معن وعن اسما بكل وي لاداتهم حريثون وَفَاهِاتْ وَمِزَارِيْ وَسُوحِيَاهُ لَاوِي لِيرُوسَبُعُ وَتَلَوُكُ سَنَّهُ وَهَ وَلَا إِنْ وَسَمِى لِبُونِ اللَّهِ مِنْ وَمَا مَا مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَمَا هَاتُ عران وَصرْ وَجُهُونِ وَعونين وَسنُوجَاهُ فَاهَان مُلِيدِ وَللائب وَتَلا وُرْسَيْهَ فَ وَهُمَّ أَرِي عِلْ وَالموسِّي فَكَلَّى بِنُوا مِوَّا تِلاُوك كواليدهر وَنَدَجَ عَرَانِ وَخَاسُلِهَ عَدِامِرًا مَا لَهُ فَوَلَدَنْكُ هَرُون وَمُوسَى فَهِمُ أَخْتُهُمَا وَسَنُو يَمَا قَالُهُ وَسَنْعِ وَلَا فُلُ سَنَة وَبنُوبِصهر قَوْرُح وَنناكِ وُرْجِي وَبنُوعوز بيل صَايِل والممان ومسيرى واخذك فرون الميتامات لسمعينا كأبالي الصور لمرَّاهُ لَهُ وَولِلَ فَهُ مَا مَابِ وَالْبِهُودِ والمعادَر وَامَامًا ت وَبُوتُورْجِ اسروالنامَا وابناصاتْ مَتُواُلاَّمُ اوْلَادُوْرِحِ وَالْعَادُ وَانْهُ وَوَلْخُذَاهُ الْمُزَّاءُ مِنْ بَانْ فُوطِيالْ فُولَاتِكُ فَعَا سَ هَوَ لَا بِهِ وَيَسَأَ الراسَالُلَّا ويَنَ عِمَالِيهِ مُوْهَلَا هُوْهَ رُونَ وَتُحَرِ اللذَانَا اللهُ لَمُنَا الْ عَرْجَا بَنَ لِي آبَلِي رَصِيُّر وَمَنَا هُوتُونَى

1

وَمَاتَ السَّمَكُ النِّي فِي النَّهِ واسل لَهُ رَمَّ اسْتَطِعْ المصروز بَيْنُ ووامَّاءُ مِرَ النَّهُوْوَكَ أَلِلاَّمُ فَجَمِعِ ازْمِنْ صِمْرَوَ فَعَلِكَ ذَاكَ الْحَافِ اللَّهِ الْمُعَافِقَالَ المضريز بسحة وهرؤوتنا قكر فيغون فلم يستم منها كافاكك كالآث وعاد فوعون خال يعدولم نبكم ولاعكم فأالأخر واحتفرهم المصرت حَوْلَ النَّهُ رِلْكِي يَرِيُوالْمَاءُ وَلَمْ يَكُونُوا مَنْ تَطِيغُولَ إِنْ شَرُوا مَا أَيْنَ ٱلنَّهَيْدُوَّ كَأْنِ سَتَعْدُ المِهِ مِنْغِدالْ ضَرَّبِ الرَّبِ نَعَرُمصْرُوَفَا لِـــ الربناؤ شك و كل ف عَوْر قَ قُل لَهُ هَ هَا مَا مَوْل الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ لِكَيْبَبُدُ ثَنْ فَاكُنَّ لَا تُعَانِقُ لِللَّهُ الْخَابِحِ هُودَا الْمَاصِرْتُ وَكُ بالمَنْ عَادِعِ فَترَيْعُ المَنْ عَادِعَ عَلَا لَنَهَ إِنَّ فَا هُرَّ صَعَدٌ زَنَكُ خُلِلِ مُؤْمِكَ وخادع خَنِ انكَ وَعَلَى الرَّ لُكُ وَيُوت عِيدِكَ وَحَمْعِكَ وَعَلَمَعَا خَلِكَ وَسَالِمِكَ وَعَلَى وَعَلِيمَ عَلَ وَعَلِيمَ عَلَ وَعَلِيمَ يَدِكَ ضَعَدُ (المَّعَادعُ ٥ وَفَاكِ إِلَيْ الرَّبُّ لُونُ عَالَمُ وَلَاخِيكُ الْمُرْدُ عَمَاكُ التِّي لِكُو على لأنفسار وعلى النسكان على البرد فاصعدالصَّفادة فرَفَّعَ مروق عَماهُ عَلَيما ومِصر وعِلَكَ الله العاب واللمرس بسعت وهرو وكلوا الفه فأدع عكى رس منهر فدعا فرعون وشحة مؤل

المَسْمَة الْمُعَابُ لِلنَّاللِّهِ مِنْ فَكَ لَكُ بِالسِّي وَالْعَكُمْ فَاحْدِيمُهُمْ عَصَاء فَصَارَتْ لِينَا فَاسْلَعَتْ عَصَاهُ وْوعْصَالْ لَكَ فَعَتِ قلب عور وَلَعْ لِتَمَعَ شِمُا كَمَا تَكَلَّمُ الدِّب فَقَالَ لِمُرَّا وَتُكُ لَقَدَ تَعُلُوا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَّالًا لِمَا مُعَامِينًا فِي فَعُورِ الْعَبَدَاءِ فَصْوَدَا يَخُرِج إِلَاكَمَا الْفَعِنْ مَعَالُمُ عَلَيْنَا الْجَالِخَةُ وَالعَسَا الدَّيْحَوَّ لَتُ وَصَارَتْ حَيَّةً أَخُذُهَا فِي كِلِكُ وَنَعُولُكُ الرِّبِالَهُ الْعِبْزَانِينَزَارُ يَلِي لَيْكَ الله الرازير المع الكانح الديخ المؤن البرية ومودًا اللاكات تسمع هَذَا مَا بَنُولِدِ الرَّبِيهِ كَذَا نَعْكُمُ اذِّلُ مَاللَّهُ فِهُ وَذَا انَّا أَنْ إِنْ بالعَمَا التَّخ يبي عَالِلَّا الدِّن النَّهْ فِينَاتِ فَي صَيْرُهُمَّا وَمِن النَّهُرْ وَلَا يَسْتَطِيعِ الْمُلْصِرِ النَّجُرُ وَالنَّاءُ مِزَ النَّهُرُ وَفَالَ الرَّا الْحُرْفَ تُلِلَّتُ وُولَا خِلِكَ خُذْعَمَاكَ وَمُدَّبِكَ عَلَى أَيْ بِصِرِّوَ عَلَيْهَا رَهِمْ وعلى اعهروع بُود بقير وع كاك إن وضع فيه مَا أَوْ نَحْمَهُ بَيْسِيرُدمًا ويكوزالتم فجميع دض وللحانة والمنش فبستع هصف كما مؤتكم لأ الله والمع المرفع الربي وفَعَرْف وَصَرَب العَما المآء الذي النهير الْكُامِ فِي وَفِينًا مِعَدِهُ فَاسْتَاكِمُ عِللَّهِ الذِي المَوْوَمَا وَدُمَّا الْمُرْوَمَا وَدُمَّا

تشعيرالفنذيج دافظ آخ يصفر

فَمَنَا فَلِ فِرْعَونَ قِلَ يُسْمِ لَمُنَاكَا فَالَارَّبُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الوُسْ لَا مُن الْمُ ا وَمَن مُنْكُم مْ عَون فَمَا هُو يَخْرُجُ إِلَ لِلَّا إِنْفَالُهُ هَذَا مُا يَوْل البِّل رَسْ الجَمْعِ لِيَخْ مُعُولَ فَالرِّيِّهِ فَا أَلَيْتَ أَنْهُنَّ مَا الشَّعْبَ عَفُومًا أَمَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى يَعْدِكَ وَعَلَى مُعْدِكَ وَعَلَى يُوتِكَ لِدُمَا لِلْكَلِيْفِ الْمِيْفِ الْمِيْفِ المصرين عرفه الماكلي والأرض لتع مرعابة وأجدانًا في لك البيم ارْفِزَ كِانَام النَّحَةِ عِيْكُرُ عِلَيَّا هُوَ لَا يَكُونُ فِي أَدُمَا لِلْكُلِّ فِي كُنَّ لَمُوا الماصة الدِّرَة الدَّالْانص كُلَّمَا وَاحْلَ قَالِيَجَمُّ وَيَهِ مَعْلِكُ فَكُ إِنَّ الْمُعَالِكُ فَكُ إِن مَكُونِ هَنِ الآبِهِ عَلَى الأَرْقُ وَتَعَالِلُهُ وَعَادُ مَاللَّهِ مَا الْحَلِّفِ الْمِعْلِيمِ الْمِعْلِيمِ بكرتم وتكفها فيعوز والموت عيده وعاجبها مصعرواد الأرض في ذفي الكلب فَرَعا فِي وَن مَن عَالَهُ وَمَعَ اللهِ عَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الدُّا الرَّبِّ الْمَكُمْ عَلَى الْأَرّْمِ فَعَالَ فَوَتَّكُ كُلُونً كُلُونًا كُونًا لَا تَا لائذع الويت المتافئ السلال المشرش فاداما ذَعَنا ضَعَامًا المَسْرَنَ امَّا مُمُّ وَهُوْ بَرْجُهُ مُوالمُمَّا مُرْجِي مُسَيِّرَةً تَلَاثَهُ أَيَّامٍ فَالْمِرْمُ وَمَكَنَّجُ تَسِيرً لِارْبِ الْمِنَا كِلْفَالْ لِنَا الْمُنْ الْمُنْ لَكُنْ فَهُوا اللرت المكم في المرية وكرك تمثوا بعيدًا وَصَلُّوا عَلَ الرَّبِ عَنَا لَهُ وَحَ

وَقَالَصَلِبًا لِلرِبِّ عَلَى وَلِيزِعِ الضِّفَادِعِ عَنَى عَرَجُعُواْ مَا الْمُهْلِلِمْعَ لَكِيَدُ عُولَدَ بِيعَدُ لِلرَّبُ فُعَالَ وُتَحَلِّمُ وَمَعَى فَرَمَعِ مِنَامُنَا مِنَ احبُ الدَّ وَمَلِ عُلِينَ وَمَعِينَ فَأَهُ مِلْكَ الصَّنَادِعِ عَنَاكَ وعَزَجَعْكِ وَعَرَمُنَا وَالْكِ إِلاَّمَا سِعَنْ النَّمِيْ المَّامُونَ مَنَا لَغَمَا فَعَالَ لَهُ سَيَكُونُ كَا قُلْتُ لِكُنَّ لَمُ المَّدُ لِلِمَّالِكُ إِلاَّ الرَّبُّ وَرَّمُعُ الصَّفَا دع عَلا وَعَنَ مَنَا رَلِكَ وَعُن عَيْدِكِ وَعَن حَمْول الْأَالَةِي عَنْ النَّهِ وَحُرْ لَكِ وَهَا وُونَ عُونَ عُونَ عُونَ عُونَ عُونَ اللهِ إِللهِ عَلِي الدِي الدِي عَلَى الدِي عَدَادِهِ عَدَادِهِ اللهِ الشَّعَادِعِ كَمَا فَرَّمْعُونُ فَعَعْلَ لِلرَّتِ كَمَا مُوعَ وَمُالِّتُوتِ وَمِرَ الْحِسْنُولِ وَلِلزَارِجِ وَجَمَعُهُمْ وعَلَيْهُمْ أَجِزَانًا أَجْزَانًا أَجْزَانًا وَنِتَسَا لُأَرْض مِيْهُمْ فَلِمَّا مَا كُفِيعَوْلِ رَّالِيَاحَةُ مَنْ صَارَتْ فَسَا قلِهُ قَالِمِ مِنْ مَمَا كَا تَكَمِّرُ الدِّبِ فَعَالِ الرَّتُ الْوَتَى وَلِي تُونِ الدُد المَسَابِيد كَ وَامْرِب وَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ لَهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةِ وَفَيْجَيِّعَ ارْضَصَرَّ وَيَعَلَّكَ لَا لَا الْعَابِ ٱلْمَالِيهِ عَرْهُم لِيصِّرْ فَوَالْفَرِّ فَكُرِمَتْ مَطِيعُواَ فِيمَا وَالْفَكَ فَ النَاسِ ونفد وات الأربع فت كل حجاب المن الفرعون اصغ السفوهلا

القادمانيار القادرات

امام فرغور وامام عيدة وليكل لغبار فحميه أرض وتوكون الماس وَدُوَاتِ الْأَرْبَعِ وَي مَنِيع الصَصِرْدُما مِل عَدِد كُمُنتَعُ فَأَخَلُ رَمَا وَ الانون فَالم مُوعَونَ مِنْ مُوسِي عَوْالمَمْ أَوْضَا زُجدُونَ مُنْ عَوْ فَالْمِنْ دَوَاتِ الْأَزْيَعِ وَلَوْنَسْتَطِعِ السَّعَقِ النَّفُومُوا فَنَّام مُوتَى لِإَخْلِلاَ مَا سَلْ إِ لأزَّ لِلدَّمَامِ لِكِ نَتْ فِالسَّعَتَ وَقِ وَفَيْحِينِمِ ارْضِ صِرْ وَفَتَى لِلهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ عَلَمْ مَيْنَةِ مِمَا كَمَا أَمْرَا لِرَبُ وَتَخَفَّا لَكِ الرَّبِينِ فَعَيْرَهُ وَلِلْمَدَاةَ وَمُ عُتِّامِ فِرْعُونِ وَتُولِلَهُ هَذَامًا يَغُولِ لِرَبِ الدَّالِعِرَاتِينُ لِرَبِّ الجَعِلْ عَنْ فَل لِأُنَّهُ مَنَا الوَقْتِ الْمَاضِرُ أُرْسِّلُكِ لِمَا وَعَدَتُ مِمْ الْغَانِي كَالْمَالِكَ وَعِيلَانِكَ وَفَوْمُكِنَّ مِنْ إِلَيْهِ الْمُلِيزَلِحُ مِنَاخِ اللَّارِ مِنْ كُلْمَالُا فَأَنْهَال يَدِيَّ فِي فَرِينَ وَقَوْمَكَ بَوْتٍ فَتِيْكِ عَلَا أَنْ فَنَ أَخُلِ هِذَا حَفظتُكَ لِكَ أَظْرُونُو تَرْفِكَ وَبُهَا عَاسِمِي الْأَرْضِ أَمْرُ وَاسْتَغْمُونَ اللَّهِ الْكِ أَنْ سُلِهُ مُودَا أَنَا رَبِّ عَلِكَ فِي مَا الدِنتِ عَمَّا مِدَّاكُمُ الْحَدِلْكُر يُرْمِينُ لَهُ فِمِصْرِمُنْدَ الْمِوَمِ الدِّنْحِثُلَّفَتْ تَتَّ الْمُؤْمُ وَالْآنَ فَاسْعِ وَلَجْعَ دَوَابِكَ إِلَى الْجِرِفِكُ لَمَاكُ فِلْ الْمُعَلِّوْ إِذِلاً زَّكُ لِلْ النَّوَالِهَا مِ الْذِيَ يؤحَدُ وَكَ الصَّوَا وِ وَلِا يَرْخُلُونَ اللَّهِ مِينِيرًا عَلَيْهِم الرَّدَفَهُ وَوَا مَا لَا عَلَ

مُودَاانًا النَّمِينِ عِنْدِكَ وَأُصِّلِّيلَةٍ وَيَرُولُ ذُمًّا لِكُلِّبِعَرَقِ عَوْلَوْعَنَ عُبِيْنِ وَعَرِيُونِ فَلَا يَعِدُ فَوَعَوْ نَطِعُ أَنْ لَا بُطِّلُ الْجَعَلِيدَ الْحَوْدِ الدَّيْتِ وَحَرَّكُمْ مُونِيَّ عَرُجَبِهِ فِرعَوْ فِصَلَّى لِلْهِ مَعْمَلِ الرَّتِ كِمَا قَالَكُ مُونِيْنِ وَرَفَعُ ذُمَا إِلْكَلِعَ كَنْعُونَ عَرَجَيْدِهِ وَعَرْفُكُمِدِوَا مِبَوَّ فَالْحَدِيثِهَا. فَقَنَا قَلِدِهُ مُونِ فِهِ هَذَا الْمِيزِ انْضًا وَلَوْ مُودًا أَنْ يُسْرَحُ الْمُعُ فَفَا لَ الربِّلُونُكَادُ وُلِكَ فَعُونَ قُلِلَّهُ حَدَدُ لِكَ بِمَوْلِ الرَّبِّ المالِعِرَالِينَ إ إُنْ الْمَعْ فِي كُونُ فَالْكُنْ لَانْنَا الْإِنْ الْمَرْحَ جَعَ لَكُحَنْ لُمُونِنَا بَضْطُ مُوذَا بَدَالْتِ مُ إِنْ عَلَى مَا مِكَ إِلَّى ذَ لَلَّ مُؤْوَا بِدَالِدَ مَا كُنَّ الْحَافِلَةِ عَلَى دواتك وع عَجَالك وَمَرْك وَعَمَاك يَوْمِ عَلْهِم كَثِيرُوا عَرِّهُ الْمُعَنْرِل ايتزَمَا عَ المِعْرِيِّ فَيَ يَنِيَا مِ اسْرَا بَالْلاَ بَوْنَ وَاحْلَةً إِلَيْهِ الرَّا بَالْ وَفَتَ اللهُ وَقُتُ وَأَجُلِللهُ أُجَلًا وَفَالَاتَ عَرِسَعَوالِربِّ مِنَاالِكَ لَارِكِ الأبض فَعَالَ لِبَّتَ عَنَا الصِّكُم فِلْغِينَا أَنْجَبِهِ بِمَا مِ المِمْ بِنَ وَلَهُ مُنتَ بِهَام بَالِ إِلَيْكَ فَلَا زَأَى مِعَوَالَ مُلْ مَنْ شَيْءُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ إِسْرَاكِيلَ عُنْ الْمُنْ فِي مُونِ لَوْ لُنِيْرَجِ الْجَعُ وَ فَاطِيدِ الرَّبُونَ وْهَ مُنْ قَالِدٌ خُنَّا مِنْ أَلِد كُلَّامِ رَمَا والانوْزِ وَلِينِيْ مُوتَى عَوْالسَّمَا •

التَّعيرُكان فَكِسَبَلَ فَالْكَتَّاكِ الْكَابِرُدُ وَلِلْمِنْطَ وَالْكُنَّ لَمُرْ تَفْرِب لِأَيْمًا كَانَتْ مُتَافِقٌ فَتَعَجَ مُوسَى رُعِند فَعْوَلْحَاج المنبَهُ وتشطيك اللزن تكنك الأضوات والمط والبزد وكرنه طل تعدى فَالْأَرْضِ فَلَا رَائِ فَعَوْرِانَ تَدْسَطُ الْمَاءُ وَالْبَرَدَ وَالْاصْوَاسْتُ عَادَابُضًا انتَعْطِ وَقَتَنَا قَلِهُ وَتُلُوحِ عَبْنِ وَثَالْطِ فِيعَوْلَ فَمُ يُرْسِّلُ عَلَىٰ لَا الْكُمَانَكُ لَمُ الرِّبْعَ مُونَّى كَالْدِكِمَانَكُ لُمُ الرِّبِمُونَّى عَالِدُ الْخُولِ الْمُعْوَلِ الْمُعْتَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المائت أ وَيَرْغُ كَالِحِ لَنُوا فِيَ المِعِ بَنِيكُم وَيَنِيكُم كَالْمَرِبُ بدِ المِصْرِينِ فَإِنَّانَ الإِحْسَنَعُهُ الْمِيمُ وُمَعَنَا وَإِنَّ الْمِأْوَانِ لَمَا الرَّبِينَ خَلَعُ سَتَ وَهَنُرُورَ فُكَّ أَمْ مُعَوِّزُونَ فَالِمَلَهُ هَنَدُ إِمَا يَبُولُهُ الرِّبِ إِلْمُ الْمَرَايَيْنَ حَتَّى الله السمعي في أَرْسُ المُعْ وَالْكَرْ عِلْ اللهِ الل ان يَالِلْمَ نَعْوَذَا أَنَا أَجْلُبِ فَذَا الْوَقْتَ عَدَا مَنَا مَا كَاكُمُوا عَلَيْمِيع تخومك مَعَجَظ وَجْه الأرَّصْ حَتَّكَ بِسَتَطِع أَرْجِم الأَرْضِ مَا كُلُ النَّمَنْ لِمَالِيَعَيَّبُ الْجَلِمَّالُهُ الْجَدْرُ فَالْمُؤَوِّمُا كُلُّ الْحُرْرُ الْمُؤْمِنُ لَكُمْ طالِعَةِ عَلَى الْمُرْجِرُونَ مُنْتَ إِنْهُوَ مَاكَ وَيُؤْتِ عَبْدِكَ وَحِيْعِ الْيُؤْتِ

حَانَكَ لَمَةِ الرَّبِيِّ مِن عَرْجَعَ بِعَامِهِ وَأَجْ الْمُؤْكِلَا فِي كُرُ لِمَعْت بعَلِيدِ إِلَكَ لَمُ الرَبِّ مِّلُ مِعَامِدِ فِالْعَمِّرَاء فَا نَتُ وَالْسِلِي الوُسَّى إِنْ يَدِيكُ إِلَالْمَاءُ فَبِكُونَ الْبِرَّدُ عَلَيْمِيمُ أَرْضِ مِ عَلَا الرَّفَالْهَامِ وَعَلَيْهُم النَّالَ الَّذِي عَلَا الْأَرْضُ مُكَدُّمُ سَيَّكُ مُ سَيِّكُ خَتُوالْمَمَّا وَانْعَطِال اصْوَاتٍ وَبِذَا وْجَرْتِ النَّارْ عَلَى الْأَرْضَ فَامْطُرُ الرَّبُ بُرَدًا عَلَيْمَيْ لِمُ رُضِ صِرْءَ وَكَا زِلِلْمَدُ وَالنَا رُنَّهُ تَعِلَ عَلَيْزَدٍ وَكَثَّرُ لِلرَّدِجِيَّا جَيَّا مَا لَمْ كَنُ مثلة أو رضيص منذيع سكت الأم فيها فضر البرد فيجميع الضص وَكُلّاً فَالْقَعْزَاءِ مِزَالْهِ إِنّ البِّهَا مُ وَكُل النّا الَّذِي الْمُفَارِل ضَرَّهُ البَرَدوَ يَمِيْمِ السِّعَ الدَيْ الْحَوْلِ صَنَّمَ الْمَا خَلَا الْرَحِ السَّامِ وَحَدِ هَاحَتْ كَانَ سُوالرَّيْرِ لِيَسْكُونُ لَهُ يُلْأَفِهَا مَرَّدُ وَأَنْسُونَ عَوْرِفَ عَالَمُونَى فَرَقِهِ وَقَالَهُ مُنَا الْخَفَانُ لِلْأَنْ قَالِرَ ثِنَا عَادُلُهُ وَقَالُما وَقَدِي مُحْمُ وَنَصَلْنَا لِأَتِ مِنْ إِجِلِعَ كَمَا صُوَاتًا لِلهُ وَالْهِزَدُ وَالنَّا رُفًّا مَا أَرْسُلُكُمْ وَلاَ مَعْوُدُوا مَعْيُونَ فَتَ اللَّهُ عَيْ كُون إِذَا اتَّاحَةُ مِنْ عَالِم اللَّهِ مَنْ وَسَطَفُ مَن اللَّالِيَ فَتَهُ لُأَ الْأُصْوَات وَوَدَّدُ وَمَطَنَّ ولا يَكُونِ عِنْ لتَعْلِم إِللَّا وَظَلاَّتِ هُ مَا اللَّهِ وَعِيدِكَ أَمَا أَعُمُ الْمُ لِمُخْتُولُكُ مِنْ فَطَ " الْجِيتَا وَالْعُرِيرُضُوا لَاتَ

وعرف المتعالم المائعة مرارك الاست

المتبقية مزالج دُولَوْسِقَ مَنْ أَخْتَرُ وَالشِّرُومِيْعِ بَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَومِيْعِ بَاللَّهُ عَلَى فَ جَيْعِ ارُّض مِن مُنَا وَدَّ فَعَوْرِ فَاسْتَدْعَ مُوسِّعَ فَوْزُولَ وَاللَّهُ فَات قُتَامِ الرَّبِ الالدَوَ إِلَيْكُمُ مَا فَاسْتَمَلِكُمُ المُّولِيُّ إِلَيْكُما هَا الدَّنْعَةُ وَلَمَّا الرِّبِّ لَكَ مَا لِيَرْمَعُ هَذَا المُوْتِعَنَّا مِنْ مُوتَى وَفِي فَعُونِ فِطَ لِلاِتِيَّ فَعَتَ ٱللِهِّ بِعَاشِيدِي بِنَ الْعَرِّ فَأَخَذَ الْجَدَّ لِكَافَاهُ إِلَا لَهَجْرُهُ الكَحْتِ مَوْلَوْ بَقِ جَاءُ وَالْحِدَةِ فِي مِنْعِ اصْرِيحَ وَمُنْعَ الْرَبَ قَلْفِي عُولَ عَلَمْ يُوسِّلُ مَعْلِ مِنْ آيِيلُ وَقَالَ السِيلِ عَلَيْ الْرَبِيْ لُوسَى الْرَبِّ لُوسَى الْرَبِّ لُوسَى الْرَبِيِّ لُوسَى الْرَبِّ لُوسَى الْرَبِيِّ لُوسَى الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمِنْ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِمِنْ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِمِيْمِي لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِيِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمِنْ لِمِنْ لِمِلْمِنْ لِلْمُؤْمِنِيِلِيلِيِلِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمِي لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْمِيلِيِلِيِلِمِلِيِيْلِي لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِيلِمِي لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ ل تخوالمَمَا وَلَكُ كُلَّهُ عَلَانِ مِعِمَّ ظُلْدٌ كُمَّ مَنَّ فَوَى إِن الْلَمْمَا وَفَارَا الْمُلْمَةُ الْجُسِّرِعَ لَهِ إِنْ مِن مِنْ لَا تُعَالَيْهِمُ الْمُعَالَحُونَ الْحَدُاكُ فَا وَلَا قَا مَلْ الْحَدُ عَنَيْ وَلَكُ نَدَايَامُ فَأَمَّاجِنِع بَى لَيْ آبِلِ فِكَا لَهُ وَالنَّوْدُ فِحَيْ أَمَّاكُ اللَّا اعْمَاكُمُ وَأَبْغَادَكُمُ حَلَاهُ هَا وَانْقَالَكُمْ فَلْهَ وَمَعَكُمْ فَتَالَحُونَى بَلْ والت تعطيبان برقدتاج تصنعها للزب الاسناد بهايئا تميشوسعنا وَلا بِنِي مِهَا حِلِكُ لِأَنَّامِهَا نَأْ خُذُو تَحَنَّكُم الرِّسَالِ لِامْمَاحَتَى بَدْخُلِ مُنَاكِ وَالدِّي فَنَكُمْ عَوْزِفَا كِل يُنْ لِلْهُ وْوَقَالَ مْوَوْلَا مُسْلِ

التي فارض مركِ لَهَا هَدَ الدِي لَيْ تَوَامًا وُكَ سَنَامِ مُلهُ قُط وَلا أُبَّا أَبَّا إِبَّا مُن وَوسَكِرُ النَّاسُ عِلْ الأَرْسِ إِلَّ الْبَوْمُ عَرْجَ وَحَجَّ عَنْ رِفَعَوْرْفَعَ الْحَبِيْدِ فَعُولِكَ حَيْمَ يَكُون لَسَا الْعَبِي الْسَالِقُورِ لَكَيْفُ الْمُ الرَّبَ لِمُفَهِّرًا وُتِرِيتُ لِمِانِ مِنْ لَمُلِكِثْ وَيَرِيدُ وَامُونَّ وَهِيرُ وَلِي لِمُوعِنَّ فَتَالَكُ مُنَا ٱلْمُعُوا أَخُدُمُوا الرِّبِ الْمُكُمْ مُرْكِينُونَّ فَتَالَ مُونَّى فَكَ وَاحْدَامًا وَسُيُوحَنَا وَبُونَا وَبَالْنَا وَعَنَمِنا وَبَعِزَالْأَنَةُ عِبِالراكِهِنَا. فَقَالَكُ مُالِكُرُ كَثَلْكِ الرِّبُعَكُمْ فَاذَا إِسْلَيْكُمْ الْفِتَ الْكُرْ انطُ رُوالْيُلاَيِكُونُ وَدُونَا مَكُمْ فَلَهِ وَكَالَهُمْ وَلَا يَعَلَى وَاللَّهُ وَهَدَا فَمُوالَّذِي نُمُرًا حُنْفُوهُ وَكُونُ فِدِفِ عَوْزُفَعَ ٱلْالرَّبِ فَيَ امْدُدْيِدَكَ عَلَى جِمِي وَلَيْمَ عَدَجَ الْدُعَالِلْ وَوَأَعَ الْحَالِ مِنْ نبائ لأرض فعينع مُتأَوَّا للنَّبَعُ الدِّيفِينَ مِنَ البَرْدُ فَرَبِّع مُونَعُ عَسَامُ عَوْالمَّهَا وْقَالْوْ الْمَنْ عَلِي الْكُرْمْ ذَلْكَ الْمُومْ مَيَعُهُ وَالْبِلْكُلَةُ فَلْأَكَازُ لِعِبْمُ أَخَذَ بْ الْتِمْ الْخِبُواْدُ وَاصْعَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اصْصِرْ فَوَقَعَ عَلَى حَمِيم عُوْرِمِيمْ كِثِيرًا حِثَا قُلُوكُ فِي اللهِ وَلَابِعَنْ لَا لِكُونَ هَكَ نَا مُعطِيَجُهِ الْأَرْخِ وَأَكْلِ كِنَاتِ الْأَرْضِ وَمِيْعِ مُّلِ اللَّهُ عُارْ

بغَضَبُ افْقَال الرّب لمُوسِّي إِنّ فرَعُول الله يطيع الرّ النِّي الْمُزَّا مَنْ أَمَا يَ وَعَلَامِي فِي أَرْفِين صَلَّ فَهُ فَيْ يَتُ فَكُونُ صَنْعَا هُ نُعَالِلُا بَاتٌ وَالْعِيَالِ أَمَا مِنْ تَوْلُنا كالرب ومَنَدًا فَلَبُ فَكُولُ فَالرَبُودَ إِنَّ بُوسِ إِن المَالِيلِ مَن صُرِن وَكُمُ لِمُ اللَّهِ مُنْ يُحَالِمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّ هُوَلَا مِن الشَّهُ وَلِهُ مُوالشَّهُ وَلِهُ وَمُوالشَّهُ وَلِهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُعْلِمَ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّا لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن بخِلسَّرايل وَ وَالْعِيعَشَرَةُ مُنِالْسُهُ وَلِيَاخُونُ وَالْمِيرُ وَالْمَا لَمِيونَ ابَا يِهِنْ حُرُونًا لَكُلِّ بِمَنْ فَالكَانَ أَهُ إِلَا لِمِنْ فَلَا مِنْ فَوْلِ المَرْفِينَ يَاعُنُهُ الْمُ مِعَمُ فَقَرَيبِ مُ لَا لَا الْمَفْوِينَ فَاحِرِ فَالْحِرِيدِ مِنْ الْمُ لْنَافِهُ لِمَنْ فَنُ فَي خَرُونَا خَرُلُ كَام الْأَحَولِيًّا مَرَ الْحَدَلُكُ فَصَلَ الْمِعِنَى الْمُعَرِقِي كَاخُنُونُهُ وَيُلُونُ مَعَنُونِكُما لَكُمْ إِلِيَارِيَعِمَ عَشُرُ مِنَ الشُّهُمْ فَبِلْعَكُمْ كُلِّجَاءِيِّهِ بِيَاسُولِ إِ وَقَدْ الْمِيِّلَ } وَقَدْ الْمِيِّلَ وَقَدْ الْمِيْرِ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُلَّالِي مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَالْحُلِّي اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّالِي اللَّذِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الاستكفتين كالعُعَيِّن في البين الني الني المنه فيها فا كُلُوا وفالخايا لأويل تويكف موزات إبالي سنرمل للالافظ فيكآ إ نَيًا وَلَا مَطِبِفُهَا بُلِكَ أَنَّ بِلَ شَبِعِيًّا مِا لِتُنَّا رَقِلَ لَكُ إِن كُلْكُ إِن كُلْطِ فَالْمِلْ النبركولمنه بقيتن إلى أكر ولا تكسروا منه عظ القما فضرمنه الي الروز إحرفوه بالتان وكلف حسر لذا واوساط الزمست رود ولنعا للافرفي المجليك فروعضي المزي ايك المرفي المرفي المرفي المحلق

عَقَاحْدُ ثِلاَنَعُنُانَ رَكِحْمُ وَالْبِوَرُ الْبِينَ زُكُمْ مِنْ مِنْ الْوَرْالِينَ زُكُمْ مِنْ الْمُؤْلِسُ مُونَى لُمَّا ذِلَّاعُود أَنْصًا أَتِقُامِكُ فَمَا لَلَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ لَوْنَى مَرَّا مُرَكَ أُحْدَلْتُهَاعَكَ فِي عَوْقَ عَلَى صِرْوَ مَعْدُ ذَلِكَ بُرِيرِكُ فِي مِنْ هَا هُنَا فَا إِذَا مَا ۠ڒڛڵٙػؙۏڰؘۼ<sup>ڰ</sup>ڵؿٛؿۼؙۼ۫ڔۼؙڬٜۥڣؽؘڪڵۄٙۑڗٞٳ؈ؘڛٙٳؗۑۄٳڶٮۼڣؚڸؚٳڛٮٚڹؘعِيْر كُلِقَاءِيهِ صَلَّى إِن مُسَلِّحِيدُ وَتَسْتَعِيزُ لِمُنَّاةً مُرْصَلِعِتِهَا اوَّا يَضَّدُ وَا وَا يَنَاهِ وَبُيَامًا وَالرِبِّكُ عُطِيعِ لِينَعِيدِ فُلَّا والمِصْرِيِّ فَالْمَافُوهُمْ وَالنَّالُ وَسَ صَانَى مُعَظَّمًا حِمَّا المَامِ إِهْلِ مِعْمَالِمَا مِعَوْزِ وَلَمُامِعَتِهِ فَعَنَّاكَ مُوسَى لَهِ عُوْرِهَكَ مَا يَعُولُهُ أَنَّ وَنصْفِي اللِّهِ إِنَّا أَدْخُلْ وَسَطَمِ مَرْفَمُوت كُلِّلَانْكَ إِللَّهُ الذَّيْنَ الْرَانِي مِنْ الْمُرْمِي مِنْ اللهِ اللهِ الْمُكُمِي اللهِ اللهِ المُنْ الْمُرْمِي اللهِ اللهِ اللهُ المُكُمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل رِكْرِالْأَمَةِ ٱلْمَنَ يَحْسَلِن عَمَا الرِيحَا وُحسَةِ رِكِكُلْلِهَا مِ وَبَكُونُ عَلَيْهُمُ فيجيع ارض فيره متذاالذي كؤيكن ميشلة ولانعود بكون فك وَلَا يَعْوِى فَيْ بِيْ إِنَّا يِرْكَ كُبُ لِينًا إِنَّهِ مِزَالِانتَا إِلَا الْبِهِيمَةُ لِكُنَّ تَنظُ وَكُلُ ثُنْ بَهُو لَلْ مُن مِن مِن لَلْمُ مِن مَن لَا سُرَا مِنْ لِمَ أَن لَا جَمِيع عَيْدِكَ مَوَ لُكَّم وَكِينَ دُولَ عَالِيلِ الرَّحْ الْتَ وَسَعَبُكَ هَلَا الدِّيَانِيَّةُ مِنْ مُنَامِدُ وَيَعِدُ هَدَا النَّهِ وَحَرَّجَ مُوسِّى مُرْعِ بِدَفِرْعَوْك

خَسِويْرُ وَيُرُورِيكُمُ وَكُلِّ مَن كُلِّمًا مِيدِ خَيْنُ بُنَادَ مِلْكُ لِنَعْسُ عَاعَدَ بَنِي سَوَا بَيْكِي لَا فُعْمَ وَمِنْ فَيْ لِي وَكُلَّا زُصْلًا تُعْلَى مَا مُعْلَى إلى وحَمِينُ ف كُلِّ مِسَّا كِنِهُ تُأْكُلُونَ فَطَرًا و فَدَعَا مُونَى جَمِيتِ مَشَايِخِ بَخَلِسُّلَ الْمُوَاللَّهُ وَامْنُوالْمُنُوالْحُرُوفَاكَ فِي إِجْنَاسِّكُمْ وَأَدْمُوا الفِفْرُوَحْ دُواحُنَهُ مِرَالُ وَفَا فَاغْسُوهَا وَالْمَ الدِيعِنْدَالِهَ السِ ولطخوا استكننه والفايتين الغم البرع عندالمات وانم لاتن فحاكل وَاحِدِمْ رَابِ مُنِيدِ اللَّفِياجِ لِأَيَّ الرَّبِّ بَعَيْرُ المَصْرِبُ الْمُصْرِبُ فُرَّك التَرعَلَ السَّحَفيَّرَفَ عَلَ الفَّايِمِينِ فِيخَاوِزَالْرَبِ إِللَّهِ وَلِأَيْرَانِ المُسْد النَيْنَ خُلِيل بُهُوَيْكُم لِيَصْرِيكُمْ وَتَعْفُطُوا بَنَ الْكَلِمَ الْمُؤْمِلُ الْكَ ولنبيك إلى لأبدواذ أمحناه الكالأض التعظم الكثرالت كَمَا قَالَ فَاحْفَلُوا مِن لَكِنْ فَا ذَاسًاكُمْ بِنُوحٌ مَا بِنِ الْمُومَدَّفَتُولُا ه ينود عدة فع المبن كما خَلْمَ يُون بَيْل مِنْ المِمْ المَمْرُبِ المعترين كالمترين المناع في الشعب شاجيا ومنى كالسرِّ يل 

بَعَلَةٍ لَانَّهُ فَصَحْ لِلَبِّ وَلِمَا أَعِبُونِ أَرْضِ صَرِي هَا هَ الْلَّهِ إِنَّ وَلَصَ أَنْ إِنْ إِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المَصَرُيِّةِ إِنْ صَنْعَ النَّفَةِ مَ إِنَّا الرَّبُّ وَهُ لِينَ الْمُؤَالُومُ عُلَّامَا مَا كُورًا الرَّمْ عُلَّامًا مَا كُي البيئت إنَّتِي أَنَّمُ فِيهَا فَأَنْظُ إِلَى أَنْهُ وَاوَقَيْلِ وَلاَ يُكُنَّ وَلِي الْمُ صَرَبِينَ وَلا نُكَيِّرُ إِذَا أَمَا صَرِبِتُ أَرَّضَ صَرِرُونَ إِنْ لَ لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ذِكْرًا وَيَضِنَعُونُهُ لِلرَبِ إِلْحِمَا لِكُورُ مَا مَنْ اللَّهُ مُعَالِلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللّ عِيرًا سَبَعَن ايًا مِرَّا كُانْ الفِطِيرِ مُن الْبَومِ إِلاَّ وَأَلْتُ فَايِنُونُ الْفُولِدِ فَالْمُن الْفُولِدِ فَالْمُن الْفُولِدِ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا مَرْ لِلوَمِ إِلَّا قَالَ الْمُولِلْ الْمُولِلْ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللّ طليه التّابع برجي متكرّب الكيروكل على المرتب لل تعلق فيها هنوالهمينة لاقياف منااليوم المرح حيث المرتمزاني مَعِنْ فاصنَعْلُ هَذِا البَومِ لأجيا المُكْرِنَا مُؤْمَا مُوسَا مُوتِ كُلُ نَبْتَ لُهُ وَ اللَّهِ عَشْرُ مَ اللَّهِ هُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَا لَاللَّ مروَقَتْ للسِياءُ مَا كَافُك فَطَيْلًا إِلَى إِكَادي فَالْعُشَرْنِ مَنْ لِلسَّهُ وَلِي فَعَتْ لِلسِّياءُ سَبَعِمَ الْيَامِ لَا يَهْمِكُ وَادَّاللطِّيْةُ وَكَانَ مِنْ الْمُأْمِلُ اللَّهِ مَكِنُوا وَالْجُرْمِ مِنْ الْوَلْمُ الْمُأْلِقُ الْمُ هُمْرُواً بَآؤُهُمُ الْمِعابَدِ وَ لَيْنِيَ سَنَهُ وَكَالَ مِنْهُدادِهِ مَابِدُوَ لِيُرْتَ مُذَجِج جَييح مُؤُد النِّبَ النَّصِ لِللَّا وَتَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْوَلَة عِنَا الرَّبِ مُ وجهم الص مِنْ بِحَعُونُهُ عَدَالَةِ بَالْكُونُ لَهِ الْخُتَ الْبَالْ مَلْ الْمُواكِمِيةُ الرتب الوسي وعرف وسنة الفعرازك وكالجيز لا أكلينه وكل عَبْدِلِمَ وَاللَّهِ مِنْ مَالِهِ مِلْعِنْمُ وَحِيدً بِيَ أَكُلُّهِ وَاللَّهِ وَاللَّحِينُ لَا يَأْكُ لِينَهُ وَكِيدِ مِنْ وَلِيدٍ مُ إِنْكُ الْهِنَاءُ وَلَا يُبَتُّونَ مَن الْعُمِ اللَّالْمِنَا وَ ولإغروزت ياوز اللوخانج البيتث لايكننون مندعظا وكاحماعة بَى إِسْ أَيْهِ الْمِعْ لُورِ مِهَدًا وَانسَكُرْ بَيْكُمْ عَرَبْ وَمَسْعَ فَصْ الرَّفْعَ وَالْكُورِ الرِّ بَعْنُو حِنَيْدٍ إِلَى عَلَيْ وَيَكُونَ مِنْ اللِّي اللَّارِيْنِ وَكَالَ عَلَىٰ فَلَامًا كُلَّ مِنْهُ لَيَكُوْنَا مُوسًا وَاحِدًا لَا مَثِ لِالْفَرْئِيَ الْفَلَا بِيَكُمْ فَعَلَ بَهُ وَ اسْزَا بَيْكَ مَا امْزَالْرَبَ وُمُّ فَعَالُ وُزُكَ ذَلْكُ فَعَلُوا وَكَانَكِ ٤ ذَكِ إِلِينَ إِللَّهِ إِلَّهِ الرِّبَ وَإِللَّهِ الرَّبِ وَإِلْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّ وَكَ لَمِ الرَّجِيلِ مُوتَى فَائِلًا قَدَى إِلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فلخ رحيسة امن اسرا براله براله براي المكونوا في فت الدو تلافع بالمنافع كَسْبِيدِ الْكِيرِ الْمُسْبِينِ الْبِيرَ فِي الْجِيْنِ وَكُلّْ كَا رَالْبَ عَلَيْمُ مُعْتَامِ مُعْتَوْتَ لَيْلًا مُوَوَعِينِهِ وَجَمِيْعِ المِنْ يَرْوَكَ أَصْرَاحُ عَظِيمٌ وَجَمِيْعِ الْفِن مِضَّ لِانَّهُ لَوْ يَبَقَ يَتُ إِلَّا وَهِدِ مِينُ فَلَعَا فِرْعُو (مَعَ يَّى هُوُ وَلَيْ لَا وَ فَالْطُ مُمَا أَخُونُ مَا عَنَ شَعِيلِهُمَا وَبَغَلِمَ آيِلَ أَمْنُوا أَخُدُمُوا الرّب الهَكُوْمَا قُلْتُرْوَعُ مُكُمْ وَمِعَ كُمْ خُدُوهَا وَادْهَبُوا عَلِمَا قُلْمُ وَمَا رْكَاعَلُ أَالْمِمَا وَكَارِ للصِّرِيُّورَيَّتَ عَلَوْلَ التَّعْبِ المِضْطِهُ إِد لِيَعْهُ وَامِنَ لِلْارْضُ لَأَنْهُمْ قَالُوا النَّاجِمَعَ الْمُؤتَّ فَأَخْذَ الشَّعْتَ عَجِينُهُ قَبَالَ يَخُمَّرُ مَصِّرُ ومَّا وَالْرِدِيَهُمَ عَلَى عَلَامِهُمْ وَفَعَتَلَ بئواسترا ببلك ماالمي مموغ فاستنعادوا مالمض بترا فالمضنع وَحُلِفَهِ وَمُثِيامًا نُوَجَعَلُ إِنَّ لِشَعْدِهِ وَوَدَّةً عندالمصريَّبَ فَأَعْطُونُهُمُ واسْتَلِمُواللِّمِرْبَرُفُكِيْ فَسَلِّمُواسَزًا بَيْلِ مِنْ مِسْلِيسْ المناخ تستنماية ألدما شِيرَ عِواالدُ رَا بِي وَجَعْعُ كَ مِينَ لِعَيْثُ صَعِيدُمَعُهُمْ وَعَنَمُ وَبَعْنَ وَيَعْلَى وَيَعْلِمُ وَعَنْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلِمُ وَالْمِنْ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلِمُ وَالْمِنْ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ والْمِنْ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَلِمِلْمُ والمُعْلِمُ والمُعِلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعِلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعِلَمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والم وَاحْسَنَمُوا الْعِيزِ لِلنَّالِحُنَّ مِن مِن الْمُعَدُّ فَطَرَّ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمَ الْمُعَدِّمُ الْمُعَدِّمِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْمُعْدِدِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ اللّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمْ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمُ الللَّهِ الللَّهِ ا وَالْلَصْنَ لِخُونَ عُهُم بِمُوعَةً فَلْمِيسَتَطِيعُوا النَّوْفُ وَلِم يَصْنَعُوا لَعُمْ

(a) H

Ser .

نُتَدُلُهُ إِنْ وَنِ مَا لِكُرْنُتُدَلُهُ قَافِيهِ وَكَ لَيْكِيمُ لِيَاكُ فَافْتَكُ قُولِذَا سَأَلِكَ ابْنُكَ عَبْدُ هَلَاوَقَا لَتَاهُ وَهَلَا فَعُلِلَّهُ انَّهُ بِيدِ فَيَ يَوْ أَخُرُجُنَا الرتب والخصص مرتبت العنود تيز وكأ مسا مرعور وكز بزسيلنا تَعَلَ الدَّبِ كُلْكِرِ 4 ارْمَرِينْ مُمْراَبِكَا رَالنَّا يِسْكِ أَبِكَا رَالبَهَا عُمِلُ لَ ذَلكَ نا أُذْ بِهِ لِلدِنِّ عَكِيلًا فَكُو مُجَمَّا وَكُلُّ وَيَخْ الْحَيْرُ ثَيْنَ الْعَلِيمُ مَلْيَكُوعَ لَامْدَعَا يَدُيْكُ وَدَكَرًّا مِنْ عَلَيْكُ لِأَمَّمْ مِدِعَنِينَ الْخُرَجَا الرتب مَالَيْ ضِيحَتْمُ قَلَا أَكْلُوَالِتَ فَعَوْلَ عُهِدٍ مِرْأُلِلَهُ الطيوَارُضِ فَلَهُ لِمَا لانها كانت منية الأرالة مناكلاً بندة الشفاعا وَالْحَمَا أَبْرَجع الصَّمْ مَنَا قالِمَة النَّعَبُ فَطِيوَ البِي مِوَّالِي مَوَّالِي عَلَى الْجَرِّ الْأَحَرُّ وَقَالِمَ الْ المايه صعدتنوا الزابر عُزان صفر وحَمَد كُون عظام بوسف عَتُ لْإُنْ يُوسُفَا سَتَغِيلْفَ كَلَ مِلْ اللَّهِ اللّ مِنَا مُنَامَعُكُمْ وَارْتَحَا مُواسِّرَ آسِرِينَا ورْتَاحِرْتُ وَاجْمَعُوا فِلْ مَامِعْدَ البَرَيْةُ وَلِلهُ سَبَّرَ تُلَّامُهُمْ فَالنَّهَ إِمْوَدُعَامٍ مُنهِم الطريقُ فَي الباعدُودَ مَا رِوَكَرُ يَرَاعِسَوُدالْهُم مَهُ اللَّاعِمُودالتَّارِّلِيَّا ثُرَّام حِيم الشَّغْسِثُ ، وَكَالْم عِيم الشَّغْسِثُ ، وَكَالْم اللَّالَة اللَّهِ اللَّالَة اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُ

اذ كُرُوا مَدَ البَوْم النِّي أَخْرِحَ فِيهِ مِنْ الْمَاسِمِ مِنْ الْمُؤدِّيةِ لِاللَّهُ يَلِعَن مَوْ إِخْ جَهُمُ الرِّبْ فِي الْمَا فَلَا تَأْكُ لُوا خَيْرًا لانك م فِي لَا اليوم أُخْرِجْمُ فِي مُرالِجَ دِينِكُونَ مَا أَدْحَ لَكَ الرَّبَ الأَمَاك ارْمْ الْكَ نْعَالِيْرُقَ لِلْجِيدِيْرُقَ لِلْمُورُ الْيَرْقَ لِحَدِيرَقَ لِمَاسِلَ والفؤرزانية فالمحوشين المتحسك لأتايك اندنعط يكأشا تين بشاقعَسَ لاَفَا مُنْعَ مَنَا المِيْدِ فِهِ ذَا الشَّهُ مِسْتَدُ أَيَامٍ مَا أَكُ لُونَ فَطِيرًا وَالْبَوْمِ السَّالِمْ عِيْدِ الرَّبِيهُ وَأَنْ كُلُولَ الْفَطِينِ سَبْعَدَا يَا مِرِلَا يَعَلَمْ لِكَ مَيْنَ وَلاَ يُونِ كُمْ فَي فَعِنُومُ لِنَكُ لَهَا وَتُعَلِّم اللَّهِ فَالْكَ الْمُومِ وَمَعُولُ هستكاما معكد الرتب الاكده حك كذاذ احرك جناين أنص صعر وتكون النَّعَ لَهُ عَلَيْهُ لَكُ وَذِكُمَّا يَرْعَ نُدِكُ إِيكُونَ الْحَبِّ فَيْ الْكِفِّ فَيْ الْكِفِّ فَيْ الْكِ لْإِنْ يَهِ عَنِينَ إِنْ مَ جَكَ الرِّ عِن الْعُرْضِ مُرُّونَكُ عَطُونَ مَا النامُونَ كُلَّ الأوقات بملحق بالكول قاد العظف إلية الأنم للكنعان كَمَا عَلْكَ لِأُمَا يَكُ الْمُنْظِيمَا لَكَ فَاعْزِلِكُ إِنْ كُولِمَا لَكُ فَاعْزِلُكُ إِنْ كُولَامًا لَكُ عَاصَةُ لِلرَبِّ كُلْفَاجِ نِم مَ دِكُورِ مَا يِمِكَ جَمِيْمُ الني لَكَ كاذكر ولد كالمُذللُّنِ وَكُلُّ فَاتَحَ رَجِرِ مِن الجَ الْجِيَنْ المنافقة الم

مَذَ االغَوَلِ لِذِي قُلِنَاهُ لِكَ فِيصِرَدَ عُنَانَتَعِبَدُ لِلْحِيرِ بِزُلِانَ حُرِينَا لأمث ليصرافن مندكا منوتينا وعاد المرتبة نتستال ونث المشتغينة وقاوت تبتوافئة كروز المنكام آلف يكون فبالازب الذَّي يَعَتَادُ ٱلْبَوَرْفَانَكُمْ قَدْرُأَكُمْ المِن بَرَهِكَ لَا الْبَقِّ وَلَانَعُودُونَ النَّالِيَّةُ وَاللَّهِ الرَّيْدِ الرَّيْدِ الرَّيْدِ الرَّيْدِ الْمُتَالِمُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المؤخ لاذا تقرخ الك كالمربح لهزأ باك السنتعيث لاقالت أنفغ عَمَالَ وَمُدَّدِّدَكَ عَلَا لِعَرْوَا فَلَعْدُ وَلَذِ ثُلِيهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَسَهُطِ العَرْعَلَ لِلبَوْوَهَا مَا اعْدَقَلَ فَالْمِعُونَ مِيْعِ الْمِسْرِقَ بَدْ خُلُونَ العَروَدَاكُمُ وَالْجَمْدُ مِرْعَوْنَ مِيْعِ جُنُود وَمِرَّاكِمِهِ وَخَيْلِهِ وتعتاجيع المفرتبا الأهوالرت اخاعكات بمعوصما كبد وَخَيْلِهِ • وَاسْتَلْ لَاكُ لَهُ الذِي اللَّهِ عَسْكُرَ بِي استراتيا فينا زُخَلفَهُ وَانتَعَالُ فَيَهَا عَوُدا لَعَمَامِ مَفُدًا مِيمُ مَوَ فَعَسَّلِهُم وَدَخُلْ يَرْمِعِنُكُمْ الْمُدِيِّرَنَ يَرْمُعُ مَكُوا مِزْ آيَا وُصَا زُحْبَا انْ فَظَلَّا وَعَازَالِبَالِقَافَرُ مُحِنَالِطِ تِعْمُهُمْ مَعْمًا الليكُ لَهُ وَمَدَّمُونَكَ بَكُ عَ الْعِ وَالرِّيْ أَنِي مَا لِلْعِيرِ مِنْ حِنُوبِ عَلَمَ البلائِمِ عَمَّعَ لَلْعَرَ فقائز عدوك وبتزالي وقبالة معلمغون مستيرون عدالعرفستول مْعُولِكَ بْمِوانْ تَوَالْ كَالْمُوفِ لِلْأَرْمِ لِا زَالِمِيْمَ مُلْحَصَرَكُمُ . وَأَنَا الْمِيْزَكِكِ وَجَوْ رَفِيَطُ وُدِحُلَمِمْ وَالْجُولِ مَوْرَوْ يَجِيعُ عَسَاكِنِهِ وَتَعِلَمُ الْمِدِيْوُرَكُ لَهُمُ إِذَا هُوَالْمَبِيُّ فَعَالُواكَ ذَاكُ وَأَحْمَالِكُ المضرة رانالشتت فذه منت كانقلت فلبض غوارة عييد على لحت ع وَفَالِوامَا مُوهَا لَا لَذِي عَلَمَا مُا إِنَّ الْمُلَقَّتِ ابْنَالِ آلِهَ اللَّهِ عَدَّدُ مَا لتَا فَأَنْهُ وَعَوْرُمُ لِكِهِ وَسَّا وَمَعَهُ بَمِيْعِ فَيْهِ وُلِهَ لَا مَا يَهِ مَرْكُوبِ منتيكة وتمنع خبالهم ووعكل المرع ليهجيكا وتنال بالمفاك مك المضرون عَيْدِهِ قَطَنَدُ وَاخَلْتَ فَلَ إِلْمُؤْكِانَ فُواتَالِكُ فَدْسَمَادُوا بِيدِ عَالِيدٍ وَعَدَا المِنْ يُؤْنَظُهُمْ فَسَادُ فَيْمٌ عَلَيْنَا لِحِيْ التخرفيمينع غيل فاعور وفي المنه وبناه وركت اجتمعوا فُتَام المينَّ التي بَالَة بَعلمَ فوزُ حَسَارَ فِي مَوزيَّ مَا مُمَّمُ فَرفعَ بنواسْزَابِ لَأَعِبْهُمْ فَأَبْصُرُهِا وَاذَا المِعِرْبُونِ فَلِيعَتْكُ وَا حَسَلَهُمْ فَإِنَّا حِدًا فُرْصَحَ اللَّهِ بنواسَلَ بِيلَ وَقَالُالْوِسَ امرع من النوود المربحة المربعة المنت المناع المربعة البير

حينيد متخرمونتي بنواسر آبرابه يوالبسب تدلازت وقالب ليَّهُ لُوالسَّنْ الرَّبُ لِأَنَّهُ الْمُعْدِقَدَ عَلَيْكَ مَّ الْمُؤْرِثَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْ والمخ مُورِينَا رُعَلَ مَا زَامُحُلَمًا فَدَا مُولِمِ فَأَجَّدُ الدَامَاءِ فَانْغِمُ إِنَّ عَلَيْ الرَّبِ عُطْرِ الْفِيْالِ لِلرِّهِ مُواسِّمُهُ مَلِكُ فِي وَقَعْ الدِّ طُرَّحَهُ مُولِي عَلَيْهِ الْمُ الأحرن عَظَعَكُم فِهُ إِلَمْ الْعَصَالِمُوا فِالْعَقِي الْإِلْمِ مَسَاكَ فَا زَبُّ عَدَرتُ نَفُقَ يَدِكِ الْمُونِيَ كِانِّبِ أَهْلَكَ تَلْ عَلَاكَ وَبِكَ ثُمَّ مَعْدِكَ سَحَفَةً المُفَاوِمِينَ إِنْ الْتَعَظِّلُ فَاحَلِهُمْ مِثْلَالِفَصَافَ مِنْ فَحِرْمِ لَا الْفَصَافَ مِنْ فَح وَفَكَ لَلْا وَقِفْ لِلْهِ الْمُعِلِّونِ حَمَدَتُ لَا مُوْلِحِ فِي سُطِ الْبَيْلُ فَال العَدُوّا لَمُدُوّا لِمُ ذَلِّ وَاقْيَتُمُ الْعَنَايِمَ وَأَنْبُهُ نَفَيْتِ فَاقِنُلُ فَيْ مِعْ وَتَمَلُّكُ ببالأسكت دوحك فعظ مرابعي وعطينوا السنقل مثلات ماس في إِن عَرِينَ مِن فِينْ مِهِكَ فِلْكُلَّة مِازَتِ مَن فِينْ مِهُكَ مُعَلَّكُ اللَّهُ مَازَتِ مَن فِينْ مِهُكَ مُعَلَّكُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النِدِبْ يَزَادُنُ عَبُ مِنْهُ وَالْجَدِيمَةِ عَلَيْهِ الْعَجَابِ تَسْطَتَ مَنِيكَ فَاسْلَعَتَهُ وَ ٱلْأَدْمَ هَدِينَ شَعْبِكَ بِمِنْ هَدَا اللَّهِ عَلَى أَنْ فَقَوْ يَهُ يَعَزَاكِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى أَلْكُ إِلَّا مؤضع رَاحَةٍ مُقَدَّمْ لِكُ مِعَدَا لِأَمْ فَعَصْبُوا وَالْحَاصِ لَكُ السَّكَالَ ف ملسطير مند اسرع ولاه ادوم وَدُوَا الموابير المَا يُمُ الرعا

يَبَسَنًا وَانسَنَمُ المَا أَوْ وَدَخَلِنُواسَرَ أَيلَ وَسْطِالْبَيْرِ عَلَا لِمَبْرُوصَا رَ المآاء سوكا عزيب بم وعَرَبْهَا لِمِرْ وَعِاصَرالِمِهْ يُوْزُقَدُ عَلَوا عَلَيْهُمْ جَيع خَيل غِوْنَ قِيزَاك بِهِ وَفُرَمَّا لِهِ إِلْحَ سِطَا لِيحِ وُقِعِيمُ الْغِيدَا وَا تزاا الزئز عكي عسكرالمض تزيع ويكارز وعمام وانحق معسك المصرين ودبط متراكبهم وساقهم فسترافغا كالمضرين ولنفرث وجم لمُونْ كَاهْدُديدَكَ عَلَى لِلْمُ وَلِيرْجِ اللَّهُ إِلَى وَضِعِهْ وَلِيَعُودَ عَلَى الْمُرِيِّرُ وَكِيكَ المرَّاكِ قَالفُرسَّانِ فَلَدُونَى مَنْ عَلَى الْمَحِفَعَادَ اللَّهِ الْمَوْضِعِهِ عَنَاسَ الْ وسَطَالِعِيْ وَرُحَ اللَّا وُفَعَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَرُحَالِ الْمَاوْعَ عَلَمِينَ مِنُوْد ويتعوللة كزيخ البت خشأنه لفهر وكؤرة والمؤدمين ففرؤ مسيخ لترابل عَلَالِيدَ فِي سَطِ الْعَرْ وَصَادُ اللَّا وُسُورًا عَرَيْنِهِ فِرُوسُورًا عَشَالِهِ وَمُ وَعَلَّمُ النَّاسَ البَّرِ الْمُعَالِكُ البَوْمِ مِن إِلْمِيْمِ يَبْرُّقَ ذَا كَاسَرَآ الْمِلْمِيْن أموانًا عِندَشَا بِلِي لِيَعِرُ وَنظرَ الاسْمَا عِلْوُر البِد الْعَالِمَة الْحَفْمَ لَهَا الدَّت بالمِضْرِّزْ كُفَّافَ الشَّعْبُ مِنَ الدَّبْتِ قَا مِنُوا باللَّهِ وَمُوتَى عَبْكُ

وَقَالَ إِنَّ تَمِعْتَ وَأَلْمُؤَتَ صَوْتِ الرَّبُ الْمُكَا وَعَلِيَ الرُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال امًا مُد وَيصَغَيلِ وَصَابًا وَ فَكُ عَطَجَيعِ فَالصَادُ كَاعِلْوِ حَلِيَّهَا عِلْمَ المنتريز لا أُخْلُهَا عَلَيْكَ فَإِنَّا أَلَّتُ الاهْكَ الدِي سُفِيكَ وَمَنَادُ وَا إلى الم وكارُفُناك المنتاعسَن عَنِرَاء وسَنْعُولُ الْخُلِفَ اتُوا هُنَاكَ عَلَى لِيسًا وَقُارِيحَالُوا مِنْ الْبَمِّ وَصَادُكُ حَمَاعَة بَنَى مِنَاكَ عَلِيسًا برتة ستنا الني المرقبين سنافح مُسَّة عَشَرُ وَالتَّهُ وَالتَّا الله عَنْ اللَّهُ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَوْلِ مِنْ أَرْضِ مِنْ فَنَقَمْ قَرَتُ لِجَمَاعَة بَرَاسِ البَالِيَ الْمُوسِّعُ وَأَمْرُونَ وقَالُوالْمُ مَا كَالَ حَبْ الْبَحْكِ آلِ إِلَى فَوْتَ فِيصِرْ بِيَالِاتِ إِذْ كُنَّا جُلُونًا عَكَ ثُدُورُ الْعَنِم وَ احْكُونُ الْمَسْبُعُ الْمَجْتَ الْمُعَن الْمِيَّةِ الْمُتَاكِ جَاعِتَاكُلْهَا مُعَاْفَتَ اللَّابُ لُوحًا نَصْطِنُ عَلَيْكُ مُ خُزًّا مِنَ المَّمَا وَفِيرِ السُّعِبُ وَلِفُطُورَ فَي تَهُمْ وَمَا بِيَوْمِرِلامِنِي لَهُمْ هَا إِسْرَادَ لَ في الموسى في الموسى الما ويربين و الما ويربين و الما والما و صعدما تَعَوْنَهُ كُلِّيعِم لِيَوْمِهِ فَتَ الْمُوتَى مَنْ وَرَجَاعَةِ عَلَى اللَّهِ المُّنكُونُ لِزَّالْ مِنْ الْحَرْضِ الْمُحْدُقُ الْعَلَاوْتُعَالِوْكُ الْمُلْالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُحْدِلِلِ قَل مِعَ الرَّتِ مِمْنَكُ وَمِن صِمْعَ اللهِ وَامَا عَلِي مَنْ مُنْفَعُ فَوْلَ عَلَيْنا الحَيْنُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ دْزَاعِكَ لِيصِيرُوا جِمَانَ مُحَتَّى بَعِينُ مَغْمَكُ مَا رَبْحَتَّى بَحُوْرْ شَغْبِكَ مَنَا الذِي فِننبتهُ ادفُلهم اعْرَبُمُ عَلَيْهِ لَمِينَا اللهِ الْحَاجِلِ مِنْ الْحَاجِلِ الْحَاجِلِ المُسْتَعِدهَ دَاالدِّي صَعَنُهُ مَا رُبِّ عُوضِ كَ الْفُدِّيْرِ عَاذَ بِاللَّهِ عَيَّا مُهُ يَدُكَ اِرْتِانْتَ الملَكَ اللَّكِيدِ وَالدَّهِ الْسِيَّا لِكُن الْمُوعَونَ فَيَ الْحَبِهِ وَرَهَا بِحَيْلًا لَمُ خَلَقًا لِعَنْ الْزَلِ الرَّعْلِيم مَا الْعِنْ وَبِوُاسِّ كَيْلِكَ انُوا لَيْشُونَ عَلَا لِهُ مِنْ فِي صَلَّوا لِيَتِي وَاخَدَنْ مُنْ مُمَّ النِّيَّةَ أَخْنِ هَزُولِكُ فَتَ ن يَدِيْهَا وَٰخَرَّجْزَخَ لِمُهَا يَجِيعِ البِنتَقِ الِدِّنُوفَ النَّابِيغِ وَابْتِدَأْ مَثْمَ فُلَأَمِهُمْ ---فَآيِلةُ لَنْتَحِ الرَّبُ كُانَّهُ الْجَرِقِلَةَ عَتَى النَّهِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْ البين وارغل وتنى بنواسرا يرام البحر الأنمر وانوا إكب ويوسور وكاثوا تَلاَئَة إِبَّا مِنْ لِبِرِّيةِ فَلَمِّ بَحِيدُ وَامَّاءُ لِيسَرِّبُوا فَأَنُوا مُزَّا رَفَكَ فَسَطِيعُوا انَّ مَنْ مُولِمَا أَيْمِ مُولِنَا لَكُونَةُ مُنْكُونَ الْمُعْلِكُ مُعْلِمُ وَلِكَ الْمُعْلِمُ وَلِكَ المُصَعِرَاتٌ فَنَعَمْ عَمَرالشَّعْبَ عَلَمُونَى قَالُوا مَاذَانشَّرُبْ فَصَرَّحَ مُوسَى لِلِهِ الرَّبِّ قَارَاهُ الرَّبُّ عُودًا فَأَلْسَاهُ وَالِمَاءُ فَلَا المَّاءُ وَكِيدُ ذَلكُ المَوْضِعِ فَكَاللَّهُ لَهُ الفَّرَّ آيْفِروَالْإِنْحْكَارِوَامْغَنَهُ هُمَّا كَ

بالميكياك فكزمب للزات ككرة لأبغض باستقال وكاقاء بيلقط لدُوَ إِنْ عِنْ فَمَتَا لَكُورُونَ كَلْبَعُواشَيًّا مِنْدُ إِلْ عَرِفَارُ يُطْرِيعُ الْوُسَّى الرابغينة فوفرُ للعَدْ فِنَادُ وَدَوَ مَنَ فَعَضِ عَلِيهِمُ وَنَ قَصَانُوا بِعُولَ منة الغداة كُلَّاحِينَ فَايِندُوكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُدُوبُ فَلَا كَانِهُ الْبُومِ السَّادِينِ مَعُوا ضِعْف عَايَهُمْ كَلِيزِ إِنَّ الْحِيْلِ . وَاجِدٍ وَلَخَاجَ مِنْ وَكُمَّا الْجَاعَة فَأَعْلَوْا مُونَى فَا لَكُومُونَ مَن الكَلِمَة المخاصَةُ مِعَاالِرَةِ إِنَّ لِيَسْتِ لَاحَهُ مُطُهِّ لِانْتِ عَلَافًا لَّذِي خُنْدُونَهُ احْزُق وَالذينطَ صُورَهُ أَطْمُ وَوَمَا ضَالَ اللَّهُ وَالْاَوْعِيْدِ الْعَدِ فَكَاالِمُوا مِنْدُ إِلَا لِغَدِكَ مَا امِّنْمُ مُوتِكَ لِمُنِينَ وَلَمْ يِعِرُ فِيكُ وُدُ فَعَا لَيْ مِنْ كُلُوا المؤمرَ فَازَّ السَّبْتَ وَمِ الرَّبْ وَلَسْتُمْ بَجُولُ فَهُ فِلْ عَجْرَ أَوْسِنَّهُ أَيَّامٍ لَلْفُلُونَ مِنْهُ وَالِينَ السَّابِ السَّبْ عَلَى مَوْفَ وُكَا فِيهِ فَلَّا كَا لَكَ السِّقْ مِ التتابع حَبَّجَ فَوْمُ مِزَلِكَ عَبِ لِسَانَعَظِمُ الْكُرْبِيمُ وَا فِفَ الْأَرْبُ لُورِ عَجَدًّا مَنَى لِآئِيدِ وَلَا إِنَّ مُوا وَسَامِ عِي مُنَهَمُ فَاطُ وَا الَّالِرَبَّ فَدُا الْمُعَلِّمُ مِنْ متذاالبوم سنبتا ولدلك أعطاكم والهوم الساد يزج كالبوتين لِعَتْ لِسْرِكُ لِوَاحِدِ فِي مُوسِعِدُ وَلَا بِينَ حُكُلُ عَدِمِن كَالْمِدِ فِي لَلِيَ

و ما المسيعُونُ فَا اعْطَاكُمُ الرَّبِي الْمُرْجُكُمُ ما كُوْلُولِ لِلْعَدَامُ نَسْبَعُونَ خُزًّا إِلَّا زَارِبَ بَمِعَ مَدَمِّ الذِي مَامِمَ عَلَيْتًا خُنْ يَكُمْ استُمْ عَلِمَا سَنَكُمْ وَلَكِينَ عَلَاللَّهُ وَفَاكُ وَعَلَى رُولَ فُلِ عَلَا عَدِ سَيْع اسْرَا أَوْلِينَا لُوا فُلَّا مِاللَّهُ فَانَّهُ فَلَيْهَمَ مُنْ مِنْ كُمُ فَلَأَتَكُمُّ مُونَ مَعْ جَاعَدَ بْنَ لِنَرْ كَالِمِ يَعْوُا إِلَا لِمِيَّةً وَمَالَى بَعْدِ الرَّبِينَ السَّعَا بِيبِ وَحَنَّالُمُ الرَّبُ مُونَّى كَالْمَا لَكُمْ مُنُّ سَنَّتْ بِلْ مَا إِبْلَاقِكَ إِنْهُمُ وَعَلْلُ لَهُ إِنَّهُ وَمَتَالَحِتُ مِنْ أَكُورَكُما وَالْعَمَاةِ نَسْمَعُونَ مُزَّلَّةًا عَلِيْكًا لإقابها الرَّت لهَ كُنْ وَهُمَّا كَانَ وَت المسَّاء ارْمَعَ عَالَمَا وَفَعَلَات المحلَّةُ وَكَا زَالِغَدَاة بَرَلِ النداح وَلَا عَلَيْهُ وَا فَا عَلَيْجُهِ الرَّبِّ فَي تَيِثُونُ لَحَالَ السُّونُ مَا أَيَونُ للبَلِيسِينُ مُؤَلِّمَ فَل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَاهُ سُوااسرَ آيَلُ فَالْكَ لَقَاحِدِ لِصَاحِبِهِ مَاهُوهَ ذَا لِإِنْهُ رُلِيمُ لَوَا مَا هُوِّهَ مَا الْخُرُمُوسَى مَا هُوَالْنِهُ الَّهِ الْمُؤلِّدِي أَعْطَاكُمُ وَالرَّبِ لَنَّا كُنُّ وَهَذَه هِ لِلْكَلِّمَة الَّيْ أَمِّر الرَّبْ أَنْ كَمَعُمِينَهُ وَاحِدُ وَاحِدُ لِمْ عِنْ كَ ثَلَالُكُ لَا الْحَالَ اللَّهُ عَدُوا لَا مَيْنَكُ لَوَ الْمِدِ وَلَمْ وَلَمْ لِللَّهُ المراح حَيمننه معَعَلَ واسر آيرك مَن الك وَلفَ الدُوك وَلَوْ المُوكان اللهُ الله الله الله وكالن

مَسَالَا لَا يُلِوْ عَلَى مِلْ عَامِ النَّعْبِ وَخُذُمُ عَلَى فِي النَّهِ وَالْعَمَا الخ ضَرَبَتِ بِعَا الْعَرْخُدُ هَا لِيَدِكَ وَالْشِرُقُدَالِهُمْ إِلْ حِرْبِ وَانا وَامِّنُ هُنَاكَ امامكَ واصْرِ الصَّرَةَ فِيخْ مِنْهَاماً وُمِدْ السَّحْ فَعْعَلُّ وَي كدلك مُثَلِم عَلَيْزاً يَلْ مِعَلِيم ذَلِكَ المَكَانُ المِعَا زُوسَمَ عَلَيْزًا المَ لِأَنْهُ وُامْتَكَ وَالرَّبِّ قَائِلِيِّرَانِكَا زَالرَّتِ مَعَنَا أَمِّلًا \* وَعَاعِ البولِحابِ عَلَيْزَ إَيْكُ مُنَافِرُ فَعَ الْمُوسَى لِمُوسَعِ الْحَرُ الْكُ رْحَالًا وَاحْرُجُ فَعَنَا إِلَا كَالِيوْعِدا قُوانا الْوَمِ كَا مَا يُرْلِكُهِ إِنْ عَسَا اللهُ فِيدَىٰ فَعَكَ يُوْتَعَ مَا قَالَ لُهُ مُونِيَ وَجَهُ مُعَالِمُ النَّوْكِ مُونِي وَكُورِ مِعِدُوا النَّايِرِ الْجَرِكِ وكأزاز كأنع مُوسِّى فَ الْفُورِ مِعلِيا مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُعَالِّى الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ عَمَالِوْ فَاعِيتَ مَلَامُونَى الْحَدَّا حَمَّلُ وَرَضَعَا مُ تَحْلُهُ وَحَلِمَ عَلَيْهِ وترون وحوريدعاريد يووادكم مافئا وواحدكم فالمناؤكان بَوْامُو تَتَالِمَة مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمُ مِّنْ فَتَ لَوْ وَعَلَا لِلْهِ وَكُلَّمَ عُولِكُم السَّيْبَ الرَّتُ الْوَتْحَاكِمُ فَعُلَا فَيْ فِي دِكِرًّا وَالْعَلَمُ عِلْمَ تدى بهوع لأذ لتناسل وحزعال واستصالا بن التما و المناه مُوسَّى مَنْ مُعَا وَدَعَا الْمُدُالِتِ عِلْ وَكِلاَ يُكِدِ الرَّ لِلْ الْمُدَالِ وَعَالِيقَ

التابع قاست تشالمت بسيده الوم الشابع ودعا بؤا سرآ بواستد المرت وكالكينة ابيتن المغرزالك زبن ومكذافة كجنيم والتسكيل فقتال يُوتَحَقِدَا الحَكَام الين لِمُزِّرِو الرَّبُّ انَّمَا لأَوْا مِحْمَا لاَرْسَ المرزنَعَكُونُ فِي عَآءِ لأَجَالَكُ وللنظرُوا إِلَكَ فَاللَّهُ الْمُعْكُمُنُ الله وللربع حِزَالْخُ حَكِم الرَّقُ مِزَلَ وْصِحَرُونَا لَسَبِ مُوكِلُ وَلَ خُذُ فَسْطُودَ هَبِ فَمَعْ فِيهِ مِلْ مُصْكِيالِ مِنْ أَلْمِنْ صَعَعْهُ امَّا مِللَّهُ لَيُعْفَطَ لأَجَالِكُمْ لِمَا أُمْوَالَبُّهُ بِمِمُونَى فَوْضَعَهُ هَرُونُكَ الْمِلْسَهَا دَهُ الْمُعْفَطَ وَسُواسَرا يَالَكُ وَالْمِرَانِ عِبْرَتَ لَا تَعْمِرُ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِنَا هِمْ الْحَاوُاللِّي حَنْ كُواللَّه وَيَعُونَكَ اللَّهُ الْحَدُولِيةِ وَكَالَالْمَاعِ عُشْرُكُمُ الْحَدُولِيةِ وتعن أعَاعَة بخل أيان يوسيا كعنكرم بيكلته الرت وَزَلُوا فِنَا فِيزُ فَلَوْ كُرُ هِنَاكُمّا أُولِيَدَ وَلِنَكَ احْمَالِشَعْتُ وَسَعَ وَفَالَ عُلِنَا مَا وَالشَّرِي فَقَالَ لَهُمُونِ فَكَا فَا خَاصِ فَعَامَ أَعَالَمُ مُنْ مَا مُنا عُلَمَ عُنَ مِنْ الرَّتْ وَطَيِي الشَّعْ فِ الْكِلَّاهُ فَكَا زَالشَّعْ فِي نَيْكُم مِ عَلَى وُتَحَى مُؤْلُونَ المُعَدَّمَنَا مِزْمِعَ لِمَعْنَعْلَمَا وَمِينَا وَبِعَامِنَا بِالْعَطَيْنِ نَصَرُحَ مُوعَى لِلرَّبِيَّ قَآبَلًا مَا أَمْنَعُ مَهِ كَا السَّعُ فِي لَوَلَا قَلِيْلُ لِيَهُ مُونِ

لتَّا عُلُواخُبُرًا مَعْ مَن مُوسَى مَرْيدى لسَّا وَكُلَّا كَا رَمِ الْعَدِ مِلْسَ مُوتَى لِيَتَكُم بِمَنَ النَّعْبُ وَتَكَانَ مِيْعِ النَّعْبُ عَلَّا عَوْلُ مُوتَى الصَّاج إِلَا لِمَنْ أَنْ فَعَلَمِ مِنْ وَنَ كُلَّا مَعْمَا مُ مِلْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَا مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهِ مَا مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهِ وَفَعَ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَالُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مِ أتت بالشَّعْيْلِمُ تَجَلَسْ أَنَّ وَحُدَكَ وَجَمِعُ الشَّعَ فَأَنْمُ حَوَلَكُمُ الْعَدَاةِ إِلَالْهَ وَعَنَا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ النَّاللَّهُ عَنَّ أَيْلِكُ لَكُمُ مُرْعِيداً لِلَّهُ اللَّهُ ا وَاذَاكَ التَّهُمُ خُنُومَة بَعْنَهُم بَعِ بَعْضَ أُبُولَ لِلَّا لَا يَضِي كِلِ ولمد وأعسلهم اولم إلله وكامو شد فَعَا الْحِسْمُو وَكُلَّ لَلْبِسَ ومثلك هَذَالكَكم مُسْتَقِيمًا وَنَكِلْ اللَّهُ لَا لَا تُطِيعُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَجَمَّع فَدَ الشَّعُ لِلهُ يَعَكُ وَشَعُكُ مَنَّاكُ هَدَ الْكَلَم وَلا عَدْنَا ازَّ فَيَعَلَهُ وَحُدكُ فَا سَمَعِ الْأَرْضِيِّ مَا النَّيْرُ عَلَيكُ وَكُوْ النِّ مَعَلِكُ كُنْ أَنَّتِ للشَّعْبِ عِندَ اللَّهِ وَنَفَعِ كَلَا مُمَّ الَاللَّهِ وَتَشْهَلُكُمٌ يوصا بالله وسنند وتعرفه الطن التسنك الأعتال التنعلها المحقوانيَّث الكَ مِن يَم يتبع السَّعْبِ رِحَالًا نَدُورِ السِّيْطَاعِيْدِ الْقِيَّاءُ قَوْمًا عُدُورٌ بِخَافُولَ لِللَّهُ يَبِغُضُو كَ الأخذ بالوُجُون واحت الهُمْ رُؤُسَّا على الدنب وَعَلَى لمبابَ

مِزَجَ لِللَّهِ جَلِ وَسِّعَ مَا فُورْكَ إِهِ مَا يُعَالِمُ لَهُ الرَّبُ لا بِمَرَّا يلَّنَ عِنْ وَالَّ الرَّبُّ المَّرَجَ اللَّيِ المَيْنِ مِنْ عَلَيْ الْوَرِّ حمد مُوتَى عَفُونَا امرًا وْمُوسَى بَعِدانَ يَكَا وَوَلَدَيْهَا وَاسْمَاحَكُما حَشُون لَأَنَهُ وَالْانْسَاكُونِ ارْضِعَ بَهِ وَإِنهُم النَّا وَالْعَانِد لارالَهُ ال هُوَ مُعِينِ فَقَدْ خَلْصِينِ مِن مِدِ فِي غُونْ فَعَلِيمَ بِثُ وَرَحَمَ مِنْ وَكُونَى فَوَ وَكُونِهُ إِلَى وَنَى لِهِ المَّذِحِيثُ كَانِ عَالَافِهِ الْجَرَالِيَّةِ فَأَحْبَرُونَ فَي قِلَ لدُ مُودَا بِنُ وَنَحَمُوكَ اللَّهِ وَامْرَا تِكُ وَالْبِالْ مَعَدُ عُنَحَ مُوسَّى السَّيْقِ الحَيْهِ وَتَعَدَّلَهُ وَقَبَّلَهُ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمَا عَلَيْعَ فِوَالْحِلْمُ إِلَالْمَهْ بِيُوتَكَارَمُوسَّى عَمْيهِ بِكِئَالْعَلَهُ الرَّبُ بِفِرعَوْك وَما هُولِ صِرْلاً عِلِياسًا بِيانَ عِيْعِ الْعُسَالُةِ يُكَالَكُمْرُ فَالْطَرَقِ والارتيج افرقع بتبيره وكالجاج بيالمترات المن عكما الرتب مَعَهُمْ وْكَوْحَالُمُهُمْ مِلْدُى لِلْصِيرِ فَمِنْ يِدَى فَعَوْرُقَعًا لَيَتُمُونَ تبارك الرالبي كالم شغبه م الدي المغربين الآزك الما الرائد الموا اعطم رجيع الالمتذمز الطه فألانهم شدد واعكيم واخديثات حَدْمُوشَى فِلْ يَرْقَدُ مَا يِح وَزَّفْهَ اللهُ وَعَاْ هَزُد زُوجَمِيِّع مَشَالِحُ اسْزَآتِيك

وَاحْدَثُمُ كَأَنْكُمُ عَلِي جِنعَتِهِ النَّسُورِ وَأَدْنِنَكُمُ التَّوَالْأَزَلُ لَا لَكُونُمْ أمرى وكحفظة عمدي فالكرنكونوك متعبامط فارتيح موالأم لِأَنَّا لَا رَمَّحَ مِيمَا أَقْ كُونُونَ مَلَكَ مُعَلَّمْنَهُ وَمَعَّا عَالَمِيَّا هَ كَاالِحَكُلُمْ يَقُولُهُ لِيَدِيْكُ زَآيِلْ فَجَيَّا مُونَى دَعَاشُوحِ النَّعْبِ وَفَعَ عَلَيْهِ مِعْ حَمِيْعِ هَن الْكَلِمَا تَالْمُ أَنْ اللَّهُ مَا فَا كُمَا السَّعْبَ ِ إِلَّهُ مَعِيهِ مِرْقًا لِيَنْكُ آمَا فَاللهُ اللهُ فالمَّا فَاعِلُونُ وَسَامِعُونُ وَتَ مُوسَى كَ لَمُ النَّعْبِ اللَّهُ فَغَالَبِ الرَّفْ الْوُتَى هُوْ فَالنَّا مِكَ مع مود المَامِلَكِينَع النَّع ادَا أَنَاكَ لَنُكُ مَنْ مُوالِك الكالدَّهْ وْفَكَ مُوتَى يَكَ الْمُوالِيَّةِ عِنْ الشَّعْبُ فَفَالَ النَّبُ المؤخ إزل فاند والشعب وليقط مروا البوروعك ولبعشاد المائم وكنكووا مُسْتَعَقِيرَ لِليَّقِمِ الشَّالِيَّ فَاتَحَ الْيَوْمِ الشَّالِيِ مِزلَ الرَّبَعَ الْمُؤرِّسْمَا امام حميتع المنتَّعِيْ وَمَعَنَدَمَ إِلَى النَّعْ عِلْحِتِياطٍ قَايِلٍا أَخْدَرُوا السَّعُود اللِّسَل وَلا مَنْ فِوْ اللَّهُ عَلِهُ وَكُلُ مِنْ فَا مِنْ الْمُورْمَوُّمَّا مَوْت وَلا نَلْسَهُ مِنْ لاتُهُ يُرْجَنُهُ إِلَيْهِ الْمُؤْرِّنِ وَالْحِنْ الْمُعَالِمُ وَالْحِنْ وَالْحِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْم وعندماننصه فالأصوات والأبواق النكاب عن المنان المستعددا

وْعَالِلْمُنِيرُوكَ عَلِهُ لَمِنَالِ وَكُتَا بِالْيَعْنُورِيرُ السَّعِبِ لَيْنَ وَالْكَلَا الَّذِي اللَّهِ مِنْ كُلُّ عَلَيْمْ مِنْ فَعُونَهُ اللَّكُ وَالسَّمَا مَا السَّعَا ز بِعِضُورَهُمْ فِهَا وَنُحْنَفَعُورُ عَنَكَ اذْيَحَكُورَ مَعَكَ فَانْكَ ان فَعَلَتَ عَذَاللَّوَلِ فُطِيكِ اللَّهِ فِي كَاللَّهِ عَنَّ وَكَنْسَطِيعُ أَنَّ مَعْدُو حَسَمِهِ هَدَ االشُّعْتَ يَنظُلُقُ لِي مَوْضِعِهِ مِسَّالِمْ فَسَمِعَ مُوسَّعُ فَالْحَمْثِ الْمُ وَنُعَلَكُ لِمَّا قَالَهُ لَهُ وَاحْتَارَهُ وَيَحَالًا ذَوَى فَقَ مِرْجَبِعِ الزَّايِلُ وَحَعَلَهُمْ عَكَيْهِ هِ وَلَا قُامُ الْآلِبِ وَرَقُ مَنْ فَي وَمُ مَنْ فَي وَمَرْ مَن مَنْ فَي وَمَ وَرُقُرِعَتُ وَالْ وَكُنَّا مَانِكَا مُواعِكُونَ مِرَ الشَّعْكُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّعْتُ السَّع وَالتَولالنِّيحِ إِنَّ أَنْ كُلِكا تُوايَرٌ فَعُنَهُ إِلَى مُوسَّى كُلَّا خَعَتْ مِنْ الْحَكْمُ كَانُوالْحَيْكُونَ فِي ثُمْ يَنْتُحَ مُوسَّحَتَ مَاهُ فَا نَطْلُقَ الْأَصْفَا وَمُدُو الشَّهِ إِلنَّا لِشَهِ إِلنَّا لِشَهِ إِلنَّا لِلسِّهِ فَي اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ السَّالِي السَّالِي الِوَيْمِ مِتَادُوا إِلَى رَبِيْهِ سَبَنَا وَالْخَلُوا مِنْ الْعَادِرُ وَيَحَاوُ الْ مِرْتِكِ سنَا وْحَلَّ عَنَاكَ إِنَّ إِنِّيانَالُهُ الْجَافِظَعَ وُتَّ لِلْأَطُورُ اللَّهُ فَادَاهُ اللهُ مِن النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ م يغَنْغُوب وَتُجَلِّم فِل مَا يَال مَم قَلْ زَائِم كُلَّا فَعَلْنُه المِصْرِ بَرَ

وَهَرُورَيَّ كَ وَامَّا الْأَحْبَا رِوَالشَّعْبَ لَكِرِيسْعِدُ وَالْإِلَابِيِّهِ لَيَكَرِيهُ لَكَ البَّيْسِينُهُ مُفَهِ مَلِي وَمَا لِلسَّعِبِ وَقَالَ لِلسَّارِ أَنْ الْأِلْبِ

ابتيرة بن الحيامات وَفَالَ الْمُ الْمُتَكُمُ الْمُكَالِمُ مُخَلَّمُ مُلْنَصْ

مِصَرِيرَ يَنْ لِلْهُ وَهِ يَوْلِا يَهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامًا وَلَا كُلَّ المَّا إِلَى اللَّمَةُ وَمِوْقِ فِلَا لَمْ اللَّهِ وَمِن عَنْ وَلَا لَكُمْ مَا فِلْ اللَّهِ اللَّهِ

مِنْ عَبِ لِا زُمْ لَا تَعِبُ لَكُ وَلَا تَعَبُ لَهُ أَنْ أَنَّا الرَّا لَمْكَ الدَّ عَبُوذَ

التعضي عَامًا اللُّهُمَّا عَلَا لِمَنَّا وَإِنْ لَا ثُو وَارْبَعُوا أَيِّيا لِلْ مُغِيثُونُ وَاصْلَعَ زُحْمًا إِلَا إِنْ اللَّهُ مَنْ عَبُونَ وَعَيْفَظُونَ وَصَالِحِي لا عَلَى الْمَاسِم الرَّبِ الْمَكَ

كِذِمَّا لِإِنَّ لِرَبِّعِ مِنْ خَلْفَ الْمِيْدِكُدُمَّا • الْمُكْرُومُ السَّبَ

وطَهَن سُينَة ابًا إِنْعَافِيهِ عَاوَتُسْتَعَا عَالَكَ عُلْهَا وَفِي السَّايع مَسْبَتْ لِرَبِ الْمُكَ لَا مُلْ فِي حِنْ لَعِلْ أَبَّ وَابْلُ الْمِنْكُ وَعَبْدُك

وَامِنْكَ وَتُورُكُ وَحِيمًا رِكَ ذَكَرَهَا مِكَ وَالْعَرِيلُ الْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن

فستنة اتام خكوالبالما والأرض المعادوك والمافية والمنتراح فالتؤم التَابِعُ وَلِدَلكَ بَا رَّكَ الرَّبِ البَوْرِ التَّابِعِ وَطَلَّمُ فَ ﴿ إِنْكُورُوْلُ الْكَ

وَامْكَ لِعِنْ اللَّهِ وَلَيْكُوعُ لِنَا لُولًا عَلَى أَصْ إِلِّينِ النَّهُ وَلِيكَ الرَّب

ادلَكَ الْكِلِي مُولِيعُ فَلِ اللَّهُ مِنْ الْكِنْ الْكِلِّهِ الْعَافِلَةُ مُوْوَعَسَالُوا إِنَا بَهُمْ قَالَاتُهُ عَبِكُولِوا مُسْعَلِقُكَ لَهُ اللَّهِ مِلْانَقُهُ وَالمَرَأَةُ عَلَى حَانَ الْهُم الثَّالثُعُولَةُ عِنْ أَضُوانُ وَيُرُوزُوعَالُ مُتَلَكِمُ عَلِيهِ وُرْسِيَا وْكَ الْمِلْ الْمِقَامِينَ وَمُعَظِمًا فَارْزَاعَ النَّعَبُ كُلُهُ اللِّي ٱلْمُسَكِرُ وَابِرَزُمُونَ النَّعْبُ فُلَّام اللهِ مِزَالُعُسْكِيْدِ قَوِقَفُوا غَسَلِمَ الْحَاكِ الْحَالَ الْحَالِمُ الْحَالِقَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اِلنَّا إِزْ وَكَا زَالِهُ كَانِ مَعْمُ مِنْ لِهُ خَالِلا خُدُود وْرَعَتَ السَّعْدِ كُلُّهُ عِلَّا وْتَكَانَتْ أَضُوَا سَالُوْقَاتَ نَفُورَ وَنَشَيْنَا لَجَلًا وْتَكَانَ وَإِمْ لِلْبِهِ مِنْ وَعُلْمَا مُعَلِّمَا مِنْ الْمِيْ الْمُعَلِّمَا مِنْ الْمِيْ الْمُعَلِّمِ مَا عِدُ الْمُ اللهُ لُونَ مَا زُلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ لِلْ عَمَا رُلَّا عَمَا كُلَّا عَمَا كُلَّا عَمَا كُلَّا اللسِّفَيْقَ مِنهُم كَيْبِنُ وَالكَهَنَّةُ الذينَعِيَّةُ وَتَلِيا الْمُتَالِدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُعْلَكُ الرَّبَيْ مُا مِنْ مُعْ فَعَا لَكِ مُوتَحِيَّةً اللَّهُ لَا المتعدد السَّعب إن يَضْعِد إلى ورشينا لالك مهدت لكا مَا يَلِال مُحَمَّافًا المِبْلِقِيْنِطِهُ وَمُ مُعِلَّا لَسِي الرَّبُكُ الْمِدِرُ وَاصْعَدَا نَتَ

عَلَيْهُ وَهَن جَلَا كُتُكَ مِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَعِيمِهُ وَالكَ سَنَتَ مِنْ وَهُ السَّنَّمُ السَّابِمَ أُسِّرَهُ مُونِينَ ثُمُّ وَالصَّالَ وَخَلَوْمُونُ فَلِيُعْزُرُ وَحُدُهُ وَالْحِيالَ وَدَحَلَتْ مَعَهُ رَوْحُهُ فَلَيْحِ مُعَهُ الزَّوْجَةُ وَانْ النَّهِ مُنْ أَوْجَهُ امْلَ أَوْوَلِدَتْكُ بَهِزَلُ فِينَاتِ فَالْمُرْأَةُ وَالْأُوكَادِمِسِيْهِ وَالسَّيِّيدِ وَالرَّفِحِ وَعُدَهُ عَنْجُ فَالْأَجَّا بَالْعَبْدَةَ اللَّهِ إِنْكُ مِنْ سِيندِ عَلِمَ لَا وَتَعْقِلًا أَرْبِيا ۖ وَنَحْ مُوا مُعْلِمَ مُولًا وُإِلَّا موضع مكم السو وحد تدرين ترمه إلى سبد الماع ولينت سيداده وسينلة عَبْدًا إِلَا لَا يُو قارن الصّالَة وُن يَعْ المُنهُ اللَّهُ فَلا يُخْدِهُ مَا يُعِلَّدُ الْأَمَّاوُ فَا لَكُرْ يَحْسُرُ عَنْدُ وَلَاهَا فَلِيفَ فَهَا وَلَا عِلْهُ أَنْ اللَّهِ إِلَّامَةِ غِيرِي لِا يَعْدُونُونَ مَا أَوْلُ الْخُلِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ بِهَا مُا يَعِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلَيْهِ مَا أَخِرَى لَا يُعَرِّمُ مِنْ مَا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْأَوْمَ عَلَيْهِمَا أُخِرَى لَا يُعْتَرِقُ مِنْ مَا يستعقد وتفكنونها ومضاجعة أفإن لغرتع ابعاهك كالفلغ عِلَا مُنْ بِرُضِنَةٍ وَالصِّبَ أَعَدُونَا حَلَّا فَالسَّفِيمِنَةُ قَالُول لَمْ سَعَنُ بِلَاسَانَ عَدَدُونِ فِي فَا مِلْحَلُهُ مَكَانًا سَرُبِ إِلَهِ النَّا إِنْ فَان كانط ملاعتك المنظم وقت المعتبر ومرب فلام عندة

الهك لانشل لإرَّن لاشرون لانتهدكاد باعلى اجك شَهَادَة رُورٍ ولانستَه يَزَامَاهُ صَاحِبُ ولاَسْتَه يُرَبِينَ صَاحِبُ ولاَحْنُفُلُهُ وَلاعَبُنُ وَلَا امَّنَهُ وَلاَ فِنَ وَلاَحِمَانُ وُلاَكُ كُلُ المستهايرالمتلك وَلاَنْ تُلِيمَ الله وَلِيهَ المَعْدِيمَ السَّعْبِ. يستعول لقوت وينظرون المسابيع ومؤر التراولل المتحرفف الشعب جَمِعِهُ وَوَنَفُواتِعِيكًا وَقَالُوالمُوتَى نَصَالُمَ إِنَّتَ مَعَنَا وَلَأَبْنَكُ لَمُ اللَّهُ مَعَنَا لِلْأَنْوُتُ مَعَّالَ لَهُمُوسَى فَعَوَّوافانَ اللهُ الْكُورُهُ الْمُنَا لَمُفَكَّكُم ولتكريخافنه فيكرواز لاعظوا فكاراك تتكا أياعك بغدومو تحد كالثي السَّا بِالْوَسْعِ الذِي اللَّهِ فِي فَفَاكَ اللَّهِ فَالْكُوسِ الرَّعْ الْوَتَّفِكُذَا تَعُول لِيَتِ عَفُوب وَنُعُلُو كَاسَرًا سِلْكُمْ فَلْ النَّمُ الرَّحَ الْمُسَكِّمِ النَّمَا } فَلانْفَا لَكُمُ المَّدُ مِرْضَةً وَالمُمَّ رَزَحَهِ وَلاَ مَالُكُمُ أَنَّمُ وَإِعْلِوا المة وعَلَمُ الطِّيرِ الْمُنْعَقُ لِيَ تَنْ يَحُوزَ عِلِيهِ الْوِقُودُ وَفُنْ مَا رَلْحَ لَاسَ مِنْ مَكُمْ وَمَقَلَكُمْ ثُقَتَ وْ يَهَالَ وْكُلّْ مِكَانِ ثُمْ عَلَى مِهِ وَالْمَكَ وَاذَاعِلَتَ لِمَنْ عَلِينِهَا نَ مِلْ بِسِدِ بِحِيا رُوْمَ عَنُونَهُ لَأَنَّ مَا يُصِيبُه للنَّه يَعْمَرُ وَلاَصَّعُد بكُرَتِ عَلَى مَا مَرِيلًا منكسف عُوْرَتك

اوُامرَأُهُ كَيْرَجُرُ التَوْرِ وَمُعْتَلِمًا لَكُ فَكَارِ الْحِجُوا الدِّيَةِ عَلَيْهُ فَلَيْعُطِ الدِّية عَرِنْفُسِهِ مَهَا الْحَبُنُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَنَطْحَ النَّا أَوَالَهُ فَيَفْعُ أَجْمَ عَلَى دَالِهِ فَانْطَحَ تُورُعَبُكُ الْوَامَةُ تُوجَى لِبْراسْتِيرًا السِّيدُم وَيُرْجِرُ اللَّوْرُ وَارْفَحَ إِلَيْكُمَّا أَوْحَ فَرْيَرُلُ وَلَوْبِغُلِد وَسُفَطَّ هُمَاكَ تُوْدُانْ حِيمَادُ كَرَبُ لَعَفِيرْ يَغَرُّمُهُ وَيُؤَدِّى فِضَّنهُ إِلْمَالِكِ و وَيَصِّبُ البي سات له وانطَع تور قلم وتوسلم ومات عَديمان الور الموسيمان ثَمَنَهُ مِنْهُمَا وَمَعْتَيْمُ اللَّهِ وَاللَّيْكُ فَانْ كَالْكُونِ مَعْرُوفًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلا مُسْوَفَ الْكَاكَةُ مَنْ أَيَا مِر وَسَدِهِ وُواعَلَ صَاحِيهِ وَلَهُ يَعْفُطُهُ مُعْطِعُ فَيْكُا عَوَ مِنْ وَوَالمِدْ يَكُولُكُ فَإِنْ مَنْ لَا حَدُ مَوْزًا أَوْ مَنْ وَالمَا تَكَالَى الْوَاعَدُ فيعظ حَسَد أَوْارَدَ للرَّوْرُ قارْبِعَة جَافِ وَصلكَ وِف قان مِرَلِقُونَ تَقْبِ وَمُن فَاتَ مَلِيَزَلِهُ وَيُو مَا لِينَ عَلَيْهِ التَسْتَحَاصًّا بَهُون عِوضَهُ وَالْوُنُ عَلِيرَ فَنَا فَعِنَ عِوْضَمًا سَمَّةً أَوْلَ فَكِن وَوِجَدُوامًا سَرُفَهُ فِي يَنِ حَيِّلًا لِمَا حَمَادًا أَوْحَنُ وَكَافَلِينَ مِنْ عَنْهُ وَانْ عَلَىٰ نَحَ فَإِلَا لَكِيمٍ وَأُلْمُ وَكَالَّهُ مُرْجَى فِي حَمِل مَعَنَّى مِنْدَلَهُ مِنْ عَلِهِ مَنْ لَكُمُ مُنْ فَالْ عَلَى الله فليجبعه لمن في وغياد كرمو يُعلَّى الحريد المنافظ

وَامْتُلُهُ وَمُضَرَّبَ إِبِاءُ الْوَامْهُ مَلِيمٌ يُتَوَّنَّا وُمُزَّمَا لَكِلْامَا زُدِّياعِ الْيُعِ اوَأُنْيِهِ مِبُونَ مَوْتَ وَمَن مَرْفَا حِلّا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَهُ عَلِيْتُ مَوْمًا وَالْحَتَمَ زُجُلَانِ مَعِبْهِمُ الْعَنْزِيلُ عَلَيْمُ الْمَاحِدُ بَحِير اذُجَرَّحَهُ وَلَوْمَنُ وَدَقَادُ عَلَيْزَ إِيْدِ فَانَالِمَ فِي لِكُلْالِهِ مَا وَصِيْحًا مِيَا مُنوَكِيًا عَلَى عَمْلَ أَفِعَكُمْ فِي الذَّيْ عَنْهَ الْإِلَّا أَعَلَيْهِ الْمُعْلَحِ عِلَى اللهِ وَأَحْنَ الْطَبِيْبِ وَانْ مَن الْمُحَدِّدَ عَبْنَ الْإِلْمَةَ مُعَمَّلًا فَأَلَّ عَدِيدِ مَلْهُ الله عَلْقَ وَالْهُوعَا شَرَيْنِ اللهِ وَيَرْفَكُ لَعَافِ مُمَالَهُ وَانْتَحَاصَمُ زُجُلانِهَا مَنْهُا نَصَرَبُ مُعَالِمَ أَنَاهُ جَامِلًا عَنِجَ الوَلدوَمُ كُلُ خَلَقنَدُ لِعَنْمُ عُمَّا علحَة بِقِا كُلِن مُدِورُ فِي المَالَةُ وَيُجْفِلُ ذَلِكَ عَوْمِ وَالْحِانَ كَلَّاتُ خِلفَنهُ النيرُ والتَّنْوَ للمَرُ والتَّرُ والتَّرُ والتَّرُ والتَّرُ والتَّرُ والتَّرُ المَّالِمَ المَّالِمُ المَّ وَالْكِنْ وَاللَّيْ وَاللَّفَيْ وَاللَّهَا وَالْمَرْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالصَّرْبُ أُحَدُّ عَبْرَعُ لِ الْوَعَيْرَ عَيْلَ مِنْ فَمَا زَاعَ فِي مُعْنَدُ عَوْمِعَنِيدُ وَانْفَاعَ أَمُدُ سِعَبِهِ أَنْ المَنِهِ فَلِنُتْ حِهُ يُحَمَّا بِدَلَ بِنِهِ وَانْ عَلَمْ تُورُ وَجُلَّا وَامْرَاهُ فَاسْفَلِيْ ﴿ التَّوَيْ الْجُانَةِ وَلَا مُوْوَالِحُمُ وَصَلِيبِ التُورِيْكِوزِيَّا فَانْكَازَ التَّورِيَطَاحًا تَعْرُلُ مِنْ مَنْ مُولِلا مُعالِيمٍ وَاندَ رُولِمالك وَلَوْ يَرَبُطُلُهُ وَمَسَلَ رُحُلاً

. تَصِيمَةً فَا قَتْلُنُ وُمِ ذَبَحِ لِإِلْهِ إِلاَّ لِلرَّبِ وَحُلَّ بُبَادًا وَالْعَرِيب وَالْمُلِيِّعَ لِا خِنْ ثُنُ وَلِانْ صَلْمُ لِدُنَّ لِأَنْمُ مَعْرُ لُوْزَ فَعُرْ الْحَرَبِ وَوَلَدُكُمُّ عُنْوَاً وَلَا مُنْ مُعَمِّرُوكُ لَلْ مَلَةٍ وَكُلْيَمٍ لَا عَنْ وَمُمْ فَا نَهُمُ اذَا المَّهُوهُمُ وَتَصِّيُ حُولَ لِلِيَّ سَمَاعًا البَعِ أُسُوَا بَهُمْ وَمَشْتَدٌعَ صَبَىٰ وَأَمْنُ أَكْ مُ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكُوالْكُ أَنَّا مِلْ اللَّهُ المَّاكُ وَاللَّهُ أَمْنُ مُنْ تَعِشَّةً لِيَتِعِلْسَا كِرَالْيَرَ مَعَكَ فَلَا تُعِيلُهُ وَلَا أَخُدُمِنْ وَ رِبَا وَفَإِنْ مِنْ مَا فَعَبْ لِأَنْ مُعْلِقَةً لِلْأَنْ فَلِيرِ السَّمْ رُدَّهُ الْمِدِلَّا تَهُ لَيْسَ لَهُ فَوَيْهُ عَيْنُ وَبِدِ يُعَطِّعُونَ لَهُ وَبِعِيتَ فِيوْفَانَ صَرْحَ لِلَّ اسْتَعَنْ يُكُ لَأَنْ فِي لِنَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَوَالنَّهُ عَلَى لَا تَشَالُهُ وَوُسَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ ومعامرك لأفخمها وأنكا زبنيك عطه وافعك علانعل بنزك ونَعَيْكَ وَدُوْإِنِكَ كُونَ عُسُلِمِهِ سَبْعَهُ أَيَّامٍ وَفِلْ وَمِالنَّامِ تَنْبُهُ إِلَّ وَكُولِ إِنَّ مُامُطَمِ مِن وَما الْمَنْ مَلِكَ مُ مِلْ إِلَيْ وَكُونًا مُكُونًا مُكُلِّ مُلْ وَالْمَخُونُ لِلْحِيدُ لِلْسُلِلَكِ خَرًاكَ الْمِنْ لِلسِّعِ لِلْمِنْ اللَّهِ الْمُعْنُ لِلْمِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّقِ اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهِ اللْلِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمُعِلَّ الْمُعَلِّي الْمُعْلِمِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللْمِلْمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُ عُمَّالِيًا المِنَا لِمِنْ عَوْلِكُولِكُ مَا هِدِدُودْ الْأَكُومَ مَاعَدَ عَلَا المُنْ المِنْ المُعَامِدَ المُعَامِدَ المُعَاعِدَ عَلَا المُعَالِمُ المُعَامِدَ المُعَامِدَ المُعَامِدَ المُعَامِدَ المُعَامِدِ المُعَامِدُ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعْمِعِمِ المُعَامِدِ المُعَمِّدِ المُعَامِدِ المُعَمِينِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدُودِ المُعَامِدِينِ المُعَامِدِين طُلْ إِوْلَانَظَا بِينَ جَمَاعَةُ وَلَا يُلِي أَمِيمُ عَلَى لِلَّهِ فِل مُنْ وَلَا تَحْسَمُوا

مَوْكًا وَأَخْفَتْ مُعَدُبِيدًا وَسُنْلِا أَوْمَزْزَعَهُ فَيَعْنَهُ الدِّي لَحَرَّمَ النَّازُوان السُّنَّوْدَع أَمَّارُ صَاحِبَهُ نَصَّهُ أَنَّ مَنَّاعًا لِعَنْ عَطَهُ مَنْ فَكُنْ بَمْتِلْ الْمُ الْمُ وَجِدَ الْمَنَا وَلَيْعَزُمُ الْمُعْفِقَا لَهُر يُومَلِ اللَّمُ يَعْتَقِهُ مِمَا يِسِ البين أُولَا مالله وكالمنابِّ لَمُ النُّون مِينع مَا الْوَيَعَىٰ مَا حُرى كُلَّا المَّاءُ بطلر لأخل وزافع النافئ وباكونا فيكل آلة بيشتكي عك يسبهةا وَلاشَبَّامْ فِهَا وَيَرْفَعُ حُكْرِكَ لِبْهُمَا امَّا راللهِ فَمْرَا فَقَعُهُ اللَّهُ عَمُ الضَّعْفَ لِمَاجِيهُ وَالْعُطَا لِمِي مَاجِيهُ مِمَا زَا أُوحَنُّ وَقَا أُوْفِقُ إِلْوُكُلِّ بَصِيمَه لِيَسْفَظ ذَلِكَ ثَمَا تَأَوُّا نَكُمَّ أُوسُبِي فِيرِينَةٌ كُوزَايَا لِلهُ بَن المَعْيَرُانُ لُرِيْنُ فِيمِيْعِ مَا أُودَعَهُ مَاجِدُوهَكَ لَا يَأْمُونُهُ صَاحِبُهُ وَلاَ يُودِي عِنْومًا فَانْ رَيْنُهُ فِيَدِي عَوْضَهُ لِمِنْ الْمِنْ وَالْفَيْ رَسَّهُ وَمْسُ مُلِئاًت بينه عِلَا فِهُمَ إِينِهِ وَلا يُعْظِي فَهُ إِلَيْنَا وَأَخَذُ عِارْمَالِهِ وَالْمُسْتَعَالُومَاتُ وَصَاحِبُهُ لَوْ كِلْ مُعَنَّهُ مِعَنَّ مُعَهُ فَإِلَى اللَّهِ فَعَلَمُ لَكُ عِوَمًا عَلَجْ ﴾ إِ وَالْحِدَةُ أَمَادُ صَلِيَّةً عَالَا لَهُ مُلْكَ عَدْ فَالْعَمَا وَاقْتَفْهُ المُعْطِي وَالْتَنْ وَجَمَا فَانْ الْوُهَا يَكُ الْ رُوْجَهُ هُا مَعْطِيدِ فَقَةً كَمَرْ العِذَالْكَ حَبِيعًا • لاَ يُحُوانَا جَمَّا ذَكُلَ وَطِي

غَلَّانِكَ التِيْ حَمَّلُكَ ثَلَاثَ مَعَانِ وَالسَّنَةُ وَسَلَّهُ وَكُلَّحُ وَالْكَ امًا مِالرَكَ لَمُ لَكُ فَا فَأَخُرُجُ لَا لَهُمْ عَنَ حَمْكَ وَأَوْسَعَتَ عَنُومِكَ لَا تَنْ يَخْ عَلَجْ مِرْدَمِ ذَمَا لِمِحَ وَلِا بَلْمِتْ شَمْ عِنْدِي لِلْهِ الْفَدِهِ وَلَكُنْ ثَمَانِك أرضك اخطهم المعت لائت المك لانطخ مملا فليزأين وموذا الْمَارْسِ لِلْكِكُ لِمَامِكَ لِمُعَمَّمُ فَلَ فَالْطَرِيْتُ مُنْدُمِكُ إِلَا لَا مِنْ الْيَهِ أَعْدَدُ ثِمَالَكُ إِحْدَنَهُ أَمِنْهُ وَاسْعُ لِهُ وَلَا يَمَنَافِ فَلِكَ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا يَحَالُناكُ لْإِزَالْمِي لَعَلَيْوَازَانَتَ اصْعَبَتَ مِكَ لَمِوْزَنَ فَعَلْتَكُ فَعَيْدُ أَوْصِيكَ بع وَحَافِظَتَ عُوْدِي كُولِكِ مَا عُنَازًا مُرْجِيعِ النَّعُونِ لِأَنَّالْأَدْ حُتَ ال وَاللَّهُ مُكُونُونَكُ مُلَكَّةً مُفَدَّ سُدٌّ وَشَعَّا مُطْهَرًا • هَن الكَّلِمَات تَعُها لِنَى إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ مَنْ مُعَالِكُمْ وَفَعَالْتَكُمَّا اللَّهُ لِكَ احِرْ عَدُوًّا لِأَعْمَالِكَ وَأُمَّا وَمُ مَرْبُعَا وِمِكَ وْيِبْ يِزِملاكَ عَكُونَدِ تِركَ وَبُرْ خَالَ كَالِمُ لِمُورًا لِيَرْ قَالِمِينَا لَيْرَفُ لِمُورًا لَيْزُفُ لِكُمُ الْيَرْفُ لِلْحِينَ وللباد بنزف للانوتانيتن كتره ولاتكر لألمت بيثرو لاعكنتها وكانعك كَأُعْالِهُ مُركِن فِي مُهَا مَدُمًّا وَدُوْ أَضَّا مُهُمَّدَةً قَامْع كَيْهِ وَاعْدُالْب المك لأبارك مبزك وَمَاءَك وَاحْرِف لأُمَ الْمَعْ الْحَارِد وَلَا بَكُون

المستكِن النَصَابِ اذَا وَجَرْتَ تُورْعَدُونَ أَوْجَانَ صَالاً فَرُدُمُ اوَالْجَارَا لَهُ وَانِ اللَّهِ عِلَا عَدُوكَ وَاقِعًا عَتَ عِلْدِ فَلا عَبَّا وَنَهُ أَمَّهُ مَعَدُ . لَأَجُّنُ عَلَى سَيْكِرِنُ الْمَنَاءُ وَكُلَّ لَكُوالظُلِّمُ بَاعَدِمِيْهُ • الزَّكُو الْكَابْلاَلْمُ سُلُّهُ وَلاَتُشَادِكُ لِمُنا فَوَ فِلاَ نَعْمَ لِلْرَبْقَ فَا زَلْكَ ثِنَ تَعِلَ عُمُن لِلْهِ مَنْ أَوْفُن لِ كُلَّم المدِّلْ وَالنَّرِبُ لا تُؤَدُّقُ وَلِاتَ صَطَرِهِ دُنَّ إِلَّا تَكُمْ قَدْحَ رَّفَتْمُ كَمَا لَعُ الْمُنْ إِلْ وَفَالْ اللَّهُ مُنْ مَا وَلِلْمُ إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا وَفِي اللَّهُ مَا وَفِي السّنة السّابعة انكا وابيها لنّاك نقامسا كين في وميتها تأكله وموثرالت دفت كذلك المتغ بكزمك ورَبنونك سِنَّدَهُ أَيَامُ السل عَمِلُ وَقِلْهُومِ الشَّابِعِ السَّرَحُ لَلْبَسِّنَ عَنُورُكُ وَكَادِكُ وَلِيسْتَرَعُ الْ عَبْدِتِكَ وَالْمُلِحُ الْمُكَكِّمَا ثُلْنُهُ لَكُمْ الْمُعْفَى قَامْمِ الْأَلْمَة الْعُنْلَ بَا لانَوْتُ وَيُ وَلَا يُسْمَعُ مِنْ الْهِلِهِمُ ثَلَاتُ الْوَقَاتِ فَالسَّمَةُ امْنَعُوا ك عِيدًا عِنْدِالْعَطِيرُ اخْتَطَنُ سَعَدُ إِيَّامٍ أَاْ حَالُونَ ظَيِرًا كَثُلُمَا أَوْمَتِنُكُ فالوقيالنيخ تتهلك دلأز بعرجة تماض مخزولاتلهاي بَطَ الْأَوْعِيدِ المِسَادُ أَوَا الْفَلَانِكُ مِنْ أَعْسَالِكُ مِمَّا ثَنْ ذُعُهُ سَدِفْ حقْلِكَ مَيْمُهُ إِلَى وَعِيدالكِمَال عِنكُرُوج السَّمَة إِذَاجَعَنَ

كَانَهُ مَنْ عَلَا لِمُعَالِمِهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ مُعَلِّلِهِ اللَّهِ مَنْ مُعَلِّلِهِ اللَّهِ مُن مُا إِلْ إِسْزَا بِلْقَازْ سَكَلَا خُدَاتْ بَنَى الْهَالِيَ فَادْمُوا وُفُودًا وَذَبِحُوا عِجُولَ الْحَلَامِ يَّةِ وَلُخَذَرُ مُونَى فِهُ فِ ٱلدَّرِ فَاعَضَ فِي فِيفِ الدَّرِ الْفَرْقَةُ عَدَالمذيح. والْمَدَكِمَا لِلْهَدِيْعَلُ وَمِسَامِ السَّعْ فِيفَالْوَا كُلْثَ مُعَلَّمَ بِوالرَّبِ يَنْ عَامِلُهِ وَسَامِعُنْ وَاخَذَمُ وتَى لَدَمُ وَزَيْنَهُ عَالَاتُهُ وَيَعَالَدُهُ مُ المتهدللين فَنَاهُ ٱلرَّت مُلْ الْحِيْمَ مَلَا ٱلْحَكُمْ وَصَعَدَ مُوسَّى هُمُ وَكَ قاكات قلبهو والسَّنعُور بم صَمَايِ اسْزَا يَلُونَظُرُوا إِلَالْوُضِعِ حَيَثْ وَهَا مُنَاكِلُوبًا لَاهُ اسْرَا بِلْ قِلْدَاللَّهُ يَخْتَ فَدُمَيِّهُ كُمُنْعِهِ طُوبَهُ اسْالِحُولِ وَحَمِتُ لِهِ أَفَكِ المَيِّمَ الزَّا هِرْ فِي الرَّا عِنْ فِي الْمُعَالِدُ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِث وايده مُوْو مَلَهُ والحَالَانِينِي وَاحَالُونَ وَالْحَالُونَ وَالْحَالُونَ مَنْ وَالْحَالُونَ مُوا فَيْ الْمَالُونَ مُنْ وَالْحَالُونَ مُنْ وَالْحَالُونُ وَمُلْعُ وَالْحَالُونُ وَمُنْ وَالْحَالُونَ مُنْ وَالْحَلُولُ وَمُنْ وَالْحَلْقُ وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَلَمْ الْمُلْفِي وَالْحَلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ والْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ ولِلْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُلِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ والْمُؤْلِقُ ولِلْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لِلْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُلُولُ لِلْمُولِقُلُولُ والْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ والْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُ لِلْمُولُولُ لِلْمُلْمُو المؤشَّى الله إِلَى إِلَى الْجَبْلِ وَكُنْ مُنَاكَ لَا عَظِيكَ الْأَلْوَاحِ جَمَانَ النَّاوَكُ والوسايا التي المنهالية المرائقة مرموتك وسنوح فاممتا الدى وصعد إلي السَّاح السَّلِح المُّهُ وَقَالَ السَّلِحُ الْمُعَانَ عَنَّ اللَّكَانَ عَنَّ مُحِع النك وُهُولًا مَنُ ون ورمَعَكُم فَان عَنْ خُرُ اللَّهِ وَفِيدُة فَلِيَّ فَعَا الِيهَا \* وَمُعِدَهُ وَتَى لِإللهِ وَيَثُوع وَطِلَّتَ لِلْكِ عَامَهُ وَاتَّا طَعَوالَةً \* مَرْلاَ بِلِدِ وَلَاعَانُ وَلَهُ مِنْكُ وَعَدَدا إِمِنَ الْسَعِلَا وَازْ بِلْحَسَبَعِينَ الْكَ وَأُمِّينَ الرُّعْبَ عَلَاكُمُ مِ الْمِنَافُ للسِّيهِ مِنْ وَجِيعِ مُعَا وَمُلِكَ أَمْرَهُمُ \* وانهانيا يزفنامك حقَّ بَسْعُوالا ورايوزَعَ كَ وَالْمِي الْمُوْرَايُوزَعَ كَ وَالْمِيا الْمُؤْتِ والعورابنون للاويون للرستين فالمابوسا يفاوتك اخرج فرفي سكير واحدة لكيلاتصيل لأدم ففقاؤ كمنوعك لاسباع الإده لكث عَلِيلاً عَلِيلاً اخْهُمْ عَنَكُ وَتَهْ قَ رَسُل لاَ ضِ فَاجْعَلْ يَحُولُكُمُ لَا عَنْد الأخمَرِ الْبَعْ فَلْسُطِبَرُقَ مِنْ الْمِرِّيِّةِ اللَّهَ إِلَّا عْظَوْ الْفُرَّاتْ لَلْمُلُوثُ ندِ الأَدْمِ أَنَّ لَهُمْ فِيدَ بِكَ وَأَوْهَمُ مُلَكَ فَلا نُعِرِّرَمَعَ مُمْ عُمُودًا وَلاَ المبَهِ وْوَلَاتُسْتُ مَهُ وَفَأْرْضِكُ الْبَكْرِيدُكُ عَلَى فَعَلَمْ عَلَى الْمُ الْتَعَدِّدَ أَلْمُتِهِ مُوَانَّهُمْ بَكُونُوزَكَ عَنَّ وَقَالَس لِلْوَخُولِ مَعْدُ لَكُلَاتِيانُتَ وَهُزُولَ وَادَامِ قَامِهُ وَمَتَمْغُونَ شِعْلًا مِنْ التَلْ اللَّهُ مَا يُعَدُّدُ اللَّهِ مِن مَعْدُدُ وَمُوتَى مُن مُعَتَى وَلاَ عَمَى وُلَا عَمَى وُلَ وَلَا يَسْعَد السَّغَتْ مَهُمْ فَلَحَلُ مُعَكَّا إِلَّهُ عَنْ يَعِيبُ كَلَّم اللَّهِ وَسُنِّيهُ فأكات تمينع المتعب صؤب واجد فأبلز لتك لكليم المرالت بجث فَاعِلْنُ وَطَالِمُورَكَ فَكَنتَ فُوتَحَمَّيْعِ كَلَم الزِّت وَعَدَا مُوتَى الْحِدُ

TI

إلدَّ عْلَالْعَوُدَ بِنْ وَالْحَارِي لِنَّ فَحَوَانِ التَّابُوتِ لَعَلَالْنَا وُتِ الْمَاكِ وبكوزالع مد لا يترك وتعقل التَّالُوسَالةُ مَا دَانَا الرَّا وَاللَّهُ عَلَيْهَ الرَّا وَاللَّهُ عَلِيهَ الرَّا الك واسْتَ مَوْضَع الاسْتَيْغَنَا رُبُعَنَى الدَّه بَ الْمَالِيرُ دِيَا عَارُونِ مُ الْمُولَةُ أودراع وَنَصْفَعُ صِنْهُ وَاصْنَع كُوبِيمِيزِ مِنْ فَهَبٍ يُحْرُّونِ وَاحْتَابُهُ الْبَعْ تعابى وضع الغفظ الرفطا وثيم من ذا الجاب وكاذو بيم مزلج ابلاكاب مِن صِيان مَن الله المُعَادُون في عَل الْهَالين وَيَكُولُ الكَارُونِيمَا فَكُ سَنَطَ الْمُغْمَة مَامِرْ فَى وَعَلَ لَلاَ عَكِي وَضَعِ الْعُفَرُ إِنْ وَيَجُو مُمَا النَّفَالِيُّهُ وَيكُورُوكِ الكَازُومِ مِمَّا يَكِل وَضْعُ الغُفل وَاحِمَل وَعَالاسْتَعْفَارٌ مَوقِ عِلْ النَّا بُونَ وَاحِمَلِ فِللَّا بُونَ النَّهَا وَاسْلِيلًا أَمْ مُعْطِيدُ وَأَلْطَهُم لَكَ هُنَاكَ وَأُخَاطِنُكَ مِنْ وَوَعَ الْلَاسْيَةُ فَا رْمِنْ إِلْكَارُونِهِمُ اللَّذِينَ فَوْزَفَا بُوت النَّهَا مُدَة بِحِيِّع مَا المُرْكَ بِدِ أَنْ فَوُلَهُ لِنِي الرَّاسِكَ وَاصْلَحْ مَا بِنَّ مِرْدَهِبِ عَالِمِ طَ وَلَاذَاعًا فَعَرَضَا ذَنَّاعٌ وَارْتَعَامِ ادْرَاعٌ وَنَصْفُ وَاصْنَعْ لَمَا لَمُوْتًا مِرْزَهُ هَيِ مَشْلُوبِ الْمُسْتَندِيمُ اعْلَمَا وَاصْنَع لما الحيليلا شِيرادًا يَرا عَلَهَا وَاعدال فِيرًا مَعْلُومًا لا حشلياها حتيكا بذوذ واعل أربع سكفاب دعب واجتوا الأدبم الحلفات

عَلَى طِهُ وَرْسِينَا وَطِلِلْتِ لِعَامَة سِنَّة أَياً مِ وَدِيَّا الرِّبِيءُ مَنْ البَيْمِ النَّاجِ ا مِروَسَطِ الْعَامَةِ وَمَنَظِرِيجُهِ الرِّبِكَ أَنَّ اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ مَا مَا اللَّهِ اللَّهِ قُلَامِ بَىٰ إِلَا يَكُولُومُ مِنْ فَالْعَامَةِ وَسَعِيدُ إِلَا يَجُلِطُ قَامَهُ مَا كُنْ ٱلْحَالَ لِهِ رَبِي كُنَّا اللَّهِ وَكُنَّا لَمُ وَالرَّتْ مُوسَّى فَا نُلِّلًا فُلْ لِنَا مِزْ آيْلِ لِنَا هُدُولِ كُونُوا مِزَجِيدٍ مِهْ رَطَقَ عَامِرَ البِكُورُ وَمَن فِي البِكُورُ الْتِيَاجُدُ مَا مِنْهُمْ دَهِبًا وَنَفَدُ وَكُمَا مُنَا وْفَن مُواوَرُونِينَا وَارْحِوَا مَا تَشْبُوعًا وُحَدِينًا مَعْ وَلَا وَعُم المغرِيُ وَجِهُ لُود الأُمَا إِلَيْمَ مَنْ وَخُلُودًا كُمُلَيَّةً وْخَسْمًا لَا يَتُورُ وَجِمَّا لَا الْيَا وَبِن وَجِهَا نَ النَّرُوجِ وَمُحْرُومًا لِلْمَدْ زَعَتْهِ وَالرَّدَّاءُ وَأَعْلَوا لَ مُقَدَّسًّا لُاطِهَرُ فِيكُمْ وَأَعْمَ لِ إِنَّا مُعَالِحَ كُلِّتَى أُرِّيكِ إِمَّا وَعَلَالِحَكُمُ أَرِّيكِ إِمَّا وَعَلَالِحِكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّه عَلَيْهِ عَلَي سُنْبِهِ النُّبَّةِ وَسُبِدِ جَمِيْعِ إِزُّ إِنَّهَا هَكَذَا تَصْنَعُهُمْ وَأَعْلَا بُوَّالْلَهُ أَدَ درًاع وَنَصْفُ وَأَطْلِه بِالدَّ هِبِ لِللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ وَأَعْلَهُ طَوْقًا مِنْ هَبِ كَايَدُ وَرُواصْنَعْ لَهُ إِنَّهِ طَمَا إِنَّ كَهُمَ مَا عَالِمَ كَا مُ وَلَحْتُ لِهَا عَلَى أَرْمَهُ مِوَالِهِ مِلْمُنَالِ عَلَيْ الرَّامِدِ وَعَلَمْنَالِ عَاجَ إِنْهِ الثَّافِي وَاعِلَ عَهُو دِنِي رَخْتَكِ النَّمْدَ الرَّعَيْمِ مَا الدِّهَدِ

مَنوُلِعَ مَلَامُصَوْدًا كَالنَّارُونِمْ طُولُ النُّرَادِةِ الْعَاحِدِثُمَ الْمِعَامِرِيَ دَرَاعًا وَعَضِ السُرَّادِ وَالْحِ الْحِدَالْ رَبَعَدَا ذُرُعٍ هَذَا الْمِفَدَا رَبِيُونَ لِحَبَالِمُ الْمُؤَاتِ وتكور خصية مترادقات من وند بغضها ليغير وحضد مترادقات ملتعيقة به اليتنزولع ماع كَافَيْهُ عَلَى الدِّهِ المُعَالِثَالِدَةَاتِ لللَّا سِ الواحد الالمتاوفة كلااضنكم عكامة النوادو للأنج التنوير النَانْ فَأَعْلَضَ يَزُعْنَ فَا لِلسُّرَادِ وَالْعَاجِدِ وَحَمْدِ مَرَعَنَ تَعْلَيْ كَلَّحَا بَيْكَ النتزاد ولتشبيباك ألتكأ يتوثقا باللحاحكة للأخرى كتابع بغفهامع بغين وَاعْلَخَسْ بَرَكُ لِأَبَهُ مِنْ مِنْ وَإِنْ وَانِطِرْ وَهَا الشَّرَادِةَا لَهُ مُكَالِلَّا لَا كُنَّ بِإِنْكِ لَا لِينَا لَكُوْ الْغِينَة وَأَخِلَةً وَأَعْلِ أَنْهِ يَعْ سَعِّوْ تُعَجِّي الْفُدَّ احْتَشِيَ رِدَا وَتَهُوزَ الْمُ وَلِالِكَا الْوَلِورِ كُوزُنِكُ يُرَفِينًا عَا وَارْحِتْمَا وُرْعِ عَالُونًا و اللحددة وااليكاس كوزلا عدعي وآؤوا فالمرخت الدين فنوضع وَسِنَّة ارُدَية فِي وَضِع وَالرِّدَا السَّادين الطيوه بِعامالنَّهُ وَاعْلَى سَيْرَعِنَّ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَالِمُ الْمُتَعِلِمُ الْمُتَعِلِلْهُ الْمُتَعْمِيلِ وَأَعَلَىٰ وَأَعَلَىٰ وَأَعَلَىٰ الْمُتَعْمِدُ وَالْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ الْمُتَعْمِدُ وَأَعْلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِمِ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعِلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ والْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِمِى وَالْعَلِمِ وَالْعِلِيْلِمِلْ الْعَلِيْلِيْلِمِلْمِلِيْعِلِيْلِيْلِيْلِيْلِمِلْ مِلْعِلِمِ الْ التداء التاب للمنوف على المناب كلُّه وَعُارِفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِرْجَى ابْ زَوَا بَاهَا الْأَرْبَمِ غَتَا لَاكِيْدِلْ وَتَكُولِكَ لَيْ تَكُولِكَ الْكَالْحَ دُولُ فِلْ الْمِ حَى عَلَالُمَا يَنَ وَاصْنَعِ الْمَرْمَ خَتَبِ الشَّمْ شَارٌ وَعَشِّيهَا وَلَدُّ مِنَ الْمُلْكِ والمحرايفا المايدة واعلياماتها وسكادها وتصاحا المخالسيب وَمَغَادُهُمَّا الدِّيَّفُتِ فِهَا امْنَعْ مَا يَرْدَهُ فِي قَاتْعَلَ عَلَا لِدُوهُ الْوَجْدِ المأمح كالجزوا علمائة من فرمي بع من فرهب مخروط احسنك المنانئة وأغل يحددها وتضها ورمامينها ومنادعا والحرشها مِنْهَا سْنَ فَصِالَ عُزْمِ مِرْحَ إِنْهَا ثُلَاثَ تَعْسَاتِ مِرْجَانِهَا الْوَاجِدُو لَلْأَتْ فَتَمَاتَ مِنْ لِكَابِ الثَّافِقُ لَلاَثْ رُمَّا مَات سْبِهِ الْجَوْرَ عُرُوطَة فَيُضَمَّدُ والمن في كذ الكالميت النَّميّات الخارّجة بزالْمارّة وارتع الجومة سِّبْدالْحُرْدَ تَحَرُّو مَلَة مُسْتَكِيدِ بَنَ مَونَةُ تَقْعِبْنَ رَجَا وَاسْتَدَارِهَا تحفصتنين أعكذاك التسالفتال كانجهم اللتات استدادتها ومضباتها تكون كانح وطقه بميعام فهديخالير فأعل تحقاسنعة وَفَرِيْرُ مُرْجِهِ مَا نَهِ مِن حِمَةٍ مَا الوَاحِنُ وَكُلَّا مَا وَمُحَامِرُهَا مَوْنَكُ دَهَبِ خَالِمِ قَاصَة حَمِيْعِ امّانِهُ مِن فِي دُهِبِ خَالِمِ وَاصَعَ حِيمِ اوَاسَا مرورية ومعالم اطرواع ك المنطق المالكي المية عَلَا لَكِ

وخَسَدَمَغَالِوَ الْعَهُودِ ٱلدِّنِي لِلْإَسْلَالِيْنَ الْفُيْزِ وَحَمَّنَهُ مَتَارِيسٌ التَّاجِية النَّخَلْنَاللَّهُ وَكَالِحَنَّ وَعَلَقًا وَسَعَالِيًّا يَكُونُ سُنَّهُ عُمَا فِي سَطَّ التريزلك إيالوحدإ كالجابية كمؤن قصيغ الأعن بالنَّعيث فاعيرُ حَلَفَات مِ فَهِيَ الْمُرْخِ عِلَا المُلْادِيرُ وَصَعْحِ الْمُنَادِيرُ الذَّهَ كَانُ الْهُنَاءُ عَلَمْ اللَّهُ الْرَبُّكَ ايَّاءُ عَلَيْ لِمَرْفَاضَنَعْ عِمَا أَمِرَيَا فُوتِي وَمُرْوِقَارُوۤ الْر والزيم منتول وحيال وعنول مستعة عادت متعدد مصورا واجتله عَالَ عَبِي عِرِ وَخَشَيِكَ مِنْ الْمُطُلَّانِ إِلَا هَبِ وَرَمَا مِنِهَا مِنْ هَرِ وَأَرْبَعِ رَعًا عِمَا مِرْضَةً وَاسْدِل لِجَابِعَ إِلَهُ لِوَاجِلِ فِيَاكَ الْحِابِ الوسالة كادة ويغيل كم السترية الغذيرف تَنْ يُرل كُورُن عَلَيْ اللهُ السِّير مَا بُوتِ النَّهَادَةُ فِي قُدُ مِنْ النُّهُ مِنْ قَاجِعُ لِللَّا بَنَّ عَارْجُا مِنْ الْجَابِ وَالصِّب المنانة ازَّا إِلَا بَنْ بِرَنَاجِيَّة الْجُوْبِ مِنَا تَالِئَبَّة وَاجْدَالِكَا بَنْ خَالَ لُنُتَّة وَرَمَانِينَهِ اللَّهُ عَنْقَاعِلَ مُلَّاعِنًا فُونَقَادِجَانَ قَهُ وَمَعْنُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْم مغرُ واعْتَمَلًا مُوتَّى مُ اعلِ الحاحَة عَلَمُ مَقَد بالذَّمِنِ وَامْنَعُما خَرْدَعَامِ مِن إِنْ الْمَانَ عُلِم خَنَبُ لِينُوسْ طُولُهُ حَسَدَةُ أَدْرُع وَمَهُ حَنَة أُذُرْج وَلَيْكُ الْمُنْتَحِنُّ مِعَاوَارِتِنَاعُ ثَلَاتَهُ أُذُرْعُ وَالْمُلْتَكَالُهُ

اللغز والفوالأرد مجاليم بروا واحكا واعلما فضل فارد بيالغبة الفاب البَا فِي اللَّا رُدَيْدٍ بُعِمْ لِمَعْيَدًا الْأَرْدِيَةِ الدِّيلَاتُبَةِ وَرَسِّتْرُمَا خُلْفٌ وَلَا أَيْ هُنَا يَمَا بِفَضْ إِنْ إِنَّ إِلَّهُ لِلَّهُ إِلَّهُ لِلَّهِ الْمُرْتَالِيَّ الْمُرْتَالِيِّ الْمُراتِدُ الْمُ وَمِزْعَاهُ نَا قَاعِلْ مَلَ لِللَّهُ مِنْ لُومِ لُومِ الكِّبَايْنَ الْكُرُو أَغْشِيبَة مِن لُود يَا فَيْ مِن وَ وَاعْلَيْنَهُ عُلِيلِتُمَّةِ مِنْ مَنْ المُثَمَّا رَعَشَقَ أُذُرُع طُول الْحَوْد الوارد وَذَوَّاع وَنَسْفَعُ وَالْعِنُود الواحِدُ زَاوِينَ الْعُود الواحِد قِيالَةَ الْعَوْد الْأَحْسُرُ حَدَّ لَكَ تَعَلِجَهِ عِلَالنَّبَةُ وَاصْنَعَ عِشِرَكَ عَمُوكًا للنُّتَةِ مِزَلَحَ إِنِي التمال فاغال سروعامة مرضة العسرة عكمودا ليكر عمود قاجدٍ دعامنًا رقاع الله المنوعين مرع مؤدًا وَارْمَيْرُدَعَ مَهُ لَمَا مِنْ فَهُ وَعُمَامًا زلِي إِيجَابُ الْهُود الواحِدُ وْمَحْدُ النَّهِ مِكَالِلْعَيْر الفينغ سِتَدعدٍ وَاعِلَ عُودِنَ عَلَىٰ وَايا النَّيَّة بِحَلَهَا وَيَوْمَا إِلَيْ المنيقة بزان فانكوتان عَنْدَيْر مِن لِنهَا عَلَى لَقَةٍ وَاحِدُ وَكَالِكَ تَصْنَع لِلزَّا وَيَنْهِ لِيَكُوْمَامُتُ يَوِيَّرُونَكُونِمُانِيهِ عُو وَسِيتْ عَشَرٌةٌ دَعَامَهُ مِنْ يضيَّةٍ لِمُتَادَعًا مَتَا رَلِلْعُتَمُودِ الواجِدوَدَعَا مَنَا اللَّحِينُ وَالْأَخَى رَجَاجِيهِ واعلى ريزي خسواهم الدخسة الأعماله كورجاب النسته

1

دعاع وحين النبية معَنَا أَهُ بغِضَة وَدَعا يَهُا مِرْ كَا يَرْفَا وَلَالدّار مِالَةً وَمَا يَوْوَعُ مِنَا خَمُولَكُ خَسْمِ رَقَ مُكُا خَسَةً الْذُرُعِ مِرَكَانًا مَغْرُولُ وَدَعَامِهُمَا مِرْكُمَا رِنْ حَمِيْعِ الْمُزَةَ وَحِيْعِ الْأَوَا فِي أَوْالدَّا رْ الكون كالمتحام وتفاكر المناخ أوالك وتالحالها معتقرا يزين الننوير لتكؤ المساج كأجرن شنعكة نفته الشهادة عارجاء الجاب البَّيْ عَلَى الْمَدِيسُومُ الْمُرُورُونُونُ السَّا الْلَهِ الْمُلَاتِ اللَّهِ الْمُلَاتِ "كُوْنُ نَنَةً أَبْدَيَةً لِأَجْمَاكِمُ مِنْ السِّرَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ السَّرَا لِللَّهِ اللَّهِ ائحاك وتنبيه بن إِسَّ بَلَكُ عَنْهُ وَالْحَامَةُ وَوَلَكَا بِقَا بِهُو وَالْمِعَالَدُ وَايَالِمَا رُوَا بَا مَرُوزُوا عَلْ مُنْ لَكُ مُنَدَّ نَدُ لِي أَلْ إِلَهُ الْكِرَامُ وَتَحِيدًا • وَانْتُ كَنَا لِللَّهُ مُكَّاءً مِينُكُوبِهِم اللَّوِيْنِ رُفِحِ ٱلْهُمْ فَيْعِلُوا حُلَّةً مُقَدَّنَّكُ لِمَنُونَ لِلثَّدِيثِ لِيُحَقِّقَ لَلْهَ مَا وْمَنْ مِحَلِكَلَّةُ الْوَيَعِلْوَهَا صَدَّنَّ وَفَيْصًا وَمَرْدَةً وَقَلْمَتَى وَمَيْزُمُا وَمَنطَعَةً ولِيعَلُوا لِمَا السُّكُمْ لِحَدُونَ وَإِنْ السُّدُ يك من إن مر باخدُ والدَّ مَن الصِّه الكي الله ووالعمر وَالْحِيَّانُ وَمِلْ لَقِيمًا مِرَالَةً مَشِر الْعَرُولِعَ مَلَّامْتِيًّا مَسْوَكًا. فيستنزيج النفايية وكالمعن الثاملة تنزيز كابنيو ونف النبش

دارْم رُوَايَا وَتَكُورُادُكَ الْهُ مِنْهُ وَعَثَمَا كَاسًا وَاعْلَاكِيلًا بلكذبخ وغيكاء وصاعا تدوكنا شله دعائر وتهيأ للداغلها كاسا فاعل لَمَا مُصْفَاةً مِنْ كَايِرْ فَكُل السَّيَحَة وْاعْلِلْمُعْمَاءِ آرْبَعَ حَكُوْسُ كَارْكُ ارْبَعِ بَوَانِهَا وَاجْعَلْهُ غَنِيضِهَا مَالَمُنْ يَعِينُونَ كُوزِ الْحَيْمَاةُ إِلْنَسْفِ اللَّهُ يَرُوا عُلِعُمُدًا عَلَجَا بُلِلَا نَتِحَ لِمَ فَدُواً عُلَدُ عُوَّمًا نَعِلَهُ كَالْرَبُهُ كُلِّ المَافَاضَعُ دَأَنَّا للفِنْدُ مِن المَنْدِ مِن المَنْدِ وَسْتُورْ الدَّارْمُ حَيَّا إِنْ فَيُولِ مُابَة ذِرَاعِ وَلِلْهَالِ لِللَّهِ وَعِيْرُهُ وَعِيْرُهُ وَعِيدُ وَعَالَمُهُ وَعِيْرُونَ عَامَةً بن مِنْ اللَّهُ مِنْ مَامِيرًا لِأُعَّل وَدِعًا يُهُمَّا مِرْفِيَّةٍ وَكَذَ لكَ يَكُونُ مِنِكَا بَالِتُمَاك طولالستورماية دراع واعدته اعير وردعا يهاعشره كفرنا إرورساسه وصَفَاعِنَامِ نِصَّيْدٍ وَعَصَالَةً الرَّمَا اللَّهُ وَسُنُورٌ مَا مَسُورٌ مَا مَسُورٌ فَاعْسًا وَ وَعُدُ مَاعَثُرَةً وَدَعَا بِهَاعَثُرَة بِرِنضَةٍ وَعَصِ اللَّ ارْمِنَ لِحَبِهِ المَيْرِ وَحَمُونَ دراعا وعلماعش ودعابهاعش وخسته عشر رأعا والتمساع السِّيرُ اللِّي عَرَلِهَا بِاللَّا مُحَسَّدٌ عَنْزُدُ زَاعًا وَثَلَاثُهُ عِل وَثَلَاثُهُ تَوَاْعِدِلاُ وُبِكُورُ لِلاِسِ الدَّالِيْسِينُ لَمُولَهُ عِنْمُ وَنَدَراْعًا مِرَكُ لِحَارِهُ ال وَقَهْ رَمَعْ تُولَدُ وَيَعْ مُنْ وَلَعَتْ الْمُنوعًا بِالْإِنَّ وَارْتِهِ عَلِلْهُ وَأَبِعَ

المنوانم كُلُق احدٍ باسته للإبنى عَسَرَ قِيلة مواصَّع عَا اللنديُّوكُا ٥ مَطَنْعُونًا كَمُلِ السَّكَ سُلِ مِنْ مِيكَ الْمِنْ عِيمُ الْمِنْ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَ لِمِنَا لِلْعُضَاءِ عَلَى مُنْ اذَا مَا دَخَلُ إِلَّا لِمُنْدِرُ فَكُوا مَا وَلِيهِ واجتل عكم عُنكة الحكم خيوط المتلات اعتلج التحافق التم لمأ والعرق المعتلما فالنماعل عتفالل والعراب المعالمة العفال وَلِكَنَّ وَكُونَا رَعِكُ صَدْرِهَا رُولِ ذَا مَا دَخَلِ إِلَالْكُ بْرَفْكَ مِ الرَّب الماسًا ما في البحيبة الوكون ترة المروسَطيا وكون منطعت دَانَّ عَمَدُلُامنَسُوجًا نَبْرِ الجِاكَةِ لِكَايِلَا نَعَى قُلَعُلَ عِلَى اللبابي يخ تيا دُدَا كَاسِمه الرَّمَا مِين مَا فَيْ نَ وَادْجَازَةَ مَا مِسْرِ مَغْنُ ول وَحَتَّا نَعَنُ ول مُجِيجًا إلْبَارِنَكَا مِنْ هَبَعَلَتْ بُدُدَلِكُ وَجَلَاجِلَةِ مَا يَرَذَكِكَ عَلَى لِإِجَالَهُ جَلَاجِكَ عِلَالِمُ مَا ثُنَ فَهِي مُرَّعَرِ عَلَى سَفُل اللَّايِرِ إِلا حَالَمَهُ وَيَكُونَ فَيْ وَاعْدَدِ لَمَ عَلَيْكُ صَوْتُهُ اذَامَادَ خَلِيا النَّذِيرُ لَعَامِ الرَّبْ وَا إِنَا خَنَجَ لِنَكُا يَوْسَ واعلمو كامرد مبي المروان أنه مترك المراع فالسا الربي واعلم

الدعكيد بكو الله عب والوفقان والقصر منوك وكان فعدك وحن لدج من من و قائن عَلَيهَا النّما بن الرّايل الله الله الماء عَلَ الْحَبْر الواحد وستداسماء عالجراك إنكستهم عالقة اليكادكم للناع منشط الجزرابة الخالزا يرويكول لجزال عاستاب القيجان الدِّكِرْلِيلِ رَابِرْفَلِمِ فَرُونِ مِنْ مَا عِلْ رَابِر المَامِلاَتِ عَلَى مَنْ اللهِ دكر المؤوواضك زرور ورد والمناع سلسلتري والميات ملويْزَيْطَ فِينَ عَمَلَا مُضَاعَفًا وَاجَالِ السَّلَّيْسَ الظَّاعِنَةُ الرَّدِّينِ عَلَالِمَا بُوسَ قُلَامِسُ لُكُونَا عَلَا لِلسِّيِّوَاءَ وَاعَلَّ طِيلَنَا مَا لِلْحَكُمُ عَمَلًا مُنْقت الْعَلَاكُ لَمْنَةِ القِيمِن فَي هَدِي الْوَقِ الْعَوَالَ قِيمِينَ مِعْتُول وكتان فأول بَعَلَهُ وَيَكُون مُرَبِّعًا مُطنَّا المُولِة شِبْن وَعُرضُهُ شِيرُ وَاسْتُم فِيهِ لِعُانَ مُنْعَا ارْبَعَد صُغُوبٌ وَيَكُونُ نَصْفِيف الحَسَانَة يَا قُوْتُ وَجَوَهُ وَدُمْ دِهِ مَا لَالْمَنَا لَأُوَكُ الْمُقُّ النَّالِي لِكُتُ وَعَقِينَ وَبِينُ فِالْمَنَالِنَا لِنُعَيِّرُ لَكُنَّهُ وَلِمَنْ وَلَا لَهُ وَالْمَثَّ الدَّابِعُ مِا وَيُلورُورُ رَبُّ حَدْمُ فَصَّلَّةً بِالنَّا هِي مُرْسَطَةً بَدَ هَبِ ٢٠ صُغُونِهَا وَتَكُولِكُانَ بِإِمَّاهُ بَنَالِمَ آيلِلا يُعَمَّنُ كُوالدِمْ نَقَشْ

الاكبل عَلَيَا لَيْهِ وَاجْعَل كيل اللهُ يْكِ الهامَةِ وَتَاخُذُ مِنْ مِنَ الميثعتة والنكث بم عَلَيَّ أَيْعِ وَامْتَعَنَّهُ وَادْرَبْنِيهِ وَالْبِسِّهُمُ الْمُثَنَّ وَاشْدُدُا وْتَاطِمُ لِلِنَا لِمُوصَعْ عَلِيمَ النِّيحَانُ فِيكُونُوا لَكَ هَنَّهُ إِلَاكِكُ مَوْ وَكُلُونِ مِنْ وَوَيْدِينِهِ مِوْ وَقَلْ الْجِلْ الْمَالِ فُهَوَّ الشَّهَامُ وَ وَيَضِعَ هَزُوزُوَ بَغِيدِ أَيْدِيهِمْ عَلَيْمًا الْعِيْ لِلْمَا الدِّتُ ثُمَّا مِرابِ فُتَّ السَّهَا وَهُ وَادِ مَ المُؤَوَّا مَامِ الرِّبُ فُدَّا السَّهَا وَهُ وَخُذِمِ وَمِلْتُوْدُ وَرُسُعَ كُنَّ وَلَيْ اللَّهُ عِما صِعكَ وَجَيِع مَنِيَّةِ الدُّم ا هُنَّهُ كَتَحَوَّاب المَدَةُ وَخُذْ يَمِيعِ الشَّحُرُ الدِّي عَلَى البَطِرَوَزِيّا دِوَ الْحُبَدِ وَالْحُلْمَيْنِ كلبها وشعه أوضعهم عَلَى لَدُ وَامَا لَهُ الرُّورُ وَحِلْ وَقَنْ مَا ا لَمْ مِهَا إِلنَّا رَّخَارِجِ الحَلَّهُ لأَنَّهُ عَنْ طَلَّهُ وَخُذَا خُدالَّكَ عَلَيْهِ وَسَيْنَعَ مَرُونَ مَنْ مُ كَالِدِيهُمْ عَلَيَا مِرْ الصَّيْرِ وَالْدِيمَةُ وَخُلْدَمَهُ وَرُسْلُمُ عَلِلْنَهُ وَمَاحَوْلَهُ وَنَصِل إلى عِبْرَاعُضَا مُ وَخُذُ أَدْسِدِ وَاغْسِل جُونِهُ وَاحْتَارِعُهُ وَضَعْهُ عَلَى الْأَعْضَاءُ وَالرَّا أَبْرُوا رَّفَعُ الْكَعْبُر جَيْعَهُ عَلَىٰ لَمُنْ يَحُونُونًا لِلرَّبِّ وَالْحِدْ بِحُورُ قُرَانًا لِلرِّبِ وَخُدْ المنسكة والمنافضة مؤول بن أيديهم عَلَيْهِ الماكت برواد عُدُمُ

يَا فَيْ نَهُ تُولِدُو كَا لَهُ العَلَمَةُ وَيَكُونَ عَلَا العَامِدِ عَلَى هَمَّ وَلَكُونَ عَلَا العامِدِ عَلَى وَعَيْمِ لَهُ مِنْ لَطِهِ مِزَاتِ الْمَنْكَايَا الْبَيْطُمَةُ هَا بُوارِزَا يَلْ كَلْ إِمَاتِ التعديمة المؤنيزعيني فأون كترض تحضي المكوامام الرئب واعل الأبرجة أن وعمامة حتّان ومنطقة يُمنع لمُعورن وَنُوهَ مُواعِمُ الْمُعْرِيِّكَا مُا وَمُنَاطِوً وَقَلَانْ الْحِدْ إِمَّةً وَالْجُدِ إِنْ فِي الْمُعْلِمُ مُوْوَلَكُ فَالْمِيدِ مَعَهُ وَاسْتَعَهُ وَكُلُّ لُدِينَهِ مِثْمَ وَ لَكُونَ مَا لِنَا اللَّهِ عَمَا لِللَّهِ عَمَا مِنْ مَنْ وَلَدَ مُوالَدُ الْمَعُولُ الْمُنْتَى الشَهَادَةِ وَاذَانَعَدَّمُوادَ الْجِلِزَلِيَّ مُوادَ الْجَلِزَلِيَ لَكُ مُوادِمَ لَهُ الْفُدَرِ فَلَا العَسْ لُهُ وَخَطِيُهُ عَلَيْهِ وَلِيُلاّ بَوْتُواسَنَةِ الْأَبْدِلَةَ وَلِنَسَّ لِمِ مِنْعَكِمُ ا وإمنتع للنؤهد السيع وفدته ليعيث والمأمارا حُنْ يَجُلُّمِ الْفَيْرِ وَكَيْ إِنْ لِاعَبْرِ وَخُبَّا فَطِيرًا مَعْمُونًا ٥ بزيت ومُنْ الْمُطْرِيل الْمُوْلِ السَّعَهُ مِن مَيْد الْحَظَةِ وَاحْعَلهُ سِدِهِ سَأَةٍ وَقَلَّم السَّلَة وَالْجِلْوَالْكِ مَشَيْرُونَ مُنْسِعُ وُلْوَجْبِهِ إِلَّ بَابِي فُبَّةَ الشَّهَاكَةُ وَاعْشِلْهُ وُكِمَّاءُ وَخُذَ الحُلَّةُ وَالْمِسْهَا هَرُونَ إِنَّاكَ وَالْعَيْمِ وَالِيِّرِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ وَالرَّكَآءَ وَالشَّمَلَةُ وَاجتَل

مِزْ وَيَا يَعِ خَلِاصَهُمْ عَأْمَدُهُ الدَّبِيِّ وَعُلَّهُ الْقُلْمُ لَلَّمْ لِيَتَّعُ وَنَكُورُ لِينْ بِدِيمَ بعت لِمُنْعُوا فِيهَا وِ رُكِتِهِ لَوَا الدِّيهِ مُرْبِلْهِ مُؤْلِكَ الْحِدَالَّذِي تيون زنيية سنتع أبام اذامائ خالا فنة الشكاده دلامة الثارث وَخُدُ ٱلْكُ بِشُولِلِدِ عَلَى كَالْدِ وَالْجِلْحُ لَهُ وَمَوْضِعِ الْفُرُيْرُ قُمَّ أَكُلُ فُرُولَ وَسُونُ لِمُ الْحَكِبُولِ لِخُنُوالِدِي السِّلَّةِ عِندَمَا فِيَّةَ السُّمَا كُونَا فُلَّا اللَّهُ المُ اللَّ لِبِتَطَهَرُ ابِهِ وَتُكُلِّلُهُ مِنْ وَمُعَدَّتُهُمْ ۚ وَعَيَالِكِنْ لَا أَكُلُومُهُ لِإُنَّهُ أَنُدُرُ وَانْ نَصْنَلُ مِنْ لَحَرُونَا بِعَدَ ٱلْكُمَّالِ فَهِمَ الْخَبْرِ الْلَافِدِ فَاحْرُفُ مَا بَعِي مِا الْنَارِ وَلَا يُوكُ لَوْ اللَّهُ فِلْدُنْ وَالصَّنَعُ بِهِمْ وَنَهَكُ مُا وَبِيهِ مِثْلَجْمَعِ مَا المَرْ نُكُ بِوسَمْعَةُ أَمَّا مِ كُلِلْدِبِهِ وَنَسُونِ عِبْ لِلْخَلِيَةِ فِي وَرِالتَّفْلِينِ وتعليه المذيح عندما أيد تطيين وتستعده ونعرشه ستعة أكاير تُقَدِّرْ لِلَذْبِحِ وَنُعَلَقِنُ وَبِكُونُ لِلْلَهِ عِنْدُ مِلْ الْعَدْدِيْرُو كُلِّ مَرَ لَلْسَهُ يَعَدُّ وَهَنِ اللَّوَا إِنْ ضَنَّعُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ مُعَلِّدُ مُنَّا وَاحِدَانَهُنْ وَقِتَ الْعَدَاهُ وَخَلَّا مُانِيَاتَنَ نَعَهُ وَقِتَ الْمَنَا ، وَمِحْيَالًا مِن عَيدٍ مَلنُوتٍ بَرُهِم مِكْ يَالْمِنَ بَيْرٍ وَرُّجِ مَسْطِحَ بِإِلْمُ لَا لأُولَكِ وَلِلْ مِنْ النَّا فِي مِنْ المُّنَّا وَمِثْ النَّهِ مِنْ النَّهِ وَمُعْلِلًا مِنْ النَّهِ وَمُعْلِلًا مَا النّ

خُذْمُ وَيهِ وَصَمَّعٌ عَلَى كُولَ أُدُرِحَ وُولَا يُنْحُنَّ عَلَى إِيمَامِ بِهِ الْمُحُولَ عَلَى الهتا مردجله أليمنى وعكا كمآن أذان فيداليئ وعكابهام أبديهير البُهُوَّعَ لَلِعَامِ اللهِ المِيُرُقِ خُذِمِ َ لَلاَيْمَ الدِيعَ اللَّذِي وَمِ الْهُمِ الدنالسعة ورشه عكى ورعكا لهاسه وعكيبه وعلى أبد مَعَنَهُ وَسَلَمُ هُووَيُنَا مِونِي وَحَلَلْ مِهِ وَعَلَيْها بِمُومِكُهُ ويقطم أهو وئيا بدوبن وحم الكشاهر فدكوال لذنع وك معم الكشر وَالشَّوْ اللَّهِ عَلَا البَعْ وَطِيلَ أَلْكِيدُ وَالْكُلِّيدُ وَالْلِّيدُ وَالْكُلِّيدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُلِّيدُ وَاللَّهُ وَاللّلِيدُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيلِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلِيلِيلِيلُولُ وَاللَّالِيلِيلِ والدتاع الابمز لأنه فوالحال كالخبز المدموز في الفيرالذك الفَنَا تُولِ الْوَصُوعِ قُدًّا مِ الرَّبِ وَالْمُعَلِّحَةِ وَالْكَ عَالِيدِي هُمْ وَالْحَالِدِي بَنْيِدْ وَتَمْيِرَوْلِكُ مُنِيزًا امَّامِ الرَّبُّ ثُرَّعَٰتَ الدينِ إِيدُ مِمْ وَقَرْبُهُ عَلَى دُي الصّعِيْدَة مّا بِحَدَّ عَوْرًا مَا وَلاَتْ فَعُوفَ مَا إِنْ لِلرَبُّ وَمَا خُدالصّدَر من بنا كَالِ الدِّي مُولِمُ وَكَافِيمُهُ وَسُمَّا امَّا مِالرَّبُ وَيَكُولُكُ نَصِيًّا. وَلَمَة الصَّدُولِ المُعَرُولِ وَالكَنْفِ الْمُفْرِ الْمَسْمِ الْمُرْفِعِ مِنْ الْمُنْفِعِ مِنْ الْمُنْفِ السَّمَال لِمُرُونَ فِيهُو فَيَكُون لِهُرُوزَق لَبِنِيهِ سِنَّنَةً دَاعِيَةً مِنْ الْمُ 

فالسَّنَة ب ورتَطْهِ وللْخَطَابًا وَالاستَيْعُمَا وَمَنَّ فَالسَّنَهِ يَطْنُ لِأَجَالُمُ وَحَامُ النَّهُ وَكَالِلاَّ لأَنَّهُ فُدِيزً الأَقِلَةِ لِلرَّبِينِ المُعَلِّمِ لِلرَّبِينِ المُعَلِّمِ المُعْلِمِينِ المِعْلِمِينِ المِعْلِمِينِ المِعْلِمِينِ المِعْلِمِينِ المِعْلِمِ اذَا الْتَ نَبَعْنَتَ عَلَد بَلِ مَلْ يَاكَتِلُ مِن فَلِيعُهِ كُلْقَاءِدٍ لِلزَّبِيَّ مُنْسُكُ الكركون فيهم سنطة عند عديم وهكلاما يؤدن أدكر وتع عليالعتديد منع من النائد الله المن المناطقة المناه المنافقة المناطقة المناطقة المنافقة مَرَجِ ذَفِلْ عَنْدَمُ لِلْمُصْرِينَ مَنْ مَا فَوْنِ يَعْلُونَ فَنْ بَانَّا لِلرَّبِّ وَلَا يَنْ مِ المتخ عَلَيْدِ وَلِا يَنْفُولِكِ يَنْ مُنْ مِعْ مَنَا لِـ وَاذَامًا أَعْمُوا فَرَسَيْدُ الرَّبِ صَلَاهُ عَزَّ أَنفُشِكُو وَخُذُ فَضَّة الآسْنِغُفَا ذَالنُّومَانَ تَخَاشَنَا آسِكَ وَأَعْطِهَا فِي عَلَّهُ بِهِ النَّهَ هَادَهُ لِيَكُونِ فِي النِيلِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ مَغْمِرَةً عَنْ لَهُ مِنْ وَكَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمَنَّ لَكِلَّا الْمَالِدُ اللَّهِ مُ الْمِونَا عِدَاهُ بَنْ عَالِمِ الله فتر عالى والسائدين في المائة ويَماللُفْ وصُتْ فِيعِمَا وَ فَيغُنِ لِهِ وَزَن عُوهُ مِنْ الْدِيهِ مُواَ لِلَا مَهُ وَإِذَا مُعُمَّ وَخَلُوا إِلَى يُوالنَّهُ كَادَ مِنْ مَنْ لَيكُونَ اللَّهُ لِكَا يَوْ مُؤْلُوا إِذَا مَا أَنَّهُ إِلَا يَعْ مُوالِدًا مَا مُؤْلُونًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ المنتج ليخند كا وُنيَّة مُول مَعِيدًا لِلرَّتِ يَعْسَنِيلُونَ الْدِيمُ فَالْتَالَ الْمُعْرِ وكين لا مَوْدُادَ يَكُونُ كُوا أَبُوسًا إِلَا لا يَدِ وَلِحِيلِهِ مِنْ مِنْ فَا

وَ لَمْتَنَا أَلَانُمُلُهُ مُحُورٌ صَعِيدًا لِلرَّبِ وَبِيِّعَدُّ وَا يَدُّ لِأَيْمَا لِكُمْ عَلَا أُولِب فُنَّة الشَّهَاكة المام الرَّت وَاطِهْمُ إِلْ هُنَاكَ وَأَكَاطِيكَ وَالرَّي كَالَّاكُ وَارْضِ كُنَّاكَ بَيْ النَّا يَا وَأَقَدْ مِنْهُمْ مُعُدِينًا فَكَ مُرْفَيِّ النَّهَ مَا كَوْهُ وَلَكُذَّ كُوهُمُ وَك وَبَنِيدِ أُقَدَ مُّمُ الْخُبَا زُاوَيْدِ عُونَى فَ عَلَىٰ إِلْمَ الْمُؤْلِمُ الْمُا وَيُعَلِّونَ ا يَانُا الرَّيْنَا لِمَنْ عُمْرِ اللِّهِ لَيْنَى لَخُرِّحَتَهُ مُرْمِرٌ الْفُرْسِ مِّرَ لِيَدْعُونِ فِهِمْ وَاكُولُ فَكُمْرُ إِلْمًا وَاعْلَمَذْ عُلِيلِهُ وَرُمِخْتَ لِلمُسَارُ اعْلَطُولُهُ وَزَاعًا وَعُرَضُهُ درًا عًا وَبَكُونُ مُربِعًا وَارتَفَاعِهُ وَرَا عَبِنَ لَا زَوَا يَا وِنْهُ وَصَغِفْ مُ الِلاَّ هَيِلِكُ مُعَى هَا مُوَقَوا مُمُوَازَكَا مُبِيَّانُ ثَاعِلْهُ الصَّلِيَّلَا دَا يِزَّا عُيطًا وَتُصْلَقانِهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جَوَابِهُ وَلِيكُلَّهُ عَوَايُلُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ النِّيْنَ إِذْ وَصَيْحًا بَدَهِ يَ وَضَعُهُ نُدَّام الجاللِّذِي عَلَيْكِ إِللَّهُ الدُّم قَالِمُ وَالمعر اك مُنَاكُنْ يُغْرِهَذُونَ عَلَالْمُنْ يَخْ عُوْزِ الطِيلِيْ لِكَالْمَا أَصْلِح المُرْجِ بَعْنَ عَلَيْهُ وَلَاذَا مَا الْفَدِعُ وَالشَّرِحِ وَمَثَّالِمَا يُعْزَعَلَهِ عُولًا دَأْ يُمَّا المام الرَّ لا بيناكم وَلا تَصْعَدُ واعَلَى عُوْرًا وَصَعِبَ الذَّعِدَة وَالنَّدْكِيَّةِ لَا يعرُوهَا عَكِيْدُولَيْسْتَغُعْرَة رُونِ عِلْ قُنُ وَالْكَذِيمَ مَّا

12

?

مَعَا اللَّهُ عَامَات فِيُّهُ السَّهَ عَادَة حَثُ أَظْرُ لِكَ هُمَّا كُو كُولِكُمْ اللَّهِ مَعَا لَكُو كُمْ ال العنود ملة الأطنها وومد االدئي ليكن بأوالك ميلة ويكونك مُعَدَّ سَّا لِلرَّبْ مُنْ يَعْلِيهُ لِمَتْ مَمَ زَاجِعُهُ فَاتَّهُ بِعَثَالِ مَنْ عُدِيهِ وَكَ أَمُ الرِّسِيمُ وَمَنَّ فَا زِيًّا هَأَ أَذْ قَدْدَعَوْنَ فَا مِمِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْمَا لِـ الزاوري المحود م وقي للة يكوكا وملانه ذوح فل وصيكة وتحما كريم فلا لبقهر كلعتك وعديتة في الدَّ عب والعضّة والعُايرْق صِناعَة وَالِارْجُوارْ وَالْعِنْ مِلْكُورُ وَالْارْسِيْ لِلْفَوْلِ عَلَا لِحِكَانَ وَاعْمَاكُ غِانَة المنتب والمتناعة لجيرالأعال وانا فداصَف الميوالية اب اخسير مرضَيلة دَانْ كَانْ كَالْتُلِاعُطَيْنَهُ فَهُمَّا لِيَعْلِوُا جَيِيمَ الْمَرْتُكَا بيغ نُتَّةِ الشَّيِّعَادَة مَتَّا بِيُّتِ ٱلْمُسَهِّدِ وَمِيَّا الاِسْتِغْفَارُ الدِيْحَلَيْسَمَا ا واوا والخنبَّد وَالمُذِّئحَ وَالمان وَجِيعًا بَهُ وَالْمَانِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ المزمة النط ووك المسكل التلفيد ليعيره المقي والمنيحة ويحوز الأفلاط المُنتَرِّمُ الْمُثَلِّكُ الْمُثَلِّكُ الْمُثَلِّدُ المُنتَعِيدُهِ وَكَلْمُ النَّالِكُ مُوتَكَالِلاِّكَ لَمْ يَكُلِلاَّكُمُ الطُّوالطُّوالطُّوالطُّوالطُّوالطُّوالطُّوا الَيِّ إَطَالِلْتِمُونَ فِي مِنَا عَكَمْتُ بِينِي فَيَعَكُمُ لِنُهُوزَكُمُ لَتَعْلَمُ الْأَلْوَالِرَّبِ

وَكَ أَرَالَتَ مُوسَّقًا بِلاَ الْتَتَخُذَلِكُ لِيبًا مِرَالِنَهِ مِرَالْمُ وَالْحَثَارُ مُمَّالِهِ متقافة ازمه كية الزائجة نفغ لك ما يَيز فَغَيْرِ مَنْ مَالاً وُفَصِ الدرِينَ مُا بَيْزُ وَخَدِينَ فَهُمَّا لَا وَمَ السَّلِفَة خَدْرُ فِي شِعَالَ لَعُدْ خَدَى كَالَّا مِن وُهِ زَبِ الرَّبُونِ قَاصِّنَتُهُ وَهِن عَدِيمُ مَعَد مَا مُطَيَّا اللِّلِيبِ كَوُن مُنَا المنعَة المُقَدَّمَة وَأَسْحَ مِنْهُ فَدَّ الشَّهَادَة وَمَا بُوسَ الشَّهَ وَالمَّانَ وَمِيعًا لَهُ مَا زُمَّا وَمُدَّمِ الْمُؤرِّ وَمَدْ مِا لَمُ وَالسَّالِ الْمُؤرِّ وتجيع اقائد والماين وحبع إيما والمنص وقاعزته وتطين وكيكوا مُطَهْ إِنْ فَيْكُونَ كُلِّ لَمْ يُعِلِّمُ وَهَنَّ وَلَكُ لِمِي السَّعَلُمُ وَطُهُم ليَعِيرُ والحكمنة وتحلِّر عَلَيْزَ إِسَالَةِ فَالْخُرُ انْهَادُ ادْفُنْ مِسْعَة مُقَدِّرِ يَكُونُكُمْ الْكُنْيَالِكُوْلِكُمْ لاَيْدُ عَرْبِيكُمْ اسْاَلُ وَلانَعْيُلُولَكُمْ مِنْكُ كُواللَّهُ الْكُومُقَدَّ مُنْ فَلِيكُ لِحَالَكُ مُنْقَدَّ مُنْ فَالْمُعَدِّما وَمَنَ مَنْ عَمِيلُ الْمُ وَمَنْ فَعْلِينُ لَوَسِيلِ إِنْ فَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الرَّبُ الْوَشَخُ ذُلك إِلْمَا مِبْعَا وَطَعَلَا قافاه عطيبة وكبانًا أَجْزَا مُنتنا وكم المنتاد برقواصنعه مخور الطبية لخ للط العطر عَلَامُظُمًّا وَاسْعَقَهُ سَعْقًا وَيَعْمِينُهُ

ي على وحسوالسنت مید شود ۵ آمایت کار

وَادُحْكُمَا إِلْهَانْ لِلْمَاكِمِ لَلْمَاكِمِ لَكُولَ لَلْعَعْلِمُ كُولَ وَلِيَنَا الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِقَالُوا يلعنوز فصياكم الربع تنكآ إلا ازل ربعام فنا لأرت عناك قَدْخَالِنَهُ مَنْ فَكُمُ الَّذِيزَ أَخْرَجَتَهُم مِنْ أَرْصِينٌ وَحَادُوا رَبِّيًّا عَالِلْمِينَ الْخَالْمَزِيَّهُمُ مَا وَصَنَعُوا لَهُوعِ لِلَّاوَسَعِدَ دُوالْدُ وَدُخُوا الدَّبَلِحِ لَهُ وَالْو هَ وَالْمُكُ السِّلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ غَمَةِ عَلِيْهِ رُفِيهِ وَهُمْ وَاجْمَ لَكَ لِفَعْرِ عَلِيمٍ مُسَلِّحُ وَكُلَّ الرَّبْتِ المَيهْ وَقَالَ لِلاَدَايَازَبْ مَيْفَتَدْ غَنَهُ كَالْتَخَلُّ فَكَالْذَرَ لَا خَجْهُمْ مِزْلُوْنَ مِعْرَجُ فَقِرَ عَظِيمَة وَد زَاعِ عَالِية إِللَّا مَوَالُهُ المِصْرانَةُ لِمُنْ وَهُمُ مُمَّ ا مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ مُنْ لِلَّا رَضْ لِمَتَكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكُنْ خِنْكَ عَلْمُ لِمُ مِنْدُكُ الْحَدْلُ زَمِيمَ قَالِمَ عَنْوَبَ عَنْدِكَ وَالْإِيَمَا لِلْهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ مِنَا لَكُ وَنَكَلَّكُمْ مَنَا لِلَّهِ إِنْ فَكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَلَكُ مُنَّا لِللَّهِ اللَّهِ فَلَكَ مُنْ اللَّهِ فَلَكُ مُنَّا لِللَّهِ اللَّهِ فَلَكُ مُنَّا لَلْكُ وَنَكَلَّكُمْ مُنَا لَلْكُ وَنَكَلَّكُمْ مُنَا لَلْكُ وَنَكَلَّكُمْ مُنَا لَلْكُ وَنَكُلْكُمْ مُنَا لَلْكُ وَنَكُلْكُمْ مُنَا لَلْكُ وَنَكُلْكُمْ مُنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ أُكَتْرِزَدْعَكُمُ مِنْ لِحُورِ السَّمَّاءِ فُكَنَّى بَيْمٌ تَجَيِّعِ الْأَرْضِ التِي فُلت أَنْ عَطِيهَ السَّكُ لَهُمْ فَيَنْ وُهَا إِلَى لَا بِدِ فَنَعَ الرَّبِالْ وَرَالِيَّ الْ الدُّومِي لَهَا مِنْعُدُ وَمَعِيطَامُونَكُا ذِلَّا مِنْ لِمُتَاقِ الْوَحَازَ الْجُنِّ اللَّذَاتِ لِكَ عَادَةٍ فَيْدَيْهِ أَوْمًا نَ فَجَرِيَكُ تُواْنَ فَكَ إِنْهِمِاءً

الدِّي يُنِيَّلُ سُكُمْ وَاحْتَ عَلُوا مُبُولِكُ بَالْمُقَدُّ ثُمَّ لِإِزْبَ لَكُمْ وَمَرْجَ سَهَا عَلِمُتُ مَوَّا وَكُلِّن عُمَاقِهِ عَلَّا ثُنَهُ لكِ بِلكَ للسَّالْفَرْضَ شَعْبَ السِّنَّةُ إِلَا إِحْدَالُوا الأعَالَ وَالنَّالِعُ سَبْدُ مُعَدَّرُ اللَّهِ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ السَّابِ مَوْتَ وَمَا فَعَدُ عَظَمَ إِلَى إِلَهُ الْمُؤْمِنَةُ عُمَا لِأَجِيا لِمُرْعَ مُلا دَاعًا بَهِ فَيَ يَنَا مَزْ آيَرُ عَلَيْهُ إِلَى لَا بِذِ لِكُنَّ الرَّبَّ فَتَسْتَةً أَيَّا مِرْحَلَقِ المَثِّمَ الْأَرْض وَ فِالْمِوَ النَّامِ سَكُولُ مُنْزَاجَ مِيوْ وَلَأَنَّ عَكَمُ مُولُونَ عَلَامُ الْوَتَى وَلِمُورِثِكَا اغظاه النائوتر قاللا جز اللغز الشهادة ولوجن وعازة محنوين والنوال بالمبتغ الله و ولتانا كالمنعب أَنْ عَتَى قَدْ الطَّاعِ النَّ وَلِمَ الْجَالِمُ فِيمَ الشَّعْبِ إِلْحَرُّ وَنَعَالُوالِهُ فَمْ فَاعْلِلَا الْمِنَةُ يَسِيمُ وَمَعَا لِأَنْ وَتَعِيمُ اللهِ الرَّجُولِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ انَ عُواالَّا مِزَاطِ إِلَّهِ مِسَالِبَهِ فَ الْذَانِ الْمُ الْخَالِكُمُ وَيَالِكُمُ وَإِنَّوْنِي مَا فِسَدَعَ اجميع الثَّعْبَ كَالْقُزَّ طِ الدَّهَ مِلِي عَلَا ذَائِمٌ وَأَوَّا بِهَ إِلْهَ رُولَا أَخَارَهُمْ إِمْ إِيدِيمْ وَمَوَّرُهَامَنَا لَا وَمَنعَهَا عِلْاً مُفْرِعًا وَ فَالْهَلَا هُوالْهَاك عَامِزَ مِللِّهِ الْجَحْدِكُ مِنْ أَنْ جَيْ عِبْرُ وَدَا أَهُ مَرُ وَلَئِهِ عَلَا فَكَ لَكُ وَمَا دَي مَ رُولَ مَا إِيلًا إِنَّ عِيدَالِبَ عَلًا وَبَكِرِالْعَدَانِ فَعَيْمَ مِحْ وَالْمِ

إلى الموسط المعتكزة ليتناف المحكوا عِدًا خًا ، وَوَاحِدٌ فَوَاحِدُ مَا المُعَنالَ نَ إِنْدُوا لِأَحِدُ فَا لِوَاحِدِ بَيْتُ لِللَّهُ مَنْ مِنْ لِمُعَلِّثُولِا فِي فَا لَكُمْ مُوتَى مُنَعَظَ مِزَلِثَنَعِ ثَلَائَة وَعِيثُ وَلَكَ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنَّ لَكُمْ وَتَنْ فَلِكُمْ مُ الديمُ اليقم الرَبِّ وَمُنَاكُ لَ قَاحِدِ مِنكُمْ قَيْهُ وَأَغَاهُ الْآزَ الرَّحَةُ عَلَيْكُمُ وَلَمَا كَا لَهُ وَالْمُوتَى لِلنَّعْبِلِنَمُ الْطَأَمُ خُلِيَةً عَظِيمٌ وَالْأَرْضَكِ إِلَا لَهِ لَكُولِ مِنْ عُفِرِ عَرْفُ لِلَّهِ مُ فَرَجَعُ مُوتَى لَا لَا يَتِهَ فَالْ لُلُهُ لِلْكُ مَا ذَبّ ازَّغَغَرِ لِمِنَا النَّعْبِ عَلِيَهُمُ الْعِلْيَةِ وَعَلَمُ الْآلَمَةِ النَّهَبُ وَالْآزَانِ لُتَعَفَّرَ كَمُرْخَطِلُتَهُ وُلِعَلِمِهُ عُفْرًا مَا وَالْأَفَامِينِ مَنْ لِكَالِمِنْ كَابِنَهُ وَمَا لَكِسِد الرَّبِّ لَهُ مَّ لَلْهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ المُوضِ النِّي فُلْهُ لَكَ وَمَا هُونِدَا مَلِكَ يَتَعَنَّمَ سَابِّرَامَعَكَ وَفِي لِيَوْمِ الَّذِّي افتندُ احْلُ عَلَيْهُمْ خَكَايَا مُرْوَضَرَبَ الرَّبِ النَّبُعُ أَخْلَ الْمُوالِعُ لِالدَّعِ مَلَ مَرُونَ وَمَا الْتَ مِنْ عَلَى التَّ لِمُعَلَى مُعَدَّمِ الْمَا الْتَ مَسْعُلُكُ الدِّي الْحَرِّحَةُ هُورِن أَرْضِ صَرَّفًا دُخُلُوا الْأَرْضِ الْحَاصِّمَةُ لِلهِ رََهِم وَالْحَقِّ وتغفوب وتُلتُ الحاعظِيهَ النالِهِ فَوَانًا أَرْسِل لا كامامك وَيطنر الكنعائين الامورالين والجيّانيّن الموراليرو المرحسيبن

مِرَهًا هُنَا وَمَنِهَا هُنَا وَاللَّهِ عَانِ مِنْ عَمَلِللَّهُ وَالْكِتَابُدُ كِيَابُهُ اللَّهِ فَ مَنْعُونِ مَنْ أَنْ اللَّهِ حِنْ فَنْ مِعَ بِنُوعِ صَوتِ القَعْبِ صَارْبًا نَعَالُ لُونَى انَ وَنَ فِنَ إِلَا الْمُسَكِّرُ مُقَالَلَهُ مَعَوْمًا مِزْلِعَ كِنِهِ الْإِقْ الْمُسَكِّرُ مُقَالَكُ مَن الْم مِ إِنَّاكِنَةِ الْحَرْثِ وَالْمَا الْمُعَ أَنَا مَوْتَ إِنَّاكُنَة الْحُرْفَالَّا وَمَا مِنَ الْمُسْتَكِر ابنرً العِبْلِ وَالسَّرْجُ فَاسْتَدْعَتَ عُوثَى فَلْ كَاللَّوْ عَزِيرَ يَدِيدٍ وَكُنْرُهُمَا اسْفَالِلْبَرُوٓ اَخَذَا لَعِوْ اللَّهِ عَسَعَنُ وَالْرَقَةُ إِلِنَّا رِثُوْ سَعَنَهُ إِلَىٰ عَلَى ا وَنَنَ عَكَالِكَا اللَّهِ وَسَقَى مُلْتِ كُونَ اللَّهِ عَلَا وَلَكُونَكُ اللَّهِ مُعَلِّد اللَّهِ عَلَا اللَّهِ مُعَلَّد اللِّهِ اللَّهِ مُعَلَّد اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّيلًا اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلّا اللَّهُ مُعِلّا اللَّهُ مُعِلّا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُم هَنَ السَّعِبُ لَدُعَلِتَ عَلَيهِ خَطِئَة عَظِيَّةٌ فَتَالَ هُرُ وَلِهُ مَنَ لَانْتُدِ دُ عَلَيْ السِّيدِيْ فِي لَكُنَّا فِي وَهِ وَالشَّفَا لِأَهُمُ مَا لُوا إلَّ مِنْ لَا الْمُدُّ امًا مَنَا لَأَنْ مُونَى الرَّجُ الدِّي الْحُرْجُ الْمِرْانُ مِنْ مُدَاتَ مَا مَعْ الْمُحَاتَ مْنْحُرِّلُوْتُلُونُ مِنْكُونُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ، فالنَّادِ فَنَجَ هَذَا الْعِلْفَطَ نَوُسَّى أَلْكَ يَعِينُ لَهُمَّ لَا ثَهُمَّ كَنَّ يُرِما عَلْهُ وَلَيْهُ مِعَ مَلِيمُ الْعَلَاقُ فُوْفَوَ قَعَنَهُ وَتَعَكَابِ الْحَلَّةِ وَقَالَ ثَلْكَ النَّهَا مَلِ إِنَّ عَلَيْكِ إِنْ عَالَى لِيهِ مِينَ عَلَى آيْلِ فِعَا لَكُوْرُهَ وَامَا مَيُولِهُ الزَّدُ الدَامَرَ مَ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَلَا لَاكُ قَالِمُ عَالَمُ الْمُماكُ وَالْكُيْمَا أَعَلَمُ التَّسْعِينَ فَعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعَبُّ عَلَيْمُ وقال الرَّبَّ أَمَا أَمْنِي لَمَا مُكَ وَارْتَحَكُ فَقال الدَّمَوْسِي كَانَ انْتُ لُرُّتَسْمِ سِ معنا فلاتمع ونامزها هنأ فهاذا يأون تحقيق كجراك البعث ممنك أنا فشعبك إلا بمسبرك معنا ونتج لأنا فشعبك أكاث منحيه الأسرالي عِلْ الْدِينْ عَمَا لِاللَّهِ الْوَسِيَ عَلَا التَّولَ الذي قُلْمَهُ أَنَا أَنْعَلَمُ لَكُ الْأِنْكَ تَدَكَّمَ النَّ يغيراما مح واعلَكُ الترك والمرافق الدوري والمنظ المالك الم الجرى وأدعو بالمتم الرك المامك وارحد والهار والتكات على الدي التحاق على الدي التحاق على المامك قة كسسة لكان تشتطيع النظر إلي ويه فالذه لأبري بسُر ويجعي يجيه وكالسلكة حاسكان إلِيكَ فِفَقَ عُلِي العَيْرَةُ فَإِذَا جَازِهِ وَيَجِعَلَنَكَ فِي مَعَالِكَ المعمرة فاسترك بيلاج منتى أجؤز شرارف يري وحينيز تزيما فيلع لأن وَجِعِي لَا يُظْهُر لُكُ وَقالِ الرَّبِّ الْوَسِيَ لَصنَح الْكُ الْوَحِيْنَ فَن الْعِالَةِ مَيْل اللولين فاصعرا في ليجبل والمنب في الله وين الكلار الذي كان على الموعين الأولين للنين كسرته فالرئي مستعث الالغيل فأبيا لي بالسيبة وقف مْنَاكَ عَلَى الْعَبِيرَ الْجَبِلُ وَلَا يَصِعُلُ حَالَمُ عِنْكُ وَلَا يُزِي احْلُ عَلَيْ إِجْبُلُ اللغنم والمنتر الاترنج فريسامن الكالكا المجاز فنستنع مؤسي توحات

والبوسا بنين الحاوا بيتر وبي خاك إلى زم من لدنا وعَسَلًا لَا يُ المعدمعك لانك عَنْ عَلِيط الرُّمَةُ الْكَيْلُا الْبِيهُ فِالْطَرِينَةِ النَّهُ مَنْا الحكم النَّا وْخَيْرُوا حِمَّا وَمَالَكِ السَّالِ الرَّبُ لِمَا مَا آيِلُ انُمْ مَعْنُ عَلِيظِ الرَّعَبُ انظُ والزَّاجُ عَلَيكُمْ بِليَّةُ أَخْرَى فَبِيدُ والْحَافَرَ عُوا الْأَنْعَنَكُمْ يُبَاحِ كُلُلُ كَالُ وَرَبِئَكُمْ وَأَعْلَكُمْ مَا افْسَلَهُ بِكُمْ فَنَرَعَ مُواسَّ آيَكُ رِغَنَّهُم وَحُكُلَمْ خَارْجَ جَلِحُورْب وَإِنْكُونَ جَمَنْهُ مَنْهُ مَنْ عَالَمُا خَارْجًا عَالِحُلْ وَدَعَامَا فَهُ الشَّهَادَهُ وَكَانَ أَلَى أَلْكَ الرَّبِيخُ جِ إِلَا لَتَهَ وَالْحَالَ الْحَلَّة إِلَيْقُومِ مِنْعِ الشَّعْبِ وَسَنِطُ كِلْ قَاجِدِ مِنْ الْمِيمِ مَنْ ذَيْدُ وَتَنَا مِلُوزَسَنِينُ وَتَّى يَذُخُل إِلا التُّبَعُّ وَكَالُذَا ذَنَّكُونَى إِلَّالِتُبَّةِ ينزل عَسُودالْعَامِ مِعَن المن الما المُن والمنتفر المنتفر المنتفر المنتفرة وكارالبَّهُ وَيَعَالِهُ وَمَا لَكِفَ مِكَا يَتَكُمُ الْأَحِدِمَعُ فَرَبِهِ وَزَجَ دَاجِلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ خَادِمُهُ سُوعِ مِنْ وَتَعَامُ لَا يَخِيجُمُ الْعَبِّمُ وَمَنَّالًا مُوتَى الرِّ إِنَّا كُانْتُ مُلْكَ الراصِعدة ذَا السُّعَبُ وَانْتُ لَرُسُعُمْ فَي البَّيْ يُ لِلهُ سَيْ وَانْتَ مَلْتَ لِل فَاعْرَ مِكَالَّتُ مُرَكِّ أُجِدٍ وَاللَّهِ النعدية في فَكُ تَعَدُّ تَعَدُّ لَتَامِكُ فَا طِيرُ السَّفَا وَلِي السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

المتيهزاح يؤما مالنا زولاتنف كمالالد آخ كازاليت الالدائر العُيُوراللهُ غُوُرُ فَلَا نُعْتِرِدْعَهُمَّامَعُ السُّحَانِعَ الْأَرْجُولَا تَنْ فُل عَلَمْ اللَّهُ وَلَا لَذُ فَهُوا لِأَلِهِ بَهِمْ وَلا يُنْفُلَكُ ثَنَّا كُلِّمَ وَكَا يَعِمُ وَلَا تَأْخُدُمْ بِتَا فِيمُرلِبنيكُ وَلَا تُعْظِينِيهُمْ فِيَارِيكُ وَلَا تَدْفِينًا مِكَ خَلْفًا لَمِيمُ وَصَالِهُ وَكَ فَتَرَفَ خَلْفًا لَهُ مِنْ وَلَا تُسْتَعَ لَكُ الْمَدُّ مَسْبُوكَ وَعِيد العظير إخفظه سبَّعة أيمام أأكا فطبراكما أمرتك في تالسُّقر المتديد لِإِنَّاكَ فِالسَّهِ لِلدَيدَةُ وَحَتَهِ زَانِ مِعَرُونَكُ لَّذَكُو فَاتَّحًا تَحِيدًا كَبُونِ الْبُارِمَةِ لَ وَالْبُكَارِهُ وَالْبُكَارِغَهُ وَالْبُكَارِغَةُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ بَحَنُ وَنِ مَا إِلْمُوسَوْنِ مَا يَدْ مَنَدُ وَأَبِكُما رَبِيكَ مَفْدِيهم وَلا مَعْدَلِمَا مُخَايِبًا يِسْتَنْ إِلَام الْعَلْصَةَ وَقَالِينَم السَّامِ اسْنَحْ وَالزَّرْعِ وَالْحَمَادِنَسْنَرَجَ وَعِيْدًا لِانَا بِعِنْهُ الْوَلْحَتَادِ الْمُطْهُ وَعَدِد خُولِ وَسُطَالْتَ نَدُ لَكُ ثُلِ الْحِقَاتِ فِيلَسَيْمَةُ فِيظِمْ كُلُّهُ حَوَانِكَ امَا وَالرَّبِالَةُ الْمُزَلِّيَةُ عَكُونَ ادَاحَ وَمَا اللهِ مَنْ اللَّهِ وَمَعَدُ وَمُنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اذَامًا مَعَدَ فَاسْتَرَايًا أَمَّام الإصالحاكَ ثَلَاتْ دَفَعَات والسَّنَّة ولا الذَّ عَاخَيرِهُم ذَكَا يَحُولًا يَبِتُ الْعَنْدُونِ فِي الْمِعْدِ الْمِعْدُ الْمِعْدُ الْمَالِ الْمِلْ

مُن جِأْرة مُثل الْاقلين وبَقْرُ والعُكاه فصعرالي عِبْل سَيكا كُمَا امُوه الربِ واصعرا معه لَوَيْ أَكِهَارُهُ وَيْزِلِ الرّبِ فِي العَامُ وَوَقَىٰ مَعَهُ هُنَا كَ وَدُعا مَوْسِي المِيمُ الرُبُ فِأَوْ لِرُبِ أَمَامَهُ فَنَا دَيَى وُسِي أَرْبَ لِأَرْبَ أَنَّهُ الرَّوْفِ الْرَحِيمُ المطؤط الزوج العظيم الرحمة المحقيق فط العدل وصابع الرحس إلى النجيل عافو النوب ولكظا لمروائخ طاكة ولايزني التي ويأي منافب الأبأء عَلَي الْبِئاء الْجُ ثَلَاثَة وَالْمِيْعَة وَاحِيال وَاسْرَعِ مُوسِيَ وُحْزِعُكِي الْأَرْضِ سَاجِدًا وَقال اذا فَجانت نِعِيدِ المَامَكَ فليسِوللن وَ مُعناً فَهُذَا شَعبُ عَليظ الرَّقِية فإن إن ذِينُها وَمُطابانا فأنا للون لَكَ فَعَالِ الرَّبِ الْوَسِيَ هُوْدا أَنا ٱقْرَرِمْعَكَ عُسْلًا الْمَامْرِجِيعِ شُعَبُكَ وأصنع عظائِمُ ويَجْدِيلَتْ لمُركِينُ مِثْلُها عَلَىٰ لاَرْضِ كُلُها وَلاَيْكُلْ الشعوب وينظرجه الشعب النعب النكايت ببهمرا كاعا الرب لَابِي أَفِعُلُ بِكِ مُعِباً مِنْ إِحْتُمْ طَا مِكُلَّما الْمُركَ بِمِنْ هُودُ إِلَّا الْمَرْجِ عُنْكُمْ الأولأنيين والمزنعانيين وإجينا نيت والنورانيين وكباط نيبن والجمع سين والياً وسّاكنييّن فاحدات تعاهدت كان الأرض الذي تذخل البها الليلايكلونوا للاعتق إحده والملحق والسروا أصنا مهم وقطعوا أنصابه فروقا البسل حجبع

ازْعَوْمًا سِيَّنَهُ ايًا مِرْتِعَافِيهَا وَالْبِي السَّابِعُ فَانَّهُ مِنْ مُكُنَّ فَانَّهُ مِنْ مُك مُعَدَّيْنِ فَاجَهُ لِلرَّبُ وَكُلُّ مَنْ فَي لَيْهِ عَلَّا فَلِمَنْ وَلا تُوعِدُ مُلَّالًا وجميع سَنَا كَ نَكُونُ وَمِ السَّنْ إِنَّا هُوَ الدِّنَّ وَكُلِّرُ مُوسَّى عَا عَدَ جَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا مُوَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّبُّ فَالِلَّانِ وَخَذَمِنكُمْ مَهِنَةً لِلرَّيْتُ لَا يَتِ كُلُوا عِدِفَ رَفْعَ لِمِهِ النَّوَةِي مَا مَا لَا لِرَبْ دَهَا وَفَيْنَةً وَخُاسًا وَعِينَعُ مُرَّعٍ وَارْجَوْانَ وَقِيرَمَعَنُولًا وَكَنَا مُامَعُرُولًا وَسَعُولِ لَمْ وَرَحِبُ وُولِ الْكِبَا الْكُرِّ وَجُلُودًا يَا تُوسِّهِ وَحَشَ لَلْمُسَّالً وَحِانَ الْيَاقُوت وَجِهَانَ النَّسَرُ الدُّلِامَ وَالنَّمَادُ وَكُلُهُمُا اللَّهِ النَّيْزَ فِيكُمُ مَلَيًّا وَلَوْ مَعَالُ إِنِّي عَالِلْةِ اللَّهِ الدِّيرِ اللَّهُ وَسَوُرُهَا وَبَرَامَمَ الْمُخْشَلِكُواحِمًا وَمُنَازِينَهُا وَعُدِمًا وَتَا بُوتِ لِسُمَّادَةُ وَعُكُ ووعَاالاسْتِغْفَارْقالِحِار وَسُتُورْالدَّارْ وَالمَعْالِينَ عِمَانَ الرمِنَ وَالْمَايِنَ وَجِيْحًا وَإِنِهَا وُمِنَانَ السُّورِنِ عَيْعِ ادَانِهَا وُدِمِ السحية وَالْعُورُ الْمُكْتُحُ عَامِا الْمُنْ وَاللَّهُ وَعِيمُ أَلَا لَهُ وَلِلْلَّهُ الْعَدَّاتُ مُنَّا التائزوز التامزة مكي على العُدِير الجالي وَوَ وَوَدُهِ وَالْمِسْعَةُ وَكُورًا وَخَرَجَ جَمِيْعِ مَاعَة بَنَ إِنَّ إِلَى عِنْدُونَ فَاحْدِدِ فَكُونَ وَكُلُ الْمِدِيدِ فَهُمْ

اذخله والمال المنظر من المرات والمال المنظر المن المناسب الرتاب المؤتى من الكلات كل يُعلَق الكراك كم مَن رسُع مُن علك ومعار آيك كن وي الكاريس وما والدير كذا ما التباري الكاك عُنِرًا وَلَوْمَثُرُ مَا مُوكِبَ عَلِ اللَّهُ عَيْرِكَ لَا المَدْعَثَرُ الكِلَّاكِ فَلْأَ وَلَهُ يَعَ وَلُوكِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْحَا الْمَدْوَيْنَ فِي وَزَلَ مَ لَلْمَ الْفَرَافِ كُوسَ ازَّلُوْزَوَجْهِهِ يُجَلِّما لِجِيعِنكُمَا مَتَكُمُ اللهِ مَعَمُهُ فَنَظُومُ وَفَيَجِينِع بَىٰ إِنَّ اللَّهُ مَنْ فَالْحَدُهُ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَّا وَخَسَلًّا كَالِهُمَّ الْمُ فَا فُوال يَعْنَ وُلَا لِيُواَلَكُ عَلَى عُمُونَى فَعِجَ الْيُوهُ وُن عَبَيرٍ وُ وَيَتَا الِجَاعَة وَتَكَلَّرَ الرتب و فورسينا ومرتعبه ما في ع من كالمروم مع وضع أوقع عَلَى جَمِدِ وَكَالَا فَادَخَلَ مُؤْكِلَا مِالْتِ لَكَ لِمُدُيِّنَ فَعَ ذَ لَكَ الوقع حَنَّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا مَا خَرَ مَا لَكُمْ مِنْ الْمَرْ مِهِ الرَّبِ وَنَعُنَ مَنُوا اسْزَابَهِ لَا وَحُدِي وَيَ كُلُلُوالِتَ عَلَى وَجَوْعُ كُلُلُوالِتَ عَلَى وَعَلَى الْمُ بَنَى وَجْهِ وَالَانُ يَدْ الْمِكِ لِمُوالِمَ مَعَمَ مُونَى الْجَمَاعَة بَنَى المالك المالك المالية

مَاخَلَوْ بِيَالِيهِ وَمَا سُرِّتِ بِنَفْتُهُ قَلْمُواخَا مِّنَة لِارْتِ عِيْرُ عَالَ

بيديها وَقَالَمَت المسِّع الأحْمَ وَالارْجُوازِ وَالْعَهِ وَالْكُتَّاتُ

وَجَهِيْعِ السِّنَّقُ اللوّانِ صَلَّوَ مِعْكُرُونَ عَزَارِكُ لَهُ مِنْ عَزَالُهُ عَزَلُ عَزَلُ عَزَلُ

الاتَّاجْنُهُ يَجُانُّ النَّهْرِدِ وَجِانَّ الكِمَّالِ للنَّيْمِ وَالْتُثَلَّدُ وَعِيْلًا

وَدُمُ اللَّهِ وَالْحُنْ لَا لَمَا لَمُؤْدُونَكُ لَنَمُ إِلَّهَ الْمَاءِ وَنَعَ فَيَ السِّلَّ

وَكُورُ لِيدُ خُلَ مَعْلِجَ عِلْكُ عُمَّالِ اللَّهُ مُوالدَّ مُعْلِقًا مِنْ اللَّهُ مُوسِّكُ وَسَّتَ

وَاتِي وَاللَّهُ مَا خَوْلِدِ الرِّبْ فَهَا لَعُونَى لِهَا مَا اللَّهُ لَد

دَعَا إِصْلَالُ عَلَى مِنْ حُورِمِ فَيَهِلَدُ يَكُودُا وُمَكُلُّ أُورُوحٍ فَهُمِ

وَحَدُ مَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ مِعْ الْمُعَالِلَ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِد

الهندسَّة إيكالكَ عَب وَالنسَّة وَالنَّارُونِ الْعَامَة الجَارُوسَاعَة المنَفِيْ وَصِنَاعَة كَالْعُمَالِ لِحَمَّةٌ وُصَازِمُ فِنَكِيرًا مَكُنْ هُووَالْهَاب الخيشي مزفكيلة مان ومكأ فكرها حضمة ليقملا منعة حمية وعال الندس السيج والمنوز بالقبنع الأخرة الحيقان فصنعة كالعمال المندسة والتزير فعك للال والياب وكاح عيم الوكرالذب العلوجية وفلنة لينهموا وتعلوا أعال الدين وكالكاعال التائي ها الزَّتْ وَدَعَا مُونَى صِلْمَاكِ لِهَابِ وَجَمِيعِ الْمِيزَكُمُ مُوفَعُمُ الْذِينَ عَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وكا و فَالْ مِنْ وَكُلِّ مَا لَيْكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّذِي الللللللَّذِي الللللَّهِ اللللللللَّذِي الللللَّهِ الللللللللَّهِ الللَّهِ الللللللللللَّاللَّهِ الللللللللللللللللللللل كأَعْطَا مُرُونَحَ مِعِ الدَيعَيْدُ المَا قَامَا إِنَّ اللَّهُ مُواسَلَ اللَّهُ مُواسِمًا أيسًا كَا مُوالِيُ مُنْدَنَ لِيُعْنِينُ مِنَا بَهِمْ فِي هَذَا وَكَلِيمِ وَتَجَاجِيْدِ لِمُكَا الدِينَ عَلُونَ أَعْمَال لِغُدِيرِ لَفَ عَلِيهِ السَّعَيْدِ التَّ عَلَمَا أَدُّمَا لُوا لِوَ عَلَى الشَّعْبُ قَلاحْضُرُوا كَفَاية كَالِلا عَالِ الرَّامِ الرَّاعِلَةُ أَا يَرْمُونَّى الْدَ وَلِلْعَنْ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل كَفَادُ لِسَاعَة الْأَعَال وَفَاصَلَاعَنَا وَعَاصَلًا عَنَا وَعَاصَلًا عَنَا وَعَاصَاعَة صَلًا وَعَا اللذير الع المتؤوزك ما الرّاليِّ ويَعْ عُواجْمَة مَرزَدُ عِينَ مَعْبُدُه

من فَهِ إِذَا لِمِ عَبِدُ لَا مَطْفُولًا مِنْ وَمُ الْمُعَلَّا وَرَبُرِ مَنْ عَلَى وَيُنِيَ مَ ذَهِدٍ عَلَى عَلَى اللَّهُ لَذُ وَجَعَلُوا السِّلْسَلْيِرِالذَّهُ مِلْ الطَّلْعُ وَنَ عَلَى الْحَ التَّمَلَة وَالسَّعُومُ عَلَى الطَّعِيرُيْنَ فَعِلُوا الرَّرَيْنِ عِلَى النِّيرِمُ الْحِرَاجِيَّةُ وَرْكُمُوا عَلَتْ مَاكِ مُ اللَّهِ مَا فَيَ اللَّهُ مَا عَلَا فَيَرْ الْمُتَا لَهُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَالُمُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وعَمالُوا لللنب الذَّعبُ مُرْكبين عَالِلا كَافِ الْعَبِين النَّالِيَ مِمَا وَاحِمَتِهِ وَوَينَا عَدَ الْتِبَوْنَ مُنْ وَاللَّهَمَا لَوْزَ وَالمُّهَا لَعُرْ وَالمُّهَا لَعُر حلوالعَيْ مُلْسَنَهُ بَعْفِهُ البَعْنِينِ أَحْرَمَ لَمُوتَةً إِلَيْ القِيكَ مَا المزالز ويح وكالين فالأغت النيم عكرمن والشائح المراث في انشتكرُونَ السِرة الم وَضَطِيرِ نَسِيجًا صَنْعَة للياحَةُ وَعَل حفى مَنطَنَدُ دَايَّ وَعَلَوا عَلِ البَايْرِينَ لَ عَلِدا زُرَادًا كَرْهِ إِلَّهُ مَا لَ مِنْ مِبْعِ احْمَرُ وَارْجُوالِ وَمْرْمِ مَنْ وَلِي حِيَّانِ مَنْ وَلْيَ عَلِوُا مَلاجِ ل يزخَ هَبِ وَجَعَلُوا المسَكَاجِ إِيرَالِا ذَوَارِ مُطِيلَةً مِبْ وَرُمَانَة عَلَى اللَّهَاسِ حَمَا يَدُورُلْكُونِ الْحَدِينَةِ عَالَمُ النَّهُ وَتُوعَيْنَا عَلَا إِلَاكُ الْحَالَا الْمُ الْحَالَا الْمُ الْحَالَا الْمُ الْحَدَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ مَسْوَةً إِلْمَةُ وَلَهُ مِنْ وَعَامِ مِنْ عَتَارِقَ لَكُسْنِ عِنَا إِنْ مَنْ وَلِيَسَالِ مناف عَنْ وَارْجَانِ وَمَ مِنْ وَلِي عَلَيْهِ مَنْ وَلِي مَا مُولِي مَلَا مُعَوَدًا كَالْمَرَ الْرَبُ مُوتَى

وصغ المتروان وأرق مرمغ والوعر الصناوص المعين دَهِيَ مَا كُودٍ لنُنسَّع مَع الخرالاحَة قالارْجِ الوَالنوسِ والمغرُوك وَغَوْلِ ٱلْكِتَالِيَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَعُلِكُ الْحُكُمَا الْمُنْ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّل جَا بِيَهِ عَكَا مُنْنُوكَا مُنْصِلًا بِعُنْدِ بَعْضِ مُلْصَعًا فِيدُصَنَعُ مُسَلَّمًا مِن عَبِ وَخَرِّرًا مَنَ وَالْبِحِوَالِ وَفُورُومُ مُولُولُ وَغَرَّرُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِدِ الْ مُوتَى عَلِيا حَرِّى زُمْ تَدِيمُ لَمُنْ الْمُرْتَعَيْنَ فَكُمْ فِي مَعْقَ الْكِيْبِ الْمُ بَعَوْكَامُ الْمَا يَلْ أَيْلُونُكُمُ الْفَعْ الْفِيْدِ حِجَانَ دَكُرْ الْمَالِمُ لَآيَلُ اللَّهِ الْفَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَلَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كَالمَالِبَ يُومُونَ عَلُوالْ وَآء منيكا مُنَيَّا شِلْ الْمَيْدَ الْمَيْدَ وَسْنِ أَمْرُ وَالْنِجِ إِنْ وَرُرْمَتُول وَكَتَا لِمَعْرُولُ وَعَلِمُا مُلَدُ مُرْسِعً طُولًا شِيْرُومَ مَن الْمُنْ رُمُطُمعَةً وُنطِيا إِلِيّا الْجُلَاقُ شُعُومًا مَنْ وَعَلَى الْمُنْ وَعَلَى الْم صَغُهُمُ لِكُا تَوَكِا فُوْكُ وَجَوِهِمَ يُرُوَدُمْ وَالصَّفَا لِأَولِ وَالصَّفَا لِثَانَى الملاوع عنيزوتيب والمتنسب الناك عزال وويش وركف والشَّفُ اللهِ مَهَا وَالوروَن رُحَدُمُ مُعَضَّلَةً بِنَ هِيمُ رُصِعَّةً بِالذَّهِ وَعَلَا لِحِانَ المَّا يَخَالَمُ إِلَّا لِالنَّيْ عَشَنَ مَنْ تُوسُدُ نَعَسَرُ لَكُ لِرُكُلِّ والندالن المالان اعتر وعلوا عاله كدمت ووكا

مونئ وللن دُمَّة تكون لاوين من قب النامارين ولكبروع الصليال الله فَ الله مِن فِيلَة مَوْدًا كُمَّا إِمْرًا لِرَّتْ مُونِيَ قَالِهَا مِلْ الحَدِيمَ مزقبه لمَة دَانْ مُوكَانَ مُندسًا لِصَاعَةِ النَّبُرِ وَالدَّخْ وَالنَّصْوِعُ وَنَسْمِ صَبْحُ الخزة والحتَّان عَالِه اللَّا بُوت وَطَلَّاهُ بُدُهُ بِهَ الْمِرَاحِيلَةُ وَخَارْحَهُ وَعَالِهُ لَمُؤْوًا دَارًا مِرْدَهِينِ وَعَلَهُ البَّحَلَمَانِ مِنْدُهِينِ عَلَمَا ارْتَعَنْوَجَوَانِيوْ حَلَقَنَهُ عِنْ لِللَّهِ لِللَّهِ الْحِلْوَاحِدِ وَحَلَقَانِي عَلَى الْحَالِي لَأَحَنَّ وَجَمّ عَوَارِ مِن خَشِيلًا مُثَادَ عِلْمُ وَمِهِما فِهِ وَعَلَيْهَا الاسْتَغِفَا رَوَوَاللَّهُ عَ مزدَهِ إِ خَالِمْ وَعَلَكُرُ وَمِيَ الْحَدُهُمَا عَلَى الْحَدَى وَايَا الاسْتِغْقَا رُوالْكُرُونِ الأخ عَلَانَ الدِّوالنَّانِيوالْتِي لِلسِّنْعَقَانِ فَلَلَّانِ الْجُعْبَةِ مَا عَلَا لِيسْفِعُالِم وَعَلَايِهِ وَعَمَّا لَمَا بِالدَّهِ الْخَالِمِ وَعَمَراكَهَا الْعَمَلُنَاتُ مِرْدَهِ حلتنين في آي إستاق فا إلى المنتب المتعمل المرافقة المرافقة المنتب المنتب المتعمل المنتب المتعمل المنتب المتعمل ولخشاب المامة صنعكا وصفحا يصفايج الدهبث وعكا ذاى للابن النساع والمقادف والمتافيك يمتني اليزك ميث وكاللتان الت تَهُى عَلَيَّة مُوْعَد مِنْعَد مِنْعُونَ مِنْعَد مِنْعُم مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعِيد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِيد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِنْعِد مِنْعَد مِن وَتَسْتَعَرِي مِع فَسِيّا إِمَّا أَمَّا مِنْ تَعَيِّدُ عَنْ مُسْتَعَمِيكُ ثَلَا نَهُ مُرْهُنَّا وَثَلاَ نَهُ

وَ عَإِوا لَوَ وَالنَّدُ مُن مِن فَهِ مِن وَكَنبُواعَكِيْهِ كَنالَةُ لَقِيلُكَا مُ طَهِرًا الرَّبِ ا وَعَلُوا عليه عِسَا يُرْمِخُ مِرْ لِتَكُونَ رُوطةً فَوْ وَالْعِمَامَة كَالْمَزَالِت مُوتَى فَعَدِ أَلَّ عَشْرُ مُزَادِقًا تِ اللَّهُ لَهِ طُولِكُ آثِنُقَة وَاحِدَة مِسْهَا مَا بِيهِ وَعِيثُمْ يَلَقَاعِنَ مِنْ عَامِرَةُ عَرَضِ لِلنَّا دُمِزَ لِلَّاحِيمُ لِلْحَدِيثُونَ خَمنُوزَدُنَاعًا وَلِمَا عَشَرَمَ عَمُه وَعَشَرٌ فَواعِدُوسَ وُللِّهِ عَهُ الشَّرْفِيَّةِ مَسَّةَ عَشَّةُ ذَاعًا مِنْ لِمَهَا وَثَلَامُهُ عَلَا مُعْلِمًا وَثَلَاثُ القَواعِدْ وَوَرَّالِلِهِ اللَّالِيْ النَّالِيْ مِنْ الْعَالِيْ الدَّالِرُ عُلِخَتَهُ والمسترة وَاعًا وَلِه ثَلَاتُهُ عُدٍ وَثَلَاتُ فَوَاعِدُ وَعَمِلُوا جَمِيْعِ الدَّارِ اللَّهِ اللثنة ويرتق المعنى المعالمة المعالم المنتقبة المنتقب المنتقبة الم وَ اعْدَهَا مُسْتَفَّدُ اللَّهِ المُنسَّةُ وَجَمِيْعِ أَعْلَقَ الدَّارِ مُفَضَّفَةٌ وَعَلِولًا والمالة المنابي مستورين فوفقان والعصرت والمستوال و المنامة والمعالمة والمناع المولة والمستامة المعاريغاج سنتوزالدار وارتعدع لهاواربع فواعدم كاروسقاليها منعنَّة وَدَعَا يُهَا مُعَفَّة بغضَّةٍ وَجَيدِهَا مُصَغْرِعُ مَنْ وَأَد الدّارُ الرَّاءُ الرَّهُ عُلِمُ الْمُورُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَا مُؤْمَ اللَّهُ عَالَمُ وَكَالْمُ الرّ

عندتاب قبَّة الطَّهَادَهُ في للبِّي م الدِّي يُصِبُّ فِيدٌ وَعَلَ الْحُبَرُ لِي سِرِل فِيهِ مُونَى فَعَرُونَ فِيهِ الْبِيهَا وَارْحَالُمُنَا اذَا وَخَلَا الْفُتُوالْفُادَّةُ كُلَّ لوزاد خلاا كلذبح فسنناون فبوكما أتراز توتح فيما المعالنك استنبل فيدا فالالترجيبها الإنكان والكاسة تنعذ وعشو مِنِهَا زَّا وَسَبْعَايُهُ وَفُلَا فُوزَشِّعَا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ فَعَدَّدُ لِكَأْمَدُ اللَّهُ وَهُ منب عَدِّمَا عَدَ ٱلِتِهَا لِالْأِنْزَلْصِبُوامِّا يَهُ قِنِظَارِزْوَالنهُ وَسَبِّعا يُدْوَّتُ وستنبغ وزيث الافاد سياحه كالانتفاض الفائن والمنافية مزاز فالعدد مزاغ عض تأتف فَا فَوْعَدَدِمْ سِنُوْزَرُ بِعِ وَثَلَا الله وحسما يدوج نوروا في ورد فضد كانت العلام عاللة ودعام الحاب مايد دعامه بمالية وظارت كن عامة والألن وستعمالية وظارت وي مثقالًا لصَعَاجِ المِدْوَصَعَاجِ وَوَمَهُ النعِينَ ذِنهَ أَوَالْغُارُ الْإِي الْحَامَةُ النعاية وسَنعُورُ فِطَازًا والفار مل عبد منعًا الْحُكْ مِنْ دَعَا يُمُ فَتَا النَّهُ النَّهُ وَدُعَامِ عَارِ النَّهُ وَدُعَامِمُ اللَّهَ ازْوَاوِيَّا دَالْفِيَّةُ وَاوْتَا دَالْتَارِ الدَّارِ الدَّانِيُّ والمسفأة الفك ملك تنصقة الخيطة بالمنتج وجيع الألات التي

مرفنا منتنا وتذبعنها بيغيزوصا يلحا التي عكجة وانها ويحامله الناععل عَلَيْنَهَا وسَنِعَة حَوَاطِ لِلسُرْجِ وَيُوسِ السَرَاجِ عَلَى إِنَّهَا يَرْفَ فِي جِمِعَتَ ا من عَبِي مِنْ عَبِهَا مِنْ وَعَلَمَا سَبْعَهُ مُنْ مِنْ مِنْ وَكُلَّامُا وَاغْطِبْهَا هَلَا اصفالهُ الفِضَّةُ وَعَلَى لَوْكَ هِي المِهْرَوْمَ فَي آلمَعَ الدِينَ هَبُ وَعَلَا الْحَابِ اغَشَامًا بالِذَ مَبْغِ عَمَا لَلْحُرِكِ النَّهُ مُنْعَمَّا عَلَاكِ لَلْهُ مَا الْحَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ والككالب التلتازوالك كالبالغائر الخ لوضع الجاب فق هَدَاصُن عِلْعَ عِد النِيِّمَة المُحْلِينَةِ وَالغَوَاعد النَّالْ لِللَّهِ وَالْسَالِ الْعَلَامُ وَالْسَالِ ال الدَّارْ وَالْهُ وَالْخُارِعِ مِلْهِ اللَّهُ وَصَنَّعِمَا بِالْمِنْدُ وَمَنَا عَلِ لِأَوْا وَ المتللفيّة والأوتادالفاك التازهملا عاللذع الفائروالمحاير النَّا رُوَلَةِ كُلِكُ أَنْ يَحْتَرُكُ فِلَوْوَا كَاعَدْ هَذَا عَلَجْ يِعِلْوَ الْلَكَ فَجَعَلَتُنَّ فُلْكُ وَيُعَامِهُ وَمِزَاجِلُهُ وَمِغَادِنَهُ مِرْتُجَارِنِهَ فَاعْلِلْهَ مِ مِسْمَاةً مِنْعَالِمِ كمكل شَيَحَتُ لَمُ عَمِيلِ عِلْمِي مِنْ النَّهِ إِلَى خَلِيهِ وَصَاعَ لَهُ ارْجَ عَلَمًا تُ منكايرق تمرها فحواب المذبح مؤضع المنارير ليحالمذبح بيثرهكا عَالِلُهُ ولِلْفُدِّ سَرِ لِلنِّي وَاحْتُ لَاطَالِنُو والْمُنْسَعَكُ مُطَبِّياً هُذَا عَلَ السنالفا مقاعلة مرنحابرعن كمنطره المقابرة للبرك وكوك

سُرْجِهَاعَكُمُ وَمَعَ لللَّهُ إِللهِ هِلِلْعِنُورُ المَّامُ الْوَدِ النَّهَادَةُ وَاحِوَلِيِّنِ الجاب عَرَاب فَدَّ السَّفَادَةُ وَانسْتِ فَنْ السَّفَادَةُ وَانسْتِ فَنْ السَّفَادَةُ وانست فنع التنابر عكاب فبدالت عادة والهدالة الماستدارة بالوط وُعِ المصدِ وَاسْحَ النَّهُ وَكُلِّمَافِهَا وَطَهْرَهَا مَرْجَيْحُ النَّهَا لَتَكُورُ مُنْكُنَّهُ واستح مَنْ كَالْمَوْ الْمَرَايِن وَ مَيْمِ الْمِدْ وَقَدْ اللَّذِي مَكُون الْهَذَ عَ طَالِا للر وَفَكُمْ مَرُونَ لِيهِ اللَّهِ السَّالَةِ السَّمَادَةِ وَحَهُمْ اللَّهُ وَالسِّرَمُ وَكَ نبا لِلتُن رَّفَامْ عَدُ وَفَلْتُ لَهِ لِمِي رِّكَامَا إِلْ فَكِيم مِيدِ وَالْسَهُ التراين استعهر كاستعد آباء مُرْفِيدِهُ والصهدة فتكُول لَمُوسِعَةُ الصَّهُورَةِ اللَّهُ بَدِيلُجِيًا لِمُؤْفِنَكُمُ وَتُحْكَمَا أُمَّوُ الرَّب حَدَنكَ مَنْ وَلمَا كَا زَالْتُ مُرالاً وَآمِ السَّنةِ النَّالله لاَوْم مِنْ فَأُولِ عَمِمُ اللَّهُ فَإِمَا لَلْهُ فَعَمِهُ فَاللَّهُ وَفَرَا لِمُعَالِمُ فَاللَّهُ وَأَنْسِ دَعَا بِهَا وَذَرْ فَرَعُوا رَضًا وَزْكُو عُلِمًا وَفَرْ رُالِيَّ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَمَعَلَمًا الحاب من في اكتما المراتة المرق المناه المناه المناه المناه المراق المناه المنا والناءوت وَجَعَلَ الموَارْضِ عَتَ النَاءُوت وَادْ خَلَ النَّاءُوت اللَّهُ وَالدُّ النَّاءُون اللَّهُ النَّاءُ وَحَمَلَ عِلِيهِ عَلِمَا السِّيرُ وَعَلِمَا بُونِ الشِّهَادَة كَا أَمَّ الرِّيوُ ثَنْ حَمَدَكَ

لفنة الفتادة ومتع والزآيل المزالة ووكات الصتعلفية دَمَ الرَّكَاء عَلوا أَوَا لِيَعَنْ ثُولُونِيهَا امَّا الرَّتْ وَالْدَى بَغَى مِرَلِطَنِّ وَالارحَارِ قَالِيرِهِ مَنْ عَنْ ثِياً المَرُونِ الْحَنْكُم فِيهَا فَالنُّدَت وَجَا وُلِهِ لِللَّهِ المُحْوِي الْعَنَّة وَأُوَّانِهَا وَحَلَمَا وَمِنَادِيهَا وَعِدمًا وَدَعَا عِمَا وَنَا مُوسَالِعَ لَعَالَوَا حِدُوا لَمُنْجِ رَجَعِ الْمِتَوْ وَدُهُ المنعة والنحور المكب ومنانة النئز ومرحما ومصايالهو ودُه زلامِتَاج وَمَا يَنْ التَّقَدَّمة وَجَهِ عِالنَّهَا وَالْبُرْالِينَ عَلَيْهُ وَمَّا إِلَّهِ النُّدُيْنِ النِّي الْمُتَوْرُونِ إِللَّهُ مُنْ الْمِي الْمِنْدُولِلدَّارْوَعَ لَهُ الْفُوعُ اللَّهُ والجا للدى للبالتنة وكاللاروجيع لاتالنبة وجيع المنابعا والخاب الدي للك الدي الكافية وبقية الجابة الأوتادة بيع الاطناب والاعال لنبه السَّمَا دَهُ الرَّامَ الله بِعَالَى مُحَكَدُلكَ مَنَ بُوالسَّالِ اللهُ وَ الرَّامَ اللهُ اللهُ المُوالدَّ المُوالدَّ اللهُ ا وَكَ لَوَالرَّاسِ مُونَى لَمَّ اللَّهُ الْحَالِيِّ مِمْ اللَّهُ مِرَالِيَّ مُرِالاً وَلَ انصب به المنهادة والجرافية الأوت المهادة وعَمَّا لنَا بُوت المعاب وَادخُ اللَّهِ وَصُفَّ عَلَمُهَا النَّقَوْمَةُ وَادْخُلُ المِنانَ وَاجْتِل

ZZ)

ودَعاْ الرَبِّ مُنْ يَكُلُهُ مِن لِبِهِ الشِيها و ُ قايلا طِربيلَ سُولِيل وَ فَاللهَ وَكُلُ مِسَالِ منكذ إذا قرق قراً بَا لِن بَمْ الجِيواك مِن البَصْر ومُن الغُمُ وَهَن المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَرْبَانِهِ وَقُودًا كَامَلًامِنَا لِمَعْلَ فَلِيقَلِ فَقُودًا لِلْأَعِبُ وَيَعْلَمُمْ إِنِّي إِلَى المَّامِلَ ويُزِيِّهِ المَامُ الرُبِّ وبُعِنَ مِنْ عُلِي قَرْيانِهِ اللِّي إِنْ يَبِ الْمِبْلَ مَنْ وَيُعْرَمُ المَصْلَ المُرالرِّيِّ وين حُركُك الحبَرُ بعوقِك دُمَّهُ ويغتَى المُرِّد وَلِ المَرْحِ الذي عَلَي الْبَ قَبْنَا الشِّهَا ﴿ مريسة الوفود وبيصلونه جرواكم وزاكا عضاب والمعطوب مرزد الكاهرناكا عَلَى المَنْ حَ وِيُشِعُوا حَطَبًا عَلِي النار وَجِ ابنَ هَرُونِ إِلَا عِضا وَ وَالرَسِّ وَالشَّرِعِ فِي احكطب الموضيع عليالنا ووبغيت لون حقفه واكانعه بمآء وينع الكاج فيلك كُلْمُ عِلَىٰ لَمْ عَلَيْهِ مَا لَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ فَلَاكُ فَأَنَّا فَالْمَاكُ مَا لَكُونَ مَا لَعْتُمُ مُن المَكلاَن الوَمْن لِجِعلاَ فَقَوْدُ الْمَاسُلا طَلِيعَتِهُ ذُكُلُ الْمُعَيْثِ فَيَهُ وَلِيجِعُ إِيكَ عَنْ اللّ وَيُوْعَ وَمُنْ فِي إِلَيْ مُ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى الْمُمَالِينَ فِي ثُونَ فَي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن الل دُمَّهُ وَفُو المَائِحُ مِا مِأَ طَاسَهُ وَيُفِعُل الْجَزَّاءُ وَلَاسِهِ وَشَعِينَ وَيُغِمِّنُ الْمُصْتَ مُوقِلَةُ طَب الزي عَلِي النَّا وَالْوَسِنْ عَلَيْ لِمَرْجُ وَدِفِسُ اوَاجِوَهُمْ وَلَكُ وَلَهِ مِنْ اللَّهِ

المابكة وغبة الشفادة ومجاب البنديز كاج والتمال حسا عَن جَابِ النُّبَّةُ وُجَعَلَ عَلِينَا خُزُ النَّدُ مَهُ امَا والرَّبُ عَمَالِلنَّا رُهُ فَنْعُ السَّمَا وَمُنَاحِيِّوالْجُوْرِي نَصْبَهُم عَا عَلَمَا المَارِالْزَحْمَا امرَالا تِصُوتُ فَيَجَالِلَهُ بِحِالِلْهُ مِنْ فَيْدُ النَّهَادَةِ قِلْهُ إِلَا إِلَا الْحَابُ وَعَنْ عَلَيْهِ الْعُورُ الْمُطَيِّبِ حَمَّا الْرِّرِّالْرَبِّهُ فَيُعَدِّجُ النَّلِيرِ حَبِيلًا عندَبَا حُنَّةً السَّفَادَةُ فِي الدَّالِحَابِ وَيَعْرَعُكُمُ وَإِنَّامِ الدَّارِوَكِ الفُتَة وَاللَّذِجَ وَأَكِلُ مُونَى مَنْ إِلاَّ عَالَ وَلَلْلَتَ الْعَامَة عَلَى الْتَالِعَ اللَّهُ عَلَى الْتَ السيِّيةَ إِذَةٌ وَامْتَلَأُتِ النُّبَّة يرتج ما لرَّبُّ مَلَم يَسْتَطِعْ مُوَّ لِلنَّوْلِ إِلَى تُبَدِ السَّهَ عَادَهُ لَا تَالِعَامَة ظَلَّتَهَا قُوامَتُكُ مَلَ لَعَامَة مِنْ كَاللَّبَ وكازافارننعت الغامة عزالتنة ارتفع بواسرا ببراجيع أنتأ لمغر والكر وتنوا الخامة لوكر يخيلوا إلى المتم الذي تنغ فيوالغسامة وَكَانَ الْغَامَدُ عَلَى الْفُتِدِ بِالسَّهَا رُوكَ اللَّهِ اللَّارْعَلِيةَ اللَّارْعَلِيةِ اللَّهِ الماميع اسراي كن بمنع مراحد الموده عُلِلسِّمُ إِلَى الْحَالِمُ لِللَّهِ الْوَاحِدَالِيَ وَامَّا أَبَّا إِلَّهُ مِنْ الدَّاجِئَ

عَلَيْهِ وُكُورًا مَ الْعِرَيْكِ وَالْرَبِ وَاللَّا رَحَمَعُهُ فَيْ الْالرَّبِ وَانِكُونُ فِي الْهُ لِلرَّبِّ وَيَعَدُ خَلَامِ الْحَالَ الْمَرْبُهُ مِزَالْمَرُودُكُمُّا أَوْالْتَي فَلِلْعَلَ بِهُ عَيْرِمِي لِمَامِ الرَّبْ وَيَرْفَعْ بَكُ عَلَىٰ أَبْرَاكُونَ بَالِ فَيُذَعِنْهُ عَلَيَا بِيعُنَّةِ الشَّعَادُمُ وَنُومَرُ ولَ لَكَا فِرَيْنُ فُوكَ مَهُ مَا إِلَّا لَمُذْبِخُ وَلَعِزُ فُا مزق ييتة للكام تُن مَا كَامَعُولًا لِلرَّيْ السَّعْرِ الذي بنة البَعْلُ وَالْكُلِيدَنِ مَع شَعْدِينَا الَّهِي اللَّهُ فَادوَين عِلْمَ الكَارِينَ الكَارُنُيَّة م رُومَزُونَ الجَبْرِدَ النَّعَا الْمُذْبَحِ فُن مَا فَا فَوْقِ لَلْحَلِبَ عَلَ لَلْإِدْ دِودُ امْنَوُلُا رَاجَة بخُرُ لِلرَّفُ قاين اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَاللَّهُ مِنْ الْخُلِقِ الْمُنْ الْخُلِ فَلِيعٌ إِنْ بِغِيرِعَبْتِ وَإِنْ كُلُ فَيَانِهُ حَمَلًا مَلِناتِ بِعِنْ عَامَ الرَّتَ وَمَنِعَ بِلُ عَلَى وَابْرَقُ مِانِدِيْنَ يَنْ عَنْ عَلَيْما بِفَيْدِ الشَّهَادَةِ وَمَانُورُهُ مَرْدُولُ الْجُرْدُمُ حَوَالِ المَدَيَ وَلِهُ وَيَهِ مِنْ رَفِي العَبُولَا الرَبِنَ الْعُجُ وَمَا يَسْتَ الشُّنَّ مَعِيرَ مُعَقَ الر كالمتع الغوالي فوعثا والبطروال المبنين عما المتعل كاحت والادة الْمَةِ لِلْكِيدِ مِنْ لَكُ لَكُونُهُ مِنْ الْكَابِدِ عَلَا الْمُنْجُ مَا عَدَ مُنُورِ وَمْنَةً مَعَنُولَةً لِلرَّسِيفُ وَالْكَانَةُ مُ إِنَّهُ مِزَلِهِ فَأَوْ فَلَدُخُلِيهِ أَمَام الرَّتْ وَيَسْتَهِ فِي عَلَى أَيْدِو رَزْنَحَهُ اللهِ عَلَى إِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم الرَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَم الرَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللّه اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم عَلَم

منالط الصعيدة الرب فليتقرموا أيماما ومن الحامة فأنانه والخضرة الناهن المعتند الكرخ فايقطخ والمسرون وكوكم كالمرخ ويقطرك فماعدا فاعول لمراخ ويارع حصلته منقاني المستعادة المراكزة المراكزة المنتان موضع الرماد ويشقه من منا عبه ولا يعصله أنشر وقعه الكافع على المن عوق احط الدعلي الْمَاولُ لَهُمْ نَهُلُهُ عَبْوكَ وَلِيَانَ لَيْحِتطِيبُ لِلرَبِّ وَآيَ نَفْسٌ وَيَتَ وَلْوَاتَ للرب فليكن وطافة سعيدكا وكفرخ عليه درعنا ويجد وعليه المانا فاقته وبيعتن وليأت بدينى مولاك المحاب والمكلآ كنة من التبرير والرحن والإلان جيعًا وَبَرَفَ الكاون ذلاه على المنه فأنه فأن وأيد والمرب وما بقي المرادي المُوك وينيد فأنسَّا طأ مِن من فُركان الرب وإذا فَرَيت صعيد للك وزيانًا عَن وَلَا لَ سَنَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ وَعَتْ عَلِيهُ الْمَانُ مِنْ اللَّهُ مُلِ مُلْ اللَّهِ وَإِن كُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل مِعْيدُنَا مِنْ إِن وَيَعَلَّمُهُ عَلَيْ الْمُن حِمِما عَلَمُن لَكُ لَارْبٌ وَيَعْرَمُهُ إِنْ إِحَالَ اللَّهُ الله والمناخ فليل والمناف والمناف والمناف المنافع المن عُنْ وَلِيدُ وَالْكِيدُ وَالْكِيدُ وَالْكِيدُ وَالْكُولُ الْمُؤْنِ وَوَلِيدُ وَلَيْ الْلَقَاتِ الْمُ اِلْمُوْوَا لِمُنْوَادِ لِلْكَ وَكُلْ وَبِيحَةٍ تَقَرَّقُ هَا لِلُنْ لِلْأَعْلِهِ الْحِيْلُ وَكُلْ عَبْلُ وَكُل لِا تِفْعِوا مُنْهُ وَفَا يَا مُعْتِهِ لَا لَدُتْ وَيُرْولُ مَرْرُوسٌ عَاعِينُ إِنْ الْإِنْ الْأِنْ وَلَا تَعِدُوا لَكَ عِلْمُ لَحَ الرُبِّ عَمُّ فُ كَلِيْتُ الرُبِّ وَكُلَّ مَ كَالْ تَقَوَّهُ وَمِ عُلِّ مَا لَيْ الْمُلَّ عَمُ لَلَّهُ مُن دَما بِعَلْمٍ وَصِيعٍ قَرُونِيكُمْ إِلَّةِ فَقُرْمِ وَقَلْ الْمُلِحِّ كَانَ قَرِيتَ قَرْبَا الْمُرْبِ مَا لِل فليكُن فَرِيكا جريلُ للرَبِّ وَتَعَرَّمُ الْقَرْبُانُ مِن الْحَرَالُ وَلَيْنَا الْمُدَّ وَلِهَ الْمُنْ وَلَا

وَمَاعَلِهُمَا مِزَالْفِرُ الدِّي لِللِهِ لَين فَرَيادَة الكِيدة كلهُ مع كلى الكليلَيل كا ينزع بن يَجَة عِللا مَن كله الكاون عَلَمنْ الوَوْد وَعلِيالعِل ويمنع لمد وَالرَّاسْ قِالْكَارْعِ وَالْبَلْرُ وَالْرَبْيَجْرِجُ الْعِلْجَ يَعُمُ عَلَى الْجِلْهُ الْ متحكان فيبغ حشور تمق والمقادو يُحرَّف فَالنَّا خُلَامًا اللَّ وَعَنْ مَعْلَمَ الرَّمَادُ يُحَنَّىٰ فَانْ كَانَتُهُ كُلِّعَا عَةٍ بَالِ أَيْلِوَنَّ لَوْنَعْلُونَ فُوكَ لَامُ عَلَيْ الجاعة وتعَلَا وَلَحِدَةً مَرَالَ مَا إِلَى الرَيْرَالِ اللهِ عَلَا تُعَرِيعُهِا ثُمُ استَعْفِرُوا مَاعْتَهُ وَالِلاَّ بِلِلْهِ وَالْمَاكِ فَالْمُورِ لِلْمَاكِمَةُ مِلْكُ مِزَالِمُ لَا عَبْبَ مِيدٍ عَن الْخَطِيَّةِ وَمُ أَوْرَ عِلْ قِد النَّا اللهُ وَتَضَع مَشَاحِ الا عَدَالْدِيم عَلَى أَبْرَا لِعَبْلِ مَا مِلامِّن عَيَّا مُذَا لِمُرَالمَسْحَ مِن وَلِقِل مَا مُؤْلِدُ الْحَقْبَةِ النشيعادة وبغيظ المبكوالمبعة فالجهاف بنفح سبعتم الناسام البت وفبالة بجا النئر وتبعل التام سرالتم عكن والالمذيح امام الرَّتِ فِي لَيْ النِّهَ عَادَةُ وَسِرْنَجَيْعِ الدَّمَا سَكُلَيْنُ عَالَوْفُ وَالْفِك عند بَابِعُبَّةُ السَّهَا وَا وَيزع جَمِيع عَمِرو بُعُرَّيْدُ عَلَالَذْ بِ كَا مَعْلَ بعلله المنظم المنتفلة وبوالم المناه فيعنف المرافعة الجلغانج الحكة ويجن تكالخ الخرالاوك المعخطيظاء

وَسِنْهُ مِنُو مَنُ وَالْحِبَرُومَهُ وَآبِوالْمَدْعُ وَيُعَنَّ بِمِنْهُ رِبْدًا لِلرَّبِ لِلشَّحْدِ عَشَا التَّازِوَالِكِلِّهِ بَيْنِ مَعْ يَعْتُمُ اللَّهِ مَنْ الْحِدْ وَطَرَ الْحَد يَجِملُهُ مَعَ الصلِيدَن مُسْعِن الكَامِن عَلَى المَنْ يَحُون مَا مَا مَعْوُلًا الزَّنْ عَنْ مَا طَبِبُ المَتَوُلَا لِلرَّبِ وَمَعِيلِ الْحُراجِةِ عَلَهُ لِلرَّبِ سُنَّةً الْالاَبِ و الله المنا المناكم في مساحِكُمُ كُلُّ عُرِّ وَكُلْنَ مِرِلاً أَكُومُا وَكُلْ الرَّبْ مُونَى الْإِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم وصابا الرت الترائع أفك أفكال كالكائمة المنوع عبط للفي فَلْعَنَ بِعَرْخِطِينَةِ التَّيْعُ لِمُ عَجِّلًا مِزَالِعَ لَاعِدِ فِيهِ لِلرَّبِّ عَلَالَاً اللهِ وَمُقِرَّ بِالْجِلْ إِنَا بِدِ جُنِّةِ السُسَمَادَةِ ايَام الرَّبُّ وَيَسْعَ يَنْ عَلَى أَنْ وَ عُدَّام الرَّبْ فَأَخْذا لَكَامِ الْمُسْحِ المُصَّمِّلُ مِنْ مَا لَعِلْ وَبُدْجُكُ إِلَّ فُبَّةً التسقادة ويغين لكاعز اصبعد فالذئم ونبنح مزالة مسع مراي المنتع والمعالم تنتخو توضع عاسالن فأنح للكامن الدم الد العبيل عَلَى وَايَّامَدْ عَ النَّهُ وَالسَّالِ لَوْسُوع المَا الرِيْنِ فَيْ النَّالَةُ الْمُلَدُّةُ وَجَهِي دَوالْعِلَيْنُ مُمُ اسْتَلَمَنْ يَجِلُونُوا لَحَهُ لِالْدِي عَلَيْ فِيَةِ الشَّادَةِ \* وَجِيْعِ شُوعِ لِللَّهُ تَعِمَّومُنْهُ النِّيمُ لِلْأَرْجِ وَالنَّمِ الدَّ الْحَلْ الْكَلِّينِ

دساية

وَانِكَانَ مَا يِمْ مُ مِنْ لِغُيمُ مِنْ أَخُلِ لَخِلِيَّةً فَيُقْفِ مَعَدُ لَاعْبَ عِمَّا الْعَلِيد وَيَضِعُ بِنُ عَلَى الرَّخِرِ الْلِيَلِيَةِ وَيَذْ عَدُ حَيْثَ السَّعَادِ وَالْحُدُ التحاف مُن الدي أَوْل لِعَلِيَةِ الصِيعِ وَنَجْعُ عَلَى وَالْمَا مَنْ عَالِمَ قُودٌ وَ بَيْعِ الدَّم بِهَرْوَهُ اسْفَل الدُّرْعِ وَجَيْدٍ السَّمَرُ لْنَعَدْ كَانَ عَشْمِ الْمُلْ الْمِنِي لَذِي عَمَا لَئِكُ مُنْ يُرَفِّي ثَعَهُ السَّا مِنْ عَلَمَدُنَّ فَعَهُ السَّا مِنْ عَلَمَ مُنْ الْحَ الوفوُدا عام الرَّتْ وَيَسْتَعُم لِهُ الصَّاعِ مِنْ الْجُلْحُ الْسَادِ الْمَا الْمِنْ الْمِياد فِيْعُ عِزِلْهُ ﴿ وَانْ مِنْ الْخِلْكُ وَلَوْسَمْ مَوْتِ الْحِيلَ وَشَهِدَ عَلِيم الْمَدُ أَوْعَكِم مُوَالِمُ لِوَلَوْ مَا لَعَلِ الْمُ الْمُ مَا الْمُعْدِدُ وَالنَّفْسُ الْمُ يَمُسِّرُ كُلِّ ثَيْ عَالِم اللَّهِ الْمِانَمَةَ أُومَانَمَةَ أُلْسِبَاعِ النِّنَةِ أُنَّهِ مَيَدًا مُتَدَّفًا أذب وتبغن أؤمن بجاسة بشرم بجيع بجاساند تقابق الرعجاسة وَمِرْتِعِنْ ذَلِكُ عَلِمُ اللَّهُ مُحَلُّ وَالنَّفَرِ لِلْ عَلَىٰ يَمِيرُ لَا فَعَالَىٰ وَالنَّفَرِ لِلْ عَلَا اللَّهُ مُلَّالًا وَالنَّفَرِ لِلْ عَلَا يَمِيرُ لَا تَعْلَىٰ وَالنَّفَرِ لِلَّهِ عَلَا يَمِيرُ لَا تَعْلَىٰ وَالنَّفُرُ لِلْ اللَّهِ عَلَا يَمِيرُ لَا تَعْلَىٰ وَالنَّفُرُ فِي النَّفْرُ لِللَّهِ عَلَا يَمِيرُ لَا يَعْلَىٰ وَالنَّفُرُ فِي النَّفْرُ لِللَّهِ عَلَا يَمِيرُ لَا تَعْلَىٰ وَالنَّفُرُ فِي النَّفُرُ لِللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّا فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ يَعَلَّمُ أَنْ خَيَّامِ رَجِيعِ مَا يُمِينُ الانسَالَ فَيْسِم بِدُونِ مَا ذَلِكُ شُعَ يَعْلَمُ اللَّهُ عِنْ الْخَطَأُ بِينَ مِنْ مَعَلَا وَبِينِ اللَّهِ الْحَيْمَ الْحَيْدَ فَلِيَّاتِ اللزية وعن المالية المالية والمالية المناه المناه المناه المناسطة المناه المناسطة ال عَ ذَيْهِ وَمَسْتَغَفِيلًا كَامْ مِنْ أَخْلِحُهُ وَيَغْفَرَ لَهُ وَانْكَاتَ

والعُطَأَ مُهِدُوعَ كَخَطِئَة وَاحِدَةً بِمَا أَوْصَالِتَ الْمَهُ أَلَّا بُعَلَعَ كَا مَا غَيْر تَوُرِّ مُرِّيَّ يَغِيمُ وَمِعِيَّرَ كُ الْحِلَا الذِّي لِخَطَّا إِنْ الْحِظَاءِ فِي مُتَانِدُ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الماع والمَا عَنْ مِدِعِ الْحُطَنُو وَيَعَعَ مَا كُولُو اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَلَيْعَ مَا اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَكُلْعَ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقٌ اللَّهِ وَلَكُنْ وَلَكُوا اللَّهِ وَلَكُوا اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقٌ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقٌ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقُ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقٌ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقٌ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِّقُ اللَّهِ وَلَيْعَ مُعِلِّقًا اللَّهِ وَلَيْعَ مُعَلِيّةً اللَّهِ وَلَيْعَ مُعِلّمُ وَلَيْعَ مُعِلّمُ وَلَهُ وَلَيْعَ مُعِلّمُ وَلَوْلِي مُعِلّمُ وَلَوْلِي اللَّهِ وَلَيْعِ مُعِلّمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَهُ مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِقًا اللّهِ وَلَيْعَ مُعِلّمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَيْعَ مُعِلّمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَلَمْ مُواللّمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِي مُعِلّمُ وَلِي مُعِلّمُ وَلِي مُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَلِي مُعِلّمُ وَلِي مُعِلّمُ وَلَمْ عُلِي مُعِلّمُ وَلِمُ مُعِلّمُ وَلِمُ مُعِلّمُ وَلِمُ مُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ واللّمُ مُعِلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَلّمُ مُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَلَمْ مُعِلّمُ وَاللّمُ مُعِلّمُ وَلّمُ مُعِلّمُ مِنْ مُعِلّمُ م المؤضع اليني بنتج فيوالوفه المام الرَّت لا يَهُ عَرْضَ لِلَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِرَالِدُ مِ الدَيْكَ لِلْبُرَامِ مُبِيعِهِ وَيَنْحَ عَلَا لِأَنْ عَلَيْ الذَّالِحُ وَبِهِ رَبِّ جَيْبِهَ مِهِ اسْفَلَ فَنْ كَالْوَفْدُ وَيَعْنَعَ مِينِالِمَتَّعِ عَالِلَذَ بِحَوْثِلْ تَحْسُم وَيَعِيدُ لِللَّهِ وَيُسَالِكُ إِلْكُ الْمُحْلِينَ وَالْخُلِينَ وَتُنْفُعُ لَهُ وَات النظأت فنوق ومايزة بالأرضين تتروعك النراوا حِدًا مِمَا الْمَرَالِ َ اللَّهُ مَنْ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ عَنَا قَامِرًا لَكُامِ أُنْزَلِ عَينِ عِنْ مَا أَمْرِلُ الْكِلِيَةِ التَّافِيُّ فِهَا . وَيَهْنَعُ بِهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا وَللْفَلِينَدُ فَلْلُوْضِ الذِي لُكَ فيؤالفتكاذ وأنخداك ورزيها باضعدو تنقع كأزوابا مذيخالوقودة بيروالذم بجيعه النكانخت المذيخ وجيع الشخر سَعَيْلُهُ الْكَارَامُ مُعَلِيدًا وَمُوالِكُمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ مِلْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ المذَّجُ رَاعِدَ مَلِبُ لِلرِّبْ وَلِيسْتَعَوْلِهُ السَّا هِ فَيَعْمَرُكُ \* السَّا هِ فَيَعْمَرُكُ \*

مِرَ النَّدِّ وَيَعَلَى عَلِيهِ جَسَّةً وَيَلْعَدَهُ لِلْبِرِ وَلَيَسَّعُومِ مَهُ لَلْبَرِ بكبثراتمه فيعنفونة والعنزالت فخطوت أيركا والخ المحالة عَمَا بِعَيرُ عِلْمِ وَاللَّهُ سَدُورِ بِكِفَ خَطًّا قَلُتًا بِيكِشْ لَا عِبَ عِيدِ مِرَالْغَنَمُ مُنِينَ الْوِدْقِعَ جُنْ مُوالَالْكَ الْمُؤْمِنَ تَعْفِلُهُ الْكَالْمُ عَلَيْ سَمَّ فِيهِ مَعَينَ عِلِرِوَمَعَينِ مَعْ فَهُ فَعُعُلُلُهُ لِأَنَّهُ اللَّهِ الدُّولَةِ مَعْ مُمَّا امَّا مِالرَّبّ وحقالم الرائث وتقاليكان من الحطاك وتركث وسايا الرتب تغافلا وغكر يساجه وكانه ويديه بنوافظ وعرا وغشر اَوْيَا خُنْصَاحِهُ مُنُكِا أَوْنَحَهُ صَالَةً نَحَدِهَا مُجْعِع بَنَ إِلَيْلَامَانُ فِي وَعَبْلِينًا مَكُونَ ثَمَا لَحُطّاً وَاجْرُمُ يَرُدُ لِلْطَالِينِ إِجْتَطَافُهُ وَالطَّنَّالِ الدي المنطف المربعة التي ودعا الوالما له المن وجدها يركي خَيْحَانَ عَلَيْهِ كَاذِ كَا فَلِيَهُ لَهُ بِعَنِهِ وَيَزَيدِ عَلَيْهِ خَسَّةَ الْمُثَالِهِ للذم ولذو يعظيه لة والمق النيئ فك فيذواً تع ذَسِهُ الدَّيْ بكنير لاعب فيوبنو بهع رئي مووكيت تغيراك الكاجراما والتنفيعك الدُكُلُ اللَّهِ وَاحِدُهِ مِلْكَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْهِ السِّبِ مُوسَّعَ لِلْالَهُ الْمُعْصَدُونَ وَيَهِدِهِ وَمُلْطِمِ هِنْ سُنَّةَ الْفَرَا لِينَ

المُسْتَطِيع بَدَاه أَرِيَان عَرَالِنَا وُرِيَحَ مُونِ وَلِمَا مِعْ مُوالِدَ اجزَمهُ عَاسِيرَافَ فَي يَحَمَامِ الرَّتِ الْحَدُمُاعُ المَعْلِيَةِ وَالْإِجْرَ ونماً ولتأت بيما إلَا لِمَرْفَأَ خُذَا لَكُا هِ أُولِكُ الدِّي لِلْفَطِيْةِ وَمعط أَوَلًا زَانَهُ إِلَى عَصَلَهِ وَلَا يُعْمِمُهُ وَيَنْ مِنْ مِالِثَى النِّي لَيْسِكُمُ اللَّهِ عَلَى المَعْلِي كَا يُطِ الْمُفْتَحُ وَبَعْيَةِ الدَّم يَسُمُ انْعَ لِللَّذَبِحِ لِإَنَّهُ عَ لِلْعَلِيَّةِ وَاللَّ يَهِ وَوْدًا كَا جِكَ السِّنَعُونُ لَدُ ٱلْكِ الْمُ الْحَامِ وَعَلَّمُ الْحَسْمَ الْمَعْمَ لَهُ وَإِن اللَّهُ مَاكُ بِنَاهُ مِاسْمِ وَلَا فَرَجُهُمُ مَا فَلِيْقَدُّمْ فَيَالَهُ عَرْضِكُ اللَّهُ عَرْضِكُ عُيْصًا عِينَ مِن مَدِعَ لَلْظِيَّةِ وَلاَيَمْ عَلَيْهُ زَيًّا وَلاَيْعَلَ عَلَيْهِ لِنَاكًا . لاِنَّهُ الْرَبِي عَنْ فِلْ إِوْمُنِيَدِمُهُ إِلَاكُمَامِ فَيْ لِكَامِنُ الْكَامِنُ اللَّهُ الْكَامِنُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويحله عَلَانْهِ عَلَيْهِ إِيرُ لِلرَّبِ فَاتَدُ عَرْجِطِنَةٍ وَنَسْتَغُفِرِلَهُ الكَامِرَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَلَا اللَّهِ مِنْ المَّيْدِ وَكَا مِرْ الرَّبِّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل النَّفْسُ الْحَنَّةُ هُو كُوا وَمُخْطِئ الْمُحْدِلُولُ الْمُكُرِّ الْمُكُرِّ الْمُكُرِّ الْمُكَالِّ وَلَمْ أَتْ عَنِي مِهِ اللَّهِ لَهِ إِلَيْ الْمَالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ يَمْمَ مِنْ الدائخ الوَرُقَة المِلْتُ الْعَرْضِو الدائخ مَدُوتِهِ الدائخ مَدُوتِهِ الدائخ مَدُوتِهِ الدائخ

3- 5

الرَبِّ فِي لَهِوْمِ اللِّذِي تَعُونَ فِي عَسَنَ رَبِ مِن مَنْ إِن كَا مَا مَا فَا فَكِلَّ عِن يِضِعُهُ بَكُنَّ وَمَصْعَهُ وَقِتَ لَلْنَكَا ۚ وَيَعِلُنَهُ مَعْمُ الْإِنْسِينَ عَبُولًا عَلَا لِللَّاتِ مَنْكُمْ وَانْ اللَّهِ مُعُورُ لِا رَبُّومُ لِلْ الكَامِ الْمُنْقِ مِنْ فَعِيدَ لَهُ سُنَّهُ إِلَالْاَكِنَاكُ الْمُعْمِيَّةُ وَكُلُّ فَيْ اللَّهِ مَا يُحْرُفُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال وَلِانِحَالَ: وَكَالِ النَّاسِ مُوتَحَالَ لِأَكَارِ وَكَالْ النَّاسِ مُوتَحَالَ لِإِكَارِ وَكُرْ رَكَ بْدِو وَقُلْهُمْ مِن سُنَّة الْمُطِلَّة فِلْكُومِ الدِّي يُنْتُحُ فِيهِ الْوَقُودُ يُذْ مِ الذِّي مُوعَ لِلْطَالِيَةِ المَامِ الرَّبُّ لَا تَهُ فَدُ اللَّهُ وَلِلْتَ بِرُالَّهِ يُعَدِّمُهُ مَا كُلُّهُ فِحَارٌ فَنَهُ السَّهَادَةُ وَكُلَّ مَنْ يُعْمَلُ مِنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ فَ ان المَّا وَمُ عَلِيونَا مُا يُفْسَلِكُ مَوْسِعِ مُقَدَّيْرِ فِل لِكَا الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُطْبَعُ مِهِ يَكِنُونُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَكُورِمُ اللَّحِيّالِ لا فَهُ مَدَّ مِنْ الفُورْ المَرْبُقِ مِيغِ مَا مُوعَلَ لَلْهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا مِّا يُعْخَلِ رَحِيدِ النَّهِ النَّهَ النَّهَ عَاكِهُ للاسْتَعْمَا زَالْفُرِ النَّهِ النَّهِ عَاكِمَ للاسْتَعْمَا زَالْفُر النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النِّهُ النَّهُ اللْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ اللِيسْتَعْمَا لِللْعُلِيسُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ الللْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيلُ اللِّهُ اللَّالِي الْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِيْلِيلُولُولُولُ الللْمُلِل مَا هُوعَ لِلْكِلِيَّةِ مِّالْمُنْ فَلِيرَدِيهِ الفَّيَّةِ الشَّهَايَةِ للاسْتِغْمَا واللَّرَ عَلَى اللَّهُ اللَّ المؤضع الذي يُنْحُ النَّوارِيدِيدُ كَ كَدُولِ عَالَمْ وَيُرَثِّو مَمُ الْحَامَلَةِ

التي مُع عَلَالَة مَ السلح لَهُ إِلَى مَيَّالُمَّ الدَّيْ عَلَاللَّهُ مَعَ عَلَاللَّهُ مَعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّه مِيدِ وَالسَّالِكَا الكَا الكَا الكَا الكَالْ الْكَالْ الْكَالْ الْكَالْ الْكَالْ الْكَالْ الْكَالْ ويخجال مادوع بااكتيالا برالح وبرالذبح ويركه نَ يَبَّا مِزَ لِكَذَّخِ وَعِلْمُ فِيابَهُ قَالِمُ مِثِنًا النَّيْ وَعِرْجِ الرَّمَا وَالدَّاكِلَاهُ النازع رجاء الحكة في منط منط الكرا الله المحمودة بدي ا تُطْبِعًا وُجِعَ لِلْكَامِ عِلِيهِ حِعَلِهَا كُلُّغُدُا وْ وَيُصَعِّمُ النَّدَاوُ السَّعِيدَ عَلِيهُ وَ رَبُّع مُم لِلْ الْمُ وَالِمَا وَقِ لَلْكُ الْمُ الْمُلْكُم وَالْمَا وَقِلْمُ الْمُلْكُم وَالْمَا التَّ بِعَدُ التَّهُ عُرُمًا بُوْمَنُ وَلَ إلى هَنَهُ أَمَّامِ اللَّذُبُحُ قَلِهَا خُذُ سَيَّعَتُهِ مرسمي الذَّ يَعَة مَعَ الرَّيْ وَجِيعِ اللَّهِ الدَّبِيعَةِ وَيَنْ عَدُ كَا الدَّبِيعَةِ النَّ مَا مُا مَقِيْهِ لا زَاعَة مُحُورِد كُوا الرَّبِ وَمَا بَعَ مُهُ مَا مُعَالِم مُعَالِد مُعْدِد وَبِنُ وَيَا كُلُونَهُ مِذَا لُوضَعِ المُتَدَرِّ فَاخِلَا رَفَيْهُ الشَّعَادُةَ أَكُلُفَهُ تَطِيبًا وَلَا يُغْمَنُ عُلَمَ مُنْ فَفَاجَعَانُ حَظَّهُمْ مِنْ أَوْلَاتُ وَهُوَفُلَاتُ التُدُومُ فَ الله عَظِيدُومِ والله عَلِي مَا الله عَلَيْ وَمِوْ الله عَلَيْ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا ر سَنَةً إِلَاكُبِولاَ عِيالِكُ عِوْلَ إِيرَاكِ وَكُلْ رَجَالِهِ مَكُلْ مَنْ لَيَعَالِكُ مِنْ اللَّهِ وَكُلْ مَن اللَّهِ اللَّهِ وَكُلْ مَن اللَّهِ اللَّهِ وَكُلْ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ ا وَ الرَّبِ مُعَلِّمٌ الرَّبِ مُعَلِّمٌ اللهِ عُلِي اللهِ عُلِينَ اللهِ عُلَا اللهِ عُلِيدِ اللهِ عُلِينَ اللهِ

وساتة

إلَفَذِوَاتَ الْحَيْمَةُ فُنْ إِنْهِ مَذْرًا أَوْمَلُوعًا فِالِينَمِ الدَّيْقَابُ ونانهُ وَلِلْعَدِيُوكَ لَمُ مَا يَبِعَى مَرْجُمُ الدُّي لِلَّالِينَ مِ النَّالِينَ مِ النَّالِينَ مِ يُحَرَّنِ التَّا رِفَاهِ فُ وَأُحَالَ مَا لِلْخُرِمِ التَّيَ النَّالَ فَا مُلَايُعَالَ وَلا يُعْمَدُ لَكُ قُنْ مَا مَا لِأَنَهُ مَوْدُوكَ وَالمَّانَسُرا كَالْتُمْ الْحَكَمُ مِنْهُ فَعَد مَّلِتَ الْخَلِيَّةُ وَالْكُوْ الْذِي يَكُنِينُهُ كُلِّ أَنْ يَجِينُونِ فِي الْكِرْ وكالهامن أكله وائتن من أحكد مرح ديجة الحلال مُولِلاً بِ فَجَاسِن وَعَلِه وَنَقَالُ لَكَ النفسُ عِمَا وَكُلِف لِلَّهِ كل مَنْ عَ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أوسُعَة وَ الكمرِكِ مَدِيجَة الحكام التي وللرَبِ فَهَاكَ الْكَالْفِيْسِ مِنْ عِهَا ﴿ وَحَالُمُ الْرَبِ مِنْ مَا أَلِيدِ كَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وتُلْفُرُ كُلُّ شَحْمُ البِعْرَوَالشَّانِ المُعْرَى لِأَنَّاكُ أَكُومًا وَشَمَّ الْمِيَاتِ مَا مَسْتَنْهُ الْبِيَاعِ مُسْتَمِّلُ وَكُلِّا لَهُ عَلَا لَهُ كُلِّ فَكُلُّ كُلِّ مُلْكِولًا لِللَّهِ اللهِ الل التيني ورضه التربي مَهُ الك يلك الفرض على ولا أكالوا كافع وجميع متكاحيكم لابزكم البتقاع والإرد والطبورة كإنتش اكك دمًا مَعُلك تلك النسر من عنها في وكم الرسي

النفالذيج وجيع شحوه والتحاجل فيووا لالية وحييم لنعوالد وينكل المشا والحاويز فيعما إلى تا المقامِن وطها الحكيد مليزع والك كمتعا ومسعب المبرع للذبح ربودا تاعة مليه الرتبي لأنه عِن المستالة أيكادك للنكر المن الكينة فالمؤمن المنكم النكائر المناسك الاقالن البي عَ المليّة وكالكالدّي عَ المالة سُنّة وَاحَاة وَالْامِر اليوستَغْفِلِهُ وَكَهُرُبِي عَكُولَةً لِكُمَّا مِرْ لِللِّي مَدُّ وَالْعُرُاحَ الْاسْتَا جلدالتَّ عِنْدَ النَّنَعَ مِهَا فَهُوَ كُولُكُ وَكُلُومُ النَّوُرُوكَ النَّوُرُوكَ النَّوُرُوكَ النَّ عَيْنُ مَلْتُوتِ وَلَهُ وَالْمُعَمُّونَ فَ لَقَامِدِ وَاجِدِ السَّوْيْوِ مِنْ سَنَّمَدُكَاجِ المنكر التي تُرك الرَبْتُ وَانْكَانُمُ الْمُرْبِدُ وَالْحَادَةُ الْمُرْبِدُ وَالْحَادَةُ الْمُنْدَى عَلَيْ أَمَّا لَا رَكَعَ خُزًّا مِن مِدَمَلُونٍ الدُّم وَرَقَا فِي مُعُولٍ بالتَّتْ وَسَمَدًا مَعْمُونًا إِلنَّهِ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وُمُعَرَّمِ فَيَا مَعْلِي دَيْعَة تَجِيدِ خَلَامَهُ وُنُعَلِّمُ عَنْهُ وَاحِدًا مِنْ مَا مِنْ مَنْ مُنَا مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن للرَّبِّ وَيَكُونُ الْكُمَّا مِنْ النَّهُ مُوتِكُم لَكُنَّا مِنْ لَمُ ذَيِّعَ مَنِيكُ المنكام فَلَكُ وُلَا عَمِ اللَّهِ يُنْعَ بُعْدِهُ وُكُلُ لَا عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعَ مِنْهُ وَ

والمِعَ بَمَاعَة بَنَى مِنَ الْمُلِكَ لُهَا اللَّهِ فَبِهُ النَّهَادَةُ وَأَخْرَوْتُكَ المتتاعة ستذالككم الذاع أرزال تال وقدم وع مراد وبهيوة تنتفر بالمآه والسنة فيبسا وسطوت طه والسه للراول وَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّذَا وَسُنَّكُ بِهِيْمِ مَعَاكَمَا يَعْلِي لِادْدَا إِوْلَادَا إِوْلَادَا إِوْلَادَا عكبنه وتعلائتكة عكيد وتجعل لاعتراب فالعذل عكالث كذو تجعسل العلنسق عَلَيَا مُنْفِوْ وَحَعَلَ فَوْ وَالْعَلِسَى الْصَلِيلِ الذَّهِبَ تُدَّامِ وَحَمْهُ وَهُوَا كُلِيا الدُّ هَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُوكِّنًا مِنْ الدُّوتُ وَتَ قَاخَلَتُو يَحْدُ فِي السِّيعَاءُ فَلَافِعَهُ عَلَى لَذُ يُرِسَبْعَ مَمَّ اللَّهِ وَمَسْحَ المذبج فظكستة وكمسخ الغبة وتجريع وانبها فاكتستها فانزع مُوسِّع فَ فِي السِّيم عَلَى الرَّهُ وَوَيَسْتِعَهُ وَطَهَ مَا وَتَعَدِّم مُوسَى بنع ووقالسنه موف ما كل مطعه ومتالح قائما ضيك مرادعك عَلَمَ المِرَ الرَبِّهُ وَيَحْفَقُ مَا إِجْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَصَعَ مَرُ وَلَ وَنِيُ أَيْدِ بِهِ عَلَىٰ إِنْ عِنْ لِلْفَلِيةِ وَذَبَعَهُ وَلَحَدَ مُوعَى مَالِهُم وتعتل قائدا والمأات المذبح المبتعد وطكة المذيخ والعروالله استال لمذَّ وَعَلَا مُعَلِّمَ اللَّهُ وَمَا يَ الْغُفْرَ الْ وَمُعْرُفِ وَاللَّهُ

مؤترقا للاكارى أباق الكرام وتراب ديجة خلام والربي مَنِيا نَصْرُ بَانِولِلزَّتِ مَليا مَنْ تَا وِللرَّبِينِ ذَيْعَة عَلَامِهُ وَبَيا . تتذم والازشائع الذي كالصفائدة والكادة التحب وتدفي فالمستدة بيناك لنعرض المتاتام الرتث والصام نتوم الشم الذك عَلَى السَّدْرِجُواللَّهُ مِ وَيَكُو الْنسط لَمُ وَرُقَتْ لِيهِ وَا فَنَمُوا الدَّاعِ الأيرواعطى الكاميري يجة خلاصكم ومن تتح المستكام وَالسَّعِمِ نَهُ عَنْ مُونَ فِلْكِرُ لَهُ الدِّرَاعِ اللَّهِ مَن عَلَا لَعَلَا اللَّهِ الدِّرَاعِ اللَّهِ مَن والإرتاع المنرج فلأحد تمكامز بزائر إيزنكا يحفك ميحث فاعْطِيهُمّا لْمُرُونَ فِي مِنْ لِلْمَا مِنْ الْمَبْولِهِ لِلرَّبِ فَالْبَعَ الَّذَك مُقِدُونِ مِن لَهُونَ الرَّكُ كَالْمِزَالْرَتَ الْعُظِيمِ وَالرَّالِكِ وَمِ معهرستنة ابديم لأبنياليزهن ستنة الحرفات والذبلج وتا مُوَعَ لِلْطَيِّدَةِ وَالْحَهُلِ قَالِمَا مُ وَدِيعِة لِلْلَافِي كَامَ الرَّبُ وُتَى خِير المورسينا فالبق الذي مربخ لمرابط أن عَرَا والمالين ما الرسي فن رية سبنا ، وكلم الب وشكا الكفارة وكونديوالملل ود فالمنعة والعلادة المنابعة المنابعة والعلامة

العَطْبِرِللَدُهُونِ إِلِيَّ مِنْ وَرَقَافِهِ وَإِحِدَّ وَصَبِّهُ مَرْيَكُمُ النَّيْمُ وَالْمَدَاعِ الأيمز قَجَلَهُ وَعِنِيًّا عَلَيْ فَيُ وَفَعَلَ إِدِي عِنْ وَاصِعُلْمُ عَلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَل الزَّتْ عُم الْحَدَهُ وَمُعْ مِلْ يُعِيمُونَ فَنَّ بِهُزَّعَ الْمَذْجِ مُرَّقًا رِكَامِلًا عَنْ صَلِيبً فَنْ مَا مُا مَغْبُولًا لِلزَّتِ وَاخْلَتُونَ العَقْرَفَ فَعَهُ صَعِيبًا المام الزِّق مُ كَبِّمُ الكِمَالُ وَهُوَكَانَ فَي بِهُ مُوسَى مَا مَا لِمَرَّالِبَ مُوسَى فَاخَدَ مُوسَّى مِرْدُه لِلسِّعَةُ وَمِزَالدَّ مِ الدِّي عَلَى لَدُّ مَ وَكَاتُ عِلَى مَرُّ وَرَحِ عَلَى كُلُّهِ وَعَلَى لَيْدِ وَعَلَى إِلَى مِنْ وَقَدِّرْصُ وَرِنَّ وَحُلْمَهُ وَحُمُ لَلَ بَنِيهِ مِعَدُنُو قَالَ مُوسَى لِمَ وَلَ وَلَهِ بَنِيهِ الْمُعْتَوْا اللَّهُمْ فِي َ الرُّفَّةِ الشقادة ولكومبع الطام وكاكن هناك علائز الأي مسلة الحتالحة المُزَلِ لِنَبُ وَفَالَ أَصُرُونَ بَنِيدِ مَا كُلُونَ لِكَ وَاللِّي يَسِعَى مَنَ لِكُورِ وَلَلْمُزِاحْ رَقُوهُ بِالناوَلِ مَنْ وَأَبْرُ فُتَ المَهَ كَاذَهِ سَنعَة أَيّا فِي حَتَّى كُلُ عِبِهِ كَاصَعَت فِهَذَ اللِّهُ فِي قَامِرُ النَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ يستعفر عَنكُم عندًا ب فيدالشَّهَادُهُ وَأَجُلْهُ استِعَدَانَامٍ مَالًا وِلَيْلُالْعَتْعَظَوا عَمْوُظا عالبَ لكَنلا مَوْقُالْا زَحَدَ لكَ أمر في لدَّتْ مُنعَلَ مُرَّا ولَ يَنْ فَي حَمِي الصَّلَا تَالَى لِمرَّ الرَّبِيمَ

الذع كالبطرة مع زمادة الكيد والحكيدة فالتكواليوك عَلَيْهَا وَرَفَعَهُمْ مُوتَى عَلَى لَذَ عُوامًا الْعِمْ لِيَعِلْ وَلَذَهُ وَفَنْ مَاهُ فَأَخْرَهُمْ خَارْجًا عَزِللْعُسُكُرَكَمَا الْمُزَالِاتَ وُثَى الْمُتَالِدَةِ وَثَنَّ الْمُتَالِدَةِ وَثَلَيْل الوفود المخرز ووسَنَ مَرُور وَسُقُ إِندِيمُ عَأَيّا بِالصَّالْتِ وَنَحَمُونَ الكبشورة وتأمئ كالأم عمى المدتج بإحالم يووفة والكبط عناه وَاصْعَد وَعُلِرَا بِوَالْأَعْنَا وَالْعُمْ وَعُسَّا المَا وَالْإِسَاعِ مِمَّا وَ وَرَفَعَ مُوسَجَمْيْ الْكَبْرُ عَلَى لَلْذُبِحُ صَعِيْلًا مُحْرِقَةً رَاجِكَة طِيبَ فَنَا كَا مَعَنُولًا لِازَيْتِكُمُ الْمُرَالِثِ مُوتَى فَكُنُ مُوتَى الكَالِمُ مُولَّلُكَمَالُ وَمَسْعَ مَنُ وَزَيْنُ الْدِيهِ مِرْعَلَى إِلْكِيدِ وَذَ بَيْنُ قَاخَذَ مُونَّى مَرْجَهِ وَجَعَلَ عَكَم لَمِنْ الْمُنْ وَعَالِهِمَا مِ يَهِ الْمُنْحَقِعَ كَلِيهَام رَجَلِوالْمِنْ ثَقْ فَكَمَ مُوسَى خَهُرُونَ وَجَعَلَ عَكَ الماليكة انتماليفي من الدّم وعلى ماسانكيد بيم المنتفاعات الحبيلم الينتي المروق الدَّم اسْفَاللَّهُ عَدَايِنْ وَأَخَذِهُ وَكَالِمُعُمْ والألبة والترب وطبك الحكيد والحليتير والتحرالد عليما وَالدِّمَاعِ الْأَيْرَ فِلْهَ مِن اللَّهِ عَمَالِ اللَّهِ عَالِ اللَّهِ عَالَمُ الرَّتَ وَمَحْ مُرْ

فَيْ مُرْتَعَ اللَّهُ عَ كَمَا أَمْ الدَّتْ مُوتَى اللَّهِ وَالْحِيلِالْمُ وَالْعِيلِالْمُ وَالْمُ اللَّهُ خَارِج المُسْتَكُمُ وَدُعَ العَوْد الكَارِلِ النَّاسُولَ الْخَارُونَ فِالدَّم فَنَ سُتُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الرَّابِرِ فَا مُنعَدَهُ كَالِلَا يَجُ وَعُسْلَلِكُ عَا وَلِاكَادُعِ بَمَا وَوَحَلَا لَوْقُولِهِ إِللَّهِ اللَّهِ عَإِللَّهُ عُوتَوِّ فَي إِيرِ الشَّعْ وَاخْدَتْنَى المَّاعِ الدِّي عُوعَ خَطِئَةِ الشُّعُب قَن يَجِهُ وَطَهُمُ مِث لِللَّا قَلْ وَكُنَّ بَالْوَفُود الْكَامِلْ وَعَد مِلْ عَلَى إِجَابِكِ وَفَرَّبَ الدَّبِيحِ وَمَلَأ يِنُ مِنْهُ وَحَعِلَهُ عَلَى الذَّرِّ عَبْرٌ وقويط الغدافي فرديح العجل والعكر ذبيحة الشفب والحضر بثوهمون الدُّمْ فَوَ نَتْ عَلِي اللَّذِي بِمَا مَا ذَن وَتَعَمَّ العِبلِوَ الكَبُولِ المَنْ وَالنَّرُ اللَّهُ والكلينيزوع مما وطرفاك كيد ووصع المغم عكالمة درواسد التَوْنِ عَلَلْا يَعَ العَمْ وَالدَرَاعِ اللَّهِ رَعَ وَلَهُ مَرُّ وَلَا مُ الرَّبَ كَمَا النَّهُ مُوتَّى مُستَطَعَرُ ونِ مَدِ عَلَى الشَّعْبِ وَكِارَكُمْ وَزَلَ لِإِ صَنَّعَ الذَّ بِعَة التَّعَرِ للْخَلِيمُ وَالوَوْمَا لَكَامِلِ الدِّي لِيَ الْمِنْ خَلَ . مَ مُوعَى وَمَرُونَ لِلِأَبِّةِ الشَّهَادَةِ وَحَنَّجًا فَمَا زَكَا جَبِيمِ السَّعَبُ وَاسْتَعْلَى عِلَالَتِ عَمِيمِ المُثَنَّ وَخَنَّ جَنْ مَا زُمِزِعِندِ الرَّيِّ

المَرْآيَرُونَا لَا الْمُعَدُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا لَكُلِّيدٌ وَكَنْشًا للووود الماولا عَبِضووَقَ مُمَّا المَام الرَّبِّ وَمَسَائِ اللَّهِ مُمْ وَقُلُ الْمُعْرُخُدُ وَاثِنَّا مِرَالِكُوعِ الْخَطِّيَّةِ وَكَنْتًا لِلْوَقُودِ الْخَارِكُ وَعِجْلًا وَخُرُ وَقَالَتُولِيْزِلِي عَيْنِهِ عَمَا الدُّودُ وَعِبْلًا مِزَالِيةً وَكَبِيًّا لنعتة لفلام لتأريكم الربي المستركة المائية المائية المتراكم التراكم التراكم التراكم المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المرا الرَّبِكُمْ فُسَنَعَ كَا أَوْسًا مُوسَخُدًا مِبَدَّ الشَّهَادَةُ وَتَعَدَّمَت الجاعد متماً وَيَعْتُ الله الرُّنْ عَالَ مُوسَى هَذَا مُوَالْكَ لَام الدِّيْ عَلَكُ الرَّبُّ فَأَعْلُوا مِنْ مَيسَّتُ مُلْ فِيكُمْ بَحْدُالرَّتْ وَقَالَ مُوسَّى المرون فالذك الله عند المذبح واصنع الله محوع الخيلية ووفودك الكاماق سننغ غرعنك وعن يبك ثرامنع فراين تعبك واستغر عَنَّمُ حَمَّا امْرَالْزَتْ فَدَنَا مَنُ وَلَ اللَّهُ بَحِيًّ مَنْ عَلَا الْمُعْلِلْكُ فَعَمَّ مَنْ عَلَا اللّ تَدَّمهُ عَلِلْخِلِيةِ وَقُرْبَ بُولَنَ وَلَاتُمَ لِيهِ وَعَمَرُ السَّمَالِيهِ وَعَمَرًا صِعَدُ في اللتَم مَجُعِلَ عَلَى َوَأَمَّا الْمُذْجُ وَأَهْ وَاللَّهُم اسْتَلَالِكَذْ يَحِ وَالسُّمُ والكلتان قالرة أدة التع ألك يندالذع الطينة

ثُنَّة الشُّهَا دَوَافًا مَنَّ ثُمَّا إِلَا لَذَيْجَ لَلَّا تَوْتُوا عَنَّا مُؤْتِمًا الْإِخَالَامْ مَيْزُوا بِيَرَالِطا مِرْوَالْغِيْرُو يَرَلِكَ لَالْفِلْوَامْ وَعَلَّوْا بَوْلِيَ الْسِلْ كُلِّ النَّوْامِيسُ اللَّهِ خَاطَبَهُ وُ الرَّبْ مَا عَلَىٰ مَى مُعَنَّكُ قَالَ وُخَى مَوْدُونَ وَلِعَادَدُ وَا نَامَا رَلْبُهِ الْمَافِينَ مِنْ عَالِلَةً مِنْ الْمَتُولِ عُلَيْ فَطِيدًا عدَاللَّهُ عَلَا مُنْ فُدُ اللَّهُ مُنْ فَأَكُ وَفَا أَكُونَهُ فِي كَا إِصْفَا لَهُ وَفَا أَعَدَاللَّهُ لَكَ وَلِبَنِيكَ مِنْ الْمِينُ لِمَا مِنْ وَقَدْ لِلْنَا مَنْ وَهُ وَالْمَا مَنْ مُنْ فَعَيْمِ مُطَلِّهُ إِنْتَ وَيُوكَ وَيُنْكُ مَعَكُ لِأَنَّهُ أَعْطِ لِكَ سُنَّهُ وَسُنَّدٌ لِنِيكَ مِنْ مَا يَحْدَلُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤَدِّدُ الْمُعَالَمَةُ وَالسَّدُّرُ الْمُعْرِلِلْمُ مَالِ المتنوف وتعمم اليغرز العام المرث وكجوبا الكولبنيك ولبتا لمك معك مُنَّةً مُؤَبِّنً كَا اوْسَى لِلبِّعُوبِيِّنْ طَلَبَ وُسَّلِاعِ النَّى النَّالِيَ عِلْكُلِيهِ اَذَاهُوَ قَدَا حُرَةً نُعَمَّرَ فَعَمَّ عَلَالِهَا زَارِوَا يَامَا رَاسُ مَنُ ون الِبَا فِيزُنَ أَلَى الْمُرَالُو مَا حُسُلُ الْمِنْ عَرَ لِلْطَلِيدِ فَالْمُنْ الْلَّهَ الْلَّهُ اللَّهُ اللَّ لإَ مَنْ فَارِ التَّدُيْنِ وَقَدْدُ بِعَ لِكَا لِنَا كُلُّهُ وَرَّبَعَ الْحَلَّيةِ الْحَاءَةِ وَمُسْتَغَيْمُ الْمَامِ الرِّتِ فَلَا يُدَخِّلُهُ مُوال قُدُمْ لِلْفُرُ سِلِلاَّ الْحِلْ نَكُونُ فِي وَمُعِ كَا مِرْعَا عَالَمَ وَيُدالِيَّت، وَخَاطَبِ عَرُ وَنُوتَى

مؤرعدات المرتا واحتك ماعل للذبج الوق دوالنفي ورائجميع المقب وعجبوا وستعلوا عكى بويم قاحَدًا بناعرُون ما قاس قابيود كلي منف ما جمتن وتجعلا عِلَيْهَا مَا تُلُود فَعًا عَلِيْهَا نَحُورًا وَفَنَ مَا مَا يُلْغَمَّهُ المالة بالزباغ بأمر كمابوالة ت عرجت كارمرع بعالرت فاكلم الما وَمَا تَا اِمَّامِ الرَّبِّ فَمَتَا لَهُ وَشَحْرُ ونِ فَذَا مَا قَالَهُ الرَّبِّ قَالَ الْ الْفَدَّنُ فِي النَّهِ بِينَ مِنْ قَالِمَةً لَهُ فِلْ لِمَا عَمِّكُما ثَمَّا لُرَّ قَلْبِ مَنُ و نعَدَ عَامُونَى مِيتَا بِرِقِ السَافَانِ الْبِعُونِ إِلَا لَكُوعَ مُرُولَ وَقَالَ لَهُ مُمَا تَعُدَّمَا فَاحْمُلَا أُخَوْمَا مِرْفُدًا مِرْالْفُدُرْخَارْجًا مُرالْحِلْةِ نَّا نَيَا وَجَلَا هُمَا مِيمًا إِلَيْ إِنْ إِلَى إِنْ الْحَلَّهِ كَتَا قَالَ مُوتَى فَا أَنُوتُ لمروزة لعازر والنامار المئيولا تزعا العايم ورؤ سوحما وَيْهَا بِكُا لِامْنُقَامًا لِئَلَّا نَيْمًا وَعِلْ لِعَسْمَا لِجَاعَةٌ كَالْهَا وَامْنَا اخوتكم كُلِّيتِ اسْزَا بَالْ عَلِيكُواعَلَ لِلْمَيْوِ اللَّهِ الْمُؤْفِقُ مَنَ الرَّبِ وَلاَ عَرْبَهَا مِنْ إِلَهِ الشَّهَادَةِ اللَّهُ مَا لَا مَّوْمَا لَا ثَوْمَا لَا تَدُمِ اللَّهِ اللَّهِ مِزَ لِرَبِ عَلِيكًا نُنعَ لَا كَا قَالَ لَمُسَامِقِ يَحَاظِتِ الرَّبِيِّ وَفَا إِلَّا الانتفاخة للاستكاانت ويوك معك اذاانتم كيعلتم ال

قَدُ مَفَوَجِهُ لَكُوْ وَالذِي مَا لَوَ مُرَالِطَيِّرُ وَلاَ فَاكُونَا لاَ لَهُ مُكُنَّ النشرقا لغتاب والعفا والبادى لحداوما اشتبهها فكالغران إيشيهما والنتام والخطاف والمتاف والبوروالراح والباشق وَالشَّاهِيرُوالمِتَدَاقِمَا يُشْيِهُمَا وَالرِحَسَرُوالِلتُومِ وَالْبِعَا وَمَايُسُهُ • والمندودوللنكاش كأيدت الطيرالما شيعكا زبع فتى غِينَهُ لَكُوْ وَالْمَ الْكُوْمَ مِمَّا يَدُتْ اللَّهِ عَلَا يُرْبَعِ وَلَمْ الْلَمْا أَفْوَا ارْحُلُهَا يَثِبُ بِيَاعَلَ لِأَرْضِ فَ فِ كُلُوا مِنْهَا الْحِرْجُورَمَا يُثْبُهُ وكالما ينت م الطائد على نعبد الصابع مُورَخِين عَبِي الطائد على المعالمة المالية على المالية ال مراسِّماتات مِنْ مَا يَكُونَ بَحَثُ إِلَى قُتِ ٱلْمَتَا } وَكُلْمَ حَلُّ مَنْهُ مِنْهَا يغير له ويكونج اللوقت المناؤ ويجيع استكام النها اللكاف وَالْمَا عَا الْدُولا يَحَتَّى كُون كُمْ بَعِسَمُ وَمَن لَيْنَ لِكُوسَكُم يَكُون حُسَّا أَفِيَع السّهايم المتي أشكار وكالم الله والمنافعة والمنطقة وكالمالت مَندَة مِنهَا يَكُونِ يَجِينًا إِلَى مَتِ المِنَا ، وَم خَلفامًا تَعْهُ المِنْ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ عَنَّا إِلَ وَمَنِي لَلْمَا إِنَّ فَهُمُ لَهُ وَمَنِ الْمَا لَحَمْنَةُ فَكُوْمِ الْمَا إِلَّا إِوَ الْعَيْمِ الْهِي وَالْهِ عَلَى الْأَرْضُ إِنْ مُسْرِقِ لِلِسَاءُ وَالْوَرْنِ وَلِلْلَّلِهُ لِلِيَّا

منازوه أَمَّا يُلَّان كَا فَا فَذُفَرُهُ الْمِي عَرْخِطْتِهم وَوَقُدُم الْمَا مِلْ مَا لِرِب وَعَدَن مَكَ مَا مُلَوا فِا كُلْت الْفَيلِيَّةُ الْبِينَم اوْتَكَا لَذَاكَ مُسَيًّا ما مالزَّت مُنِّعَ مُونَّىٰ لِكَ وَزَصِيهُ ﴿ وَكُلِّوالْمَتْ مُؤْفِّكُ إِلَّا اللَّهِ مُؤْفِّكُ إِلَّا احلتًا بَانَزَآبِ وَوُلَا لَهُ مِن مِلْ مِلْ التَّالَ الْحُلُومَ الْمِنْ البها عالمات عَلَى الله وصل المعالمة والمالكة المالة عَلَى الله المالة عَلَى الله المالة عَلَى الله المالة على المالة على المالة وَ حَتَا لَطْفَا رُولِ لَلْهَا وَعَى لَتَمَرّ هَنِ كُلُوهَا وَالدِي لَا نَاكُ اللَّهِ مِتَا يَغْنَ قَلَهُ ظَلْفُ وَأَظْفُا لُهِ الْحَبِينَ فِي ثَلْ عَلَوْكُ لُكُ خَلِفَ مَنْ فُوثُ الْ مَنْ يَعِينُ لَكُونُ وَالْ رَبِيعُنَ وَلَبْسَ مُومِتُ مُعْوَالْطَلْفَ فَمَنْ يَحِينُ لَكُمْ " وَالْارْبْ يَجْ تَرُولَكِنْ أَظُلَانُ فَهُو يَعِينُ لَكُ فُرُولِ لَمْ مَلِهُ الْمُلاثُ مَعْوُوقَهُ وَلَا يَكِنَّ فَعَوْجَهُ لَكُوْ فَلَا فَاكُلُلَّهُ وَلَا يَلِمُ اللَّهِ مِنْهَا مَا نَمَا نَحِينَهُ لَكُوْ وَلَا يَجْنَ بَعَقِ خَيْلُكُوْ وَالنَّاكُونَا كُونُ وَمَا لِمِنْ أَجْعَة وَلَاقُنُورُ مِنَا فِالْمِيَاءَ مِرَالَاً وَمَكْرِلًا النفرجية وللناوقه وَعَوْمَ عَمُ فَلِيكُ عِبُهِ اعِندَكُمْ مَلاَ أَحُلُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا مَا ثُنْهُما مُلِيكُ لَكُمْ عَيِمًا فَهَمِيمًا كَيْمَا مِمَّالِينَكُ أَجْعَدُ وَلَا

نرسومايت في وللبودوما

وَبِكُورُ عِنَّا إِلَى مَتِ المَنَا أَوْكُلُ مَوَام بَرُبَ عَلَا لِارْمِ فَهُوَمَرُدُوكَ الْمِنْ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَكَ الْمُؤْمِدُ وَكَ الْمُؤْمِدُ وَكَ الْمُؤْمِدُ وَكَ الْمُؤْمِدُ وَكَ الْمُؤْمِدُ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَكُلْ مُنْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِودُ وَكُلْ مُعُودُ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَكُلْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَلِلْ مُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُؤْمِلًا مُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُؤْمِلًا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ لِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ ول ازْبَعَ كُلِّيزِ فَلَهُ أَزْ مُلْكِيبَّنَ مُرْجَيْعِ الْمُوَامِ الْمِيَّدُبُ كَالْاَزُمُ فَلَاَنَا لَانُ الْمَ الإُنَّةُ مَرْدُوكَ لَكُمْ وَلَا تَجِسُوا النَّفْتَكُمُ عِينِم المِوَام النِّي يَجْتِ عَلَاكُونِ الْ وَلا نَوَسَعُوا بِهَا وَلا تَكُونُوا أَرْجَامًا إِنَّا كَا مِلْ أَلْزَتِ الْمَكُمُ وَكُونُوا أَلْهُ ا لإَنْ أَنَّا ثُدُّ وَمُ لَابِّ الْمُكُورُ وَلاَ عِنُوانُنُوكَم بِمِيطِلْخِ لِ عَلَالْأَرْضِ فَإِنَّ أَنَا لِرَبُّ الْمُكْوُلِيِّ فَإِنَّا فَيْ صَلَّمُ مِنْ الْمُرْمِعَةُ لِأَوْلَكِمُ إِلَّمَا فَكُونُوا أَلْمَا لَا فَا فِي فَالْمِنُ وَهَذه مِ الشُّنَّة فِي لِسَكَامِ وَالطِّيرُ وَكُلَّ اللَّهُ التَّقُّ لُكُذِهِ المِيَاءِ وَكُلِّنَفَيْنَ أَبُ عَلَى لاَيْصْ لِمَيْرِ يَيْزِ الْمُعْنَ فَيَرَالِهَا مِنْ وَيَعِرُف وَإِسْ إِينَ لِلْفَيْ لِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالدَّمْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُوْرُانَ بِسِمُونِي فَأَيْلِكُمْ مِنَى أَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةُ إِذَا حَلَقْ وَوَلِدَتْ ذَكِرًا كُونَ خَتَهُ سَعْمَا أَيْنِ كَمَا تَعَرَّفُ وَجَعِنَهُ وَفِي لِيَوْمِ الْأَمْ يَعْسَ لِمْ عُمْ لِنَوْتُمْ تَعَلِينَ لَا بَهِ وَظَلا بَنِ وَمَا عَلَى مَا النق لاتَدُنُومِنَ عَيْ كَامِرِدِلا لَدَّخُلِلِ الصَّالِلَّا وَرَحَى كَلَا مِلْمُ هَا وَال مِولِهُ مُن اللَّهُ اللَّهِ المِدَعَثَى مَعَاكَدَهُ مِعَا وَجَلِي عَلَّدُهُمُا

وَلَكُ زُدُونَ عَلَا إِنَّ فَالْمُفَاطَةُ هَنْ بَعِنَّهُ لَكُومَ شِعَ الْمُوَادِلِيّ عَلَالاً وَفُوكَ لَمْ لَهُ مَا أَوْمَتَنَ لَكُامَتِنا مِنْهَا يَوْزِجِمُ الْدُوتَةِ المسَّا أَوْكُ لِنَ سَعَطَ عَلَيْهِ شَيْ مِنَا وَكَا زَيِّنًا بَكُون لَحِيدًا. ازٌ عَلَى كُلَّانَاءِ خَبْرِ إِنْ فَوسِ إِنْ طِيانُ مَعْرِدَكُ لِأَمَّادٍ مُسْتَعْلَ فَعُنْسُل بِلِلَّهُ وَبَكُونَ عَمْدًا إِلَاللَّهِ لَيْ يَعِينِهَا مِنْ وَكُلَّانَا وَمُن الْمَاءُ مَن مِن تقع مَن فِي وَهِ مِهِ وَمِكُورَ مَا وَ الجَلهِ بَغِينًا وَالْوَعَادُ يُكُثِّرُ وُكُلِّ فَعَامِ مُوكِل وَيَتِعَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الدِّي يُعْتَلُهُ مِن يَكُولِ فَيَا أَوْكُلًا يُشْرَبُ فَخَلَكِ الأَمَّا وَيَكُونَ خَيَّا وَكُلِمَا يَعَ عَلَيهِ ثَنُ يَعِنَ مَا يَكُونَ عَيْدًا. وَانْ كُنْ سُورًا الْوَكَانُ الْمَيْهُ لِمَ لِأَنْهَا لِمَيْ لَكُمْ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَّا يَنَاسِعِ الِمِيَامُ وَالِلْبَابِ وَعُدُنَّ لَاللِّيَاةِ مُتَكُونِ طَاهِنَّ فَيَمُلُسِّرً عَنَّا مَيْنَا مِنْهَا الْوَقِعِ مِنْهَا تَئُ عَلِيزِ زُرُزَّعِ فَعَيْجِينُ فَا وَالْمَبْ الآراء عَلَى إِيرِووَوَقَعَ عَلَيْهُ مَامَات مِنَ فَعُوْجِينُ وَانِمَا تَتُ يَهِمَةُ مِزَالِبَ عَلَى إلَى أَكُونَا تَكُلُ مَنْ لَهُ الْعَقِيمِ وَالْ مَالَكُ وَالْفِيرَ يُأْكُلُونَهُ مِنْ لِكَ تَكُونُ عُشَّا وَمَغْسِلُ إِيَّا مُ وَيُسْتَعَمِّ الْمَا }

أنئ وَيَنظُوالَي لِمُستِوفِالْمِعُم السَّامِع مِزَالِمَتَمُ النَّالِيدِ فَانْتُتَ الفَرْبَةِ وَلِمُ مَنْتُولِ الفَّنْ بَدْ فِلْحِلْد فَلِيطُ مِ الْحَبَنُ فَا مَّاعَ كُلْمَةُ ومعننانيابه ويكون كافرا والصغت العلامة فالجسلوم بغدار نَطَوَ الْجَرُ إِلَيْهِ وَطَهَرُمُ وَنَطَهَرُ لِلْكَلْحِكَامِرِ كَفْعَهُ ثَالِيهٌ وَيَبْطُرُ إِيَّهُ الْحَبَنَّ فَاذَا الْعَكَامَةَ فَلْسَعَتْ فِلْلِيلِ فِينُحْسَنُهُ الْحَبَنَ فَالْرَكُومُ وَأَذَاكَا نَتْ عَنْ بَهُ مُرْضِ فَا مُنْ إِنَّا إِنْ الْمُرْوَيِنِ فَلَا الْمُرْوَيِنِ فَلَا الْمُرْوَانِكَابَ الأَثَمَا بَيَهُ لِللَّهِ وَقَدَا مُلَا مُلَكِ مَنَا مُلَكِ مَا لِللَّهِ وَقَدَا مُلَكِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه فَانَّهُ مَرْضُ فَكُعْتَ يَجْ حَلْمِ سِيَّتُ وَفِيْعِتْ لُهُ الْحَرْوَلَا بَعِيْمَ لَا تَدْ فِيْنِ وَالْ مَرَ الرَّمُولِنُّ عَ فِلْ لِلهِ وَلَلْتَ الرُّحِيْدِي عَلَى بِفَرْبَهِ مِنْ فَرْ يَمِ ا الفكمة في منظل المبرّ فينظل المبر فانكار البرص المسلم بَسَنَوْتِهُ فَيُلَغِ لِلْبَرَ المُنْرَبَةِ لِأَنْهُ ثَلَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل البوج الدين كف لمكتبًا يُجتنه ويَنطُ المترالَ العِم السُلْفِ عِنْهُ فَازُلْكُمُ الْمُلْبُ مِنْ مُوفِقُ انْ الْخَالِقَ الْمُتَلِبِ الْمُلْدِ وَانْ مَا لَكُلُهِ وَانْتَعَالَ الالتامن الحائزة وسيكر المتزة الانتاب فَعُلَمْ لِلْمُوَّالِقُنَّ بَدُفَى عَيْدًا وَأَي سَيِدِكَ اللَّهُ عَلَيهِ فِنْ فَحَ

النَّعَ اللَّهِ وَسِنْبُرَ عَنْ مَا وَإِذَاكُ مُلَّتُ أَبَّامِ طُهُ مِمَا عَلَى إِنْ فِينَتِ تعرَّجَ لا حَوليًا للوقوُد الكامِلُ فَخَيْمًا مِ إلَي مَا منين عَلَى الحظِينَةِ عَلَيَابِ قُبَّة النَّهَا دَوَالَى اكْلِيمُ فَعُتَّذِهُ مُدَامًا وَالرَّبُّ فِ ويَسْتَعْفِهُ الصَامِنَ مَلْهُ رِينِ فِي عَهَا هُنِ سُنَّهُ التَّلِد وَحَرًّا أَوْ أَنْكُ فَانِكَا مَتْ يَدُمَا لَا جَيْدُكُ فَا يُعْلَمُ لَا خُدُونَ عَمَلًا بَامْتَيْنِ أُوفَى حَجْمَا مِرْوَاحِكَا لِلْوَقِود الصَّامِلَ وَاحِدَا عَلَا عَلِكُمْ لَيْهِ تَأْنِيدًا نَكَ انتَ عُدُم اللهِ اللَّهُ مَا أُحَدِيرَ لِلَّا يَرْضُنْ بَهُ الْحَالَمِ الْفَ نَهَوُّ وَيَلِهَ إِنَّ مِنْ مِلْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُرْافِيلُ الْمُرْافِيلُ الْمُرْافِيلُ الْمُؤْمِ وَاحِدِين خِيدِ الأُحْبَارُ وَمَنْظِلِكُمُ الْمُرْدِ الْمُنْ عَلِمُ الْمُنْ مُوْفَا إِكَالَ شَعْرًا لضَّرْبِهِ قَالَ مَتَلَ لِلِ البَيَامِ وَوَجِهِ مَكَامًا قَدَلُفَ مَنْ جَلِد بشَنَاتِهِ نَمُوصَنَهُ وَنَصْ فَلِيمُ فَالْمَا فُلْ لَكُوالْجَبِرُ وَيَعْجَسْنُهُ وَالْكَالَ قَلْطُهَرَ بِيَا مُنْ جَلِيدَ عَرْمَةِ وَهُوعَيِّنْ مُعَعَظِمَ لِلْحِيلِةِ وَلَم بَعْيرٌ التعراكالبتام لكن كأول ليليلو فلعوالحبر عكى المن يوسعه أَمَامُ وَسَلُ لَكُنُ الْحَرْثُةِ للسِلْمُ مِحْ عَلَيْهَا مَا نَيَا سَنْعَةَ أَمَامُ

<u>آ</u> وو سائند

مُكْفَهُمُ فَهُوا وَكِنِ فَيَطَهُمُ للبَرْفَاتُهُ أَنَّ الكِّي فَايُمَا رَجُلُ وَامْرَاهُ كائت بوضربه تؤص لي الرائ في الليَّهُ فلينظر المترّال لفن مَعْقَال كَارْسُولُ هَا الْخُفَصَ لَكِ لَهِ وَهِيهَا لَنَوْكَ وَيُوكُنُ عَنْ مُلِكُنَّ الْإِنَّهُ حَنَّ يُوْرِ فِ الرَّأِ رَاكُ فِي الْحِيدُ فَانْ فَوَالْمِزَ إِلَى يَدِ الْعَرَّ مِعِر وليترصنط فقا منحفظ المشي تكرم للبلد وليرض كزع بمعتمر ملعن عكبتها لكبرسبعة أياً مؤوبنط البهاا لجن فالبق السّاج عَالِكُونِنَتَيْمُ الضُّوبَةِ وَلَوْ يَكُنُّ شَعْهُمَا زَفِيقًا الْحُزَّةِ وَلَوْ بِنِغَفِضَا لَهُمَّا عَرُ الجِلدِ فَيَعَلَق حَل الشِّرْبَةِ وَيَجِوْلِكُا إِن الثِّنْ يَهِسَبْعَة أَبَّامِ أنتى مَا بَيْهِ وَيَنِظُ لِلْمِنْ إِلَا لِمَنْ يَوْفِي لِيهِمِ السَّاجِ فَا لِمُرْكُلُ لِمَنْ بَدِ انتشرَّتْ مِرْبَعِ للحِلافَةِ وَوَحْمِهَا لَوْ يَخَعَفِنْ عَلِلْجِلِدِ فَعُلَمْ فُالْكَامِلِ وَمِنْ إِنَّا مُ وَيَكُونُ لِمُ مِنْ أُوانِ لِمَسْرَتِ الفَّيْعَةِ انتَشَارًا فِلْعِلْدِ مزبعد تعليبن فبنطئ المترقان عت الفرية فالجداد ولوينعتك المبرالزع كالاخم مَعَوَ بَعِيرُ فِإن مِنت الضَّرْبَة في حَابَهَا وَمُعَمَّا رنيهًا سَعَى النُودُ فَعَلَدَ بَرِينَ فَقَعَى عَلَيْهِ فَعَيْرِهِ الْمَبِينَ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبِيرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ اوُامرُ إِحِ اللهُ مِلهُ مَنْ لَهُ وَيَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَرَاتُ وَصَارَبُ شَامَهُ بِيعَنَا فِي وَضَعِ العَرْجَة الْوَانُ يَضُب البِيَا مِلُوا كُنُنَ فَاطْهَمُ لِلْجَبِرْفَا رَكُاهُ الْحَبِرِّ وَقَعَا خَنَعَ فَحَجْهِ هَا عُرِ المدلدة فَانَعَ بَرِشَعْهَا إِلْيَعِ فِي الْمَالِكِهِ مَا الْمَرُ لَهُمَّا ضَرُّبَّهُ رَصِّ قَل وَضَعَتْ فِالْفَرْجُ وَانْ الْلَهِرْمَالُونُ وَلَدَّوْمِهُ مَا إِبْيِمُ فَلَوْمِنَا لَا مُنْ الْمِيْمُ فَلَوْمِنَا لَا مُنْ الْمِيْمُ فَلَوْمِنَا لَا مُنْ الْمِيْمُ فَلَوْمِنَا لَا مُنْ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنَا لَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الل عَزَجِلد الشَّنَّ مِلْكَا سُتَوَدَّة ملينج فِهَ الكَامِ سَبْعَد أَيَّامُ فَا لَكِانَكُ فَوِيَ السَّنَانُ فِلْهِ لِلهِ أَنْجَسَهُ لَلْبَرَهُ وَصَنَّهُ بَرَّصَ لَكُ لَمْ وَلِيلِعَ فَاحْتَازَ الْمِؤْفَدِ وَقَعْمُ حَكَالَمْ وَلَوْسِ بَشِرُ وَلُوسِيُّونُ فَيْ فَا أَمَّا رُمِنَا لِحُج ويُطَهِنُهَا الْحَبْنُ الْحَالَ الْحَالَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللّلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللّ افْعَ لَامَةُ مِنْيَقَةُ أُوْبَنِيمًا مُحْرِّعٌ سَطُوا لِمِنْ قَالَ كَالَالْسَعَنْ قَدَانِقَلَتَ إِلَالِيَامِ اللَّهِ مِو وَجَهُهُ مُعَغَفِظٌ عَلِلْجِلْدِ نَعَوَ رَحُثُ اللَّهُ وَالْكِرِينَ فَيُجِسْهُ الْكَاهِ إِلَّا لَهُ رُصُّ فَانْظُرَ الْكَاهِ إِلَّهُ لين التامن عَرُ أيتنولك مُومنع فَمُ عَلِيلا وَهِ عَمَا اللهِ وَهِ عَمَا اللهِ وَهِ عَمَا اللهِ وَهِ عَمَا اللهِ فيتبهما الكاج رسنعة اتيام وبنطمة المائزى البوم السابغ فازكاب قَالِنَسَّرَت فُوا فِلْلِلِي فَيُعْدُ الكَامِرْ فَعُوضَ بَهُ رُصِ ارْعَرَتْ فِي الْمِيْ الْمُعْ فِي وَصْعِهِ وَلَمْ يَنْتُمْ فِي الْمِلْدِ لَهُوَ

كَازَانْتِكُمْ تِالْضَّرِيَةِ فِلْلَقِّ مِنْ فَعِلْ السَّكَلَ وَالْعِنْدُ الْوَفِي لِيَ منجمين والماؤدالت فسنتغل فقوترة صُرَابُ فالفَرْيَة بحسن فيع الوَب أوالسِّلَة اواللَّهُ يرضون اوْكتَانُ كَلُّ عَلَاهُ ادم فيد صَنْ مَهُ كَانَّهُ رَكُّمُ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَالزَّا فِي الْسَادِ وَالزَّا فِي السَّادِ انَّ الْحَتَّى مَهُ لَمِ تَشَيِّعُ فِالنَّوْبِ إِنَّ فِالسِّلَّا اللَّهُ الْحَدَةُ الْوَفَى لَا لَكُوعِيمُ المعبلا فليتأمر المتربعت اكل أوالضركة ويجرع كبير المترستعة اتام مَانِيَة وَسَمِلُ للجُرْمِ بَعِد عَسُل لمَرْمَة فَانِكَ اللَّهُ الْمُرْبِعَ لَمُ بِمَعَنَّ لَهُ مَعَنَّ لَوْم وَلَوْسَنَيْهُ وَمَنُو عَنُونِ فَعُنَ وَبِالنَّا إِنْ أَنْ ذَا بَيِّنَا أُوْ فِلْ لِسَكَّا، أَدُ فِي الْحَسَةُ اوْ فِلْ لِمَا يَاكُ لِحَبَرُازً لِلصِّرْبَةِ كَدِنَّ تُعْدِعُسْلَهَا فُلْيَعْلَمَا مِزَالِةً سِيادُمِ السِتَكَ اوْمِرَ الْعِسْمَةِ اوْمِزَ لِعْلَدِ فَانْظِهِ السَّهِ انينًا فالنَّاب أَوْفِل السَّمَاء أوفِ اللَّهُ قِهِ أَوْفِي الحِيلِيا وُفِي كُلُّ عَلَّا إِلَّهُ مَا اللَّهُ المائد اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ادُيم فَانَهُ الرَّصُ فَكُ أَزْهُنَ فِي فَي وَالنازِمَاكَ النَّهِيةِ وَكُلِّ فَوَالْمُ الْمُسَلَّمُ ا وَلَحْمَةُ الْحَالِيَةِ جِلْدِ فَيُغْمَّلُ مَرَّيْنِ فَيصِيطًا مِنْ الْعَنْ فَي مَنَّا لُمَنَةً الرّصن تُوب و أَوْكَنَّا لِأَوْسَلَاهُ الْخُنَوِ الْوَيَّاءُ إِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فطهاريه ونجاسنه و وحكَالُوالربُّ

حبلاجبني بَعَقُ بِهِرُوسَامِنا وَيَبَانِ الْمَرَانِ الْمُرَافِ الْمُرْمِدِهِ الْمُعَالِينَ الْمُرْمِدِهِ الْمُ ببر تسكيته وَسَعَشَ مُرْمِرًا في الدَّبْعَ فَمُوطاً مِرُّ وَاذَا كَا مِنْتَانَا لِللَّهِ انسكان تعرُما بت رُفَعُوجًا مِنْ فَانْ الْكَالَ عَلَيْهِ وَأَيْدُانُ التَّيْزُانَا حُرِي هَوْيَنُ صُرِيعَ فَحَلِيَهِ وَصَلَعَة فِنَبِظُوالِيَالِكَاهِرَ فاناستقرالكا مرافا حرأت فصلعته شامة الزموسك متلوالارض في المَّا الْمُ مَن بنه فِي أَيْدِ وَمَنَ مَا النَّ صِيْدِ فَتَكُونَ يَا بِهُ عُزَّ فَهُ وَرَأَتُهُ غَيهُ عَطَّاءٍ وَنُعَطِّفًا ۗ وَيُدْعَالِمَنَّا جَيْعِ الْأِيَّا مِالْتِي كُوزِيْمِ الضَّرَبَةُ وَانِدْ مُوَغِيْنُ يَكُونُ صُعِرَالًا وَمُصَمَّا لَهُ يَكُونُ هَا زَجَاعِ الْحَيَلَةِ ، وَانْ كَانَ فِي مِنْ اللَّهِ رُمِنَ فَرَدِ مُونَا فَرُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إ فِينْدِينَا فَرِينَ الْمُعَوِّالُّهُ فَحَسَّالِنَا فَ فَصُومِنِ فَفَحِلْدِ اوْ فِحَ مِهُ وَدِ سَتَ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُولِ الْوَجِ الْوَقِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ أُوْ فِلْلَهِ مُعَدِّا أُوْفِي لِأَوْعِيدِ الْهِ مَالِكُدِيمِ لَهُ وَصَوْبَهُ بَرُونَ كليفين المنزونبط للتؤالض بتواني ويجللن عكض بوالبؤي له أيًا مِرْفَعَظُنُ المَرّ الصّريّة المرّص ف اليوم السّابع

ري الم

امًا م الرَّت عَلَى إِنَّهُ الشَّهَادَةِ وَيُوا حُلَّا كُرُوا لِحُرُوفَ الواجِرُمُعُ مِنْ مُ عِرَ الْخِيهَ الوي وَطُلِلا مُونِينِ لَهُ عَاصَّةً الما الرَبُ وَيَذْ يَحَ الْجِمَلِ فالمؤمنع الدين محفيد الوتود الصامل الدي عراط لينوم اللا مَ لَلْ قَالَةَ يَكُولُ الْعَسَبُولُا تَهُ تُدسِ اللَّهُ بُنَّ أَنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ المبقالة وتسِعَ المرتاكي مَن البيط البيري البيري البيري البيرة البيري البيرة رجله المِنْ قَى الْحُدُ الْجُبِنْ وُهُ عَلَيْمَ الرِّيِّ لِلْفِصَاءُ فَيُ وَلِيِّهِ اللَّهُ مُرْفِعِينَ المتراصعة المنكد الده ملا محد عقوالسر ي رئي رئي مبيد مِزَالِدُ مِنَ مِمَرًا بِإِمَامِ الرَّبِ وَمَا مِعَيْدِيهِ مِزَالِهُ مُنِيضَعَهُ المَسَبِّ عَلَى إِذَا لِأَذَ الْمُنْ عَلَى الْمُعَامِّدُ وَعَلَى إِمَام بِي الْمُنْ وَعَلَى إِمَام وَاللَّهِ المُنَى فِي مَوْمَعِ الدِّيمِ الدِّي كَرُالِ عَالَةِ وَمَا بِعْ مِزَالِدٌ مُزَالِدٌ مِنْ اللَّهِ عِنَالِكُمْ إِن نَعْ عَلَهُ عَلَى اللَّهِ يَعِلْمُ وَاسْتَغْقِعَ عَنْهُ الْجُرَامَام الرَّتْ وَتَصْلَعَ الكام الدِّي كَلْخُطِبُهُ وَكِيسْتَعْفِرِ إِلْكَا فِرْعَ خَطِيدٌ الدِّي طَهُرَ وَمَعَالًا مَنَا تِذْ يَحُ لِكَ أَمِ الْحِقُود الْكَامِلَ يُسْعُدُ لَلْمِنْ وَقِدًا كَالِلَّا مَعَ الذَّيجَةُ عَلَى لَلْنَجُ إِمَّا مِلْدَّتْ وَمَسَّنَعُفِعِ عَدُاكُمُ مِنْ فِيطَلُّمْ فَاكَا منْ الْاَتِمَا لَاتِمَا يُونَا فَذَكَ نَا فُذَ حَمَلًا وَاحْلَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

تَأَيلًا هِ نَهُ سُنَّة الْأَبْرَ صِنْ يَوْمِ يَنظَمَّ وَيُعَدِّمُ إِلَا لِحَرِهُ فَيُحْدُوجُهُ الجرَّخَارُجًا مِنْ لَلْعُسَكُرُ وَيَنْظُ لَلْمِنَ إِنَّ صَنْ بَذَالْمُ صَفَّتُ فِيكَ وَيُا مُولِجِ بِرَانَ مِا خُذَالِدُ عَلَا لَمُ عَصْفُورَ يَرْحَتِهِ عَامِينَ وَصَوُرُوحَ فَدَ صُولِكُمْ وَزُوفَادُ وَمَا مُوالْحَدُ إِنَّ فَيَعَ الْعَمْعُورُ الحين اناً وَحَنَّ فِ عَلَيّاً وَجَارُو كَأْخُذَا لَمَنُورُوَ الْمُولِكُمُّمَّ وَالْهُوَا وَيَعْسُ فَالِكُمَعَ الْمُصْغُورٌ الْمُذَكِي كَالِلْهُ الْعِيرُوبَ عَجَ مِنْهُ سَنْعَ مَرَّاتٍ عَكَنَ لِكَالِدَّى ظُمْرَةِ وَالْبَرَّ مِنْ كَوْرُطْ فِمَا وُرْكُ العُسْغُوزً الحيادُ الصَّحْراء وبغسل الذي طِهْ إِمَا لِهُ وَعَبَلِ جَمِينِع شَعَنْ وَيَسْنَعَعْ بَيَاءٍ فَيَكُونَ كَاهِمَّا وَمَرْبَعْدِ ذَلِكَ يَنْ كُلِ إِلَّا المَلَّذُ فَادِ ذَا أَقَا رَخَارُجُا عَلِمُ عَسْتَكِرْ سَبْعَةُ الْمَامُ فَارِدَا كانكالوم المتابع تتاق تميع سَعَن دَائيته وَلَمْ يَعَادِيَهُ وَكُلْ عَنْ عَيْمَ عِنْ لِيَهُ وَيَعْشِلْ لِمَا مِدَكَ عُرْجَسَّده بِمَا وَتَكُولُ الْعِمْ ا وَفَالْمِوْمِ النَّامِنِ النَّامِنَ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّ لاعيب فاقتلانه العشار سميه ملؤت برف الذّيحة ورطل مِدُ وَلَا مِنْ الْمُؤْمَةُ مُؤْمَدُ الرَّجُلُ الدَّخِلُ الدَّخِلُ وَمَا سَعَتُهُ

.

مَانِيَدُمهُ عَرَّنَطْهِينِهِ وَكَلَّمَ الرَّسِ مُؤْغًا لِلَّالِكَالَيْمُ وَحَلَمُ الرُّولِ الصَّنْعَا بِينَ لِيهِ الْمَا أَعْطِيكُوهَا مِبْزَانًا وُونَعَتَ صُرَبُهُ رَعِلِ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ خُذُ وَهَا وَكُما عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَوْك انْ وَيَهُ بَرُونِ فَكُ ظُهُمُ لِي بَهِنْ فَأَمُر لَكُبُرا أُوثُمُ الْيُعَرِّعُ الْمِنْكَ لِلْ يَوْخُولِكِبَرْوَيَنِكُوالِمِنْعَةُ لِئِلَا يَكُورِيكِي مَا فِيلِيَتِ عَسَّا ثُمُرَّبَعُودَ لِكَ يَنْخُ لِلْجَبْرُفَتُ أَمُل إَلِيَتْ فَاذَا نَطَرَ الْفَعَةَ عَمَقَةً فِحِطَال الْبَيْ وَقَلِ أَمْفَتُ الْكُافِنَ كُلُولِكَ إِرْ وَمَعْلَ هَامُعَنَفِرْ عَنَ الْحِيفَالِ فَعِنْ وَج للنَّرْمُ كَابِ الْكِيْتِ وَبِحِ لِلْعَرْعَلَى الْمِيْتِ سَبْعَةً إِيَّامٌ ثُرَّيَعُ وَلِلْمَسْفِ اليقم المتابع وكنكل الكيت قال نشرت الفتركة ف عال البين فَتَأْمُوالِمُ ان عَلَعُوا الْجَانَ مِرْتَ بِطِ الْمِنْ وَتُحْرِجُوا خَاذَ جَاءَ الْحَلَّةِ الْمَوْضِعِ عَيْرِظ إِبِ وَيُجْرَدُ وَادَا خِل المِن إِمَا لَمْنِهِ وَمَطْرَحُوا النَّ الْمُحْرُدُ خُلْح المدنية في صع عَيْنَ أَنْ وَاجِهَا مُ الْمَرْ فَا يَدُونُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَأَيْخُذُوا ثُنَّا أَكُورُ يُعِلِّنُوا الْمَيْثُ فَانْ سَعَمَا لَضَرُمُ فَالْسَعِتُ فِي الميتيم تعدان ورعوا إلجان وجرك والميت وطيئ فبرخ الحبر وتبطؤوا النيعتنا لفنرية فيالينت فعور كمرتاب فالبيت وفو

خَاصَّةً لِلإِسْنِغْمَا رْعَنَهُ وَعَشِيرًا وَاحِدًا مِزْسَمِيدٍ مَلَقُ سِلِالْأَمِن النَّيَعَة وَدْهُ لا وَاحْدَا مِنْ فَيْنَ عِاسْيِل وُفَى ثَمْ عَلَيْ السَّال يَنْ وَيَكُولُ وَاحِدُ عِنْ الْخُولِيَّةِ وَوَاحِدُ وُقُودًا كَامِلًا وَمُا وَسَاكِما فالمنقم النابر لط عاز واللازعكاب مُبَو السَّاع الم الرَّت وًا عُذَا عَبَنْ حُرُ وَفِلْكِ عَالَمَةِ وَرَطُلِ لِدُهُ وَيَعَلَمُ مُنْ عِنْ عَلَى مُنْ يَوَامَا الرَّتِ وَ يَذِيَ الْمَلِ الْأَيْ عَ لِلْهِ الْمَةُ وَأَلْمُ عُذَا لَكَا مِنْ اللَّهِ مَا الَّذِي أَفْرِتَ عَلَ لِمَالَةِ وَمَعِنَعَ عَلَى لَمْ يَكُ ثُنْ الْبِنِّي لِلْهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى مِنَا لِينَ كَامَام رَجِلُهِ المبنى تيئب لحامن والتمن بماليسري أخذ مرالة مراصيع المِنْيَ مِن المِسْرَى بِمَعْمُ سَبْعِمْ أَرِامًا مِالْوَتْ وَجَعَل الْحَبَرِينِ الدُّمْ النِّي فِي مَعَلَا ذِلهِ عَلَى ذَالْهِ عَلَى الْمِنْ وَعَلَى مَامِ يَنِ الْمِنْ وَعَلَى العام دَّجُلُوالْمِنْ فَي مَوْمِع دَم الْجَالَةِ وَمَا بِعَ مِزَالِتُ مِنْ الْنَك ويكالمبر تضعه على الله عليرة تشتعه عنه الحرام الب وتعللهام الواحداد احدن خ المستمام عكمة أناث بن والحيدا عرب المعطية وقاحكا وفؤدًا كام النجة وكستع الكاعر عَلَانِ عَمَرًا عَامِ الرَّتُ مِن فِي مُنْ مَنْ بِعِيدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

طيرين إلكنظرك

سُنَّة عَالَتَة الذي بِيبَ لَ زَعَهُ مِرْجَنَدِهِ بِالنَّفْلِيرِ البَيْحِ قَامِر جَنَّك مَعَا النَّقِلِيزِ عَبْتُ جَاسَتُهُ فَحِيتِ الْأَيَّامِ النيسَبِ إِجْسَان مَدَ االنعطِيرُ النِي عَنْ المربَدُ للْمُصَوِّمُ الْعَظِينَ عِينُ وَكُلُّ الْإِدَامَ الْيَ عَيْدُ عَلِيهُ عَلَيْهُ لِمَا رَعْمُ خِنْدِي فَكُلَّانِنَا رَحَامِ وَقَالِمُ وَقَالِمُ وَقَالِمُ وَ بُنَامُ وَ يَحْمُ مُ جَنَّكُ مُ كِنَّا وَوَ بَكُونَ خِسًّا إِلْ وَتِ ٱلمَنَّا وَمَ جَلَتَ عِلْمَ النزابر الذي كيل عكوم في شيان عدي يعشِل مَا بدُولِت بَيمَ يَمَا فِي وَكُول جُسَّاجَيًّ المنكَ وَمَر لمنَّحِمْ الدِّي عَلَا زُعْهُ فِيغَيِّرْ الْوَابُهُ وَلِسَنَّمَ الْمُ عَنَا وَيَكُونَ عِنَا إِلاَّكُنَّا وَارْبَعْنَلَ المُعَلِّومِ عَلَى المُ مِعَنْدِ الْيَابِهُ وَيَعَبِثُ عَلَيْهِ مَنَّا مُورَكُونَ فَيُكُالِلُكَا الْمُكَالِهُ وَكُلُ وَلِمُ يَعِينُ لَكُ لَبُّهُ الذيستباور مُعْرَكُون مِنا وكُلُونَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل يَوْرَ غِيدًا إِلَاكْ أَوْمَ كَالَّاعِينِ لِأَثَّاءُ وَلَيْتُم مِنَّا وَكُونَا عُمَّا إِلَى ٱلنَّا اللَّهُ وَكُلُّ مَلْكُمُ اللَّهُ وَعُدُ يَشِيلُ فَعَيْمًا يَدَيدِ مِنَّا وَوَفِيلًا أَيًّا بِدُونِيمُتِ عَلَى مَلَوْمَا وَيَكُولُ عِينًا إِلَالْنَا } وَالْمِنَا أَنْحَرَ مِ ذَلكَ اللَّهِ وَمُعْقَط وُوْ رُعْهُ فَيُكُمِّرُ وَالإِنَّا وَالْفَشَدِ بُغِينًا لِمَا وَفِيكُونَ لِمَا مِرَّا فَانطَهُ الدِي عَلَمُ لا رُدْعهُ يزي مِن فَعَن مَدْ سَنْعَه أَبَّامِ لَنَكْمِ

عِنْ نَهَا مِهُ لِمِنْ وَحَنْهُ وَجِهَالُهُ وَجَهِمْ ثَا يَهُ عِنْ جَارْحِ المُعْلِمَةُ والمستالا المتعربية الكرالا المالي المستاد ومرئام فالبيد وبنينا فالموكك المالكيت بعنيا فيابذوان تَاءَ المت مُودَعَلَا وَالْمِنُ وَلَوْسَكُمْ المَنْ مَ انتَازًا فَالْمِينِ مَتِ مَا شُنِيد البَيْت فَيُطَيِّقُ لِلْبُولِلِيَة فَانَّضَرَّ مَالبِيَتَ فَكَرَاكُ وَيَاحِبُدُ التطيب المتشبطا يزق منوبرق في الحرَّمَنيُ لا وَدُوفًا كَ بَذْعِ الْعُرَ الط ارزَكِ أَنَّا وَ مَنْ مِنْ عَلَى مَعِيرُمَا وَ كُا حُدُعُودِ الصَّورَ وَالْعَتْبُغُ المنتؤ الزوفا والطابو الحقيفتهم فيجم القابو الذي تحدق مسين اللَّهُ وُلِينَ مِم مُلِلِينَ سَبْعِ وَمَا يِنْ وَيُعَلِيْهِ الْمِينَ بِدَم الطاير وَبِإِلَّهُ } المحيّة والسنورة الرّوفا والمسم المنوك وبرسيل المآرالي كالرج المديمة فالعَمَّا وَمُسَلَّعًا لِمُنْ مَكُونًا مِثَامَاتُ مُسَنَّدُ جُلِّ شَامَة بَرُمِوَكُ لَضَرْبَة بُرُّمِنْ فَي أُوْمِيْنِ قَالاً مَّا رُولاللَا والهوق معترمدا لمقوالذي تنعشف واليتم الذي يطهرهن سنته البرَّمنْ وَحَارًا لَهِ مِنْ وَكَارًا لَهِ مِنْ وَهُ فَا فَوْلِ كَالْمَا مِنْ الْمِلْ مَا يَبِلَ وَوُلا لَمُوانِي زَمُكِ الْهِ نَعَلِينُ مِن حَسْدِه فَتَعَطِينٌ جُرُاوَهَا

يَعِنَّا وَالْمُزَّاةُ إِذَا تَاكَةُ ثُمَّا سَيَلًا ثَا إِنَّاكًا كِذِيزً فَي يُرْوَقُ يَحْيَمُهُما انْ يَسْ العَلْمَ الْمُعْمَا الْجَيْعُ أَيَّام سَبَلَانِ عَلَيْسَا كَيْنُ أَيَّام طَنْهَا مَوْرُ حَنَّهُ وكل فأثرت فل عليه جميع أيام ستلانا فليكرع يدما كذا برح بينافك تَنْ يَخْلِيرْ فَكِهُ فَلْيَكُ خِسًّا لَغِاسَةِ مَلَهُمًا وْكُلِّ رَفَّامِهَا تَيْسُولِيا مُوْتِمْ يَمْ وَيَكُونِ جُسًّا إِلَى قَدِ المنالِ وَيَكُونِ إِنَّا مَاطِهَ إِنْ مَنْ سَيَلَا مَا نَعُ دُ ستبعة أيتام وبعدد لك نظم ر فالبور النام وَأَنْ في مِا الله مَ وَعَلَم الله مَا مُعَامَر الله مَا مُعَامِر وَمَا فَيْهَا إِلَ لِلْرَالَ إِنِ ثُمَّةِ الشَّمَادَةِ وَتَشْتَعَ لَلْمُ الْحُدُفَاعِلَ لَحُلِلَّهُ وَالْأَنَى وَقُدُّا كَامِلاً وَيَسْتَغَغِمَهَا لَلِرَّا عَلَمَ الْرَبِّعَ صَبَيْكَ رَضَيْكًا وَسُو إِسْزَا بَدَا حِعَلُومُ مُنْتَى وَيَنْ عِنَاسَ بَعِرُ وَلَا بَيْوُ وَلَا مِنْ الْحِلْ الْحَاسَدِ عِنْ وَتَجَيِيسِهُ مِن مِن مِن مِن مَن مِن مَا الدِّي عَلْمُ وَرُعهُ وَكُلَّ مَلَ اللَّهُ مِنْ مُعَالَبُه مَعِيَرَ مَا كُلِيَ يَسْدِادُهُمَا فَحَيْمَا وَاللَّهِ مِسْدِومُهُ فَكَالُوْا عُلَا وكازَجُلِيَ إِم عَاسِمًا فَ وكل الرسيد مُوسَّى بَعْدِ مِونَا مَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ لَمَّا قَنَّ بَهَ كَا كُاعِتْ مِينَةُ المَامِ الرَّبِي فَابَا وْقَالَ الرَّبْ الْوَشَى لَلْحَدُونَ أَخِلِكُ ألاً بَدْ خُلِكُ إِنْ الدُّوسِ الدُّوسِ الله الله الله الله الدستهار الله عَهَا إِلنَّا وَفَ لُلَّا بَوْنَ لِإِلَّا مَا أَي لِهُمَّامِ عَلَى السَّنِعَا رُوَعَكُما

وَتَعِيْدُ إِنَّا بِهُ وَتُعَمَّلَ مِنْ مِنْ الْحَرُولُ فَا فِي اللَّهِ وَالثَابُ فِلْ خُذَكَ مُمَا مَيْزِانُ فَنْ خَصَمَامُ وَيُعَدِّمُ زَلَمُ مَ الرَّبْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّمَّا دُنِّ وَيُعْطِيهِ الْجِيَارِوَ إِلِيَ يَعْلَمُهُمَا وَاحِلًا عَزَلْكُ طِئَةٍ وَوَاحِلًا للوَقُهُ الكايل تَسْتَعَعْرُ عَمُهُ الْحَمْلَ مَا الرَّبْ مِ الْجَيْلِ مِنْ الْحِيْلِ مِنْ الْحِيْلِ الْمُعَالِمُ الْمُ خَرَجَتُ مُنْهُ حَامَةُ المِزِرِيمِينَ عَلَجَسَلِهِ مَا مُ وَيَكُنَ كَا إِلَى مَلِكَا إِلَى مَلِكَا وَالْيَ فَهِ إِلَٰ فَالْمِرْ فَعَت لِلِمَالَةُ عَلَيْهُ يُنْسَلُ إِلَهُ وَيَكُونَ عَنَا إِلَ اللَّيْ لِقُ الْمُنْ أَوْ أَوْ كَارَفَكُ دُجُلِهِا مَهَا عَلَىٰ آثِرِ الْجَامِعَةُ يَسْتَعَمَا لَيْكُ وَيُكُونَا نِحَتِينَ لِلِاللَّهِ وَلَكُوا مِنْ المِنْ اللَّهِ وَلَكُوا مِنْ اللَّهِ وَلَكُوا مِنْ اللَّهِ وَلَ فَكُونِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَنْ عَلَيْهِ وَكُلَّ فَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ وَعَلَّم اللَّهِ وَعَلَّم اللَّهِ وَعَلَّم اللَّهِ وَعَلَّم اللَّهِ وَعَلَّم اللَّهِ وَعَلَّم اللَّه وَعَلَّم وَعَلَّم اللَّه وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه وَعَلَّم اللَّه اللَّه وَعَلَّم اللَّه اللَّه وَعَلَّم اللَّه اللّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا المَثَا ، وَكُ وَ رَفَدَتُ عَلَمُ لِلَا يَعْرَفِي مِنْ الْحَالَةُ عَلِينَ اللَّوَالَ عَلِينَ عَلِينَ عَوْلَ يَعِنَّا وَمَنْ كَامِنْ فَلِهُمَا يَنْهِلْ اللهِ وَيَسْتَمَمُ مِنَّا وَوَيَكُونِ عِنَّا إِلْ لِلنَّا الْحَالَةُ عَلَى لَا الْمَعْلَمَةُ عَلَيْهُ الْمُعْلِدُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعْلِدُ الْمُعَلِّمَةُ بَمَّاء وَيَكُون عَجِيًّا إِلَى وَتِ الْمِنَّا وَمَنْ مَنْ الْهَا وَفَارَ مِهُ الْوَالِلْ الله المنافقة والمنافقة المنافقة المناف عَلَيْهُ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَكُونَ خَرِيًّا سَبَّعَة ابَّامْ وَكُلِّ فِرَامِنْ مَعِيعَ عَلَيْهِ مَكُون

من المنافظة المنطقة ال

-

عَلَائِازًا مَا مِ الرَبْ وَتَعِينُونَ العَوْرَالِاثْنِيغُمَّا وَالْذِي عَلَى النَّهَادَ وَالْإِنْ مَوْتُ وَيُأْخُذُ مِنْهِمِ الْعِبُلُ مَنْ تَعِيدُو عَلَىٰ لاسْتِيغُفَا رُمِ كَاحِبُواللَّهِ عاه الاشتِغْمَا رْسَبْعِ مَرَّاتِ مِزَالِتُم مِامْبِعِهُ وَيَدْ عِ الجديالِة عَلَى المنطينة الذي ترك المتعبياتام الرتث ويفائ ويعاف والجاسب وَمَشْنَع بِدَمِهِ يَحْمَا صَنَعَ بِكُم الْعِبْلُ فِي رُسُونُهُ عَلَى عَالِم الاسْتَغْمَالِهِ مَا يما يَجِهُ والسَّيْفِيَّةُ وَمُعَلِّمْ وَصَعَالْفُدُ رَبِنِهَا شَاتَ بَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ مطالميم وَجَيْع خَطَاهُا م وُمَيْنَع كَذَلِكُ إِمَامُ قُبُ الشَّعَادَة الفَايَّة بَيْنَهُمْ ويَرْجَا سَنِهِ وَلَا يَكُولُ الْحَدَدُ فَفَيْقِ النَّادَةِ اذْ ادْ ظَلِيَتَ عَفْرِ فَيسِ اللُدُيْنِ مَنَى مِنْ وَيَسْتَغَفِّم مَنْهُ وَعَرَيْتِهِ وَعَلْ كَالْمَا مَنَا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ إِلَالْمُنْ مِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّاللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل الماع وَجُعُلَ عَانَ قَايَا المَذَّ بِي مِا عَالِمَةِ مِنْ شَعَلِيهِ مِزَالِقَهُمْ سَبْعَ مَأْتُ سِ مُثَلِيا وْيُعِلِقُولُ إِنْ إِنْ لَيْ اللَّهِ مِنْ الْحَرْبُ مِنْ الْحَرْبُ مِنْ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلَّمِ اللّل وَفَهُ السَّمَاكُمُ وَالْمُنْجَ وَمُلِيدِ السَّمَاكُمُ وَالْمُنْجَ وَمُلِيدِ السَّمَاكُمُ وَلِيَنَّ وَلِيَنَّا مَنْ وَنِ إِلَى مِنْ مِنْ إِلَّا عِلْمُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا وَجِينَ لَلْمُورَدَ مِيَعِ خَلَايًا هُوْدَ مَعْسَلَمًا عَلَيًّا إِلْكِورَالَّيْ الْحَيْجَ <del>وَكُونَ كُلْ</del>

مَلِيَدْ خُلِقِهُ ونِ لِلْ بَيتِ لِلْفُدُ بِنْ بِعِيْلِي زَالْهُ غَرِعَ لِلْخَلِيَّةِ وَكَبُرُ لِلْوَفِدَ الكاول كالسري المرجة إن الما عليه وليك عليه المراس كِتَالِ عَلَجَتَهِ وَتَشْتَدُ مُنْطَعَدِكِتَا إِنَ يَعْعَلَ عَلَيْهِ عَلَيْتُ فَلَنْتُنَ كِتَالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال وَاخْذُمْ جَمَاعَتُهُ مَا مِنْ إِلَيْ يَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيْهِ وَكُنْكُ وَاحِيّالِلُوتُورِ السَّكَامِلُ مُنْهِبُ مُنَّ وَلَا عِلْمَ لِلْفَلِيَّةِ وَلَيْتَ عَفْرِ عَنهُ وَعَن مَي يَبِهِ وَيُمّا خُلُا لَتُبَيّنِ لِلَّاعِ وَيَعْمِهُمَا المَام الرّبَ عَلَيَابِ قُبُةِ السَّهَا كُمُّ وُتَطِنُح مُنْ وَنَ قَعِيزَ عَلَى النيتر قَرْعَة وَاحِدَةً ﴿ الرَّبِي وَفَنْعَهُ لِلْمُتَرِّجِ الْمُسْتَعِوَّالْ مُلِكُونَ لِمِعْلِ هَزُ وَ اللَّهِ يُحَتِّعُ لَيْهُ فُتَ عَدَ الرَّبِّ وَيُعَنَّ بُهُ عَلَ لَخَلِيْهِ وَالنَّهِي الدَّيَ وَمَعَت عَلِيّهِ فُعَة المُنْرَح يُنْمِينُهُ حَبَّا امَام الرَّثْ وَيَسْتَعُفِي عَلَيْم لِلْنُرَّحِمَهُ مُنطَلَقًا إِلَالِمَ يَقِرُ وَيُقَتَّبُ مَنْ مِنْ الْجِلْ لِلذِك عَلِكُولِيَةٍ وَكَسْتَغُفِرُ عَنْهُ وَعَن مِينِوْثُمْ يَنْجَ الْعِلْالَدِي عَن المُطِيَّةِ وَالْمُعُنَّ الْمِحْنَ جَمِرًا زِمِنَ لَكُنْجُ الْمِعَامِ الرَّبِّ وَمُنْكُ بِن مِنْ الْمُعُورِ الطِيتِ المُكِن وَمَدْ خُلُوا ﴿ لِأَلِجَابِ فَي مُنْ الْعُورِ

والعنة الأوَّلْ فُوتَد للوُزَن وُسكُ وَكُلَّا لاَ عَالَا تَعْلُوا اللهُ وَأَمْل الْفُزَى قَالْفَرَبِ اللَّهِ إِلَيْكُ وْنَعَ فَدَا الْبِقَ مِ يُسْتَغُفَّرُ عَلَمُ لِنَظْفِرَهُ مِنْ جَمَيْعِ حَظَا يَاكُمُ الْمِا الْرَبِّ فَنْطِهِ وَرُفِعُوسَتِثُ الْسَنُونِ كُمُ وَاللَّالَ انشن كي رسنند أبدية وكيستغ وللترالميني والدي كان با المعتبر سَدانَ بِذِوَ البِرَعَلَة شِيَا لِلْفُرْبِرَوَيُطَهَّى تُكْرِ الْفُكُرِبِرُوفِيَّةُ الْشَيَّادَةُ وَاللَّذْ يَحُ يُعلُّهِنُ وَكِيسْتَغُعْنُ الإِكْنَا مَ وَالْمَاعَةِ كُلَّمًا مُنَ سُنَّدًا إلى الأبدللاستغفاري تخانزا بكيض بخطاما فرمن واحده فالسنة بَسْتَوْرُهُذَاكَ مَا أَمَّوَالْرَقِي وَكَأَمُوالْرَتُ وَكَأَمُ الرَّتِ وَفَيْ لِلْأَكُمْ مُوْكِ وَبَهِ وَنَهِ عِلْ اللَّهُ عُلِكُ وَعَلَا الحَكُمُ أُمَّرِهِ الرَّبُّ قَالِكُمُ أَنَّ مِلْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَرْدُا أَوْحَرُ وَالْوَعَرُ اللَّهِ اللَّهِ وَدُبِّحَ عَادْحًا عَرَالِهِ إِذَا وَالْمَاكِ الْمُعَالِينَ الْمُعَادَةُ الْمُعَنِّيدُ وَقُودًا كَامِلًا لِلرَّبِّ أَفْهُ مَ لَكِ لَكِهِ الْمَنْولِ لِلرَّتِ بَرَاجِةِ الْمُؤْذِ فَالْفِي ذَجِ خَارِّا عَرَافِيَلَّةِ وَلَا يُعْنَ فَإِلَا إِلْمَ إِلَّهِ السُّنْعَ ادْمُ وَوْدًا كَامَلًا أَنِّ وَيَهُانَا لِلدَّتِ المَامِ فُدَّة الرَّبِ فَلِيعَدِّدُمَّا عَلَ ذَلِكَ الرَّجُ كَامِزًا إِنَّ عِنْ مَنْهُ الْكَالِكُ النَّسْرِ مِنْ جِهَا لَنَّا فِي وَالرَّا إِلَى لَهَا يَهِ فِي

يهيك والموال وسن فالماع والمالي والمالي والمالي والمالي والمراب والمرا المناه وكالم والمنته الما عَلَيْهُ اللَّهِ الْحِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّال المن المنازمة عد الله من مجل خالاع عليه أنامم بيا الرُّمِزِكِيَ شُنكَكُ وَمُنِيَّرِ مَعُ تَحَالِمُ أَعِرِ فِي البِرِيَّةِ وَيَدْخُلُ مَنُ وَرَسُلِكَ فبقي المشتهادة ووينه عقنه الميا تالى السنهاعند معلومت النكر وَيَرِكُمُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَجَرْجِ فَيَمَنَّعُ فُنْ بَا يَدْبِيمِيعَهُ وَقُنْ بَا رْكِينِيمِ سَعُبْدُ وَكَيْتَنَّعُ فَيْرِ عَنهُ وَعَن الشَّعُبِكُ مَا لَمُسْتَغُفِي عَلَا لَهُ جَبَّارُ وَتَعِيْعُ النَّهِ الدَّكَ عَنْ لِلْعَلِيمَ عَوْلِلَذُ مِنْ عَذَلِكُ الدِّي أَنْ عَلَيْكِ لِللَّهِ عَلَى النَّي لِللَّهِ عَلَى النَّي لِل المتغفرة بغيرانياء وتعشر حترة وكأؤ وتغدها للأحسك المعتنكة والعوالدع للنطبة وتمالما عوالدع المنطقة اللذانة كمماللا يتغمار في المنازة عناك عَارْحِ الْحَلَّةُ وَيَجُنُ كَارِنَاكِنَا رْمَعْ جَلْدِهِمَا وَكُمْ يَهُمُ وَنَهُمُ ا قالنك ترتما يغير في المورك المرابع الم عَيْمُلُ الْحَكَةُ وَتَكُولُ فَ لَكُوسُتُهُ أَبُدِيَّةً وَلَلْتَهُ إِلْمَانِي

لني زَآبِلُ لَا يَأْكُوكُوكُم كُلِكُمْ وَلانَ عَسْطِلْكُمْ مُحَسَافِكُمْ مرَيِّا كُلُهُ يَمْلُكُ وَكُلُ مِيْرِاتُكُكُ لِيهِ الْوَيْمُ الْوَيْمُ الْوَيْمُ الْوَيْمُ المتَهُ مِنْ الْمُولِ الْمُنْ كُلُ مِنْ الْلَجَدِيْرُ فَيَعْشِلُ يُنَا لِهُ وَيَحْرِجَسُكُ يَآوُ وَيَكُولُ خِينًا إِلَىٰ لِلنَّا وَثُورَ يُصِينَ فَا مِنْ أَوْلُ فِي لِينَا بَهُ وَلَوْيَسْتُكُمُ اللَّهُ وَيُعَاقَبُ غَطِينُهِ \* وَكَالُوالْبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالُوالْبِ اللَّهِ اللّ مُونَى اللَّهُ كاعتمال الصرالت لجئا أم المنها ولا تعكوك عَمَال رَضَعَان الذَلْ وْحَلِكُمْ: إِلَيْهَا وُلَاسِينُ والسُنَهِ وَأَعْمِلُوا مِا يَكُمَا بِح وَاحْ عَظُوا وَصَا بَايَ سِيرُوا فِيهَا فَا وَأَنَّ الْمُكُمِّ وَاحْعَظُوا وصايلي تيمة ما وبجيه المتحكام فأغلوها للإنار يَعِيثرِ مَا أَمَّا الزَّتُ الْمُكُونُولايدُ وُلايدُ وُلايدًا فِي اللَّهِ وَلا مَدْعَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّال الْمُالِرَيْنَةُ عَوَنَ أَيْكَ وَعَوْنَ أُمَّكَ لَا تَكْتَفُولًا مَا أُمَّكَ فَلاَ مَكُ مُعْ عُودٌ مَا عُودٌهُ مِن أَمِكُ لاَ مَكُمْ مُا لِأَمَّا عُونَ الْمِكُ لا تكشف وَأَهُ أَخْدِكُ مِنْ لَيكَ أَنْ مِنْ أَمِكَ التَّح لدت مَاحِنُكُ ازُ ولدنْ عَارِيَّا لا مُكتف عَور مَنْ لا المُنفَعَوْنَ ابد المُتلك "

البح يَنْ عَنُ ثَمَا فِلْ الْعُمُورَاء وَمُقَدِّمُ وَنَهَا لِلرَّبِ عَلِيابٍ قُبَّةِ السَّسَهَادِةِ الليَرْوَيَدْ عَوُنَ فِيعَدُ الْحَكَامِلِينَةِ وَمُعْرَفِكِ بِرَالِنَمُ عَلَى المذبج المام الرتبعند باحة المنهادة وتنغ واعتد يخو للرسي ولاين عُواذَبَا عِي لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِي اللَّهِ الدُّلَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلَّابِيَّا وُلِكُ وُلَاحْتُ الْمُ وَقُلُ لَهُ وَقُلُ لَهُ وَكُلُ مُلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلعُيَّاءُ المُنفَيِّنِزَ لِيَنكُمْ يَعْنَجُ وَفُدًا كَامِلًا أُوْدَ بِيحَدُّ وَلَوْزُأَ مَنْ لِكَ الماب فتَغ الشيكادة ليتمله إلزَّت فَنَهُ لَكَ يَلِكُ النَّسْ صَالَحَة عِلَمَهُ وَا يُمَا ذَكُ فِي اللَّهِ مِنْ آيِلُ وْمَ الْحُنْوَمَا وَالْمُعَيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا الْمُعْيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا الْمُعْيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا الْمُعْيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا الْمُعْيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْيِزَ الْبَيْوُلُكُ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْيِزَ الْبَيْوِلُكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِزَالِةَ رِفَا وَجْي عَلَ النَّفِيرُ الْحَتَّاكُ إِلِلْتُم وَالْمُلْكَ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَمَّا اللَّهُ مَا شَغِمًا لَا يُنسَّ كَلُونِ جَسَدِ مِحَيْدٌ قَانَا الْعَلْمُ لَكُ عُمْ استيعقا لاع تَعْلِيهِ الْفُسِّكُم عَلِ لَمُنْ فِي فَاتَكُ مَدُ كَيْتَ عَفِيرِ دَلِكَ النَّبْسُ فَعَلِّهُ كُلِدُ اللَّهُ قُلْدُ لِنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُلْكِلُ لَفِسْ مَكُمَ قَالاَ تَأْكُل دُمَّا وَالْلَبِي النَّهَا وَالْمِيكُم لاَ أَكْوَمًا وَانْ يُخْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّ مُرَ اللَّهِ عِنْ النَّهِ عِنْ مَنْ كَادِمَتِهُ كَا مِنْ الْكُورُ أُولِكُمْ النَّكَ يوْ كَلْ فَهُ وَتَعْمُهُ وَيُغِطِبِهِ الْمُزَابُ فَالَّانَفُ رَاحِيَادِهِ وَكُنْ فَعُلْ

وجوهيم وتنعتت الأرض وكاؤم الجساد كاتهم الطالم وتعلف الأرض الح الوس عكتها فاخفطوا بيع سنن ووصايا ي ولأنتلوا جَيْع مَنَ الْجَالِكُمْ الْحَالِكُمْ أَلُهُ مَنْ الْجَالِيكُمْ وَالْكُمْ الْحَالِيكُمْ فَكُونَ لِلْكُمْ فَكُونَ جَيِّم مَن الْرَدَ الْمُ فَعَلَمُنا أَمُل لُأَ زُصْ لِلْهَ فَبَلْكُمْ فَعَتْمُوا الْأَرِّمْ فَلْمَلْنَكُولُلُارُ مُن يَبْعُضُكُم عِندُمَا بَعِسُونَا عَلَيْمًا مَلْت الأم الدِيزَ مَلِكُوْ وَكُلُ مَعَدِلُ شَيًّا مِنَ الْجَاسَاتِ مَعْلَاتُ الأنفس التنفها مروسه التعبا فاحفط اوساما يلجشلا نقلوا سَنَّا مِزَلِكُ مُزَلِدُهُ وَلَهُ الْبَيْكَ اللهُ مِنْ فَيْلِكُمُ وَلَا نَسْعَسُوا مِا لأنانًا الرب المكونو وكرالات ونَعَالَيْلِ حَالِهِ عَلَى الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُ وَقُلِهُمْ كُونُوا أَلْمُهَا زَّا لِأَنْطَاهِنُ الْالزِّبَ الْمُكُمْ كُلِّ قَاحِدٍ وَلَهِدَ فَلِهَ مِنْ اللَّهِ وَسْمُونَ لِحَمْ فَعُومًا فَاذِنَّ الرَّبِ الْمُحْمِّ • لَا تَبِّيعُوا الْأَصْنَامُ وَالْمُهُ مَسْبُوكَةٌ لَا تَصْنَعُوا الْأَصْنَامُ وَالْمَا الْرِبِّ الْمَكُمْ وَاذَا الْمُدَرِّ مِهَدْ خَلَا صِلْمِتْ فَادْ يَحُنُ مَعْوُلًا مِنْكُمْ فَالْجَمْ البَّيْنَ عَوْزُ ذَلِكُ تَأْكُلُونَهُ وَفِلْ لَا يُوْمِمُ الْقِيمُ لِلَّالِبِقِ مِ النَّالِدِيُرٌ وَبِالِنَا إِزْ وَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ أَكْلًا فَالْبَرْمُ النَّالِيَ

ازُ ابَدَ اللَّهُ لا يَكنِنهَا لِأَنْ عَرَزَّتِهَا عَوَزَّتُكُ عَوَنَ بَسَنُوجَةً أُبِيكَ لَا مَكُنْ فِي الْمُعْلِكُ مِنْ اللَّهِ لِلْمَكْ لِلْمَكِينِ فِي وَالْعِبْ الْمُعْلِقِينَ الْمِسْ الله كالمناع المناع والمناع المناع ال المنها فأامد أمك عوَن الح أملك الانكمان والاند فا عَلَا الله لأنها بينشيك عوتفا كناك لأنكين المراة قرابك ولانكشاف عَوِرْبَهَا عُوَى امْرَاهُ الْحِيكُ لا تكنيتُ فَانْهَا عُوْنَ الْحِيكَ • لَا تكشف عَوْتُهُ امْرُاءً وَلِجْهَا لَا أَخْذَ بْسَلّْبِهَا وَلَا بْسُ ابْسُهَا وَلاَ لَكُنْ عُوزُتِهَا لانهُ أَفْ اللَّهُ وَذَلِكُ غُوزُلا أَخُذَا مَا أَخُذَا مَا أَنَّا عَلَّىٰ عَلَىٰ الْعَرْمِ الْعِيْرَةِ الْحَكْدُنْ عَوْرَتِهَ عَلَيْهَا وْلَا مُدْعُلَعُ الْمِرَارُ كَامِتْ يَجَاسِّتُهَا وَلَا تَكْتُفْعُورٌ مِهَا وَلَا نَالِقِ مِزْدُدُ مِنْ فَلِمِنَا أَنِهِ وَ بِيكِ وَ تَجْنِعِ شُرِيعًا وَ لَا نُعْظِ مِنْ ثَلْكُ لِعَدْمُ وَكُيْسًا فَسِّعِسُ الإِمَّ المُؤَدِّمْنِ أَنَا هُوَالرَّبِّ وَلاَنْفَاجِعْ ذَكُّوا مُجَامِعُهُمْ أَهُ فَارْكَ لِكُرْجُرُ وَكُالْ الزِيرِكُ فِعَ مَا لِوَ الْأَرْبَعَ فَنَلْفَ لِهِا وَلَا مَعْدَ الْمَانَّةُ عَنْ ذَاتَ الْرَبِعِ لِمَعْ لَهُمَا فَانَ ذَلِكُمْ ذُولَكُ عَدُمْ وَالْمِيْدِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ الْمُعْدِيدِ

مربايم غيرونيتها وكرمك لانزرعه بخلفا ولالينرق منوكا مِنْ عَيْرَ فَهِي مَنْ وُكُ فَكُنَّا حُدُهُ لَكَ وَازْلَحَهُ كَامُع امْرَاهُ بَعِلْ النَّسْلِ وَهِ أَمَّهُ مُعَيِّنَهُ لِنَا إِلَا يُعَلِّم مِن خَلاصًا افْلُونْعَتَ وَبَعْنُ مُسْتًا عَيْمُنا وَكَانْ عَنْكُ لَا ثَمَّا لَوْنَعَوْوُنُعَ رَبِعَ رَجَا لِيدِلا بِّ اللهِ عَدَالسَّمَا وَ وَكُنْ مُ المحسالة فنستعفرعته المبر بجسر الجهالة المام الربت مزاج لخط يكير النائخ ظَامَا مَنْ فُولَهُ مُعْطِئنهُ الرّاخِطَ هَا وَإِذَا أَنَّمُ دَحَلَيُهِ الْأَرْضِ الْمِيغُطِيْكُمُ الْرِدَ الْمُكُورُ وَعُرْسُمُ كُلِّيْجُنَّ الْمُمَايُوكَ ل فَنَقُوامِنَهُ الْوَشَحُ فَثَمَّ مَا تَكُولُكُ مُ لِلْأَنْ يَنِي عَيْنَا مَتِيمٌ وَفَى السَّنَهُ الرَّابِعَهُ تَكُوزُ جَيْعِ ثُمُّ فَكَامُ فَذَسَّةً مُجَكًّا لِلرَّبِ وَوَالسَّنَهُ المُنَامِنَة وَأَكُونَكُمْ مَا فَازَعُلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لاَ أَكُ لُوا عَلَ لِلِمِ الصَّحَدُ لَا شَعَارُوا وَلا تَعْتَمِنُ وَالطُيور لاتعكواضفار فشعور ووكنيكم ولاتنت واعص لجسا كرولاستخوا الماكم كَوَقَاكُوْ وَلَاتَصَعَهُما وَتُمَّا فِلُجْسَادِكُمْ لَا إِنَّ الاالبَ المَصُوْلِا تُصَلِيناكُ انعَ فَالْلَا تَافَالِلَا رَضَى لَكَ وَالْكَارُضَ فَاللَّهُ وَصَلَّا الأرْضِ الله الله وقاح عَطُومًا وَاتَّمَوَّا تُدَكُّمُ الْمُحَوَّالِيُّ الْمُحَامِّمُ

فَلْبَرَمُودَ بِيَدُ الْكُنَّاكُ أَنْ وَالَّذِي أَكُ لُهُ يَعَبُلْ طَلَيْهُ الْأَنَّا فُ جَنَّرَ وَكُنْ الرَّبِ وَنَعْلِك الْأَنفُسُ الْمَيَّاكُ الْمُرْسَعِبًا فَإِدًا واحمدتم حصاداً رُصْنَكُوْ فَلانْعُصْدُ واجْمِيْع المسّاد الذي المنفأؤ مايشفنط مزجها وك فكانلعظنه واترك والمساين والغربية أنا الرئب المك ولائت فوا ولائك بوا ولابطلم الواحد والمنافرة والمرابع المنابع المنافرة الم لِالْمُكُونُ فَانْلُهُ الرَّتُ الْمُكُولُونَ مَلْلِرِّ صَاحِكُ لِانْفُ حَلَّمُ فَا الاجترعندك الملق ما وْ لا عَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي مُعْمِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل أمام الاع خَفَيْ مِ اللَّكُ فَا فِلْنَا الرِّلِ لَمْكُمْ ولا تَطْلَقُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلْكِ القصَّا } لا تُأخذ بي خو المستيز وَلاَ تأخذ بؤخو إ مسَّان العِمدُ احْمَ عَلَى المِنْ لَا تَعْيِن عَالَيْهِ فَي مَعْدِكَ لَا نَعْن مِدَا مِكَ عَلَى مِمْ صَاحِبُ أَمَا مُوَالرَّبُ المُحُكِّرُ لِأَبِّغُمْ الْحَاكَ بِعُلْكِكُ بَكِّنْ صَاحِكَ بِالنَّا بِخ وَلا تَعَبُّ لْحَطِلَيْهُ بِسَبِّهِ وَلا بَحْتِمْ عَادًا . لَايُلْ عَلَى يَعْضَعُوكَ وَلاتَطَلْبْ عَوْمًا وَحِنْ يَبِكُ مِسْلَكُ فَا مَا أَلَالِبُ الْمُصُعِمْ فَاحْفَظُوا مَا سُوسَى مَاعِكُ لا توسِّعِلِها

أنام بيغ بنتك التعرف بيدها برسيع بانتكونوا أطب مازًا فالخطافيرأناهم الرِّبْ الْمُكُونُ وَاحْتَعَلْ اوْسَاتًا عِنَا عَلَىٰ إِمَّا أَنَاهُ وَالرِّبُّ الْمُكْدِمِرُ الذِّيعَيَدِ عَكُمْ وَأَيْ الْمِنَانِيَّ لَمَّا مُ أَوْأَيْهُ مَلْفَنَّا قَلَّا لِأَيْرَشَهُمْ أَمَّا مُالُوالْمُهُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهُ الدَّينُ فَا قُوانُيْ جُلِّ فَرَامِ زَافُو زُجُل وْزَى الْمُزَازُ صَاجِيهِ مُسْتَلَكُنُ لِمَ فَحُنَّ وَالدِّي فَنَ مِمَا قُلْ فِائْلُ اللَّهِ مَا أَوْ الْهِو وَكُسْفَ عَا عَلَيْتُ اللَّهُ مِنَا زَفَنَا لا مُعَدُّ وَجِبَ ذَالِكَ عَلِيهُمَا وَأَنْ مُ جَالِمُ مَعْ كَيْلُهِ كَلِيْفَتُكُكُ كَلْهَافَغُلُوجَ تَ ذَلِكُ عَلِيهَا وَمَرْجَامَعُ ذَكُّو لِمُجَامِعُهُ المُلُهُ فَذَيْخِتُمُ الاشَانَ فَلِيقِتُلا قَنْلاَكُ لَكُمُ الْفَعَد وَمِنْ لَكَ عَلَيْهِما اللهِ المُنافِق المُنافِق اللهِ المُنافِق اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله وَمُنْ لَغُمَّا مِنَّا أَوْمُعًا لَهُمَّا فَهُ فَاحِنَّهُ فَغُولِهِ إِليَّا إِنَّا هُمَّا وَلَا يَكُونِ عَلِيهُمْ السَّمَا وَمَنْ أَنَّ عَكُلَّ مُمِّرٍ فَلِيُمَّا لَمْنَالًا وَالسِّيدَالْيُسَّانُعُنَا وَالمَلْ اذَا دُنْتُ مُرْهَيْ مَدِّهِ انْعَالُوهَا مُعَنَلِ هِ وَالْهِبَهِيمَ وَيَهُ كَالْفَقَّ الْفَلَّا وَجَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِمَا فَمُ لَخِدَ أَخْدَهُ لأَبَيُهِ اولاُمِّهِ وَنَطَلَعْ إلى عَوِثْهَا وَنَطَنُون فِي إِنْهَا إِلَا مَوزُتِهِ فَدلكُ عَارُ فَيَهْ لَكَاحُنه ابَآجنسها ظُلكُت عَوْنَ أَحْدِ فَعُبَلِي طِلبُندٍ وَزَجُلُ تَلَا عَالَمَ امْرَاتِهِ وه حَمَا بِينَ فَ صَشَفَعَوْزُهَا وَمَنكَ بِنَوْعَا وُهِ أَيْسًا كَشَفَتُ مِيسًا

لاَنتَبِعُواالعَرَّا فِيرْ وَالْمِثْ لِلْعَرَّاءُ وَلَا مَّصْوُا الْمِيْمُ فَلَنْفَعُسُوا وَهِمْ أنامُوَالرَّبُ إِلْمُصُورُ وَلِإِمْ لِالشَّكِ لِوَاكْرُ وَالشَّاعِ وَخَفْ مِنْ لِلْ الْمُعْمِدُ وَالْأَكُمُ عُرِيْتُ وَدَخَلِ لِلْ الْمُعِيمُ وَلَا تَصْطُولُ فَ وَيُكُولَ يَنْكُوْ حَالَمَ ذَالْالْهُ اللَّهُ عَالَكُ عُمْ وَاللَّكُ عُومِتُهُ كَيْنُاكُ وَانْكُوْرُكُمُ وَالْغُنَّةِ مِازْضِ مِنْ أَمَا هُوَالنَّالِمُكُورُوا فِلْأَدْكَامْ فِالْكَابِلُوالْمُنَا قِيلُوالْمُوانِرُلُونَا كَالْمُ المق وَسَامُ اللَّهِ مَكُمُ لِأَنْ لَأَمُوالرِّلْهَكُمُ النَّى خَدُنكُمُ مِرْلُ وصِيْزُوا حُسْفَطُوا مِيْعِ سُبَنِي وَصَايَا حِيمًا عِنْوَهَا الْمُوالِتُ م المنظم المنطق المنطق المنظم وَانَا اجْتَلُ جِي اللَّهِ النَّالِ النَّالِقَ اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَانَّا الْحَ ، نى عَنِوبَية لِنْجِة مُعَدِّى تُوسِح اسم فُدَيْ قُلْ أَفَا الْمُلْطُكُ لُأَنْ وَعِيلًا اعين وعَنَ لَكَ الْجُلِاذَ الْمُوطِّخُ ذِرْعَا فِي كَلِيْ وَلاَعْنَاكُمْ لَا نَاصِبَلَ ذَلكَ الإِنسَازِقِ مَند وَالْمُلِكُ وَجَمْعِ اللَّيْرَيْقَ اعْتُن مُ عَلَى الْرَبْعُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ بغيرة برشعهم والتغير لنعت إلعرابي أغير العراب للزائف للمثم

أَيدِوا يُدونِ بِيدِونَ مَاسَاجِدِ وَاحْتِدَا لِعَذْ ذَا الْحَالِمُ بَنَ رَجَا بَعُلُ هُوَلَامَ مَلِنَبِعَةُ وَلا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ فَالْبَعْ اللَّهِ وَلا يَحْ وَازُولْكُم وَتُعَرَّعُوهَا عَلَى لَا مَوَاتِ وَلَا نِحِيُ وَاعْضِ لِمَا كُوْ وَلَا غَدِيثُوا المَا نَهُمُ خُذُوثُ أَنْ كُونُوا أطَّهَا وَاللَّا هِ مِعْرُولا بِعِنْوالمُ الإمِمْرُلا بَمُنْزَرُ وُزَالِعُمَا بينِ وَالدَّبَايِحِ المِي لِرَّبِ الاممرُ فَكُونُوا أَطْعَازًا وَلَا بِنَرَ وَجُوا اِمَرَا مَا إِلَّهُ مُطَلَّعَة فَازَّالِةَ بَالاهِ لَمْ لَمَا فِنْ فَيَتَطَهُرُ فَانَهُ يُعْرَبِ فَرَاسِ النَّ الْمَكُمْ فَلْيَكُنْ فَا هِنْ فَا وَطَاعِنُ أَنَّا الرَّتَ الَّذِي أَظَمَهُمْ وَانْ مَذَا تَا المذجر المبعش وتزف فعي فليخست علل يها فترة والاوالجر الأحقبر مزاحو تدالني مبت عكنانيد مزد مزالت وكالبلس النُدُيْنُ لَا يُزَعِ اللَّلَسْمَةُ عَنَالُيْدِ وَلِا يَتُنْقِيْنَا بُدُ وَلاَ يَدُخُلُ عَلَىكِ لِ نَفَيْرُ مَيْنَهِ وَلا يَنْعَنَّرُ بَأَيْهِ وَلَا أُمَّةٍ وَلاَ يَخْرِجُ مِنْ يَثِيالْفُكُمْ لَ لَا عسل ما لمدَّ اللَّهُ وَرُكْ أَنَّ دُم اللَّهُ مِنْ الدي لا لمَوعَلَيْهِ أَمَّا مُوَالِدَ بُ وَلِيَنَ فَي عَدَا امْرَأَتُ بِكُنَّا مِنْ أَلِهِ فَامَّا ارْمَلُ أَنِّ مُطَلَّقَةً اوُمِعَنَّهُ الْوَرَائِيهُ فِلا بْبَرَ تَصِهِمِ وَلَهُمْ إِنْ فَنَ عَلْدُاً مِنْ فَالْمِرْفَقَ الرَّهِ وَلا يُصْرُدُوعُهُ فِي تَعْدِيدُ فَأَوْلُ الرّب الذي طُهُمْ • وكالرّبَ

دَبِهَا فَيَهْ لِكَ الإِنَّانِ شِعِبِمَا الأَنكُ فِي عَوْنَ الْحَتْ أَبِيكُ وَأَحْتَ الْمِكَلِ مَكِينَهُ عَافَرُ مَنَكِ فَنَ الْبُهُ مَلِينَلُ عَطِينِهُ وَهِي مَا مَا فَنَ ابْدِ وَتَكْشَفْعُونَ أَفَا رِيو مُعَنَلًا بِغَيرِ وَالْإِفَا يُمْ الْنَذَ وَحَ النَزَاةُ أَجِيدِنَعُونِحِرُ وَقَلْكَتَنَعُونَ أَخِيدِ فَلِنُعَنَا كَيْفِي وَلَهِ المَاحْفَظُواجَيع وَمَايا وَإِخْكَا بِخَلَا بَعْسُكُمْ الْكُرْضِ الْمَأْنِ الْدُخُ لَكُمُ إِلَيْهَا لِنَسْكُ وُهَا وَلَا تَشِيزُ فَالِيِّ أَنَّا لِلْكُورُ لِلْهِ لَأَنَّا أُعْنَى مُهُمْ عَنَكُمْ فَانْصُرْفَعَلُوا مَيْعِ مِن فَدِلْنَهُمْ وَقُلْكُ لَكُوْلَ تَكُمُّ الْحَيْم تَرْوُزَا يَضِهُمْ وَأَنَّا عَطِيكُومَا مِيزَانًا أَرْصًا نَذِ زَلِنَا وَعَسَدُهُ أَنَّا مُوَالرَّبًا لمُكْوْلِهُ إِلْمَاخْتَصَفْتُكُمْ فَيُرُوا الْبَيَامِ الْعَسَدُوبَيْن الطبرالطاوروالغيرولا تغثوا أنفسكم البتقايم والطبرة معظم اللَّارْضِ الْجَافِيْةِ مَا عَنَكُمْ مَنَّ امَّا وَكُونُوا إِلَّهُ أَمَّا وَكُونُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا أَمَّا وَكُونُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَمَّا وَكُونُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَمّا أَمْ وَلَا أَمَّا اللَّهُ وَلَا أَمَّا وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا أَمَّا وَلَكُونُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا أَمَّا لَا أَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَمَّا وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَمَّا لَا مُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُعْلَقُولُ اللَّهُ وَلَا أَنَّا لَا أَمَّا وَلَوْ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَلَّا أَلَّا لَا أَمَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنَّا اللَّهُ وَلَا أَلَّا لَمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرَّبُ الْمُ يُحِوِّ المَالِحَ يَمَعُ مُن مَن اللَّهُ وَلِلَّكُونُ الْحُالُ رَجُلْ الْعُلَمْ أَوْ يَكُورَ عَرَّا فَا أَوْمُمَ مَنْ مُمَّا فَلِيُقَنَّلًا قَلَّا فَالْرَجُوهُمَا بِالْحَاتَةِ الرَّبُ لُوْتُكُ وَ فَالْكِ وَ فَالْكِ وَ فَالْكِ وَ فَالْكِ وَ فَالْكِ الْمَالِيَ كُلُوْتُكُمْ لِمُ و وللمروق للمركز لا تبخسُوا الله ستَعمل الأال كول عَلَى المالية

التخليشة تكوننجتًا إلَّ المستَآمُ وَلَا يَا كُلُ مَا لِلْمُدُرِّ لَا تَعَلَيْهُ مَا لِمُنْ مُرَكِّ لَا تَعَلَيْهُ مُن وَلَا نَا كُلِمِينَةٌ وَلَا مَا كَنَهُ السَّبُهُ وَلَا يَتِمْ وَلَا يَتِمْ فَا قِلْ الْأَلْكِ وَالْحَمْ لُواحِمُولَ لِلْكَ عَلَوْا مِن الْجَعْلِمَا فَمَوْنُوا سِبَهِ مَا اللَّهُ عَنْسَهُ وَمَا لَا بَيْنَا موالة مُ النويُقِد مِنْ وَكُ لَعَ بِالْجِيسَ وَكُ أَعُ مِنْ الْجَيْنِ وَلَا أَكُورَ الْغُونِ وَاللَّهِ إلَاكْ بِمَا فَاحِيْهُ لِكُمَّا كُاوُامِرَ الفُكُمْ فَالْكُنِّزَ كُلْجَرْ نَفَدًا مِفَيَّتِهِ مَا كُلُهَ لَا بِخُنِي وَمَ فَالدَى نَيْدِهِ مَا فَالْآرِيمُ الْكُونَ بِخُبِنِ وَالْ يَزَ وَحَنَّا بُنَةً زُبُلِحِتَ بِرِدُوجًا عَرَبِهِ للنِرْفَعِي لِلأَنَّا كُلِّيرَكُا مَا اللَّهُ اللَّهُ قارضات شابغة للجتزارة لله أوط كيفت ولوجر كالقا وكث فتزج الم النَيْهَا خَدَانْتَهَا قَنَا كُلْ خُلِيبُهَا وَكُلْ خَلِيبُهَا وَكُلْ خَلِيبُ لِلْمُنْ وَلَا يَأْكُمُ إِنْ كُلْ وأي َ عُلَاكَ مِنَ النَّكُ رِنْ بَرْمُعْ أَمْ فَلِينَ دْعَلَيْهُ مِرْلَحْسَة وَمُعْطِيدًا التام فَلَا يُنْعَيْمُوا أَقَدَاسْ عَلَى ٓ لَيْكَ التي يَخْمُونَ مَا الرَّتُ فَيَعِ لَهُوْ عَلَمَهُ إِنَّمُ الْجِيَّةِ لَهُ لَوَاهُمُ الْحَالُولُونُ مَّنَّمُ قَانَ أَنَّا مُوَالَّتُ الدِّيُّ أَلَّ وَحَلَّمُ الرَّبِي وَكُلِّمَا عَلَى إِلَّهُ كُلَّمَ الْمُعَاعَلَ اللَّهِ وَكُلِّمَاعَ اللَّهِ وَكُلَّمَاعَ ال إِسْرَابَهُ وَفُلْ أَيْ يَجْنَ مَلَ مَلَ إِبِهِ أَوْمَ الْفُرْآءِ الذَّرَعَ الرَّابِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَبِ فَن مَا مُكَن وُوهِ الدِينَةُ وَمُعَ الدِينَةِ الدَيْدِ الدَامِ المُعَبُولَ المَا المُعَبُول الما المعتبول الما المعتبول الما المعتبول المعت

مُونَّكَا لِيُلْكَلِمُ مُرُدُنَ وَمُلِلُهُ الْمُنْ يُجُلِي عِنْكُ لِمُورَكُم فِيعِيْكَ لاَ يَرْنُ خُلِ عُي أَفَا أَعَدَ إِوْ أَحْدَرُ أَوْلَ صَالَمُ أُوَّدُ خُلِيكُ وَنُ يَدَاءُ الْوَكُ لُونَ رَجْلاهُ ازْمُحُدُ وَدُبُ أَوَانِتَهُتْ شِفَارْعِينِهِ أَ مِانْتَهُ عَمَّاجِيَتِهِ. افَنْ كُلْ مِحْرَثِ مَا يَحُ افْرُدُ وخسِيةٍ وَاحِدَةٍ كُلْنَ كُلْ كُلْ مَنْ لَهُمْ وَنَ مدعيه كالمؤخ للنز في أي الرب لا رفي عيبًا فلا بدال سُرت تَوَا بِرَالْمُعُ النَّدِيرِ اللَّهُ عُنْ أَكُمْ مِنْ النَّدُولِ الْجَابِ وَلَا يِنْهُ مِهِمُ اللَّهُ مَ لَا يَعِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبَ البالله من وكالم وكالم وبنيدوكم يع أبال الكيفادك أمال مُونَى لِإِ وَلِيْرُونَ بِمِيْدِ فَلِيغَ زُوامِنَ وَيَعَالَمُ الزَارِ الْوَلَا يَعْدُوا المُمْقَدَّ بِي عَمَا نُقَدِّ مِنْ مُ فَانِأَ فَالرَّبُ وَعَالْهُمُ فَاجِيَا لِكُمْ كِل زُجُ إِن مَبع نشاكُ مُ يَعَدُم إلى لَذُو بِاللَّهُ مَا عَدُ سُ مِوْا سَرَا إِلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَعَاسَتُهُ عَلَيْهِ فَلِيدِ مِنْ لِكَ الْمَسْلَ فَالرَّبْ وَأَنَّ وَكُلِّ فَسَالً هَ وْوَلْكُونَا وْ يَوْمُونُ فِي مِنْ الْفُرْسِينِ إِنَّ وْعَمْ فَلَا فَأَكُونَ الْمُدُرِجَيَّ بَطِّهُمْ وَمِنْ فَا مِنْ كَانَّهُ النَّسْلُورُ مُنْ يَحْرُجُ مِنْهُ مَا وَالرَّرَعَ الْوَ كالرُّرُيِّ بَجَيْعِ لِمُوَّامِ الصَّرْ النوبِ عَسَنْهُ بَجَمِع عَاسَنِهِ النَّسْ

عَلَانَ حَمَدُ الْفَوْدُ وَافَا مُرْوَلِدُ رَفَي عَيْرَ فَكِ الْمَهَ الْمَرْتَ مْعَدُ أَيّا مِ وَمُرَالِعُهُم اللَّا مِنَ ابتِدُ مُنِقِدٌ مُونَدُكُ وَاللَّهُ الْفَقَ المِرْالِمَبُولَةَ الرَّيْنِ وَلا مَنْ عَجِلَى اللَّهُ بقَرَةُ وَلَا بَهِعَةً مِح قَصِ الْمَانِيَةِ مِ وَاحِدِ وَاللَّهَ وَيَحْتَ دُيَعُهُ مُذَا لَلَّهُ الرَّبِّ فَا دُيَجِي مَعْبُولًا لَكُمْ وَكُلُّى فَخَ الْكِ الْجَمِ وَلا بُعُوارِ لَحَسْمِهِ إِلَا لَهُ وَإِنَّا الرَّتَ فَاحْفَكُما وَسَلَهَا وَأَعْلُوا مُا فَإِذَا فَكَ أَرْتُ وَلا يَعْشُوا م اللُّدُ مِنْ فَافِلْفَدَّ مُنْ وَسُطِعُ لِيَرْ إِنَّا الرَّالِبِي لِلْمَدَمُ وَالْخُرَحَكُمُ مِنْ ارْس مرلاكُولكُمُ الْمَا أَنْ مُوَالِدٌ وَكِيرِ الرَّبِ مُوتَى فَأَ لِلْا خَالَى مَلْ مَا لِيَ اللَّهُ وَأَعْيَا مَالاَ سَالِعَ الْمُعَامُنَكُما مَكُمّا مُكامِنً مَنِ أُعِبَادِي سِتَّةِ أَبَا مِنْ الْمَيْدِ الْعَالَكَ فِيهَا وَالِيَ السَّا مُ فَعَوسَ الْدَاعَةُ تُدْعَ مُنْكَدُ شَالِلرَّيْتِ وَكُلْعَ مَلْكَاتَهُ وَالْمِيهِ فَي شُوت الرَّبْ وَكُلْتَ الْمَنْكَ الْمَنْكِم هَنِهِ إِلَيْ اللَّهُ مُنَدُّ مُنَّذُ الرَّبْ تَدْعُومًا فِللسَّفْرِ الْأُوَّلِ فِلْ يُعَاقِ عَسَكَ مِزَ النَّ فِي عِيدالعَظِينِ لِارْبُي مَعْدُ أَيَامٍ أَحُكُوزَ الْعَطِينَ وَالِوَمِ الْأَوْل اللَّهِ مِنْهَا يَكُنُ لَكُ مُنْ أَنْعُونَهُ مُقَدَّتُنَّا لَأَنْعَلُوا فِيهِ كُلْحَ مَلْ الْخِيدُمُمْ وَفَيْ مُوادِقُودًا كَامِلةُ الرَّبْ سَيِّعَهُ أُمَّامِ يَكُولُكُونِ السَّامِ يُدْعَلَ مُمْتَدُّمَّا وَلاَمَّالُوا الْحَ بنواعم العزامة وَحَدَمُ الرَّدَ فَ مُؤَفًّا إِلَّا الرَّدَ فَي مُؤفًّا إِلَّا المَا الرَّالِ الْمَ

عَلَيُهُ فَكَ لَا عَبِهِ مِ الْعَيْرَةُ مِ الْعَيْرَةُ مِ الْعَيْرُ وَمِ الْعَيْرُ وَمِي الْعَيْرِ وَعَيْب لَا يَهِنْ مُنْ لِلاَتِ مَا يَهُ عَبِينَ مَعْنُول لَكُ مُ وَالرَّجُ اللَّذِي مُعَرَّب مَا يَحْمَهُ خَلَامِ لِلرَّبِّ إِذَا مُوَحَرِّ كَنْ كَالْوَقِظَوْعًا أَوْجَا مَدَّ مِزَالِبَةِ إِنْ مِنَ النَّهَ عَلِيَكُ عَنْ مِعِيدٍ لِيَكُوْنَ يُولِا فَكُلِّ مِعِيدٍ كُوْنَ فِي لَا أَعْمِ إِلَى الْعَمْ الْ مُكُنُورًا ومُعَلِّوع النَّا ذَافَ سُنَعْج أَوْمُنَكِّمُ الشَّعْلِ حَب الْهِ مِوفَى مثل مَن لاَ يَمْرُبُنُ إِلَّ قُلاَ تُعْمِدُوا مِنْهَا عَلَمَ ذُبِحِ لِنَتْرِينُ الرَّسِينَ وَتَوْرُانُ حَنُونَ مَنْفُوع الاُذُر الْفَقِيدِ اللَّه الدَّالْفَقِيدِ اللَّه الْمُعَمِّدُ وَالْمَ مُعَتَدِينُ كُلُمُ النُّدُورَ مَلِينَ تُعَبِّلُ فِي مَنْ صُومَ الْوَسَّةِ عِمَّا أَوْمَ فَعُلُوعًا أَوَا اسْرَ لا يَرْزَ وَمُولَالِكَ بِي وَلَا تَسَعُوا شِلْ عَذَا فِلْ مَهُم وَمُؤْلِيَهِ عُنْ أَلْهِ الْمِرْ لَا تُتَرَبُوا مُن الرِيلامِكُم بَرْجَيعِ ذَالِكُ لِأَرْضِهَا مَنَادًا وَفِيهَا عَبُوبُ فَلَسِّتُ مَنْعُلَةً لَكُمْ وَكَمْ الرَّسِعُوسَيُ فَلَيْكَ لَمْ وَكَمْ الرَّسِعُوسَيُ فَلَيْكَ لِمُ الرَّسِ وَيَهْنِهِ وَكُلِّحَهَا عَدَ أَمْ إَيْدَوْ لُهُمْ أَيْ نُهُ لِي نَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الدَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لِلْهُ اللَّهِ مَا لِلْهُ اللَّهِ مَا لِلْهُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ اللَّهِ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللّ الدِّينَ إِنَّا مِنْ إِلَّهِ وَتَبَهُمُ مِنَا كَالْمُ وَدِهِمُ الدِّينَ الْوَقُود الكَايِرُ النَّهُ وَلَهُ لَكُمْ لَيَكُولُ فَكُمَّ الْمُعَدِّمُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللّ وَمِزَ الْمَعَزِ وَجَمَّيْعُ مَا فِيهِ عَيْثِ فَلَا يَعْنُونُ لِلْزَتِ فَاتَّهُ عَيْلُ عَبُولُ

/6

المام الربَّ وَالْحِبِوالْذِي عَنَى مُمْ يَكُورُ لَهُ وَنَكُوا الْوَعِ مَدْعُقًا الْوَعِ مَدْعُقًا ا وَيَكُونُ كُونُ مُقَدَّنًا وَلِا تَعَلَوْ إِنْ مِكُاعِتُمَ لِلْ نَقَدُّ مُقَدَّهُ الْحِيمُ الْحِيمُ وجنسيع تناكينكم فاذاحتد ثم مصادار ضكر فلا تبتقص تقية عقا دحقك ولاللفطمائنة طمرحصا دك وكقفالسكيب وَالْعَرَبُ أَمَا الرَّيْ الْمُصُورُ وَكَالْمِ الرِّيْسِ مُوْتَحَالِمٌ كَارْ بَكُ مَلْ اللَّهِ لَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِرْالتَّا بِعِ أَوَّلَ عَمْ مِرَالْتُ مُرْزِكُولَكُم واحد ودكر المؤمّات مع كالمِر الرزب ولا تعلوا مدر اللاعماك وَنُعَرُونَ فِي كَا كِلَا لِلرَّاكِ وَكَامِ الرَّبِي فَكَامُ الرَّبِي الْمِعَ الْمُلْلِدِ الْمِعَ الْمُلْلِدِي مِزَاكَ مِهِ إِلسَّا بِعِنَمُ اسْمِغَمَّا رَبِكُونُ الْحَصُرُمَدُ عُوَّا مُطَهِّلُ فَوَاصْعُوا نُهُ كَمْ وَقَنْ وَاوَقُودًا كَا مِلَّالِيَّتِ وَلَا مَكُواكُ لَعَلَا مَكَ اللَّهِ مِنْ كَانَهُ بَقِ اسْتِغْفَا زُلَكُ مُ لِيَسَتَغَغْمِ عَكُم المّام الرِّ الْمَكُ فُوكُلْفَ لَا يَكُولُواللهِ بدن عبها وك لفريط مداالتي عكر نظك الالنس في عاد اللَّا تَعْلُوا كُلِّمَ إِلَى مُنَا الْأَبْدَ لِدُهُ وَلَا مِنْ الْحَالِكُمُ الْحَالِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله سن السُّون وَتَوَامَعُوا فِي نَعْيَكُم مِرَالنَّا مِعَ مِرَالتَّهُمْ عِمَالُكُمْ اسْتُوا اعانًا و حَالِل مُوتَعَالًا بِكَالَمَ عَلَا اللَّهِ وَعَالًا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مند عن وقُلْهُ وَإِنَّا أَنَّمُ مُحَلَّمُ إِلَى لِأَنْهِ الْحَالَمَةِ الْحَرُوبَ وَمَلَدُونُ اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّه الانساع مسادما فأثوا بأقلف مساحم الكلت رونقدم الكامن النِّتَ المَا النَّتَ المَامِ الرَّبَعَ كُوكُم مَ عَلَا لِمَ الْحَرَّا لَهُ وَكُولَ الْمُرْتَعَ لَوَا الْمَدّ البني الخ رَفِيهِ مَعَلَّات لِمَا مَن مَلَّا حَلِياً لاَعَيْبَ فِيهِ وَتُوكا كَالِمَّا الدَّيتِ وَذَ يَعتدع مُ وَكَ عَمْ مَديدٍ مَلُون الدُّ مِرْفُن إِنَّا لِدِّتِ وَتَذَكِّلهِ رُبع قِسْطِ حَسَمٌ لِيمَ لَلْبُرْ وَلَا تَأْكُ لُوا فَكَا عَلَا فَهَا عَدِيمًا وَلاَ فَهَكَا مَثْلُوا إِلَىٰ الِيَوْرِ الْمُعَمِّى وَالْمِيْدُ قَالِمِ اللهِ عَلَى اللهِ نجمع سَاكِيكُم وَعَنُعاكُمُ من عَدِ السَّبْدِيمُ النَّوع اللِّي ثُمَّرَ وُلْفِيهِ قت المَا منَّة سَنِعَة أَسَّامِع كَامِلة إلى عُرات سُوع الْأَخِزْنَعُ لأُولَ خَبِيرَ يَكِنًا وَثَمْرٌ بُوزَفَ عِمَّهُ عَدِينًا لِلرَّيْنِ صَلَّكِ عِلَمُ ثَرَّ وُرَثُ مُ الوسع وَغِفَيز مِن عُنهُ وَصَاعِ الدّومكُ فُغِنَّ فَأَوْ فَكُمَّ الْوَلْحُرَا الْوَسْعِ وَغِنْهُ الْمُعْمَدُ الْوَلْحُرِاتِ التَّذْدَتُعُمَّ وْنَصَ الْمُنْفِسَنْعَةَ مُلْإِحْتُولِيهُ لَاعْبَدُ فَهَا وَعِنْكُمْنَ البعَيْرِ وَصَّعْشَيْرِ لاَعَيْكُ مَمَا لِيكُونُوا وَفُودًا كُاللَّا الرَّيْسِ وَدِّبَاكِمُ الْمُنْ وَيُنَّا لَا يَعَدُ وَرَاعِدٌ لَيْ الْمَنْ وَنَعْلُونَ النساتا عرا مر للنطبية وتعلين والبيزان بيمة الملامر وضراله وورفع

عَلَيْزَا إِلَى عَلَيْنَا أَمْلًا عَتَادِ الْرَبِّوِ ۚ فَكَالِّمُ الْمُتَنْ مُعَلِّمٌ مِنْ الْمُلْمِ مَلْأُخُدُ وَاللَّكُمْ مُنَّا مِنْ بِيرِ بَعْقِي مُعْتَصِرِ للإِمَا وَوْتُسْرَجُ بِوالسُّرْجِ عَا رْحِبًا عَ لِهَا بِكُلْحِينِ ثُبَّةِ السَّدَةَ وَيُولِنَا مُنْ مُنْ وَرُوسُ مُ وَيَتِ المَا الْمَ إِلَى إِلَى المَبْلِج المَامِ الرَبِّتَ ذَا يِمُ اسْتَدَّ مُؤَيِّدً ، لِإِنْجَالِكُ مِكَلَ المَانَ العَابْرَة تَصُفُونَ السُّرْجِ امَّامُ الرَّتِ الرَّفِّ المُسْبَلَحْ وَأَلْحُدُ وَلَيْكَ بِكُلَّا وَتَعَسَّمُونَ فُ المتحكنة خمع كالماحة مالكرعش أفل تقنفن مكافيرس خُبرات كَلَ عَيْ كَالِلا بِنَ الطاهِنَ إِمّام الرَّبِ وَأَحْمَالُوا عَلَى الصِّي لُمَا مَا خَالِمًا وملياً وْلِنَكُرُ لِلْحُيْزَاتِ الْمُؤْصُوعَة ذَكِرُّ الْلِزَيْتِ بَوْمِ السّبُوت تَشَعُونُهُ اللّم الرَّبِ كُلِيرِ مِن عند بَخَالِ أَلْهِ لَعَتْ هِمَّا مُؤَدُّ لَا وَيَكُولُ لِمُونَ فِيهِ مِا كُلُوتُ مُ فِيَوْضُعِمْ مُتَدَّيْرِ لِإِنْ لِلْمُ مُلَقِّرٌ مِنَا لِمَنْ وَنَدُدَ بِعِبَةً لِلرَّتِ سُنَدُ إِلَا لَكَبَال وحن اللطاؤ استابيله وهوابن الصري فاسرا المان احتمالاي الانزا بالمتقة مع ذُبُولِ رَا بِالصَّحَة لِللهِ اللهِ اللهِ مَا يَسَالُهُ مَعْ ذُبُولِ مَا يَسْلُطُ مَسَمَّ إِنْ لِلهِ مَا يَلِمُهُ اللهُ مُ وَسَبَّهُ فَعَلَّى وَاللَّهُ وَعَالَمُ أُبِّدِ مُلُومِيت المَدَدِيِّ مِن فَيْ لَهُ مَا نُفَارُحَ فِالْمِبْ لِللهِ عِلَمْ عَلَيْهِ عِلَا مُرْدِالْزَبْ وَكَلَوْ النِّي الْمُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّالِي الْمُلَّالِي الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ

والشهزالسّابع في سنة عَسَى وَكُا مِنْهُ مَنَا مُوعِيدالمُالْ سَعْدَ أَيَّامِ المِرَيْ وَالبَوْمِ الْأُوَّالُ مُعَكِّمُنَاكُ مُنَّا وَلَا مَكُوا مُعَلَّا مُسْبَعَة أَيَّا وِرُمَّ رُونَ الوقود الكايل الرتب والبق الثاير ولين وكثر مُدَّعَوّا عا هزّا وَلَعَيْرُوكَ وقُوكًا حَامِلًا الرَّبِّ وَاجْتَمُوا وَلَا يَعِلُوا فِيهِ كُلَّا عُاللَّهُ عَالَى السَّعَادُ ٥ مَن مِلْعَبَادالِبَ النَّهُ عِنْ مَا مُعَالِمُ الْعَرَبُوانَ الرَّاسِ عُيِّ قَايِ وَذَبُهِ عِ وَهَدَيْدِ نُنُ وَذَكَمِ يَوْكُما مَوبُكَامَا خَلَاسُنُونَا لَبُّ وَمَا خَلَا عُ بِيمَ عَبِدُ عَمَا تَاكُمُ وَنَذُونَاكُمُ وَنَكُوعًا ثُمُ اللَّوَارْتَعُمُ فَهُمُ لِلرَّبِّ وَفَي الْبِعَم الْمَاسِ عَسْرَ النَّهُ النَّامِ اذَا كُلُّتُ ثُرَّانَا رَضَكُمْ يَعِدُ وزَعِمُا لِلرَّبِيْتِ سَنْعَة أَيَا مِرْ وَالْيَعْم الْأَوَّكِ مَا ذَلَحَهُ مُوْ وَالِيقِم النامِ زَاجَهُ أَيْضًا. وَأُخُدُوالكُوْ فِالبَيْ الْأَوْلِ الْحَسَّرِ ثَمَادُ النَّبِ وَانْفَرَسَّعِف الفَّا فَاغْمَان شَحَى الأَبْرُق عُمَا رالسِمان وَمن عُرِ إِلرَاجِ فَا مَحْوا امام الرَّت المحَجُعُ سَهْعَةُ أَمَّا مِر فِللسَّنَّةِ سُنَّةَ الْأَبْدِلا حِبَالِكُومُ فَلَيْتُ وَلِتَابِعِ تِعِيدُ وَيَهُ وَبَنَكُونَ المَاكَ لَتَعِتَهُ أَبَّا حِسَيْعِ آل رَآ بَرَيَكُونَ لِلْقَالَة عُلِلْ الْعِيالِ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ فالتناربياذ المحبنة ورائض أنافوالت المك وكاختر وك

اللاوان

تقطنكن لمناك وتكونسنة ذاحة للأدم ويكون الميث فالابر مأكلالك وَلِعَندِكَ وَلِعَندالِكَ وَلِاجِنْكَ وَاللَّهِ اللَّفْ وَلِهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَللوْنُوسُ الْمَ وَارْضِكُ وَتَكُولُكُ مُ مَيعِ عَلَاتَها لِللْعَامُ وَاحْسُبْتُ سَنِ الرَّالَةِ اسْمُ عَسْدِ بِرَبِيعِ مَرَّا إِنْ وَيُكُولُكُ بَعْ النَّهِ عَالَتِ سُنِ نَسْعًا وَازْبَعِيزَتِنَهُ وَمُنْذِرُونَ مِونَالُورِنِهِ عَيْدِهِ أَرْصَكُمْ فَالشَّهِ إِلْمَاجِ فعَشَرَة مِرَالِثَ مُرِيدٍ مَنْ الدِسْتِغْمَا رُوتسونُ وَكَالِهِ فَعْ بَحِيْعِ أَرْمُنِكُمْ وَتُطَهُ وَلَسَنَة المَيْنِ وَلِشَّهُ وَالمِالمَتَغِ لِكِينِ الْأَدْضِ كُلُّكُمَّا مَا لَانَّهَا سَنَة الغُنَّالُ وَتَكُونُ مِنْ عَكُومَة لَكُمْ وَلَي دُواكُلُ وَاجْدِ الْمِلْكِ ٥٠ وَيَرْحِعُ كُلِّتِهِ إِلَى شِيْرٌ الْمُ وَلِيَكُرْ مَنْ سَنَة للسِّرِ عَلَامَة المَّوْكُمُ وَتَكُلُ تكفرك الكمال لاتزذع إماولاعم دواما يند فيا ولا تَعَطُّعُوا عِبْهَا لِإِنَّهَا عَلَامَة الاطْلَا وَفَكُولُكُومُقَدَّنَة وَكُلُوا العَلَّات مِزَالِفَتَاج فِسَنَة عَكَامَة المَّنْ وَلِيرَجُ كُلْفَاجِدِ وَاجِدٍ إِلْحَشِيْنَ وَالْ الْمُعَتْ مُلِيدِكُ سَّبُّا أَنْ مِتَ يَكُالْمُلْحِكُ وَلَا يَسَطِهِ الْجُلْمَالِيَّةُ مِالْحِبُهُ كَتْدُوالنِّيْنِ فَصُرْبَعِ وَالْعَلَامَةُ الماك ذَلكَ مُصَاحِيكَ عَلَى عَدَدِ عَلاَّتٍ التنيز معلىك ينها كفذ رب أن التنيزيص ملح قالك وكفلة

وكالايرك فن يستغوال بيم على يدو ولبن منه بجيع الماعد أرا الم إِنَى مَا إِبِلِ وَقُلْ لَهُمُوا مِمُا ذَجُلِ مِبَدِ الْمُدَا فَعُذَا خَطَأَ وَسَتِلْ مُالرَّسِ مَوْتِ فَلِيُعَلِّقُ إِلْحُمَّانَ تَوْجُمُونَ مَا عَدَ بَالْ فَلَ إِلْكُلُمَا أَرَاعَ وَمِمَا اؤُصَّ عَاعندَ مَانِسَةِ اسْمِ الرَّبِ فَلِمَنْ وَأَيْ يَجُلْضَرَبَ نَفْسًا مِرْجَيْطِ الْأَرِ فَاتَ فَلِينَ مَوْتًا وَمُرْصَبَ بَهِيمَةً فَاتَتْ فَلِهُ وَنِعَتَا لِمَ لَنَفِينُ وَلَيْ مَلَ المَدْعِيّا فِصَاجِهِ فَصِيَّمَا صَنَّعَ لَا لَكَيْفَتَعُونَ فِي جَزَّا وَكُنَّ إِلِكُنْ وَعَيْنَا مِينِ وَيَنِا لِيزِكُ عُلَيْمَا فَاسْارِكَ لِلْعُعْمَا فِي وَمِنْ الْمُ اسْتَانًا فَاتَنْ مُثَالَ فَكُا وَهُمُ وَلِيدِيكُونِ لِاهْلِيَ لِأَنِّ إِنَّا مُوالدَّبُ المَكْمُ وَقَالَ الرَّاتُ لَوْنَى وَبَعَلَ مِنْ الرَّالِ الدَّ الفرّى كَانْج الْحَلَّة وَ رَّجَعُ فَ الْجَاعَدِ الْجَارَةُ وَفَعَلَ بَتُواسُلَ بِلَجَامَ الرَّالرَّ وتحالاتن مُونَى مُورِثِيا فَأْنِيدُ كُمْ مَلَ الْآلِدُ وَالْمَا الكُوْانَادُ خَلِيمُ الْأَرْضِ لِيَّ أَنَا مُعْطِبِهَا لَكُوْرِ سَيْتُ الْرَبْسَتِ منيز والعمقفاك وستسير كيخ كرمك ويجع ممرا المستنه النَابِعَ تَسَتَرَيح الْأَرْضِ وَنَسَت اسْمَات الرَّبَ حَقَال كُلِ مُزْدَعَ وَلَا بَكُمْ وَالْبَاسَ لِلْهِ يَعْنُ مَنْ مِنْ إِذَ يْعِ فَحَنْلِكَ لَا خَمْدُنُ وَكُ

عَلَمْ مَا مُورُ مَلِيكِ فَكُلْمُهُ الْحَمَا لِلْمَامِ سَنِيدِ يَكُونُ فَكَالَدُ وَالْمُو لرُعِنَا مَنَ مَا السَّنَة كُلُهَا مُكُول المِنالذي عُوف مَدينة وَال سُورِحَكًا مَا يُبَالِلَّذِي لِكُ إِلَّا حُبَالِهُ وَلا يَخْرُجُ عَدُ فِي قَرِلِ لاظْلَاكَ عَامَا النَّوْ النَّهِ وَلَهُ مَعَارَى النَّهُ مَعَلَمُ مَا مُورِعُ يُظْمِمُ الْفَخْسَابُ كحت غُول لأرْضُ صَحَدَ لكَ مُدُولِللَّا ويَرْفَ الْبُونَ الْبَيْفِ مُدْنِيمَ لَهُ بَعِيمًا إِنْهِ مُرْ مَلَكُونَ مُنْكِلَ مُنْكِلًا مُلِكُم وَفُتِ المَنْفُخِ لَا بَهَا مِنُونَ مُذَالِلًا وِيرْفَ فَعَ مِينَّانِهِمْ بِيَنَ يَبِهِ إِبِنَّا يَكَ وَلِلْمُعُولِ الْتَحَوْمُ فَيْمُ لَا نُبَاعَ فَا مَّا مَعَلا يَتْهُم إِلَا لِيَكِيدِ • وَالْخُولُ الذِي عَكَ الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمِلِكَ فَأَعِنُهُ كَالْمَرْسِ ( ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل والملت لِين لِخُوك مَعَكَ وَلاَنْعُطِ فَتَنكَ بالرَّا إِنَّ الْعُطِد طَعًا مك وَيَا دَوْ عَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْتَمَ مِنْ أَنْ صِصْمَ المعط ارُّم كَنْمَا وَالْحِوْلُكُمُ الما وَانضَعُفَ أَخُولُ مَامكُ وَمَاعَسَتُ المُ وَلَا مَتْ مَن اللَّهُ عُوديَّةِ الْمَيِّد وَلِيكُن عِندَكَ كَالْأَجِمَةِ الْلَهِ عَلَى اللَّهِ وليمل منبوك إلى متوالاطلاخ فاخاانت سنة المنفر يخرج موو بدوه مَعَهُ وَيَهِي لِلْمُعِيلِنِهِ وَيُتَادِرُ الْمُتِرَاكُ أَمَا يِعِلانُهُمْ عَبَيدَ والدِح النَّرَحَةَ هُمْ مِنْ أَنْمِن مِنْ فَكَانَدُ فعهُ لِلعُبُودِيَّةٍ وَلَا تَكُنَّ اللَّعَبِ

السننرين السلاحالك لأته امما يبعك عَلَات مُعَلَدَهُ مَلَا يعنا الإنتان تأجية وخيال إلك لأنظال المكور المكور والمنتواجية مَعْدَ بَيْ فَتَهِ بِمُ الْحُدُ عَلِي مَا فِالْعَلَى مَا فَالْتَكُولُ الْأَرْضُ طُلِبَاتِرَ الْ الْأَرْضِ عَلَيْ إِنَّا وَنَا كُونَ مَنْ اللَّهِ مُنْكُونَ عَلَا الْأَرْضِ مُنْكَوْنَ عَلَا الْأَرْضِ مُنْكَوْنَ مَنْكُونَ وَكُلَّا الْأَرْضِ مُنْكُونَ وَلَيْكُونَ وَكُلَّا الْأَرْضِ مُنْكُونَ وَلَيْكُونَ وَكُلَّا الْأَرْضِ مُنْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْعِيلُونَ وَلَيْتُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْعِيلُونَ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْعِيلُونَ وَلَيْكُونُ وَلَيْعِيلُونَ وَلَيْعُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيَعَلِيلُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْعِالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْعِلْمُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعِالِمُ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ ولِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقِي اللَّهُ وَالْمُعْلِقِيلُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمُولِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمِنْ اللَّلِي لَلّالِمُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ م فَا زَقُلْتُمُ مَا ذَانًا كُلْ فَالسَّنَهُ السَّامِمُواذَا عَنْ كُرْمَزْ نُعَ وَلَوْجَعَ عَلَّاسَاهُ عَا بَيْنَ الرِّيْلِ وَكَاتِحَ أَلْسَنَهِ السَّادِ مَنَةِ وَتَعَلِيكُولُولُونُ صَّدَرُ عَلَاتَ مَلَا مُنْ فِي ثُلَكُ عُولَ السَّنَّةِ النَّايِمَ وَتُأْكُلُو لَعَلَّمُ مُزَالِكَ لَّهِ العِيَّةِ اللَّفْنةِ النَّا رِعَةِ عَيَّ أَنْ عَلَّاتًا فَنَاكُ أُونَ عَتَقَالِحَةِ وْفَلِا تُبَاعَ الْأَرْمَ بيعًا نَا بِيًّا لِأَنَّ الْأَرْضِ فِي وَانَّمَا أَنَّمُ عُنَّ إِنَّا وَمُلْتِوْنَ امَّا مْعَ فَحَيْعِ الْأَرْضَ نَ حَوْزَكُمُ اعْلُوا فِلْأَوْ قَانَ سَكُر الْخُولَ الذِي مُوَمَعَكُ فَتَاعَ سَنَبًّا مِن مِيرَا يُو فَلِيهِ وَلِينُهُ الْأُوْرِ فَيُعَلِّمِ إِنْ إِنْ فَالْفَرِيْكُ لَهُ وَكُ فَرَيْكُ سَال يَهُ ذَلِكِ أُمْرً وَجَدَكُما يَهُ وَكَالَمُ فِي سُنْ مُنَّ سِنْ يَعِنْ وَمَهُمَا فَضَلَّ معطمه للرتبط البنج عَدُ لا وَيعُود إلى زَامُ وَالْمُ يَجُدُدُ وَعَلَا يَهُ مَا يعوقه منكون للبيع للذكاك اللستنة المتادسة النالسنة كادكا عَارَزَمَا وَالْمُعْمِ مُنْرَدُ إِلَى مَا مُو وَإِنَّا عُلَا يَنَا يَسْكُونُو مَدِينَةٍ

هُووَبُوعُ مَعَهُ لا يَجْلِزُ إِلْكُمْ عِبَيدُ الْعَبْدِ الدِياحُ مُعَمِّرُ الْعَبْدِ الدِياحُ مُعَمِّرُ ازُمْنِ إِنَّا الرَّالِمَكُورُ لِانْغَدُ وَالْكُوْمُصِّنُوعَاتِ اللَّهِ يدِي ولاستعوتات ولا أختاما برجائ وكالنسابا يزجان فالنطيكم السَّعِيدُ وْلَا لِمَا لَكُوالنَا التِّ الْمُكْرُ الْمُعْدَالِمُ الْمُدُونِيَ الْمُعَانُول مُعَدَّى الإَخْ الْمُالِدَةِ الْمُصُونُ وَاللَّهُ مِيرَامُ أَلِوَامْرِي عَلَمُ وَسَالِمِ وَعَالِمُ اللَّهِ ا انْزَلْكُ مُنْ اللَّهُ وَالْحَقَابَهَا وَالْأَرْضَعُ لِحَقَالَهَا وَشَمِزً الضَّعَلَ تُمْرِرُ مَرَا بَهَا وُبُدُرِكُ الدَّمَا مُو العِيَافَ وَيَلْمِ العَكَافُ الدَّمَا عُلَا أَكُونَ خُ خَرَكُم شَبْعًا وَتَكُونُ لَ رَصَكُم مُطْمَ إِنَّ إِلَا عَلَامَةَ فَالْرُصَاكُم . وَسَفِيعِهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ مُعْجِكُمْ قُلْمِ اللَّهِ الدُّحُونُ مُنْ الْمُعِلَمُ وَلا يَجُوزُ مَنْ وَلَدُمِيمُ وَتَطَرُدُولَ لَكُمُلَاكُمُ فَيَعَوْلَ مَاكُمُ تَعْلَى لَكُمْ مِنْكُمْ تَعْبِنِم مِنَابِيٌّ وَمُلَيْهُ مِنكُمْ بَهِن وَنَيْعَ أَوسَعَط أَعْلَاكُم السَّيْفِ مُدَّامِكُمْ وَأُفِرُكُ لَيْكُورَ وَأَنْهِكُو وَأَكَمْ لَا وَأَقَدَ وَعَدْدِكُ مَعَكُمْ وَأَنْ كُولَ العَيْوَيُ يُخْجُونَ العَيْقِيْ مِن قُدًا مِلِلِدَ يدْ وَاجْعَلَ مُسْتَكِينَ فِهِمَا بِمَينَكُمْ وَلِا تَدِبُّ مِنْ فَيْ خِي فَالْمِينُ مِنْ عَلَى وَالْوَلْ الما وَتَكُونُونَ مِنْ عَمَا لَإِنَّ فَأَالِرَ ثُلَاكُ وَالدِّي فَيَعَكُمُ مِثْلُ مِن صَمَا

وَخَفَ مِ الْمُكَ وَالْمَدِ وَالْأَمَةِ اللَّمَ اللَّهُ الدَّارِيُ فَا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حَوْلِكَ مِنْهُ وَيَكُولُكُ مِعْنَيْدُ وَأَمَا أَوْ وَمِرا وَلاد السُّكَ اللَّهَ تَ المشك ول عَكُم مِن اللَّهُ مَن المنكون في منسم الدر فرسا الون الْ أَرْصِيكُ وَلْيَكُونُوا لَتُ مِنْلَانًا وَمَعْتُمُونَهُ مُولِا بَنَّا بِمُ مِنْ وَلَا كُولُولًا الصيريزانا إلى لأبدوا ما مزاخور كم بليز يرفك تشالك يد النَّحَاهُ بِيَعَبِ وَلِمِوَانَ ذَتْبَقَ فِي كِالْعَرَبِ لِ وَلِلْخِ مَعَكَ وَعَدَمَ التُوكَ لِجُنَّ فَمَاعَ نَفْتُهُ للغَرِيبِ أَواللَّهِ عِنْ كَاوُلِكُنَّ ٱ وَالْوَلَايَكَ عندك فيكورك فكالمتعديم يعيو و والحدم الحق بوسك عداوان عَنْ يُغَلَّمُهُ الَّهَ وَ فَالْمُلِّهِ وَفَقَ ابْدِ الْمُرْضَيلَة يُغَلِّمُهُ وَانْ وَحَدَوْكِينِ مَكَاكِمَا بِهِ فِيَكَاسُ الَّهِ يَعَاسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المخاشئنوا المستقوالاطلاق يخف كم فَا نَكُونَ اللَّهُ اللَّ دَلِكَ فَيُعْطِن كَادَ بِهِيمَة سُرَابِهِ فَإِنْ كَالْكُرِ بَرُولِكُالسَّلِيل مِنَالِسْنِ إِلَى السَّا إِلَهُ فَالْمُسْمَا لَهُ مِقْلَا إِسْرِيْدِ وَتَعْضِيهُ مَكَالَهُ كالأجرْسَنَةُ سَنَةٍ تَكُوْرَسَكُ وَلَاتَكُدُّ تَدُا الْأَعْمَاكِ فَتَامِكَ وَا ذَا لَوْ يَكُنُّ لِهُ مُمَا لُكُ مِنَّا وَلَا يَعِنُج فِي مَنْ وَالْمَلْعُ

وَالْتَلَطِ عَلَيْكُ مُ اللَّوْتِ وَأَذِيعُكُمْ فِلْ إِلَيْ الْعَلَّاكِمِ، وَأَضِوُّ عَلَيْكُمْ الْ كَنْمُ عَيدًا فَكُنَرُتُ بِنَاشَرُكُمُ قَانُونَ جَكُم بَلَّالَةٌ قَانِلُ مِثْمُ الطِّيعُ الْكَلِّكُ الصنعفاا فامري فكرمتها فانكم فالعصنا لنستم أخكام المنطة قالنُروتِ برعسُن السَّامِ حُرْكُم في وَالْحِرْوَاحِدْ وَيَوْفَعِلْكُمْ الْمُ خُنْنُهُ وَالمِيرَازُوَّنَا كُوْنَ لَاسَتْبَعُونَ قَازَاعُمُ أَمْتَمُوالَ الْسِيمُ وَلَرْ مَعَلُوا بَيْعِ وَمَنَا بَاءِ قَالُ لَمُنْ عَهْدِ عُلَا قَالُنَا أَضَا أَضَعُ بَكُمْ لَذَاكِ مَعِ مُعْدَدِيًّا كَا ذَانِهُ الشُّلُكُ مَعَكُمُ الْعَصَبِ وَالْعُوجَاجُ وَأُودِّ لِمُ الخلفك عاجلا الغظ وحكة الخرق الزغاة ووجع الأمنن ستنعدا أمنعا وعَلَحَامًا كُون وَأَلْكُ وَكُورِ بِيكُمْ وَلَوْمِ مِنَا مَكُونُ وَالِيَّ قَانْقَ عَلَا لَنَسْتَكُو وَتَنْ رَعُونَ ذَعْكُمُ بَاطِلُادَيُّا كَلامَن اكُلُّهُ وَأَحْرُبُ فَوَا يَمْكُمْ وَالْبِيْدِنِيَّةِ أَخْتَاكُمْ وَصَنْعَدَالِد كُوْ يُنَاوِيكُمْ وَأَبْسُ فَصَحْعَانَكُو مَنْعَعُوا فُدَّا مِلْ غَذَا بِمُ فَوَعِلْ دَكُومُ مُعْفُومُ وَالْمَخْ جُسُمْتُكُمْ عَلَى كَمَا ضَمَا مَنْ وَبَعْضُكُمْ نَفِي وَلْمُدَاكُمْ وَسْهَرْ مُونَ عَيَالِ عَلَيْهِ وَفَكُمْ وَاللَّهُ لَوْ نَسْعَوُ إِلَى دَوَاكَ أَزِيدِكُمْ حَسَيْلًا وَٱبْغِنُومَنَا دِسْكُمْ وَلِا أَسْتَمْ زَاعِهُ دُبَاعِكُمْ قَالُ صِنْ نَعَمَّا سَنِعَدُ اضْعَا مِنِ عَلَىٰ كَا كُورُ وَالْتَكِيسِ مُسَاعِدِ بَعَا طَهُمْ وَأَجْعَل التَمَا عَلَيْ مِثْلِلْ لَهُ وَالْأَرْمُ لَكُومِ مِثْلِلْغُا رُوسَعُ يُكُو از صنكم ويَنْعَنَ عَمَا وُكُم رِحَنَا بِهَا اذَا مَكُومًا وَأَنْدُوكُم وَلَا أَمَ وَنَعَنُكُ وَبِالسِّيْفِي مَرَيْنِ إِلَى وَنَسِيرًا رَضِكُمْ حَرَّا إِلَّا وَمُذَّاكِمَ كَالِكَةً كوكك لللوكال وكالعظ والضكم علائها وشيح فواكو المثرة والمسيم وَجِينَا لِإِنْصِيرُ لِلْأَرْضَ مِنْ وَنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تعِندَ لَكُ الإِعْوجَلِج وَلَوْ مِنعَوْا لِأَضْ كُمْ سَنعَد أَضْعَا فَ عَلَ قائم تَكُونُونَ ارْضَاعَادِيمْ وَحينيُدُونَنْ مِنْ الْأَرْضِ وَرَفْتُنْ خَطَابًا كُوْ وَالْهُ لِعَلَيْكُ وْسِمَاع الْأَرْضُ فِأَكُم وَمَعْيَ هَا يَكُمُ جَيْعُ أَيَّا مِخَرًّا بِهَا الَّتِي لَوْسُبْتِهَا فِي وَيِسْبُونَكُمُ وَالْتُمُ شَاحِنُونَ وَيْضِيرُ وَبَيْكِ الْفِلْدِ وَتَنْوَجِّرُ سُبِتُكُمْ وُالْنَمْ لَوَسَتَأَدُّ فَالْهِمَدَا لَكِنَ مِيهَا وُالمَا تُوزَمِنِكُ وَإِلَى الرُّعْثِ فَالْ مِنْ فَالْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ المُعْفِدُ مسيسينم مع فالاعو كالخريج استج مراز جزاء خطاباكو واجلك وَمَلْ وُدِهُمْ صَوْتُ وَزَّمَّةٍ مَا بِسَنَّة بَعَىٰ كُ وَمَعِنْ بُورَكِمَا مِهُنِّ بُ عَكِحُوْسُنِهُ كَا بِنَهِ وَيُنْكُونِ فَي الْعَدْ وَنَقَلُ وَيُولِ مُدُنِكُ مُد

المنهن وللحب وتسعطون وليس تربط لمهز ويخذ لالمح أخساه وَكَنَّمُ الرَّبِهُ وَيَكُا لِلْا خَالْمِبِ بَلِي أَبْهِ لَ فَالْمُ مِنْ أَيْهِ لَا فَالْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّ كَالْيَحِيْكِ بِلَامًا رُو لَمُعُرُّ وَلا سَنتَظِيعُونَا لَ عَامُوا فِسِهَا لَهُ الْمُعْلِمُ مَن نَقُ لِلنَّاسِ مَعَلَى الْمَالِمِ الْمَعْلَى مَن الْمَعْلَى مَن الْمَعْلَى مَن الْمَعْلَى مَن الْمَعْلَى مَن الْمُعْلَى مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اعْدَاكِمُ وَتَعَلَّكُونَ الْأُمْ وَارْضِكُ مَا كُلُ مَا كُلُكُ مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَتَعَلَّكُ مُ وَاللَّهُ مُ وَتَعَلَّكُ مُ وَتَعَلَّكُ مُ وَتَعَلَّكُ مُ وَاللَّهُ مُ وَلَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَلَّهُ مُ وَلَّهُ مُ وَلَّهُ مُ وَلَّا لَا مُعْمَالِ اللَّهُ مُ وَلِي اللَّهُ مُ وَلَّا لِمُ مُ مُنْ إِلَّهُ مُ وَلَّا لِمُ مُ اللَّهُ مُ وَلَّا لَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُ وَلَّا لَا مُعْلَمْ مُ اللَّهُ مُ وَلَّهُ لَا مُعْلِقًا لَا مُؤْمِنُ واللَّهُ مُ وَلَّهُ مُ وَلَّا لِمُ اللَّهُ مُ وَلَّا لَا مُعْلِّمُ وَلِمُ لَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُ وَلَّا لَا مُعْلِّمُ وَلَّا لَاللَّهُ مُ مُ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلِّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّ مُلَّا مُعْلِّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّ مُعْلِّلًا مُعْلِّمُ مُلْكُولًا مُعْلِّمُ مُلِّلِّ مُعْلِمُ مُلِّمُ مُلْكُولًا مُعْلِّمُ مُلَّا مُعْلِّمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلِّلِّ مُلِّمُ مُلِّلِّ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلِّلًا مُعْلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلَّا مُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّلَّا مُعْلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمْ مُلْكُمُ مُلِّلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلَّا مُلْكُمُ مُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ عَظَامَا مُورَخَطَامًا أَبَيْمُ وَعُنَا لِلْفِيهُ وَتَعَالِمُ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُزَالًا يَحَمَّنَ مَنَا مِلْفَتَ الْمُرْتَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُزَالًا يَحْمَنَ مَنَا مِلْفَتَ الْمُرْتَالِكُ عَلَيْهُ وَمُزَالًا يَحْمَلُوا مُنَا مِلْفُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا مِلْفُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنَا مِلْفُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل المَامِيعُوكِ النَّا الْمُنَّا مِنْ مُعَمَّمُ مَا عُوجَاجِ العَصَدُ فَا فَوْقِ فَلَ مِنْ اللَّهِ مَنَا قِلْ لِمُنْ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ مَنَا قِلْ لِمُنْ وَالْمَا لِمُنْ اللَّهُ مَا عُوجَاجُ العَصَدُ فَا فَوْقِ فَكَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا وَكُوْرُ مُنْهُ خَمَّة عَسَرَمِيْعَ الأَمِنْ فَيَ وَكُا نَكُوْرُ مُنْهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِي و العُمَامِيمْ عِنْدِيدِيكِينَ فَلِم عَيْرِ الْعَنُونَ فِي مُوزَحَاً مَا مُؤْمَّرًا أَدْكُ المج مِنَا وَلِيعَ غُونَ وَوُتُولِيْ مِمْ ادْكُمْ وَادْ كُونُ وَالْأَرْ صَالِحَ بَقِيتُ الْمُؤْوَنُ وَلَيْ الْمُؤْوَنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْوَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّلَّ اللَّهُ اللَّا لَلَّا لّ مَعْظِعُ الْمُنْهُ وَانْ الْمُالْمُ الْمُعْدِينِ مِنْ عَافَرً اللَّهُ مُلْكُ مِنْهُ وْمِدْ بِإِنْ تَعَبَالِلا رَضِي عَاعِندَمَا عَنْ مِن أَجَوْ لِي وْرُوهُمْ تُعَلِّلُ تِوَكُورُ فُنَّ الْوَلِيمُدُ لَتَيْ دُبَرِدِي كَا رَفِي كَانْ فُو يستقو فوراك ميم ومجازاة تعالله عزوصا يال المخانعسة العسيم خَيْرَ بَدَلِيكُمْ بِيَعِيمَةُ وَيَكُورُ فَكُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلا عِنْ الْفَاصَادُوْا فَالْرَمِ أَعْ مَا مِيمًا مِن فَجْ عَنَهُمُ وَلَا بَعِيمَةً بَعِسَةً بَالْ عَامِ الْمَكَ يُنْزِبِ مِنْهَا فَنَ السِلاَبُ مَلْوَقَف البيضة ولايقاكون الطالعةدى عَمَا ولا خَالَ الرَّ المَا الله المَالِيِّ المَالِيِّ المَالِيِّ المَالِي المهمة قُلَامِللَمْ وَيُتَمِّنْهَا المَرْيَزِ للسَيِّدَ وَالدَّى عَلَى مَا تُمِّنْ فُ وَأُذْكُ زُكُوسَنَا قَهُ الْأَوَلَ عِزَلْحَ وَعِنَهُ مِرْالَ ضِعَمْ فِي الْ · المَرِّعَتْ عَلِيمُ وَالْ رَادَ وْكَاكُ فَلِيدُ الْمِسْعَلِّ ثَمَّتُ الْمُ العُوج يَّذِ فَنَامِ الْأُمُ لِأَكُونِ فَيْ إِلْمَا أَنَا مُوَالرَّعْفَ الْأَخْكَام وَالدَّ مُلَالِينَ يُعَدِّرُ بِينِهِ فُدِسًا لِلرَّبِّ مُعَوَّمُهُ الْمَبْرَمَا يَزَ لِلْمِبْدِدِ وَالْاَ وَالْمُ وَالشِّنْ لِلْهِ مَعَلَمُ الْمُنْ بَعِيْدُهُ وَيَنْ خَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال النصل الماسعة من المنه من المرابع المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافي

للافات

فَكُولِكُ وَالْكُونُ الْكُونِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

هل المنطقة ال



وَيَرَالِحُ يُحْدَدُ لِكُ يُعَوِّمُهُ الْكَاعِرُ وَحِكَدَ لِكَ يَمْ يُخَالَ الْمَرْكِ يَمِندُ اللَّهُ كُفَّ شَدُ فَلِيَرَدِ عَلِيّهِ خُسْرَمُنَهُ وَيَكُونِكُ وَانْفَدَّ وَلِللَّاكِ مَعْنُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل مَبْدُوالْ وَالنَّعِينُ وَالْطَهُ مَحَقَّلُهُ مُنْدُسْنَةُ الْاطْلَالَ فَيُصَّدِّنَّ كفيمتيا وانفاد سرك غلين تعدسته الميتغ مليت فالحراك عَرَبَقِ وَالسِّنِيرِ لِلسِّنَة المتَّغِ فَنِيتِ مِن فِيمَةِ مِنْ وَالْفَلَكُ لَكُ السَّوْدُ مرَّعَتْدِيدِيدُ وَلَيْدُ خُسُّ لِلَيَلَعَ عَلَيْنَدِ وَيَكُولُكُ وَالْكَرِيمُ عَلَا لَحَعَل وَمَاعَ الْمَثَلَ لِإِبِنَا إِلْخَدُ فَلَا يَعُكُ مُنْ اللَّهُ وَلَكِ وَلَكِ مَنْ لُكُ اذَا جَاذَت سَنَة المُثَنْ يَكُونَ فُدِينًا وَعِيْدِ للرَّتِ مِثْلِ لِلْأَرْضَ تُرزَّع الإِكَامِنَ كُوْنَ لِيَرِيَّا أَا فَانِكَا رَفَدَ فَدَّ اللَّهِ الْحَارِيْنِ فَكَا مستنرك ولبتر فومز فول يزانه فالمستالة الجنز تعسط المتزيز المتغ ولغط المن والعاسنة وأسالات وفي تنوالا ملكات رد المتقالا كالزيرالا ملك فينه الذي لفاليزان وكلفز فليك وزْنُهُ مِيزَالِللَّهُ يِنْ يَكُولُ النِّسَّالِعِيثُمْ كَفَانَا أُوكُ إِيجَابِهُمْ مَنَا الْعَبْدُ مِنْ البَهَامِ يَكُونُ لِلْمَاتِ فَلَا بِمِنْ الْمَاتُ الْحَالَ الْجَالُ الْحُرَاثُ وَفَا الْحَالَ الْحَالَ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِ الْمُعِ طالح وجد المدراه المبرا الذرائي الدينالي الدكانين إربيقا المدانسات المالح وجد المدراه المبرا الذرائي المراسات لكله بيمال المالية المالية المناكبة ال

البيِّه برعقال ومنهال اخرع زعنًا نُ مُعَوُّ لِلَّهِ المُعْمُونَكُمْ الجَاعَةِ هُورُوكَ مَنَّا الشَابِرَ عَلَى وَلَيْمُ فَهُورُونُمُ الْكُونِ إِمِرْ آلِكُ فَالْحَدُ مُوخَقَة زُوزَ صَلَحُ لِكُمُ البِيِّ اللَّهُ مُؤْرِلِينَمَّ إِبِيمٌ وَمَعْوَا كُلِكَ مَا عَهُ فأولتغيم مزالت مرالتا بع التابية والمفتوم كوالدوم وتَعَالِمُ وعدداتنا بنم مرازع في المناقة فاقوت الدكورو والمراجا اموّالة وفَيْ عَدَّمْ فِطُولِسِ مَا فَكَانِ فِي فِي الْكِلِيزَ إِلِكَامِمَا مِيمُ وَعَثَا بِيمِ وَيُونَ فَبَا يلهِ وْ وَعَلَد النَّا يَهِ وْ وَرُونُهُم الذَّكُونِ جَنِيعًا مِنْ الْمِصْرِ رَضِيَة فَمَا عُلِكُمْ مَرْ مِنْ رَحَامِلَ لَكُمْ لِلِمَتَ الْمُعْرَفِيلَة وُفْيِلَ سِيَّنة قارُ مِيزَالْنَا وَحُسْرَلِين وَبُومَهُ وَلِي عَامَيْمُ وَعَسَا يَهُو وَتُوتُ قَبْلَهُمْ وَعِنَدَ المَّابِيمُ كُونِيمُ للذَكُورُمِ الزعِيْنَ لَهُ مَا فَوقِكِ من ونسالج عُد هرم إلى لله سمعُون عمد وحَمْسُورَالِهَا وَثَلَاثُما الله وَيَنْ مُونِهُ الْكَأْجُمُ المِيْمِ وَعَسَارِهُم وَبُنُوتَ قِنَا لِلْم وَعَلَا الْمَآمِمِ وَرونَا يَم كل وَيَعِينِمِن عِنْمِينَ مِنْ فَمَاعِلْ مَل مَن عَيْمِل لَا كَاعْدَدُمُ مِنْ فَيلَدُ تَعُولًا ارتجه وسبغون للأوسما فرو بواينا خرك المنابيم وعشا يرهم ويؤت مَالِهِمْ وَعِدَّ المَّالِهِمْ وَرُونِيمُ كَالِلْكُونِ مِنْ الْعَشْرَاتُ مَا أَفُونَ

م الله الواحد رّب الموات ودواننان عُدون في المسلال المسلال المراك والمسلود والمسلو مِزَالِثَةَ مِرَالِثَا مِنَ لِلْتَنَّةِ الْفَالِيَةِ لِمُنْ وَجِيمُ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ أَلْكِلَا خِس جَاعَة بَالِ مَلْ إِبْلُ كُلَّا لِعَمَّا لِعِمَّا بِلِهِ رَوْنُونَ أَبَّا بِمْ وَعَدَداتُمْ بِهِيْم كَنْ وُبِيمُ كُلْدَ كَيْرِ مِن عَيْمَ يَكَنَّ مَسَاعِلاً كُلِّم يَغْمِ عَامِل لَاحِ فليَّزَ إِلَا خِيهِ وَسُلَامِمُ الْسَدَوَ مُرْوَكُ فَا وَلَيْكُورُ وَلَيْكُو مَكُمُ الْمَكْرِ سَنْطٍ نَجُكُونَا لَا سَبَ إِنْهِ وَمَنِ النَّا الْحَالِلِينَ يَعُومُونَ معَكُمًا مِنْ يَلِيدُ زُورِ إِلْ أَنْ وررسًا دوره وَمن مَعُون عَلوا ال و النهوديدي ومزيه وداخه ون عنامات ومراين المراسا ان مُوعْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ارعه عُود من سي حليال العدمور ومن الميزعينا واب خدور وَمِ ذَالِخِيارُ رَبِعِ مِنَادَى وَمِ الشِّيعِ فَالِرَعِ كَال وَمِرْجَاد

بنی هموکا (ریشریه

فَا فَوْ وَكُلِ مِنْ بُرُدُ إِلِيتِلَاجِ الْحَسَّالُ وُهُوْ وَرَسِ طُدَارِ الثَّالَ سُوْلِكُ وَسَنْعَابِهِ وَسُوانَيْهِ فَا خِنَابِهِمْ وَعَثَامِرُهُ وَيُؤن فَا لَيهِ وَلَحْصا إِ المَايْمِ وَدُوْمُ مِمْ كُلِّ كُومِ مِنْ عِيْرِ سَنَةً فَا فَوْفَاكُنُ مِنْ لِيسْ لَاهًا عَدَدُ مُرِينِ عِلْهُ البِيلُ عَدَوَارٌ مَوْزَالُكُ الْحَمْرُ مُلِيدٍ وَبَوْ بِعَمَالِمِ كَأَجَّنَا مِيمْ وَعَنَّا إِرِهِ وَيُونَ قِلَا لِمُ وَرُونَا أَيمُ كُلَّكُمْ مِنْ الْعِشْرِينَ سَنَهُ مَمَّا عَدَاكُونِ فِي وَالسِّلْحِ عَدَّتُهُمْ مِن طينتَالِمَ لَكُمَّ وَجُمُونَ النَّا وَإِنْ مُ مَا يَهِ مَيْنَ الْعَدَد اللَّهِ عَنَّ مُوتَى عَنَّ مُوتَى عَدُولَ فَيْ وَكَالُمْ أَنْهَا المّ الانتاعَثَنَ زُجُلًا زُجُلُ إِكْ لِحَدِيبُ وَلَهُ لِللَّهِ لَمَادِ بُهُونَ فَأَيلِمُ فَكَالِ عددجع بناسما بكوجوشم مرازع بيريت ته فيناعلا كان الأكان في وصُغُوبًا مَا أَيْلَ سُتِيْرَ لَوَ مَ وَتَكُا مُوالان فَمَرْ طَلِيهِ وَخَسْرُولِلا وِمِر وَسَنْطُ وَإِيهُمْ لَرْ عِنْ وَمُوفِي وَالْمَا إِلَىٰ وَكَلَّوْ الرَّسُ مُوِّى قَآبِلًا لطُنْ فِيلَة لاَوى لَا تَعْدُدُ مَا وَعَدْ مَعْمِ لِالْأَدْحُ لَمَا مِنْ مَا لَهِ الْمِلْ وَاقِرَاللَّا وَبِينَ عَلَى فُبُوِّ الشَّهَا وَمُ وَعَلَيْمَ اللَّهِ مَا وَعَلَى كُلَّمَا وَمَا وَهُمُ جَعْمُ وَالنَّهُ وَكُلِّمَا فِيهَا وَجِيْمِ اوْوَانِهِ أَوْهُوْتِكُ وْوُنْ فِهَا وَيَعْلَوْكَ مَوْلِ لِمُنْتِدَةُ وَادَارَتُ مَلَتَ لِمُنْتَدَ مِعْ لِمَا الْلَادِيوْرُ قِلْدَا بِبِينَ لِمُنْتَدَعُومُهُما

كل مَزيبَ وُرُد ملكح عدَّ بَهُمْ مِزْفِي لَهُ المِسَاخَ الرازُبعَد وَخَسُورُ الْفَا وَالْعِمَالِهِ وَسُولَا الْوُلَكِ أَجْنَا اللَّهُ وَعَثَا اللَّهِ وَمُؤْلِنَ فَكَا اللَّهِ وَعَلَمَا مُنَّا إِلْهِ مُ ورُوسُمْ الْخَصَون فِي رَسَنَهُ فَسَاعَا كُلُون عَنْ جِهِ السَّلَاجِ عَدَّ نَهُ سُو مِنْ مَيْكَة وَالْوُرْسَتِبْعَةُ وَخَمْتُورَاكِ وَارْبَعِمالِهِ وَبِنُوبُوسُمُ الْوَلَا فَرَامِنَ كَلْحَنابِيمْ وَعَشَارِهِ وَيُوتِ فَكَ يَلِيمُ وَعَدَمَا مَا يُعِرِوَدُ وَكُنَّا بِهُوجَ مِيع النُّكِ وَإِن مِن رَعِيثِ مَن مَن مَن اللَّهُ إِلَى اللَّهِ مُؤْتِلُهُ إِلَى اللَّهِ الْمُمْ الْمِيلَةُ افرًا والْ تَعُولَ لِنَا وَجَمْتُهَا يَدُو بِنُومَنَةً عِنَا مِنْمُ وَعَشَّا بِنْمِ وَمُؤتَ قبايليم وَعَنَّالمَّادِيمُ وَدُوسِ فِي كَالدَّكُورِ النَّاسَةُ الْعَاضَاتُ لَا عَافِقَاتُ لَ الإِنَكُونَ الْمِنَكَةِ عَدَدُ مُرْمَ فَيْ لَهُ مِن اللَّهِ الْفَافِي اللَّهِ الْمُعَالِقَا وَمُا يَنا رُوسُو المناهز فَأَجْنَا مِيمُ وَعَشَآرِهُ وَمُؤْنَ فَمَا لِهِ وَعَقَالَمَا بِهِمُ وَدُفَهِمْ الجميع الذكؤنم المصرر تسنة فعاعدا فلم تتغذم شاكح عد مهم مرتجي أدبناس حَمَّةَ وَنَلَا ثُوزَالُكُ وَأُرْبَعَايِهِ وَيُؤْجَادِكُ أَبَّنَا يِهُمُ وَعَثَمْ أَرِهُمْ وَيُؤْتِ فَأَ يَلِهِمْ وَعَلَدُ المَّا بِعِمْ وَذُوْ يَهُمُ كُلُّ مِنْ يُدُرِدِ اللَّهِ عَلَدُهُمْ فَلِيلَةَ جَاد حَسَنَةٌ وَأَرْبِعُوزَ أَلْكَا وَبِهُمَا يَهِ وَجَمْنُونَ فِي وَالكُّجُنَا بِيْمٌ وَعَشَاير الرَّرْ وَيُونِ مَا المِيرُوعَدُدا مُم إبييرو دُونُهُم مِ الدَكورَمِ لِنَحْدَمُ لَنَ عَسَى اللَّهُ وَمُلْ الم

وَدِّينَ مَعْوُرْسَا بِلِينِ صُورَى مِنْ يَوْفُوا لَهُ الْمُصُورَ لَكَ سِنْعَةُ وَتَصُو اللَّاوَ للماية والديرَ يَلْحِ مَهُمْ مِنْطِعًا دَوَزَيبِ عَكَاد السَّفَ رَاعِل ال وَجَلْتُهُ الْهِ الْحِيلَةِ حَسَّةً وَأَرْبَعُونَ الْعُلَا وَشِمَّانِيةٍ وَخُرِيرِ فِي عِيْمِ مَن أنعتى عَسْكُرِرُ والعالية الدواحد وَجَمْدُوزَ النَّا وَاربعابه وَحَمَّدُونَ مَع جُهُونُهُمْ وَمُنْ عَلُونَ مَا فَعَيْمِ لُمُ مُنْ مَعَافِيَّةَ السَّيَّةِ إِنَّ وَعَلَّا اللَّا وَمَن المن وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَلُونَ مُن أَوْمِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللّلِي وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ أَنْ أَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللّلِي وَمِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مِن اللَّهِ وَالْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ أَلَّ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ أَلِي اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُنْ اللَّالِي وَمِنْ اللَّالِمُ وَالْمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعِلْمِي مِنْ اللَّهِ وَالْمِنْم ف وَسَطُ الْفَالِكَ مَن لِهُ وَحَدَدَ الِكَ مُخْلَفَمُ كُلُّ أَخَدِ مِّا كُلِّ الْحَاسَةِ هِوْهِ وَفَجِ مُعَتَكُمُ إِفَرَامِ مُنْ مُلِحَيِّهِ الْمَنْ عَلِيثِهِمٌ وَزَّيستَ إِنَّ الرائسَمَع ازعمه ود وجده دُ الدِّي أَخْصَ لَهُ إِنْ مُؤرَّ النَّا وَحَنْمًا يَهُ وَالدِّيزَ نِي لُوْزَ النَّامِ معطمنتي وَزَهِ سِنَ مِنتَ خَلِيال زِدِ وُورْ وَيَهِدُ الْمَرَافِ وَاللَّالِ اللَّهِ وَوَرَوْ وَيَهِدُ اللَّمَ الْمُعَالَ وَتَلَاثُورَانِنَا وَمُانَيَا نِ وَالنَّيْنَ مَرْ لُونَ المرسْطِ بِمَاسِزِ عَنَا مَابِ رَعَنُعُونَ وَجِمْ وُلِلَّهِ مُنْ اللَّهِ وَمُلا فُوزَالِفَ وَارْتِعَالُهُ مُجَيِّعِ اللِّيزَ أَصْوا لَحَلَّهُ النَّامِ ما يَدَالْدُ وَتُمايِدِ الْدَوْمُ لِيدَ مَع يُحُوثُهُمْ وَارْتِحَ الْمُؤَالِثُ فَيْ وَفَح مَعَلَدَ دَانَ المِيدَ المِيمَالَ عَجَيْبُهُمْ وَرُبِسُ فَ دَانَ الْحِيدِرِزَ عِيدَادِي حَبِينَهُ الدَرَاحِوَا انْارْدَتْ وُرَالْنَا وَسَنَّعُ لَهُ وَالَّذِي َ الْمَاعِدِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا الللّل مَنْ إِنْ مِعَالِ رَعِكِ وَإِنْ قِصَالُهُ الْمُعَلُودِ التَّدُولَ لِمُعَوْرَاللَّا وَحَسَمُ الْمُعَلُودِ التَّدُولَ الْمُعَالِدُ

اللَّهُ عَرِب دَمَّا اللَّهُ اللَّ كَرُا سَيْهِ وَعِدُ الْمُوالِكُونِ عَلَى الْمُوالِكُونِ اللَّهِ السَّمَادُ الْمُلَاكُونُ فَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ وَعِدْ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِدْ اللَّهِ وَعِدْ اللَّهِ وَعِدْ اللَّهِ وَعِدْ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ وَعِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمِلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عِلْمُعِلَّاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِلَا اللَّالِمُ اللَّهُ عِلَا اللّهُ عَلَيْكُوالْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُ ا اسرًا بالدَّادِينَ وَاللَّادِينُ وَرِيحَةُ وَثُقَّاللَّهُ عَاكِهُ فَعَتَلَ وُالرَّا بِكَرَجَ عِيمَا أمزَالاَبَ وُغَى مَرُ وزَكَ ذَلكَ فَعَلُوا و وَكَ لَمَا لاتُ مُوَىٰ وَمُنْ رَكَا لَكِ كُلْ مُوالِكُمُ المِندَى مُنْ مَنْ مَنْ وَعَلَامًا سِ بُونِ قَبَا يَلِمْ وَنِيَنِكَ وَلَا مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا مَلَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَا مَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّ وَالَّهِ بَيْنِ لِوُلَا لَكِمْ مَا يِعِيدُ النَّفِ لَهُ شَرْقِهِ اللَّهِ عَسْكُرُ بِمُودًا وَحِبَيسُه وَرَيْدِ سَعَ بِمُوكَا نِحِدُون عَنَا حَاب وَجِيشه الذي الْحِمَ لَهُ أُرْبَعَهُ وَسَبْعُونَ العًا وَبِهُ مُالْدُ وَالْفَرَيْنِ فُونَعَ لَهِمْ مَدِيدُ الدَّا يَوْتَعِيدِ النَّا وَالْفَاوَرِينَا الرابِ مُوعَ وُجَ عَدُما لَلِّي لَصِي لَهُ ارْبَعَهَ حَسَنُورَ الْغَا وَارْبَعَانَةٍ وَاللَّهِ بَالْحِيمُ عسْبط زَالِوُرُ وَيَ مِسْتَ زَالِونَ اللَّابِ نِصَافُونَ وَعَشَد المُعَدُودُ ولَكُ سَنْعَهُ وَحَسُورَ النَّا وَانْعِمَّا إِنْ مَكُلُ مِنْ الْمُعْتَدُ دُامَ عَسَكَرِ يَعُودُ الما يُدُوسُهِ وَمُمَا وُرَأَلُنَا وَارِبُوا بِيرِ وَهُمُّ الْوَكَ يَرْحَلُونَ وَجَاكِحَلَا عَسَكُم رُوسِك المجية المركب يم ورِّيس مَر في السور بن الدور وجب الدك عُدَّلَهُ سُنَّةٌ وَارْبَعُوزَالُغًا وَخَسَرُ لِيَرْوَالَّذِينَ لَا لَكُونَ الْمُرْسَطِ سَعُونَ

क्ष श्री

اللَّاويرَ إِلَى مَنْ وَزَاخِيكَ وَبُهِ وَالْإِجَارِ عَظِيَّةٌ تُعْطَى لَيْنَ فَعُ بنالير آبراق فورقط بنيد اجتلف عَافْتُهِ الشَّهَاكِمْ وَتَعَفَّ عَلُولَ كَمُوْتِهِمْ وَكُولَتُ مُنْ عَلَا لَهُ عَلَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ اسِّلْ إِلْكُونَ عُولًا عُكُلِفِكُونَ فَالْجُ زَجِّا مِنْ اسْزَلْ إِلَّهُ وَلَا مُ كَوْنُوزَكُنْمُ خَلَاصًا وَلِلا وَنُونَكُونُوكَ لانَّاكُ أَيْمِ مِزَالْيَقْعِ البنحَنَّ فُكُلِكِمْ فِلْنَصِيْحَ طَهَ تاكُولُ فَالْكِرُ فَالْتَاكِمُ فَالْكِرُ فَالْتَرَابِ مِرَالِإِنْمَا الْحَالِحَ فِيهِ لَكُونُوالْ الدِّنْ ، وَكِلْم الرس مُوسَى فَيْ طُورِسِينَا فَأَيْلًا اعدند في المراج المراج وَعَمَا يرهِمُ وجيله وكُلْفَكُومُ إِنْ مَنْ مُوسَاعِدًا الصِّعدد مُرْفَعَلَهُم وسَ وَهُوْ وَرَبِيِّو لِلرِّبْ عَمَّا أَمْرُهُمَا الرِّبُّ وَمَّلُوا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الم حَدِيون وَقَاهِثِ وَمِزَارِي وَهَـنِهِ النَّابِي وَهُـنِهُ النَّابِي وَقَاهِثِ مِنْ الْمِرْ الني وَمَعْ وَمُوا المِسْكَامُ مِنْ الْمِعْ عَمْ الم وَيصها وَجَرُوكَ وَعُوزِ مِالْ وَمُومِزَارِي كَمِيْنَيْهِمْ عَلَى وَمُوسَى، هَلَّ عَشَا رِاللَّادِينِيْ 

وَالْذِيزَ يَرَافُونَ مِنَا لِمِي وَرِّيهُ لِم مِنَا لِمْ وَزَبِ سَيَعَالِمِ أَخْرُعَ رَعَنَا الْ وَحَنْتُ الْمُعِيرُكُ مَهُ وَخَنُوزَالْنَا وَارْبَعَا يُدُفَّكُ [اللِّيرُ أَضُوا لَبَسِلَة خانطاية ألدستبعة وَحَسُولَاهًا وَسِيْمُ اللِّهِ وَارْعَالُم ْ لَخِزًّا هَلَا إِسْ عد بَانِيَّ آبَلَكُوت مَا بلمر في عد بارَ آبِكَ عِبُوسُم سِمُا يِدَانِ وَنَلَاتُهُ أَلَا فَتَحَسَمًا بِهِ وَخَمْدِ بِنَرُ وَاللَّهِ وَفَرَ لَكُرْ عُسَوًّا فِيمْ كَمَا أَمِّرَ الرَّب مُوزَقَّ عَيلَ بُوارِّ إَلِكَ مَا امْرُهُمُ الرَّعْنِ الْوُحْتَ الْكَانُو الْمُ بزاون مَنَا بَامْ وَكَ ذَلَكَ مَرْتِكُونَ كَ أَدِيوَا مِدِلِعُ وَكَيْنَا مِنْ مِ وَيُوتَ قَالِم وَمَ وَكُولًا أُولاد مَرُ ولَ مُوسَى فَعَ مَا الرَّالْحُنَّ عِلَى عِلْمَا الرَّالْحُنَّ عِل طُورسْيَا وْمَن اسْمَا بَحَيْ وَلَا يَد بَكِي مَادَابِ وَالِيهِ وُدِ وَالْبِعَازِ وَالْمَامِن هَنُ أَنَّا مَعَنُ وَلَلْحِمْ إِلِي مَنْ مُعَمِّدُ مُلْ لَيْهِم الكَفْرُونَ وَمَا تَكَاب قابيغود امّام الرَّبُّ لَمَّا مَنَا مَا رَّاعَ بَهُ عَالَمُونِ سِينَا وَلَرَّكُمْ لَكُنَّا مُوْتَحَمَّر اليقازرة لأنام مَع مُرُوز لُيْهِم إلى وَحْكُم الرَّبِي مُوسَى قَالِلاً وُدْ سَطْلَاو يَفَتَدْهُمُ فُدًّا مِ هَنَّ وَلِلْكِرِلْجَوْمُ وَجَرَسُوا عَا رَسَّه وَعَلَىٰ عَلَىٰ إِلَيْهَا مُنْبَةِ الشَّهَاكَةُ وَبَعِلُوا اعْتَالِ لَنُبَّةً وَعَعَلُوا جيعافان فبتة القهادة واحراب واستاب وجيعاعال لنبتة وسرام

\_\_\_

\_

ھُدامائوا بد روم زموسک

بَنَ وَ وَالنَّدَة وَسَّادِينَهَا وَعَدَمًا وَتُوالِمُهَا وَكُل لاتما واعالما وعدالد الميطة دور الما وادادها وأطنأ بها والدينون عاد فية الشَّهَاكَة مَلَكُ مِنْ فَعُونِي وَهُرُوزَي وَ وَحَيفُطُونَ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النُوْسَ مَعْ إِمَّا مِنْ كَانْتَ كَبِلَةَ وَالْمُسْفَظِينَ عَلِيمَتْ فَيَنِعِ عِنْ اللَّاسِ اللَّاسِ الذَّهُ أَخْسَا هُومُوسَى عَول الرَّبُ كَمْنَا رَهُمُ كَاذَكَ وِمِنْ أَرْضَى فَسَا عَدَا اللَّهُ ا وَعِشُ وَلَلْنَا وَ فَالْسِيدِ الرَّنُ انْ ثَى اخرعت وكأبجارد كوذ كالتركي ليض في في اعدا وَجُدْعَ وَمِعْرِ كَأَنَّمُ إِبِهِ رُوحُونُ اللَّاوِيْرِكُ أَنَا الرَّبِّ وَصَاعَ كَالْحَادِ غَلْمَا سِلَ وَهَا يَمُ الْأُوبِينَ لُكُمِ النَّكِ إِذَالْتِ كَالْمُ النَّالِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ فَي عَنَّا امن الربكال بكار بن الله فَكَ الْكُلِكُ بِكَارِ الْمُورِكِ مِي الْمُهَارِينَ الْمُؤْرِكِ مِي الْمُهَارِينَ الْمُ مِلْ شَيْرِيَهُا فَوَقِومِ الْحَمَّا بِيمُ الْبِرْفَعِيْنِ زَالْكَا وَمَا بَبِرْقَ لِلاَنَهُ وَسَعِيْنَ وَكَأْرُالِهُ وَيُنَا لِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيُرَالُهُ الْكَارَ بَيْلِ مَلْ إِبْلَقْ مَهَامِ اللَّا ويَبْنَ عَكَانَ مَا يَمِمْ وَيَكُونَ لِللَّا وَيْنَ اللَّالِيَّةِ فله اللُّه بِنِنَ يُكَانَهُ وَسَبْعُولَ الْإِنْ صَالُواعَ اللَّهُ وَيَزَذِقُ كُادِ يَكُ مَا يَهِاكُ الْنَا عُدُ حَسَدَ مَنَا قِبلِيكُلِ وَالْمِعَالِ الْفُدُ يَعْمَر دَانِعًا وزللْعَال

عَد و وَع كدهم مع مع الرحم من المراقعة الما علا عدَّ الم مستعدة ألا و وَحَنْرُمانِهِ • وَعَشَا بِرَحَدِ مُؤْرِينِ وَلُولَ ظَعَالِمَةٌ مِمَا اللَّهِ وَرَايِينَ ببت بيباً عبيرية بريون وعينينَه البين ورقايل وروسي جدور مِن تُبَدِّ النَّسَهَادَ وْالعُبَّة وَالسِّنُورْ وَسْنِرَابٍ فَبَدَ الشَّهَادَةِ وُسُرِّدُنَا الْمُ الدَّ ارْوَسِن للا الذي عَلَى النُّبِّرِ وَبِعَيَّدُ الْأَعَالِ وَقَا هـ عَشِبنَ عَرْمُ وَعَشْيَّ عَبِهِمْ وَعَشِينَ حَبْونَ وَعَشِينَ عُورُ السِ هَن عَنَا يْرْفَا هِ يُحْتَدُدِهِ وَكُلْفَكِيْرِينَ الْخَيْرِ فَكُورُ مَا يَدُالُكُ وَهِ مَنْ أَيْدَ يَكُنْ مُوزَحَى لِللَّهُ مُنْ وَعَشَارِتَا هُدُيْ لِوُلْ مِنْ فَي أَجِ النَّبَّدِ مِمَّا بَالِلْهُ وَبُ وَوَاسْ عَشَارِ فَاهِ فِ الْمِنْ فَنَ عَنْ الْمُنْ الْمُؤَنِّ الْمُؤَمِّنَ سَلَّهُم النَّابَوْتُ وَالمايَة وَالمَانَة وَالمَانَة وَالمَانَة وَالمَالِيُورُ النَّا يَعُونُ مُونِكُ وَالْعَظَّا } وَكُلُّ أَعْمَالُهُ وَالنَّبِينَ عَلَى وُسَّاءِ اللَّهِ يَرَالْعا زَرَفَ فِنَ المستنواليم عكح فطاح ايرالغذين وتزابى غيزة محاوع شية مُونَى مُسَوُّ لِآءِ عَشَا رَمَّا إِي إِنْ الْمُونِ الْمُوتِ الْمُدَدِمِيْمِ الْمُكُورِ من انتُهْ إِنَّا فَوَقِهُ سَنَّهُ الْأَن وَحَمْسُولُ وَرَبِهِ رَبِّت قِا لِعَشِينًا مرّان موزاليه أبعيًا لي بَن لون من العالمة عما يَال المال وَحَنْ

سا سا

يغشونها بنكاجلوخاخ

يقا وَلِيسُونَا وَجَيْعِ انْسِبْهَا أَغِيسْبِهِ مِنْ لَدِم حَصْلِية وَ عِلْوَمَا عَلَى مَا وَمَنْ عَ الذَّ عَبَ مِنْ عَوْزَعَلَنِهِ مَّنَّ السَّالَةِ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ يَا فَوْزِقِ عَمْ الْوَكِ كَمَّا يَهُ فِيدِو تَمَّا خُدُونَ مِيعِ أُوَّا وَلِلْفِ دُمَةَ النَّحْدُمُونَ بها فالذكون يَعْتَلُون يُورِ مَنْ فِي إِلْ يَشِعُونَ عَالِدً عَلَى وَيَعْتَلُوا النَّكَاءَ عَلَىٰ لَذُ بَحُ وَيَعْتَلُونَ عَلِيهُ عِنْ أَوْ الْبَوَانِ يَجْتَلُونَ فِي جَيْنِعِ الْمِنْوِالِيِّ يَعْلُمُونَ بها والجامز والجابر والمكافر والما فاعجيع واللكنج وينرث وعكثه عِيْنَاءٌ عِلا كَعُولَ فَيْ مَعُولَ فَإِمْهُ إِنْ وَوَالْمُهُ وَلَوْكُ الْرَجُولُ وَيُعْلَوْنَ المنت وَقُوا بِهِ وَيَجْعَلُونَهُ فَي اللَّهِ الْمُواكِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَهَنُّونَ وَيَنُ مُعَلِّوزً لِلْأَقْدَا سْرِعِنِدَارْ بِحَالَ الْمَعْسَكِرْ وَبَعْدُ ذَلِكَ يَدْخُلِنُو فَاهْتَ عَسْمِهِ لُونَا وَلَا يَدْنُونَ مِزَالْفُكُ رَلِيُلَا يَمُوتُوا هَدَا مَا تعيل بنوقاه مض فبتة النه عَادَة من المنادر بن وول الحرد الم الامتآءة والفور المكب وكنيعة كأبحم ودهزال عذوسلكا زالفية وَجَيْعِ مَا فِيهَا وَاللَّهُ رُوجَةِ بِينِع اعالَمِهِ هِوَكُمُّ الرب مُوسَّى مَعَرُونَ قَايِلًا لَا مَلْكُ عَشَا يَرِفِيلَة قَامَا تُم يَ سُطِ اللَّاوِينَ وَهَذَا أَمَّانُ كُمُو لِيسَوَّا وَكَلِيمُونُوا وَاحْتَلُوا لِعُدِيرُ التَّدِيرُ لَ أَنْ وَخَلَّ

وَاعْطَالْمُنَدَدِ لِمُرْوَقَ بِيوِخَلَاصًا لِلاَزَضِلُواعَهُمْ فَأَخَدَسُونَ الْعَشَّة مَنْ يَهُ الدِيرَ فَاحْ وَاعْزَالِلَّا وَيَنْ فَإِلَّا وَيَنْ فَإِلَّا وَيَنْ فَالْحَكَارَ فَالْمُوا وحَمْسَة وَسِنْنِكُوثِ الْأَمِيْتِ الْلِلْهُ مِنْ مُواعْظِمُوجَى وَيْزَنْ فِيلِهَ اللَّهِ اللَّهِ ال لهُ وَزَنَ المِنْهِ بِعِكَمِلَةِ الرَّبِ عَلَمَا لُمْنَ بِعِ الرَّبُ مُوتَى وَكُمُ الرِّبِ مُونَى مَرُوزَ أَنَّا مُ قَائِلًا خُذَاحِتَاب نَفَاهِ مُن يَنِ لَا يُكَافِي كُمَّانِهُم وَيُهُوتَ فَهُمَّ لِلهِ مِنْ الْمِصْرِينَ مَنَاهُ فَمَاعِظُ الْلِيْحَيِّينَ مَنَاهُ كُلُّ مُنْكِ المندورة ويَعلِ عَنع اعالَ فَهُ النّهادة وَعَن أَعَال بَكَا ه مِنْ يَنْ لَاوى كَا وَتَعْلَمُ مَا لِمُمْ فَكُنَّ الشَّهَادَةِ قُدَرُ الاقدَارِ فَا تَحْلُمُ وَلَ وبنوة اذاار عَلتالِعَلَّة وُسْعِلُونَ الْجَابِ لِأَلْمَا لَوَيُعَمِّلُونَ مِ الْوُسْ الشَهَايَةُ وَيَعَلَوُ طَلِيهِ عِنَمَاءُ الْمُلُود اليَافَيَةِ مِنْ فَقُ يُلِعُونَ وَقِهَا التَّوْ الْكُورِيعِهُ وَيُلِنُورُكِمَا يَهَا فِهَا وْيَطِنَحُونَ وَبِالانْجَال عَالِلان المُونُوعَة والعَصَاع وَالسَّكاج وَالمعَارِوقِ صَعَا إِس الفزورة والجُرُر بِكُونَ عَلِمَا كُلِّ حِنْ فَيَ بِسُلُونَ عَلِمَا تَوْسِ لُرْجَوَانُ كُوْنِ فَا فَي بغِيثًا؛ جلدٍ كُمُ إِعَكِمَا وْيَعْعَلُونَ دُعَامِهَا فِيهَا وَتُأْبُدُونَ ثُومًا كُعُنكِّما ويُعَشُّونَ لِهِنَا تَاللُّونَ وَمِسًا عِهَا وَكَلَّالِبِهَا وَاوَالِلَّ اللَّهَا لُولَا لِلَّهُ اللَّهُ عُولَ

260

(F) - 100

جَالِ بِالدَّادُ وَالرَّادِ وَطَلْبِهِ وَسُّكَ كُهُ وَجَيِعُ الاَ مَا وَسِع خِيدُه إِنْ أَيَّا إِمَّا مِن الصُّومَا وكل وَابِها الرَّجُ أُرْمَعَهَا عُدَن هُ حِيدُهُ عَتَارِ بَى تَادِيكِمِيمُ الْعَالَمُ وَفِي مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال المستبذة أخمت يوستى عن ولك رُوسًا اسرًا بل عدد بن كا ما تعسارهم ويُبُوتُ فِهَا بِلِهِ وَمِنْ إِنْ خُسْنَ عِيْمِ رَكَتُهُ إِلَىٰ خُسْنِ مِنَةُ كُلُّمُ رَبِيْ خُلِ اللَّفُ وَمَ لِلْاَهَا لِهِ فُهُ إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النبزوك بتعابة وتحسين مكذا هُوعَدد عَشِبْنَ قاها الدبغُدُون فَيْغَةِ النِّهَ الدِّوَكُلُهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَكُلُّهُ وَلَيْكُ الدِّ عَلَيْكِ الدّ مُوسَّى قَاضَى بَحَدْ سُولَكَ عَالِمْ وَيُوْتُ فَأَيْدِهِ وَيُوتُ فَأَيْدِهِ وَمِنْ الْعَصْرَاتُ مَ صَتَاعَدًا إِلَىٰ حَسْبِرَسَتَهُ بَكُ مَرْبَدُ حُلِثِهِ الْجُدْمَةِ وَعِلْ عَمَا لَعُبَّ الشَّالَةِ عَكَانَتْ عِدْنَمْ هَشَارِهِ وَيُونَ قَبَا لِمُوْالْفِيزِ وَسِّنَمَا لِهِ وَثَلَا يُنْ فِعَلَا مِوْعَلدعَسُبُنَّ بُحُولُ لِلْبَرَا عَلَيْهُ وَلَا فَعُولُ فَيْمُ الشَّعَادَ ، حَبِيعُ الدِّيَ أُحْسَامُ مُوسَى وَمَنْ وَزُبِهَ وْزِيالْهَ عَلَى مُوسَى وَأُحْسِينًا يُسَّاعَشِينَ بَى زَارِكُ أِيرِ مِونِيوْتِ اللهِ مِن الْمُسْتَعَ عِشْرَ اللهُ عَلَا فَوَتِ إِلَّا مِنْ مُسْتَعَ فَا فَوتِ إِل انخسين سنة مُكل مَزَيِّد عُل لا المعتبة وَ مَعل الأعال الني لعُبَّةِ السَّعادَةِ

مرُورَتِينَ وُنِيمِهُمْ كُلِوَا حِدِوَا حِد كَلِيزُولًا بَلْحُنْكُوا بِعَنْدُورَا الفُدُسْ فِيَ وَكُمَّ الرافِ مُعَلِّمَ الرافِ مُوتَى الْمُدُمِّ فَيَ الْمِلْمُ الرافِ مُوتَى الْمُدَامِنَ الم إِلَا بِحَنْدِيْنَ فَا مُن يُولِ الْحَدَى مُ خِدْمَةٌ وَبَعِلْ عَمَلًا فَيُبَوِ السَّمَامَةِ . هَنِهُ عَشِينًا عَشِينًا عَدِينُولَ لَكُلُولُوكُولُ مَنْ الْحَلَّالُمُ وَالْمُنَّا وَلَالْمُنَّا وَ لَكُ الشَّهَا وَهُ وَعَشَا مَا وَالْعَظَّ الْكُوْلِ الْهِي كُولَ عَلَيْا وَسْتِها بِ فَنَّةَ الشَّعَادَةِ وَحَالِهُ وَالْأَرْلِ لِي عَلَى الدِّي عَلَى كُونَا عَالِمُ الْحَالُولُ لعَقِلْ فَرَفَهُ وَلَ وَبَهِ فِرْوَكُورُ خِيلْمَة بَنَجَدِ سُون كَجِيع حَدْمَتِمْ وَأَعْمَالُهُمْ والجهيم كاتما يغرجمين الله كورنه من وحيث مند بحق في والتي عَلَهُ وَهَا حَبِيعًا فِي نُبَوِّ الشَّهَا وَهُ وَحَسَّهَا عَلِيدَ النَّالِمَارِينَ فَمُ ولِلْتَبِرُونِي مزار كعثابته ويؤت فالمهر تعده ومزار خير وعشرت فَمَاعِدا إِلَىٰ خَيِّيْنَ مَنَة تَعْصِيهُوكُلِّ مُرَيِّنُ كَلِّ مُدَّاعُا فَجُبَّهُ الشعَادَة وَهَذِهِ إِخْ اللَّهُمْ وَجَلِعْمِ وَجَيْعِ أَعَالُمُوالِيِّ فَنَقِ السَّاعَادَةُ فَوَامِ النُّبُّةُ وَمِيِّنًا لِهَا وَاعِدِنِهَا وَأَوْمَادِهَا وُحِيالِ بِهَا وَقُوَّا بِمِهُ وعلى وَحِمَابِ بَاللَّهُ وَعِمَالُمَّةُ وَعِمَالُمَّةُ وَعِمَا مِهَا وَاعِنَ

ج بئول م الاقت الم الحج مرة

مثاخُ عا وَمُعِلِيهَا اللَّذِي لَخْطًا إِلَهُ فَانْ لَرَكُ لِأَرْجُكُ أَنَّ الْهُ سِطِيه ماغمته فيهطيها الرتب وكوراك بريوي بشرالا سيغت الله بين من عند وكل المواصل يُعَدَّنهُ بُول مَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله للرَّبْ مَلِيكُرُ الْمُحَبِّدُ وَمَا يُغَدِّسُهُ كَافَا حِدَوَا حِدِيكُولُكُ وَمَهَمَا أَعْظَا الراط للت برَيْكُوزُكُ وَحَالِمُ الرئيسَ مِنْ ثَنَا يَلِاحَ لَمْرَثَى المَّالَيْنَ وَقُلْ لَهُوْا مَّا ذُبُلِ عَالِمَتَامَ أَنْهُ وَالْقَدَّى وَجْمِعًا وَسَاجَمًا أَحَدُ بمبَاضِعة الزَّدْعُ وَكَا زَهَنَا الْعَلِظَاءً الْجَبَرَةَ وْحِمَا وَلَوْ كَلْ الْهُو عَلَيهَا ونعقت وكؤينو بجدجما وتأذرج الغينة عابق لما فغاذ عالم أنوقث فَاجْنَ مَلْتُأْتِ ذَلِكَ الرُجُلِ لِمَزَانِهِ الْمَالِجُنْ وَمُعَّرَبِ ثُرَبَانِهُ عَنَهَا عُشْر ويتوننع يزو ولايمت عَلِيَهِ وُهِنَّا الْأَيَّةُ ذَيبِحَةِ الْعِبْعَ دَبِعَةُ دَكِيَّةٍ لِلْكَوْرِ لِلْمَالِدُ وَنُقِلَمِ الْكِنْ وَيُعِيمُ النامِ الدِّبِ وَأَخْدَا لِمُنْ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن النَّامِ الدَّبِينَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ طَاعِنَا حَبًّا فِلْأَهُ مَنْ مِعَمِرُ مُلِ لِلْعَلَّةُ الشَّعَادَةُ وَبُلِحَ لِلْهُ الدُّالِ اللَّهِ اللَّهُ. وَلِلْمُ مِنْ مُم الْمُرَّاةُ إِمَّامِ الرَّبِّ وَكَشِدْ رَأَنْهَا وَجَعُلَ إِيجَةَ الذكر عَلَى بَهَا وَيَعَد الْفِينَ وَبَكُونَ يُكِالْحَبْنَ أَلْنَا مَنَه لِلْتَنَمُ وَيَسْتَعُلْفَا المَرِّ وَسَّوُلُ لِلْمِرِّا قِانِ كَالَ مُلْحَالَ وَلَمَ تَعَاوِدِي لِلِالْعُمُورِ

مَكَاعَ دَيْمٌ كُمُّنا يَرْمِ وَيُوتَ أَبَّا بِيمْ ثَلَاءُ ٱلْاَدِ فِعَلَا يَرْمُعُ فِي عَنَ الْمَالِدِ الْحُمَامُ وَتُوسَى مَوْنَى مَوْرُونِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْ مُوسَى اللَّاوِيْزَكُ أَنَّمْ إِيمْ وَعَشَا بِهِ وَيُونُ أَبَّوِيهُ مِنْ مِلْ خَسْرَعِيْنَ السِّيَّة فَا فَوْقِعًا إِلَّا خُنِيْرَ شَيْقَةً كُلْنَ يَنْ خُلِلَّا الْكِلْدَا عَالِلْكُرُبُ وَأَعْمَالُ إِلَيْ فَلِيَّةِ اللَّهَ عَلَازُ فَبَلَعَ إِمْمَالُهُ مُ مَّا مِنْ الأَفْضِيلَ \* بيتؤت الرَّيْتُ حُواعًا بِي يُوعَى زَحِ لِلاَ وَجِلاكُ عَالَمْ وَمَا سَلُوا مُواعَلِيهُ وَمُوْفَعِدهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَكَالِراتِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بالنَّرُ اللَّهُ عِلْمُ الْمُلَدِّ اللَّرُومِيُ لَمَ فِي عَدِرُ وَكُلِّ عَلَيْمَ اللَّهِ عَدِرُ وَكُلِّ عَلَى فعنيه مزكر للأنج خوتهم خارج المحلَّة ولا غشوا محلنهم المتأنا كالديبة المتهم ففعكن والمرابط المخاف وموكاز جاع المحلة حَمَا الْمُزَالِبُ وَيَ حَكَالُ مَا لَهُ إِمْ آيل وَكُمُ الزُّنْ بِهِ عَنْ مَا يَلِا أَنْ الْأَلْ الْمَا الْمُ تصنع شَبُوا مرجَع حَكَايِا آلًّا مُوتَنِعًا الْمُ يُحْجِهِ إِنَّا مُر الْكِ الْمِسْ المنت الذب المنفت ل أنفظ الطن كارة بعبنها وبرد علم الم

امرانه امام الرقت فمنعت لعالم المجترج ينع عدي السُّنَّة وَيَكُ رَفَالِكُ التَّالَ مِنَّا مِزَلِكَ لِلْمَالِيَةِ وَلِكَ لَمُنَّا مُنَّالِكُولِيَةِ مَا إِنَّ وحَسَامَ التّب مُوتَّغُ لِلْآكَاءِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ امرًا أُ تَطَوَّعَ مَنَكَ زَنَا أَلْنُكًا تَأْنُسُكًا تَعْمَنْمَا لِلرَّبِ فَلِمِسْكُ عَلِي المتم والمنت وخللن والمعنوك أنح أكام الأترة مِنْ وَعِبًا زَطباً وَرَدِيا فَلا أَكْنُ أَكْلُ مُمَا مِنْ المَا مَا نَانُ مُنْ كُلُّ اللَّهِ اللَّه مَا كُلُّ اللَّهُ المُنافِقِينَا عَام مَانَ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال بَكُونِ الْكُوِّمِ مِنْ لَلْمُ الْمُعَيْرِ يَخَيْعُ الزَّبِينَ وَلَا يَفَتَ رَجَيْعِ إِمَّا مِ تَطَوْعِهِ وَنُسُكُمُ وَكُلَّ مُنْ مُونَى كَالَالْمَيْدِ جَنَّ بَمْ إِمَّا مِنَا لِأَسْرِ -وَيَكُونِ كُلُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلرَّبِ جَمِيْعِ إِمَّام مَدَّن وَلا يَدُخ لِكِ كَلَّ عَيْنِ مَنْ وَأَلْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمِدِا وَالْمِدِا وَالْمِدِا وَالْمِدِ وَلا بنتج وموافوات مان والهد عليه وعكنانية ويون حبيع اتام مَذْ فِ عَامِنًا لِلرَّتِ وَارْمَاتِ لُحَدِّمَةً مُنَّا فَفَلَ يَغِمَرُونَ مِنْ فِلْعَلِقِ فالنوم المنفض فمنو وتحشكته فالموم التابع وفالغ مالفا مزفاتات بهَامِينَافَ فَنْ يَحْجُمُ إِلْ لِلسَّرْعِلُ مَاكِ فُتَّةِ السَّسْهَادَة، وَمُعلل كامِن واحدًا عَ لَلْ عَلَيْهِ وَوَاحِدًا عَ الْحَوْدِ الْعَامِلُ يَسْتَغُمْ عَنْدُ لَلْبَرْ وَعَصْ

خَانِّجًا عَرْضِ إِلِي مَكُونِينَ فَي مِن مَاللَّهُ الْرِ اللَّاعِ وَالْكُنِ تَدْحِدْتِ وَانتِ مُزَقَجَة لِيَوْلِ أَوْتِعَسْتِ أَدْوَطِيكِ أَحَدُ عَيْرُ مِعْلَك. مَسَنَعَلِفُ لِجَزِلِلْمَانَ بِعِدَ الصَبْمِ لِي السِّمَةُ عَلِي لِلْكِبْرِلِكِ إِلَّا لَكِبْرُ لِلسِّرِاقِ المترك الرئالا ركعة وقنها يزاغ الغواد والرب فيذاب وَبِنَعْ بَطْنِكِ وَبَدُّ كُلِّ مَذَاللَّاءُ لِللَّهُ نِنظِنكِ وَيُعَرِّى فَيَكُ يَكِ مَنْ وَلِلْكُمُ الْمُؤْنِّ وَيَعِيدُ لِلْمُنَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّ النِّا منة اللَّهُ وْنُوسِ عِلْمَ أَمَّا الْمَامَتَةِ اللَّهُ وْفَيْدُ عُلِيهَا مَتَ اللَّمْنَةُ وَلَلْهُا مَتَةً وَيُلْخُذَا لَكُما مِنْ لِللَّهُ فِي سَيِّدًا لَهُ إِنْ وَيَعِمْسَلُهُ دَيِعَةُ المَامِ الرَّبُ وَنُعَلَّهُ عَلَى لَلْنَجُ وَتُأْخُذَا لَكِمَا مِنْ مِيْدِ النَّكِرِونُيْنَ أُ عَالَمُذَّ عَوْمَعَدَ بَمْنَاكِمَ اللَّهُ اللَّا فَانْحَاتَ المَاهُ قَلَتَ مَتَ وَعَالِطَ وَوَجَهَا وَ مُخْلِفِهَا مَا الما هَنْ وَاللَّهُ المنبغ تطنها وتنفه والحنداما وتكوراك المراء لعنة في عبها وَانْ اللَّهُ أَنَّ الْمُعْمَدُ وَعِي كُنَّةُ فَكُولِ الْعِبَ مِزَالِمَ رُعْ وَسُعَ زَرِعًا مُن سُنَّة الْعَبْنَ الشُّؤُو التي زَّلُ وَلَهَا تِعَلُّ وَهِمْزُوحِية لِبَعُ إِلَيْ عَبُوا أَوْ زَجُلُ بِنَسَا أَهُ ذَوحٍ عِنْنَ فَيُعَا دَعَلَ مِرَّا مَدٍ وَيُعْيِدِم وابرزونردستاد

3

مَا يُحْكِنهُ كَنُونِهِ لنَذُنْ الذِي يُنِينُ بِولِارْتِ كَسُنَّوْ تَطْمِهِنْ ٥٥ وَكَا الْأِسْكِ وَتُوْتَى الْكِلَّكَ الْمُونَ وَمِيدِهِ وَقُرْ إِلَا مِي إِمَرْ آبِلَ وَصَعُوا ابْرِعَ إِنْ اللَّهِ أَمَا الرَّبُّ أَمَاكُ مَا الْمُعَلِّمَةِ وَقُولُوا لَهُمْ يَكُر الرَّبْ وَيَحْمُ فَطَكَ الرَّبِ وَيَعَنَّى لِكَرْبُ وَحِيْهُ عَلَىكُ وَيُرْجُدُكِ وَلَسْرُكُ الرتَ وَجْهِهُ عَلَمِكَ وَمُعْطِيكَ السَّلَامَةُ وَكَالْحُ الْمِثْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اقَامَنُهُ النُّبَدُّ وَمَسْحَهَا وَقَدَّسْهَا مَ حَمِيعِ اليِّهَا وَسَعَهُ مُوْوَجَلَّتُهُمُ رُفِّقَ : رُوَّتَنَا بِرَآبَلِكُ نُحَشَّرَ لَيُسِّلَكِهُونَ فَأَيلِهِمْ وَهُوْرُوً مَنَّا العَالِحَ هُوْ الأَبَّ النَّيْزَ فَا مُواعَلَ لِعَدَهِ وَأُنُوا يُقِنَّ لِمِنهِ هُوامَا والرَّبِ سُنَّ عَلَاسَ مُعتَابٍ وَانْعَشَى وَرُاكُلَّ مِسْبِرِعِينَا وَكُلَّ إِمْ فَانْ وَكُلَّ مِعْدَا وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ ا الرَّتُ لُوْخَافِهِ مِنْ لِكَ وَلَيْدَ لِأُعَالَ صِم فُبَّة الشَّهَادَة وَاعْطِهِ وللَّا ويْنَ وَاحْلَا وَاحِيَّا كَيْدَهُ وَنَهُ فَأَخَذُ وَكُلُّ المجوكت والافوار واعظا فرولا وينزع علنيز وأزبح نيزان عكاها المجدون كقدنا عالمزوازيم عقلات وتماية ثيران لعظا مريئ وازر كجن فربيتم جهقيا يَامَاد رَفِي وَالْكَافِرُ وَيَعَامَاتُ لَوْ يُعْطِهِمُ لانَ حَدْمَة مِسَالَعُدُسُ لَمُورَيَّ كُونَهُ عَلَاكِمًا فِهُوفَعَنَّ سِالَّهُ وَمَنَّا لَتَعَيِّدِ الْمُدَّبِحَ فِي لِيقِمِ الذك

الدى تعد منج لالنَّفْ ويُطَهِر دَائنَهُ فِي لِكَ الْهَا وَبَطِهْ مِنْ الْمُ اللزَيْ حَيْنِع مَلِكُ الْأَيَّامُ وَمُعَرَّبُ خَمُ وَكَا تَحَوْلَيّاً عَمَلَ اللَّهَ عَالَهُ وَالْأَلْم الأُوْلَ وَلَيْ وَعَيْرِهِ عَلْهُ وَهُ لَا يَدُ قَلَ يَجْشُرُ زَلَيْنَ فَ فَقَلْ سُنَّهُ مِنْذَنَ قِالْمَوْمِ الذِي عِلْ أَيَّامِ تَدَنَّ أَنَّ مُوالِعْبِ فُتَوِالشَّادَةِ وَمُعَدِّم ثُنَّ بَا مُلِارَ يِحِهَ مُلَّاحُ إِيَّا كَامِزًا لِلرَّا يُدُوسَحُ لُهُ حَوَلَيْهُ الاعتفالاط يوك بشائعيًا للائن كالمن في وفط بو خُبَرًا مِلْوَكًا مِالدُّمِ وَيَتَمَيدُ خَلَكَ وَفُرُونَ قُلَافَ الصَّطِينَ سُوْحَدُ بِاللَّمِٰتِ ويُقِدِّهُ مَزَلِكَ بِإِمَّامِ إِلَّ وَمَعَ اللَّهِ عَزَلِكُ لِمَهُ وَوَقُودُهُ وَمَالِكُكُتُ دَنِيَة خَلَادِ الرَّبِّ عَلَى لِالْعَظِينُ وَبَهَا الْكَامِنَ عَنْهُ وَفَرُونَ وَمَهُ لَوْ اللَّهُ مَا ذَعَا كُلِّ اللَّهُ عَادَةِ وَإِسْ مَانَ فَ وَلَيْ عَالَمُ النَّعَدُ فالنار التيجت كيحة المتكام وكأخذ الجبر دراع الحكبس وَحَنْهُ وَالْمُؤْلِرُ الْمِنْ الْمُدْرِقِ الْمُعَدِّرِقِ الْمُعَدِّعَ الْمُدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ نَدَ زَالنَّدُرُ مِنْ الْمُحْتِلُا مِهُ وُنُعَيِّنَهُ لِلْمِنَ الْمَامِ الرَّبْ وَيُكُولُ فَلَيَّا المستبرسع الغصر الكيضوع والدراع الخصور ويتعد ولك سنر المشمر النيئ نتالنًا للهُ فَن سُنَّة البِّي تَن رَّفُن الْمَالِيِّ يَعَنُ يُحِدِ عَيْرُ

مِثْقًا لَا مِيْقًا لِللْفُدُ رِعَلُونَ مِينَالًا مَلْنُونًا لِمُعْزِلِكَ بِحَدْدِ وَدَنْكًا عَشَرَة مَثَاقِيلَ عَبَعَ لُوا يَحُومًا وَتَوْرَامِ البَقِيرِ وَكَ بَشَاءِ الكِكَاشِ وَجَمَلًا حِلِياً الوَوْدِ وَجَدُمًا عَ الْخَطِيَةِ وَالْبِيعَةُ لِلْأَكُامِ عِلَا تَحْسَنَهُ كِتَا يُرْفَحُ مُنَّهُ بَيُوسٌ فَمُسْمِعُ لَا يِحْتُولِيَةً فِهَ مَا وَلِيابُ وضَّة زَمَنَهُ مَا يَهِ وَتُلَا ثُوْزَيَتْ عَالًا وُصَاعُ فِضَّتِهِ سَبْعُونَ مُعَالًا مِثْفَالًا الغُدُمْ مَ لُونِهُمُ مُلَا مَلِنُونًا لِدِهِ لِلدِيجَةِ وَدَرْجِ دَهَبَعَشَ مِثَاقِلًا مَنْ أُوَّا مُعُولًا وْ تُوْزُّ مِرْفِي الْمِنْ فَيَا فِي فَالْ فِي الْمُعْلِمُونَ مِنْ فَوْدًا وَحِدًا مِنْ اللَّاعِرْ عَلِيْلِيَّةً وَذَيِعَة لِلْكَامِعِيِّلُان وَمَنْكَه كِالْوَجْسُدَةِ يُورِفَضْ سَالَحَ لِنَاسُهُ فَا فُرُهُ الْفَ الْمُ إِللَّهُ وَرَفِي الْمُ الْمُ اللَّهُ وَرَفِي الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ رَجْنَ بَعَ مِعَوْنِ لِلْبِلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَعَوْنَ فَرَانُهُمَامٌ مِرْضَا لِمِ رْسَةُ مُا يَهِ وَثَلَا وَأَنْ وَمَا عُ مِرْفِينَةٍ سِتَبْعُورِ مِثْقًا لِلَّهُ مِينَ قَالِ الْفُذُسِ مَلُ رَبِّي إِلَا مِنْ اللَّهُ عِنْ قَدَرْجِ مرْعِسْ ذَهِ مَا مُلُو الْحُولُا وَتُورًا مِرَ البَعَيْرُ وَكَ نَشَا وَحَلَّ حَلِياً للرَوْدُ وَحَدِيًّا مِزَالَمَ عَلَا الْحَاجَةِ و ذَبِيحَة لِكِ لَاصِعُ لِلْأَوْجُ سُنة كِالْمِنَ خَسَنة بُوسُ فَخَسَنة مُوسُونَ خَسَنة عَالِمُ

مَسْمَة فَرَا مِنهُم مَام المنجُ وَ فَالْفِي مِنْ الرَّا مُ لَوْ مُحَالِّ رَحْلَ مَلْقَرْبِكُنْ بَالْمُ لَعَوْم لِهِ المَنْتَحُ وَالدِّي يُقَرَّبِ المِوَم الْأُوكِ يَحِيُونِ ا برعينا قاب بير في لَهُ مَوُ مَا نُعَنَّ عَنْ مَا مُدَجًا مَّا مِ فَيْحَدُ وِزِهُ مُلْهِ وَثَلَافُكَ مِنْ اللهُ وَصَاعًا مِن فَهِ مِسْمُ فُولَ اللهُ مِن عَلِي اللهُ وَصَاعًا مِن فَي مِن اللهُ مِن عَلِي الله مَلِئُونًا لِلذَّ بِيَهِ وَدُرْجًا عَشَى مَثَا مِيلِذَ مِا مَنْكُوا عُورًا وَتُورًا مَالِلِنَدِ وكنشأ وَحُنُ وَمَاحَوْلِهَا لِلرَوْد وَجِدَّ إِيرَالْعَزِ الْعَطِيَةِ وَذَهِ عِدَ اللَّهِ عَلِيرُ وَخَسَّة كِبَاثُوَخَسَّة يُوسُ وَخَسَّة مُكَانِعَلَة هَلَاقِ الْ خَشُون عَينَادًا بِدَفِالِيَم النَّانَجَ الْمَاتِ الْمَاتِح النَّانَجَ الْمَاتِ الْمَاتِح النَّانَجَ الْمَاتِح السَّا حُفَعَ بَ ثُنْ بَانِهُ جَامِ فِضَّةٍ ذِنتِهُ مَّا يُهُ وَثَلَا فُوضَاعًا مِ فِضَةٍ سِبْعُونَ شِفَا لَامِيْمَ إِلِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ وَدَرْجِ ذَهِ عَشَرَ مَنَا إِلْمِ لُوالْعُولَا وَعِنْ لا وَاحِيّامُ الْمَا يُووَكُمْنَا واحدًا وَحَدِكُ مِن اللهِ وَوَدِوَعِدُوا مِن العَرَ العَظِيمَةِ وَلَدَيْعَةِ الْحَدَامِ عِلْمِ وَخَمْنَة كِمَا مِرْوَجَمَنَة يُورُوجَمَنَ عَلَا رِحُولِيّا رِجُولِيّا رِجُولِيّا رِجُولِيّا رِجُولِيّا رِجُولِيّا رِجْمَالًا وُمِ الله المربي وَ وَ وَ الرَّوْمِ التَّالِيُّ مُمِّرِينَ المُولِ الله وَ السَّالِيِّ وَمُعْلِمُ المُولِ الله وَالمِنْ وُ إِنهُ جَامِ ضَمَّة زَمَّهُ مُا يَهِ وَزَلا وُرَعْتِ اللَّهُ وَصَاعِ ضَمَّة سَبِعُونَ

21,-

کا شب پر اکنها هوه امر اواب

سَبِداكِ مَلَهُ وَسَيْعَهُ وَعندَ مَادَحَ لَهُوسَ الْفَدِّ النَّاكِةِ اللهظابة بمع صوت الرت مخاطبًا لهُ مِنْ قَالِا سْتِعْمَا رَمْن بَيْنَ الحَارُوين للدين كَانُوتِ السَّمَانَ وَكُلُّهُ الرَّبِ \_الرَّبُّ الْوُنْغَافَا لِكُلْحَالِهِ مَنْ ورْفَعُلِلَهُ اذَاسَا وَضَعْتَ النَّهِ النَّالَانَ لَيْ يَضِيعُهُ اللَّهِ فَعَدَا النَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل مِمَا عَلَيْهَ اللَّهُ وَاذْ فَدَاللَّهُ حَكَا أَمْرَ الرَّتْ مُوسِّي وَهَن صَعَنْهُ المَنَانَ مُعْنُوعَ مُعْنُوعَ مُنْ مُعَنِّى إِنْ فَصِينَهَا مِنْ وَيَهِ وَفَرُوعِ الْحِيْعِ فَلِيمًا كالشبد الذي اتان الرقط فتحكذ لك عللنان وَكَلَّوْ الْمِنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنْ أَيْنِ بَنَى مِنْ إِبْلَ فِطَ مِعْ مُوْوَكَذَ لِكَ اصْنَعْ بِمُ لِلتَّطْ يِعِيْدِ الْفَعَ عَلَيْهُمْ مَاءً طاهِنَّا وْلِيمْ وَالدُّنَّى عَلَيْمَيْعِ الْسَادِهِ وَمَعِينَالُوا يَاهُوْ وَكَوْفًا اطْعَا وَأَنْمَ كُافُولُولُولُولُولُولِكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُ بِيُونِ عَنْ مِنْ مَا لَأَخُذُونَهُ مِزَالِغَرِعَ الْخَلِيَةِ وَغَيْمُهُ امَا مِهُمَّةً المق ما والمع بقيع عاعة بحل سُرا بَهِ وَقرب اللَّا وَبِرالما الرَّب

وَمِينَع يَحْلِسَوْ آيَلُ أَيْدِيم عَلَاللَّا وَيْرُ وَنَعَوْل مَا يُووْلِللَّا وَيْرْ نَصِيبًا

وَقِ البَقِيمِ النَّارِجِينُ رُبِينَ بَعِنْ اللَّهِ الْمُرْجِ رُحِنًا وَفُولًا الْمُحَامِينَ فِنَةِ رَبِينُهُ مُالْهُ وَتُلَاقُونَ وَمَاعِ مِنْ مِنْ وَسِنْعُورَ فَعَالًا بِمِنْ اللَّهُ المُنْ مُنْ أُونِرَ مِنَدًا مَلَوْمًا إِنْ اللَّذَا بِيَعَالُمُ وَكُرْجُ عَنَفُوا مِندَهِبٍ مَلُو يُخُورًا وَتَوْرُمِزَ الْمَقْرِزُ وَكَا يُرْفِحُونُ فَالْتُ اللوقُ دِ وَحِلْتُ مِنْ لَلْعَزِعَ لِلْفَطِيْرَةِ وَقَدْ يِحَةُ لِلْلَا مِعِيلًا وَحَمَدَ الْمَالِمِ كَاشِ وَحَمَدَة بِنُوسِ وَجَسِّعَالَ وَوَلِيَهُ مَذَا فَرَالِهِ عِنْ عَالَ متذاغديد المذبج في تومِستعدم فال وُكَنَّا اللَّهِ اللَّاعَدُ عَالَهُما مِنصَّة وَانْنَاعَتُنَ صَاعًا فَضَة وَانْنَاعَتُنَ كَدُّكُمُ الْمِنْ فَهَا فَضَة وَانْنَاعَتُنَ كَدُّكُمُ الْم مِرَا لِلْمَانِ مُالْهُ وَثِلاَ فُرَضِيَّا لا وَسَبْعُونَ مِنْعَالاً كَالْمَانِ مُلْكِ وَلَا فَرَسَبْعُونَ مِنْعَالاً كَالْمَانِ مُلْكِمُ وَلَا عَلَا اللَّهِ مَا لِلْمُ اللَّهِ مَا لَا عَلَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِزَالصَّاعَانُ عَمِيْعِ الْأُوَانِ النِشَّةِ الفَارْوَارِ يعلِيهِ مِنْفَالِيمُسَّالِ النور فالتاعين دنجاذ مبامائ نخوان تهاماي وعيثون مِرْذُهِبٍ وَجَهِيعِ بَغَنْ الوَقُوا لِنَاعِشَ وَاللَّاعَشَ وَاللَّاعَشَ وَاللَّاعَشَمُ حَرُ وَفَاحَوْلِيا وَدُنيعِتها وَفَه زَمّا وَاثْنَاعَشَ حِدِيًّا مِرَالاعِنِد وَدَيِهَة لِلْكُولِ وَعَدُّ وَعِشْرُونَ عَلَّا وَسِتُونَ اللهُ وَسِتُونَ عَتُودًا وْسَتُوزَ عَامُ مُولِبًا وَلاَ عَبْدِيهَا هَدَا غَرِيدِ المَدْجَ

مر الله

278

التَّعَادُونُدُ المَّعُرُولِ عَلَى مَاسِراً بِكَالِمَ المَّرِيدِ الرَّعُونَ عِللادِينَ نعَلُواكِنَذَاكِ وَرَكُلُم الرَّبِ مُوسَّعُ فَالْكُلُكُ لُ وَاحِدِمِ لَالْاوِيِّزَ مَنْ لِي عِيْنِينَ صَنَّا مَنَّا عَلَا يَدْ خُلِوَ عَدُم فَ فَتَهُ الشَّعَادَة وم خَسِينَ مَن اللهِ عَوْعَ الْخِلْمَةِ وَلَا يَعَلُوا رَجَعُكُم احَهُ فِي تُعِيدُ السَّمَا دَوْوَ يَحَلُ سُرالِاحَ اسوَلاَ بِمَالِلاُعَتْ مَالُ فَلَكِ انعَالِاللَّهِ وِينْ فَاحْمَاسِهِ وْ وَكَأْرَالْ بْهُوسَى إِيلًا عَلَى وَرَبَّا فالمستقول للايولي وجهوم فأضع مرفى التكر الأقل فالإلتعل سؤاسر آباك ونعوف المؤم التابع عشقه الشفرالأ وَلعِند الما أوعمله في منه وكريت و و المنع ا مُوسِّى لَيْ لِينَ آيل المَّالُولُ الْمِصْرُ وَاسْدُا فِي المِعْشِ المَسْمِ الْأَوْلِ وَفِت المَنَا } بِعَلْهِ كَنْنَاهِ وَفَكَهِ كَذَاكِ عَمِلَهُ وَقَالَ مُوتَى ان والمنع والمندا والمع عسم الله والله والمع والمار المار ال مُوسَّى كَذَلِكَ عَمَا بِنُوا شَرَا يَبِلَقُ أَنَى فَوْمُ مَتَبِعِمُ وَرَا لَا فِي الناسِ فلزيت تطيعوا أربكوا النفت فخ لك اليق مَتَ لَيُوا المُوسَى وَهَنُ وَزَحْدُ ذُهِ لِكَ الْمِوْمِ وَعَالَىٰ الْمُعَمَّا الْمَاعِنُ مُسْتَخِشُونَ بُا نَعْيُرُلُّاسٌ

المام الربِّت بن يَحَاسَلَ أَبُرُ لِيكُونُوا مَعَلُونَ أَعْمَا اللَّهُ بِهِ وَاللَّهِ وَوَلَ يَّهَ مُوْزاً بُكَيْهِمَ عَلَى إِبْرالِعُوكَ مِثْلِ إِلَى الْحِدِ عَرَالْحُطِيَّةِ وَالْأَحْتُ مِ وعِنُدًا لِلاَرَفِ لِيُسْتَعْفَرَعَهُمْ قُلْقِمِ اللَّادِينَ النَّا وَاللَّهُ وَلِهُ مِنَ سَطِبَ إِنَّ الْكِوْنُوالْ وَمُرْبَعِدْ ذَلَكَ يَدْخُلُ اللَّهِ وِيُورَ لِيعِكُوا اعتمال فبته الشماكة وتطهر والمعالمة رُحِيبًا امام الرسب فَاتَّهُمُ افْرَزُوا عَطِيبًة لَيْنَ فَيْنَ اللَّهِ الْيَعْوَضَّاعَ كُلُّ بَكِرِ فَاجِّ رَبًّا مِن يَخَالَ إِلَيْ مَلَا مِنَا إِلَيْ الْبَصِيمَةِ فَالْتَوْمِ الْلِي مَنْ إِلَيْ كريكرارُ من صنه الحدَن الله ويَن دَلاعَن عَلْ الله ويَن الله ويَن الله ويَن الله ويَن الله ويَن الله ويترك والم قاعطت اللاويز لحتزوق يبدمن بركت اسرك بكلية لواعاك فُتَةَ الشَّهَا وَهُ وَلِئَنَهُ فِي وَاعْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اسْزَآبِ لَطَامًا دَحْتَكُوا الْيَالْفُدُمْ فَعَدَ كَمُو يَحْقِعُ وَلَ فَحَيْعَ حسماعة بنال زآبل الله وتركم تاامزال تدمون مل خل اللَّا وَيَرْضَعَ بِمِمْ كَذَلكَ سُواسْرًا بَلُوتَطَمَّ إِللاوِيُوْرَفَعُنَالُا إِنَّا يَهُمْ وَنِعَنَّو لَهُو مُؤُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرُ عَنْهُمْ هَـ وُوك وَطَهَرُ مُورُونُ مِتَعِدِدَ لِكَ دَحَلُ للاوتُونَ لِعَنْدُ وَاحْدِسْم في مُنَةِ

**ئ** ائالہلا آ ه<del>ري</del> ابوازالة لميا

هُنَاكَ أُلِّمِ الرَّبِ وَلاَ مِرْخُلُونَ حِمِيِّعِ الْأَيَّامِ الدِّينِيةَ اللَّكَالِعُمَّامَةُ عَلَى التُبَدِّهِ وَكَازَلِخَ المَدَالِعَامَة عَلَى الْعُبَدِ [يَامًا كَنْنَ عَنْسُ بُواسَلَ بَهِ كَمَ رَالِتِ وَلَا يُرْتَحُلُورُ فَكَ الْوَالِهِ كَاعَظُ وَالْعَالِمَ اللَّهُ أَيًّا مَا كَمِينَ مِعْمُونَ يَقِعْ لِللَّتِ وَمُأْمِرِ الرَّبِّ يَرْجُلِوُ زَفَا زِاقًا مَتِــ الغامة مزللينا إلى لعباج ارتخاكوانها راكا وكالكيكاوا ارىنعت الغامة ارتحلوا نعازا أؤستهما والطي للدالغامة اياما كحكين امًامَ بنُوا سَرَآ بَهِ لَ وَلَوْ يَنِ خَيلُوا بَالْمِمَ الرَّتَ مَنْ خِلُونَ وَحَفْظُونَ مَنْ لَ الرَّتْ مِنْ الْمِرْالْرِ عَلَى مِنْ وَسَيْرَة وَكَالِمُ الْمُسْتِ مُونَى آئِلًا اصَعْ الدُوتِن فِينَهُ وَاعْلَمُ امْنُرُويِنُ كَوْنا (الْكَ عدَجَ يُعِلَكُ عَذِي وَارِحُ اللَّعَكُمْرُونِوْنِ مِنْ أَبْتِمْ الْجَاعَة جَمَّاكُ عَلَيْهِ عِبْدَ ٱلشَّهَادَة وَيَكُولُكُ ابْوَتُوا وَاحِدَة أَعْ الكُ دُوسَانُ بخليقًا المُؤْمَّنَو فَوْرَعَكَ مِدَّ لارْجَالَ لِعَسَاكِ المارلة مِمْ لَكُورُ وَالْمَارِلَةُ مِمْ لَكُورُ وَال المترّة النَّابِيَة عَلَامَهُ لارْعَاكِ الْمِنَاكِرِ النَّانِةَ مِرَالُغَيْثِ وَبَرْوَقُولَ المترّة النّالثة لاربّاً للعناكِ والنَّارَلة مِمَّا كِل الْجَنْ وَيَوَتُّونَ العتكامة التابعة فين علله تاحيوالماناه تاجية المثالث

اللاغنة النُعَرِبُ فُرْ بَازِلَيْتِ فِي قَبْدِ مِن مَلَ سَرَا بَلِ فِفَالَ لَمُمُ مُوى قَعُوا هَا هُنَا وَإِسْعَ مَا الدِّي كَامُرُ الرَّتِ بِمِنْ إِحْلَكُ مِنْ وحَالِمَ الرَّسِ مُوسَّقُ اللَّا يَكُلُّم مَع بَيْ إِسْرَا آبِلُونَا بِلِاً الزَّجُلِ لِدِّي كُوْلُقُد تَغَيِّرَ نَغَيِّرُ لِنَا أَلْ يُحَالَمُ مِنَّا قُلْ فَهُمِرِينَ مِنكُوا أَوْمِرْ أَيْمَا لِكُوْفَلِيتِمْ لِصَوْلِ لَتِنْ النَّهُ إِلَيْهِ فِي لَهُ عَسْرً مِرَالْتَهُمْ بِعَلَدُ وَقَدُ لِلسَّاءِ وَأَلْكُ لَهُ بِعَطِيرٍ وَمَزَّا دُولًا يُبعُوامِهُ الغدولا بكترواله عَطِيّاكَتُنَّةِ النفرِ عَلَىٰ وَانْفاكَ زَالاَجْل كَاهِمًا وَلَهُ كِكُرُمُنَا قُلْ فَكُرِوقَ أَنَّا خَرَعَ عَلَالِيْفِرِ بِمِيدَ لِكَ الْمُسْ مزسَّغِيهَا لِكَانَهُ لَوَيْسَ فَنْ بَازَالِتِ فِي قِيدٍ وَلَعْبِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَطِئِنَهُ وَالْ يَ لَكِي عَرْضَ مِع فَي عَنْع نَصْ الرَّبّ كَسُنَّة العَمْع وَكُومِتِهِ مِعْلَمْ سُنَّة قَاحِلَهُ مُولُكِ مُولِكُمْ وَلِللَّهِ يَنْ الْمَهُمْ وَلَا فِلْ رُضِحُهُ سبه تبقل شق ما فعل الم عن المعامة على المعالمة ا الشَّهَادُه و العَهِيِّ العُبَّةِ كَسِيْهُ النَّارِحَيَّ الصَّلِحُ وَكَالِكِ كَكُون ف كُال حِن العام تشملها والسَّهَارْ وَسُنْه النا و ماللِّف ك وَكَازَاذَ الْعُلَالِمُ الْمُعَالِمُ مَعْ عَلَالْتُكَوْمَعِدُدَ لِكُ يَعْ خَلِي وَاسْمَ آبَاكَ وَكُالْمُ آبَاكُ وَكَالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلُهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَبْ يَمْ وَانْهُمْ أَرْ نَحَلَ قَوْجِ عَلْهِ بِخَالِنَا مِوْجَبِيشِهِ مُوفَعُكُمْ كُوم البئع بزعمهود وعكى حيث فكيث كم منتئ كم لمال زيسور وعاعسك الم المناميزعية إ دَاب زَجْلْ عُونْ وَارْ عَلْ فَوْج عَلْدُ دَا رَاخَ السَّاحِير كُلْهَامَع جَسِيهِمُ وَعَلِيهِمُ الْجِعَرَ رَعِينِيَا دَى عَاجِيرُ فَيِيلَةَ الْبِيرُ فعال رعي وتان وعكى شكر بنه بنالها خرج زعا أنه وعشاكر بنل زَآبِ لَهِ رَحْ الله عِنْ وَقَالَ مُونَى لِوالْ الله يَ حَوْمُونَى عَنْ مُرْعِلُونَ المُوْمِعِ النِّيقَالَ الرَّاء أَعْلِيولَكُمْرِ تَمَالَ عَالَيْ وَالْهِ كَالْمُ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ نَمَا لَهُ لَتُنْكُمُ خِلِكُ وْهَبْ إِلَا زُجْرَةَ فِيلِهُ فَعَالُهُ مُوسَى لَا يَكُنَا كَا لَكَ كُنتَ مَعَنَا فِل إِن يَعِ وَتَكُورُ فِينَا كَيْرِ الْأَنْ الْمُسْتَلِيدُ إِلَّا وَالْمُتَ مَضَاتًا مَعَنَا فَالْمَنَا سَالِيَغِيلِمَا لَنَا الرَّبْ تُعِسْرِ لِلِكُ مِنْهَا وَانْعَلُوا مِنْ كَلِيلًا الزَبْصَيِّنَ نَلا نَهُ أَمَامِ لِرَبِّ عُسْنَعَهِمْ وَكَاسَا لِنَابُونِ اذَا الْحَلْبُ مَالَهُونَى قَرُارَتِ وَلِنْفَرُ وَاعْمَا ول حَبِيًّا وَلَهُرْجَهِ مِنْعَنِيكَ • وَإِذَا اسْتَعَرَّتَ الصَّاعِدَ لَوْفُ وُزُولَت شَعِّكُ الزَّ إَبِّلَ فَإِذَا كَا تَتِ الغامة بمنح كمغ بالسَّهَا ذِيرَعَلِ للمُسَكِّرُ وَالشَّعْبِ مِعْمِ لِلسِّرَامَ الرَّبِ

بونؤرع كامد الزجيلية فاذا الجستهت الجاعة يتوفوريع المية أُخْنَ وَالْكُهُ مَنْ مُؤْمِنُ وَلَى الْأَبُوا وَفَيْكُولُكُمْ سُنَهُ اللَّهُ بِو الإجيالك وفادة الماح تبيتم محن في النصيكم لمزين وتلاك وفاده وا الأنوا ولنن حدُّ طامًا مالرَّت وَعَلَمُ وَاعْدَا لِكُمُ الكانيزَ اللَّهِ مَا كَانِيزَ اللَّهُ مَا وَ وَأَيَّا مِينُمُ وَنَكُمُ وَأَعْبَادِكُمْ وَاوَا لِيسُّهُ وَزَكُمْ بِومُوا لِلْأَبُوافِ عَلَى وتؤدكم ودكام خلاص فوتكولك ذكرا اتارالمكور أَمَا مُوَالَةِ سُلِمُ الْمُحَكِّرُولَلَّا كَا لَكَ السَّنَهِ الثَّابِيُولِعَسْمَ كَالْتُ ارُّ نَنَعَ بِالْعَسَمَّا مَةُ عَرَّ فُتِهِ الثَهَا وَوَارَّ عَلَيْوَاسْلَ بَلَ لِمُعْالِمُومِ لُونَيَّا نَوْتَفَنِ الْعُامَةُ عَلَى جَالَا وَازْقَادِ مِنْ فَأَرْتَ كَلَّ فِي وَلِلاَّتِ عَلِيهِ وَمُؤْتَ كيثرتكاد بقؤكا وعكك مزو عكب يشهر نحشون زعينا قاب وَعَلَجِين بَهُ السَّاسُ مِنْنَا بِل رَضُوعُ وَعَلَجَين بَهُ فَالِوُلُ اللَّابِ انحد وُنُ حَسَمُ والنَّبُهُ وَارْجُلِ وَحَدْ وَنَ وَمِزَادِي وَالسَّابُوتُ أَمْ الْ عَلَ حَيْرَ عَكُمَّ بَهِ فِي الْ عَسَكُمُ مُرَّوَّ عَلَى عَسْكُمُ مِرْ الموصَوْرِ سَادِدِهِ وَعَلَى يَشْرُقِينِيلَةَ بَىٰ مَعُون الله آلى رَصُورٌ وُعِلْجَ يَشْرِ بَيْحِبَ الد الينعن عوالفارتخل وقاها شكاميلر التكرير لمعيموا التبدلأ

ان دُفُك فَيْ فَيْ عَرْكَ كَالْمَ إِنْ إِلَّهُمْ مِنْ عِلْدُ حَلَمُ إِلَّا إِنْ مَنْ عِلْدُ حَلَمُ إِلَّا لَا رُضَ كَمَا عَلَمْ اللَّهُ بَأَيْمُ فَنْ أَرْكِ لَمْ الْعُلِمَةِ النَّفِي اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَ كِي عَلَى وَمَعُولُونَ الْعُلِنَالِمُ النَّاحُلُولَا اسْتَطِيعِ أَنَا خُلِقَدَا السَّعْتِ وَخَدِيْ لِأَنَّ هَلَا الْكَلَّامِ صَعْبُ عَكَّ قَازَعْتِ وَهَكَ أَا عَلَى الْحَكَامَ الْعَلَى بالمؤنِّ إِنْ نَكُنَّ ثَدُوتَ مُعَدَّ ثُمَّةً ثُمَّا مِكَ لِنَا لَأَذُى مَدَا لَتَعْتُ التالمَّهُ شُبُوخِ السَّعْبِ وَكُنَّا مِمْ وَاحْمَرُ مُرْالُ فِيَّةِ السَّهَا كَنِ وَمَعْنُوا مُنَا كَمَعَكَ وَالْأَلْتُكَلِّكَ مُنَاكَ وَاخْدُمِ الْمُرْوحِ اللَّهِ عَلَكَ وَاجْعَلْ عَلِيمٌ فَعِلُوا مَعَكَ نِسْلَ هَلَا الشَّعْ فِي الْحَالُمُ وَحُدكَ وَقُلِاتَ عَبِ نَلَمْ زُوا غَلَاتَ يَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا وَالرَّبَ وَهُلَمُ مَرْبُعِطِينَا لِمَّا لِنَاْكُ لِوَمُ صَرِّكَا نَتُ خَبِّلُ لِنَا وَالرَّبِّ معطيب والناك كواوليزج ما واحداثا كأونه ولاؤير وَلاَحْمَةَ أَلِيمُ وَلاَعْسَنَّ وَلاعِشْنَ ضَهِ إِلَامِ تُأْكُونَهُ بتني عَزْج مُنَافِي فِي وَكُولِكَ عُوْطِعًا مَّالِأَكُ وَلَا تَسْمَعُوا لِلرَّبِ الدِي مِن كُم وَ كَيْمُ إِمَامُ فَآلِيزَ مَالِنَا وَلِلْنُ وَجِهِ مِنْ مُعَنَّالُهُ فِي مُ

مَنْعَ الرَّبْ وَإِسْتَدْغَنَهُ وَأَسْنَعَكُ فِيمْ الرَّمْ عِنْدَ الرَّبِيِّ فَأَحْ فَتَ جُزًّا مِرَاكِحَ لَّهِ فَصَرْحَ النَّعْتُ لِلَمُوعُ صَمَّكُمُ وَفَالِنَّ بِـ فَسَكَنَ لَأَ زُوَدَعَوا الْهُ ذَلِكَ الْمُصَعِلَجُ يَوَلِكُنَهُ السَّعَلَ فِيسِهِمْ مَا رُيْمِ فِي إِلَا مِنْ قَالِلْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّ وَقَالَ عُولِ اللَّهِ اللَّهِ لِمَا لَمَا لَكُ كُلُكُ لُكُ كُونَا السَّالِ والبقاوالفي والأزكن يبتن فوشا وأغبننا لانفر عيانو المزوَّالمِنْ الْكُورُونَ وَمنظَمَ سُبْه مَنطَنَ المِرَة وَكَالَ الشغت من مُلِعَظم وَيَطِعَهُ مِالِهَ الْعَالَوْسَعْتَ عَهُ مِالمَدَاكِ وَيَطْعَنُهُ فِالْمَنْكُورِ وَبَصْنَعُونَهُ رُعْفَانًا وَطَعْهُ تَشْبِهِ مَدَا فَهُ عَسَلَ رَبَّ وكازا ذاستطالتكى كالحَلَّة لِنَالَّا مَسْعُطُ الرَّ عَلَيْ عالْ ومهم وتني كون عُتابالم واحِدًا وَاحِدًا عَامَا بِهِ وَأَسْتَدُ غَنسَ الرَّبْحِ لَلْ مَنْ اللهُ مُنْ الْمُونِيُ فَعَالَ مُونِي الرَّبِ الذا الدُلكت عُدك وللكُوارُ عُدمة امامك وَ عَلَيْ عَضَ هَدَ اللَّهُ عَلَى فَعَ لَ أَمَا صلت بِهِذَ الشَّمْ حَيْدِهِ أَوْلُا وَلدَّهُ

وَمَلْتِ السَّلَّوَى وَالْعَنْ وَالْعَنْ عَا عَلَّى الْحَلَّةِ مَسَّبْنَ بَوَمُ الْمَحْنَعَ الممان وللحسدارتناع درّاعين عكر الأرْمْ فعَامَ البّعب جَيْعِ النَّقَادُ وَجَنِيمِ اللَّهِ وَمِهُمْ أَجْعَ مِزَالْ عَدِيمَعُوْرَ النَّاوَ يُجْبَعَعُ المَامُ عَسَنَمَ الْحَوَادُ وُسْطِئُ سُطِعًا وَلِلْمُعَنَى وَالْكُمُ بمراسنانهم ببتلغئ سخ استذغضال بعكالشغ في منهالاسب النَّعْضَمْ بَهُ سَكِيهِ جَلَا وَدعِلْ مَ وَلِكَ المُوسَعِ بَوْلَ النَّهِ فَا لِأَن مُنَاكَ مِرُوا الشُّعْبِ المُسْتَهِيزُ وَالْعَلَالِشَّعْبِ وَمُؤْرِ السَّهُ هُوَا الحسرُونُ وَتَكَلَّتُ مُرِّم وَهَنُ وَلَ وَمُوسَى الْحَالِمُوْ أَمَالِمِيمَا الخِلْخَكَةَ مَامُوشَى قَالَا امَا حَكَرَ اللَّهُ إِلَّامُونَى وَعِنُ البَّرَقَالُ كلنا يخفينة الوّت والرَّجُلُ وَيُحكَا وَكِدِيمًا عَالَكُ وَبُل كُلِلنا بِرُالدَنْ عَلَى الْأَرْخِ قَ قَالَ الرَّبْ مِنْ اعْنِيهِ لَمُوتَّى عَنُ وَلَ مَتْدًا اخ والتَّلاَّمَة إِلَ فُهُ الشَّهَابَ وَمَسَطَالِ مَنْ فِي عَمُودالْهُمَامِ وَوَعَنَ عَلَى إِن السَّمَا لَهُ وَدَعَا مَنْ وَلَ وَمَن مُعْرَزَاكِ كُلُمُا فَمَاكَ لمنتأ انتا كالمانكاز البنجاع بتيا مَالُورُمَا رُايُت لَهُ وَكَلِمَهُ فَحُمْ لِلْلِيَرَكُمِ بِي مُوتَى لِلْمِبْ عَلَجْمَعِ الْخَلَا لَمِيهُ

ازَّحَةَ الشَّعْبِ للبَّحَانَا فِيهِ مُرْبِنُ ابْهِ الْنَزَاجِ فَ انْتَ نَتُوْلِ النك تعظيم لمالسه فايام فك وعَمَّا وَعَمَّا يُذْ يَحَ لَهُ وَلِيكُ مِنْهُ المَنَاكَ الرَّبْ الرَّبْ الْوَتْ الْوَتْ الرَّبْ سَيْعِهُ مِهِ الرَّبْ سَيْعِ الرَّبْ سَيْعِ الرَّب ارتحكلى لحفك أولاق كؤنج مؤشى تكفوم عجيغ الشعب كلم الدَّبْ وَجَمَعَ سَبْعِيرَ رَجُلًا مِنْ يُوخِ السَّعْبِ عَالَمَا مَهُمْ عَوَلَ الْمُنْتَ وتقطال تبيادا الكام وتقصار معه والمندر الله عليه ومبات كالبتنع عنفا فلأاستكز عكنهال وتنبثوا والمحسلة وتؤيعا ودواأنشا وبغنج كالناد المتنص المائدها النادواسم الشًا بِمُ مَادِ فَحَالَا أُوحِ عَلِيْهَا مُنْفِينًا وَكُانًا مِنْ كَنِيبَ وَلَمِ يَعِنْزًا إِلَا لِيَهُ فَنبتا فَالْمُعَنْ كِيزَفّا مِزْعٍ عُلَامٌ وَأَعْلَم مُوسَى وَقَالَ إِنَّ المَاد وَميَاد فَكُ بَيِيا وَالْحَلَّةِ وَأَجَابَ مَنْوع ان والفنارالتام الماموعَ الله استبه موعَ المنعما فِغالَ لَهُ مُوتَى لِمَا ذَا لَيْنَ لَتَ لَوَا عُلِمِ هَذَا الشَّعْ جَمِعِهُ أَن يصيروا انتيا للائتا للائتا لائت فالتبع فالمحتاد وحد علما فامن وتنك المعتكر مودكاج المالط المتنايخ بن عيد الربي

كالإبر وفافرق كمادناخ مغلاآل في معم وقيدية افراد يؤن بزؤن مزقيلة بماميز فللئ ووثم أيلة يؤمن منتئ جس وى من بالد دائع مآل والرفي لله المنظارون من المنظارة متالع بن قَيْلَة عَاد والن كَيْ فَي لِلَّهُ وَالْوَلِ عُدَالِ سورى منه المال النِّرَان لم مُونك منوا الأرْضَ وْسُعِرُك مَاهُ وُ كَيْوعْ وَارْسَلَمْ وُ تَى لِيَوْتُواْ ارْضَانُعَا رُوَّا لَكُوُ الْمِعْبُوا والبيريّة وَاصْعَدُوا إِلَا لِبَرِوَانِعَلَ وَالِلَّا لِأَرْمِ وَمَا فِي لِلِّمَا عِلْكِمَا لِلَّاكِ مِنهَا اقِيَا أَمُوا أَرْضُعَنَا قَلِيلُونَ مُوارْكَ نِبُوونَ قَالِمَ فَلَا رَضَ المع فرج و المورية المرود من وابس المذالي المناكث والم ولون كالمحتوكا عَلَيها الرُّعَيْرِ عُولًا وَمَا هِي الأَدْفُ لَيْ يَكِينَهُ أَوْلِاوَ عَلِيهَا عُرُونُ لَيْ عَبَادًا مُ لَا وَكُونُواْ اعِدًا ۚ وَخُذُ مَا مِنْ مَرَاتِ الأرض وكانتا المركوز الكزم فارتفعوا وتحبت أوالأدص مرطن يسبنا إلى واجر النقاج الما واصعد والمجمالية وحبافا والحيرورة مناك اختار وسندى تلعنك التوليب حراف مناك اختار وسندى تلعنك التحديد 

مَّالِغَرِبْطُولِانَجْنِبُهُا وْمَعْنَظَرْعَجْدِ الرَّبْ فَطَاذَا لِمَ عَالَالَتَكُلَّا فهُونْ عَبْدِي وَالْمُتَدِّعَ مِنْ الْمُرْتَعَلِّمَا وَارْتَعَتَ لَا مُعَوَّ الْمُنْتَ وافامره مقد صَارَتْ وَمَمَاءَكَ الْلِرُوْنَ فَلَ مَنُ و الْمِيمَ عَاذَا هِي وَمَنَّا وَ مَا كَا فَرَا لِلْ مُنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا أَنْ يَكُ الْفَالِيَّةِ عَلَيْنَا الإنابيرع لم مَعْلا خَمَا مُ الْكِلْكُون مِن مُوحدً الوت كالمقط الذك يَحْ إِجْ مِنْ مِلْنِامِهِ وَقَلَ مَا كُلْ مِعْ لِكُمْ الْمَرْخُ مُوتَى لَالْاَتِ فَآكِلاً السلالية الكَوْنُ الْكَشِيهَ الْمُفَالَكِ الْرَابُ لُوعَ الْأَلْ انًا مَا بَسَوَنِ وَجُمِعًا لَخِلْتُ مُلْغَمْرًا خَارْجًا عَزَالِحَ الْحَكَلَّةِ سَنِّعَة أَبَلِ وَمَوامًا تَوْفُونَا عَتَوَالَنْهُمْ كَمَ خَارِجِ الْحَلْةُ سَتِّعَة ابَاعٍ فَلِم يَتِ خَالِثَعَ حَسَّى طُهِرَت مَنْ يَعْ يَعَلِمُ إِلَّ ارْتَحَالِلْنَعَ عَرْضُ وْكِ \_\_ وَمَرْكَ كَا وَالْ فِي وكارارت وتن إيكار سارعالالعسوا أرالك نقابين ازينك تربي في فرأ أرسَل مُورِي في الراب المنظارة جَبع رُوُسًا عَلَىٰ اللهُ عَنوانا أَوْ وَالْحَالِيْ اللَّهِ وَوسِل سلايل مَتْ عُوْدُ مِنْ قِيلَة مَعُولُ المندر صُورَى فَيلَة تَدُودًا •

احتري

22-

دلك الليدل جع وَمَعْمَدَ يَكُلُ فُوتُى وَمَنْ وَكَمْ يِعِ بَكُ إِنَّ إِلَيْهَا لَكُمُنَا كالملتا عدلينا سنا فالرض وخركم موتنا فعدالبريم وكالما ذَا يُدُحبُ لَنَا الرَّبِ إِلَى الْأَرْضِ لَلْسَعْطُ فِي لِحَرْثِ وَلِسَا أَنْ الْوَلِادَةُ ا يَكُونُونَ فَكَ الْآلَاحَ مُثَلِّنًا أَنْ وَجَ الْصَرْفَ مَعَظُمُوتُ وَمُونَ عَلَيْهِ وَالْكَالْفَ وَالْكَالْفَ وَالْكُلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّلَّا لَلَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّهُ لَاللَّا لَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللّ وبومهيتا امامكاج اعدبنى ترآيا ويثوع زؤن وكالباريف مرجوا ميرالأدض أبابها وقالا لجاعة عارزا بكاكما أاللان التحنيّنا عَاجِيْدَةُ جِنَافًا زُلْحَتَارًا لِرَبِّ أَنْكُمْ اللَّهُ رَضِ مُعْطِيعًا لَا فَيَ ازُصُ مَعْبِهُ لِنَا وَعَسَدُ الصرَائِ عَالَمُوا الرَّبْ وَلَا عُنَا فُواحِمَ الْأَرْضِ فَانْهُمْ تَكُونُوزَلْنَا مَاكُلَةٌ وَزُمَانُهُوْ قَدِفَنَ عِوَالِزَبَ فَعُومَمَنَا فَلَا تَنَافُوا مِنْهُ وْفَصَتَ لِللَّهُ الْمُحَدِّلُهُ النَّافِحُهُ وْلِكَانَ وْمَالَى عَلَالْتِ والعنسام عَ فَيُوالسُّهَا مُهُ لِمِيْمِ مَلَ مِنْ إِيَّا كُوْفًا لَاكْتُ لُوَيْ حَيَّ مَدَااللَّهُ مِنْ عِنْ الْمَنْ الْمُونِ وَمُنْ وَمِنْ وَالْمَالِ الْمَاتِ وَالْعَمَايِدِ الْمِنْ عَلَيْهَا فِيهِ وَاصْبُمْ وَامْلِكُ هُمْ وَاجْتَلَاكُ أَلَا مَةِ عَظِيمَةٍ احْتَالَ والساعر متكافقا لعوتكان يشع المين والدرك وفي عدا النَّهِ مِن مُورِقِي لَكُ بُورِكُ لُ مُصَّالًا لَا يُرْصِ مَنْ مَعِمُ الْمَكَ الْمَتَ

البي تَعَلَّعَهُ مِنْ مُنَاكِ بُواسَلَ بِلَحَ كَمَا جَاسُوا الْأَرْضِ مِنْ مُلْكَازُا إلهُ وَنَحَقَهُ وَلَوَجِينَ عَامَة بَنَا مِزَآبِ كَلِيهِ جَلَوْ الْسِلِا قَادِينُ فَأَجَاوُهُمْ مالح كلم والجاعة ك لما ذار و مُرْتَنَ الأرْم وَيَحَلَّمُ إِمَّا مُمَّمُ وَقَالُوا صرًا الْ الْارْصِ الْحِلْ سَكْمَنَا الْجُهَا وْقِحَ الْمُؤْكِدُ لِبَا وَعَنَاكُو مَسْدِهِ تَمْزَنَهَا إِلَّالَ اللَّهُ مَالسُّكُ ارْضِهَا الْمِثَآ الْمُنْفَدِهِ مِحَدِيثٌ عَنُ وَلَمُهُ عَظِيَهُ جِنَّا وَالْحَلَالِجَانَ ثَايِنَاهُمُ فِمَنَاكَ وَعَسَمَا لِيق المسكوف الأزم لحية المرق المازة المانون والبويت إفي فالامو والبون يَتْكُنُونَ فَالْجَلِينَةُ وَالْكَنْمَا إِنْ لَكُنُونَ كُنُونَ فَالْعَرِيْحُ اللَّارِدُنْ وَكَ النَّاسْكَتَ الشَّعْبِعَ مُوسَى فَاللَّهُ لا بَلْضَعْدَ صُعُودًا وَمُنْ مُوسِنُونَ نغوى لَهُ وُ وَالرَّجَالِ المِرْصَعِ لُوامَعَهُ قَالُوا لَا نَصْعَدُ لَا نَا لَا نَسْتَلِيْع ازنُتَا ورِهَدَ اللَّهُ عَلَىٰ مَهُ النَّدَيْنَ مَنَا وْالْهُمِ السَّاعَةُ عَ الْإُرْضِ التجاسُوماعند فاسترآيك آيليّل تالأرض البيعيرنا إليسها أَرْضُ الْأَكُ لُ مَن سُكنها فُهِيْع الشَّهُ اللَّهُ مِنا أَينًا مُ مُنا اعَا بَنَّا وُ طِوا كُورَاينا المِنائَ مُنَاكَوَ عُنْ كَنْ الْجُزَادِ مُثَامِهُ وْرَايِنا الْمِنْ الْحِكَالَكَ اخَرُ ثُمَّا مِهْرُضَرُحَتِ الِجَاعِمَتِ كُلَّا وَزَنْعُوا اصْوَاتِهُ وَكَالِمَتَعَب

223

حَارُ يُعِرِق مَعَ وَأَخَاجَ أَنْ حِيلَهُ إِلَا لَا رَعِنَ الْحَرَجَ لَهَا وَزَنْ عُمْ ا برئها وعالية قالح نعابيون مناح بوت والعمو فاضعواانم عَلَا وَسُينُ وَالِالرِيَةِ وَطِيرِ لِلْعَدِ الْأَحْنُ وَكَالِرَ مُوسَى وَهُ وَلِكَ إِلِيلًا حَتَى مَتَى مَنْ الْمِلِيمَ الْفِرِينَ اللَّهِ إِلَيْ وَيَعْمَ مُولَكِ ي وَتَدَمِّرِ بَالِي إِلَا لِمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالِي اللَّهُ مُن اللّ اللَّنْ مِثْلاً نَكَ لَمُ فَيَ البَيْدِ وَتَسْفُطُ حُبُتُكُمْ وَعَلَّهُ مُ مَّيِّعًا وَالْمَنَ لَّحْتَوا فِي كُعُمِ مِنْ الْحِسْنَ سَنَدُومَا فَوْقَهَا وَكُلَّالِيِّنَ عَنْ عَنُوا عَلَى لَا نَدُ عُلُولَ لِالْأَرْبِ التهمدك كمي عكبها التاك كوافيها الكاكاب رونا وسوع ارنون وَضَغَارِالْأَطْعَالِ لِلْأَنَّامُ الْهُرْدِينُ بُولَادِ خَلِيهِ إِلَى لَأَرْضَ وَمِوْزَالِا رُضِ الْمُتَاعِدَةُ مِنْهَا فَحِسْتُمُ مَنْفُطُ فِالْمِرْمِ فَافُكُرْ يجونوزما عيبن الرتو أنعيز سنة وتلون الحرقة عنى الم فالمريّة كعدد الأمار التي تحت شعم الأرض عا أربع بريح كا اليق مسَنَة ومستباوُن خَطَاياكم الربعيرَ سَنَة وَتَعَرُّونَ شَعَ عَخَطِل 

الرَّبْ فِعَدَ النَّعْ فَ تَعْلَمُ لِمُومِعًا يَنَدُّ وَغَلَمكَ تُلَكُ لُلُّهُ وَيَعِسَمُونِ العَمَام تَدِينهَ عَمْ مَا كَافَةِ عَوُدِالنَّا زِلَنَكُ ثُمَّ بَدِيْدِ هَذَا النَّعَبِ كَخُلُوا عِنْ مَعُولَةَ يَعِ الْأَثَمَ الدِّيرَ سَعَعُ المِنْمَاكُ فَوَلَا لِأَنَّهُ لَوُسَتَطِعُ النَيْخُلُهَ لَلْالنَّعْبِ اللَّادَ مِلْ الْمُحَلِّيَةَ كَلِيْهَا لَهُوْ الْمَاهُ وَالْمِرَيَّةُ وَالْمُنَ فَلْتَهَغُ فُلْدَيْكُ كَارُبِعِكَ مَا تَكُلْتَ وَقُلْتًا نَ الرَّبَطُولِ لِلْأَنَّ وَعُلِم ا النَحْمَة حقًّا يَغَفِر إلا تَامِ وَالمَظَالِ وَالمَظَامَا وَلَا يُطَهِ لِلْنَاطِ مَطْهِمًا وَيَأْتِعْظَامِا الْأَنَّاءِ عَلَاكُمْ بَنَّا إِلَيَّكُ نَوْ وَارْجَدَ أَجْيَا لِلْعَوْرَ عَلَيْهُ هَذَاالتَّعُبْرِجُمْتُكَ العَظِيمَة كَاعَفَرَ لَكُورُ مُثِيِّرًا لَالْأَكَ \_\_\_\_الرَّتُ إِنْ مَا الْغُفِر لِمُؤَلِّنَا الْغُفِر لِمُؤَلِّنَا الْحُثَ أَمَا وَجَيْ النِّي وَعَدُوا لَا رَضِي كُلُّ اللَّارُ صِكُلْمًا أَنَّ الرِّجَالِ النَّاتَ مَا وَاعْدِي قَايِاتِ التَصَنَعْتَهَ إِيصِ وَفِي البَيِّةِ وَجَنَّوُنْ عَلَا عَشَرْمَوَاتِ وَنَوْسَمَعُوالِمَوالِي الْجَوْلِ الْمِنْطُوولَ لِأَرْضِ الْحَدَ حتلفتَ عَلَيْهَا لِأَنَا بِهِوْكِرِ إِنَّا وُهُوْ الذِّينَ مِعَ الْحِم مَاهُ مَا الديلا يَعْ فُوزَ النِّتَى وَلَا المَيْزُكُلِّ فِي مَعْنِي مِعْرِفَةٍ إِنَاهِ رِأْعُطِي لِأَرْضِ وَأَمَّا النَّذِيزَ الْخُصِّهُ لِللَّهُ وَمَا وْعَبْدِي اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْدِوحَ

سُكَنَاكُمُ الني عطمها لَكُمْ وَقَدَّمَتُمْ فَيْمَا مَا الرَّبِ أَوْدَسِيَّكُ تغطيها لنذ يقطوعا أؤول عياد كرلنت ملؤا يخوا لايت انكانَ النّهَمُ أُوْمِزَ النَّهُ وِفَعُنَّ سِالِذِي عَيْنِ فَن مَا نُدُلِتِ وبيحكة سيميد فأش ويبكو ملنوتا يؤم زمرن بع فروفض عو م عَلَالِعِودِ أَوْعِلِ مَلِلاً يَعِمَةُ تَصْنَعُونِهُ وَفُودًا وَزَاعِمَهُ ذكبَة لِلرَّبِ وَالكَبْسُ لِينَ مَاصَعَمُنُ وَفُكَا أَذَ يَعِكُمُ قاعْمالُواذَ بِيعَة سَمِيْدعش زَملتونين فَرْفِ الدُّم فَقَادُونَ حسنور بع فريُغيِّر بؤمَّهُ وَاعِمه لَنتُأَة لِلرَّبِّ وَانْ عَلَيْمِ الْعَبْ مِيرًا وقُودًا النَّذَ بيحَكُ لِنَكَ يِنْ تَعْظِيمِ خَلِاصًا لِلزَّبِّ فَعُنَّ بُ عَلَ الْجِعْلَ وسيحتذ سميد ثكث الفشار ملثاتة اللا منضف و وتحنم اللغرورسف فقوق كاراعة نشأة للزيرك ذلك اصعم مع العل الواحداد إلك بشال المعرال الفيز المن علم عدد مَا نَعَلُنُ ؟ وَكَنَا أَضْعُوا وَاحِدًا فُواحدًا كُلْ مَعْتَرِيَّعُ لَا لَكُ وُنيَّنَ بِوتُوكَا لِلأَبْنِ الْحَانِ الْعَرْبُ عَنَكُمْ الْوَفِلُ صِحَامُ أَوْ سَاحِ أَينَكُ لَاخَالِكُ وْعَلَافَكُمْ الْمُسْأَةُ الْمِرْب

عَلَّ حَتَّ يَعْنَوا فِالْمِرَّةِ وَمُوْتِوا وَالرَّجَالِلْإِيرَالْ ِيَالْمُرُمُوثَنَ لِيسُوا الأرْص وَنْ جِعُا نَعَمَّعْتَوُا عليهِ المام المستماعة وَالشَاعُ الْجُرْ السُوء عَزَا لِأَرْصُ فَأَتَ أَوْلَيْكِ الرِّجَالِ الَّذِينَ الثَّاعُوا النَّوْءَ عَالَّا رَصِ النَّمَ السّ امام الرَّتْ وَيشِع بن وُرفَكالب زونا عَاشام الْمُلْكَ الرِّجَال الدير مضوا وتجتشوا الأزفاف مروته مواكاكمات مينع عَلَ مَلَ اللَّهُ وَلَا لَتَعْبُحِ مَا وَاسْكُمْ وَاعْدُقَ وَمِعُوا اللَّا لِلْعَبَدِ و المِينُ عَانِحُ مُنِي لِلْبِلِ المِبْلِ المِبْلِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُدُ الْمُؤْتُدُ الْمُؤْتُدُ الْمُؤْتُدُ مراج النكاخ الفئم فول الت مانطرينكم لاستقيم فلأنك موافات الرَّبْ لَيْنَ عَكُمْ مَسَّنْعَطُوا قُدَّا مِلْ عَدَا مِكُمْ لا تَعَالَمُ وَلِلْكَ عَالَيْنَ هُنَاكَ أَنَّا الْمُمْ وَمِنْعُونَ السَّيفِ بِمَا الْمُ رْجِعَتُمْ عَرَاجْ بِمَّا عَ وَالْحِيمَا عَ وَل الرَّبْ وَالرَّبُ الْمِنْ كُونُ مَعَكُمْ فَعَنَتَ مُوا وَصَعَدُوا الرَّاسِ الْمَهْدِكَ وَمَا بُوتَ ثُهُ الرِّب وَمُوسَّى لِمَ يَعَدُ وَكُوامَعُمُ مِزَا لِحِلَةٌ فَانِحَدُدٌ عَالْبِوَ الكَنْعَانِيُونَ السُّكَّانِ ذَلكَ الْحَسَلِ فَعَمَّرُوهُ مُرْ وَصَنَّ وُهُ وَالْحِرِمُ الْوَجِوا إِلَا لِحِنَّاةِ وَكِمَ الرِّبِ مُوسَّعًا بَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَلَامُ اللهِ

<u>ا کا ک</u> **کانا** نامدا الفرامبرز

ئىدالىرالىردالىراج قىل ئىزىئىغال

عَرْخُطِئًا بِهِوْ إِمَّامِ الرَّبِّ وَعَرْجُهَا لَهِ مِرْفِيعٌ فَلَ لِحِيْعٍ جَاعَدُ س اسْزَأَ بَرْكَ لِلْفُرِيلِ لَلْمُ الْمُحْتَرِيلًا نَهُ بِغِينَ عِلْمِ مِزَ النَّعْ جَسَمِعِهِ وَاللَّهِ فَأَنْ فَسُرِ بَعَيْرِ لِعَكِمُ فِيرِبُ مَاعِزًا عَلِيكِيةٍ وَالصَّاهِنُ يستنعف عُرْعَ النَّفْسِ التَّالْخَفَأْتُ امَّام الرَّبِ الدَّعِ إِرْسُنَّةً وَاحِدَةً تكُون السِله ي نَا إِسْرَا يَهِ وَالْعَرِيبِ الْلَهِ إِلَيْكُ مُكُلَّ مَرَعِكُ عَنْدِ عِيمْ وَأَى نَفِيرَ عِلْكَ ذَلِكَ بِيمِنَعَالِمَةُ الْعَلْبِ مِلْهُ لِللَّهِ إِنَّ مِنْ الفُوَّا وَهُمَا عَدُ الْعَظَ اللهُ فَبَيِيْدِ الك الْعَنْ فَرَضِهَا لِأَنْسَا اسْتَعَانَتْ بِيَكُمُ الرَّبُ وَأَلْفَلُتْ وَصَابًاهُ فَتُنَادِبُكُ لِلْفُدُّ الْمَادُّ وَخُطِيتُهَا عَلَيهَا ٥ وَلَمَّا حَالَى كُالِرَآيِكُ الرَّيْةِ وَحَدِدُ وَا انسّانًا يَحْتَطِ فِي نِوم سَبْتِ فَنَدَّمُ فَالْ وَمَنْ وَجَيْعِ جَاعَدٌ بَيْ إِلَّهِ إِلَّهِ فَايلِيزَانًا وَحَدُمًا هَذَا بَهُمْ حَطَمًا فِي وَمِ السِّنْتِ فَإِلْعَيْ فَالْبَعْ لِلَّهُ مُ إِلَّا مَا يَكُلُ لِرَبِّ فِيهِ وَكُلِمُ الْرَبِّ فِي مُعَالِّمُ لِلْمُوتَا بَوُتِ ذَلِكَ الرَّجْلِ وَتَرْجُهُ إِلِحَانَ فَأَخْرَ جَنْدُ الِمَاعَةِ جَمَعًا وَحَارَحُاعَ الْحَلْدِ ورَحَهُ الله الله الماعة جَازُ الحاعر الحلة الحَماامُ الرَّاسِين مُوسَى • وَكُمُ الربِ فُرَكُمُ الربِ مُوسَّقًا بِلَاكُمُ بَالْ الْهِ

كَانْعَلُونَ انْمُ كَذَاكُ نَعْلَ كَاعَةِ الرّبِ سُنَّةً وَلَمِنْ كُونُ لِكَ مُعْ وللنُنْوَا اللبَعَيز إلَيْ صُعْرَا مُوسًا أَبُوا لاَجْمَا لِحُورُ وَيَكُنَ لِلغَرِيبِ مِثْلَطِئِ وَامَا مِ الرَّتْ مَا مُوسًا وَاحْدًا وَحُكًّا وَاحِدًا ب وُمَانَ مِهِ الْمَكِونَ لَكُورُ وَلِلْوَيْبِ وَكُلَّمُ الرَّبِ فِي الْمُوسِي مُوسَى قَ يُلِّكُ لِنَهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَادُ اللهُ وَعُلِيْهُ الْأُرْصِ التَّلُولُكُمُ أنًا إِلَيْتِ إِنْ مَكُونَ وَإِلَّاكُمُ أَنْمُ مِرْجُرُ الْأَرْمِ فَاغِرْ لُوانِصِا لِلرَّتِ مُثَانَى إِعَلَا كَمُ مُعُزِلِكَا صَادَتَعُ لُونَهُ مُثَالِكَا صَدَ الِيَ مِرَ البَيْدِكَ مَا لَكَ عَلَىٰ مُما فَيَاعَ لَا عَمُ وُنَعَلَّوْ مُولِلاً بِسِ تَمَا مِّيةً لِدُمُودِكُمْ فَا رَّبُّ مُكِرُّدُ وَلَمُ رَكِينًا وَالْجَيْعَ مَن الوصَايَا الَّتِي عَلْوَالِتَ بِعَامُونَى عَمَا أَمْرُكُمُ الرَّعَلَىٰ دَى وَنَى مُندالبَوْ إلى عَمْوَالْيَكُو الرَبِ إِلَى الْمَعْدِي لِأَخْيَالِكُ وْفَالْيَكُو وَلِكُ مِرْعَلِ المُتمَاعَة بِغِيْرِ عِلِزُمَلْنَغِل لِحسَمَا عَدَكُ لَعَا عِجْدًا مِرَ الْبِغَرِعَ مِنْ مِعِيبٍ وتودًا وَحَنُّ وَفَا رَاعِدْنَثُمُّ وَ لِلرِّبْتِ وَسَمِّدِ لِكَ وَفَا رُونَ ا كَالَّا إِوَ بُهِيّا مِزَالِا عِنْ الْفَلِيَّةِ وَيَسْتَغُمُ إِلَكَامِنَ عَرَاكُمْ عَدِكَامًا مُغْفِرُهُمُونَ لِأَنَّهُ نِعِيْرِ عَلَمْ وَهُورُيْعَ رَوْلَ فِي مَا نَفُرُو تُوكَ الرَّبِّ

سده الوقي والمعالمة

الملاحة في الكويَّ لتَوْرِج المعُوَّامِيَّا يَكِلُا وَكُونَ هَا الْمِعْدِينَكُمْ اللَّهِ ازًا لا واسرا و المرازكم وجهاعة اسرا بالوقع المكواليواع في خدرتُهُ الرَّبُ وَانعَتَ مُوَاتَدً امِلاتَ مَاعَة وَتَعْدِيمُ وُقدِمكِ والخوتك وبنهاج ومعك وتط لبول رئيسه واأجازا أنت مِنْهُ ثُوَّانُ سَلِمُونَى فَهِ مَا مَا نَا وَالْحَرُورِ الْحَالِيابُ مَعَالًا لَا تَأْتِ اليتَتْ صَغِينُ أَنْكَ أَخْرَجْنَا مِرَالِا زُمِلِيَّةِ نَدُرُ لِلنَّا وَعَسِلَّا لنَّتْ تُلَافِلِتِيَةُ وَقَلصِ عَلِيّانَ بِيَاوَلَوْ مَعْلَالِلُ بَنَ الْأَرْضِ التيغيفرلتا وعَسَلًا قلااعظيتنا عَيداً مُرحُ عُولٍ وَلاكُ ومُ فَلَق اعميت اعُنْ فَتَوُ لِآدِ الرِّجَالَةُ وَنَبْعِكَ وَاشْتَدْغَضَ مُوتَحِيلًا وَّ إِلَى لِلرَّتِ لِانْقَالَ مَلِي هُوْ فَالرَّغِوْ أَخَذُ لَيْ فَيَا مِنْهُ وْوَلَا أَسَّا تُ عَالَحَدِمِنْهُوْ ثُوَّا لَمُوعَلِقُوْزُحِ لَهُ رَجَاعَنَكَ وَكُونُوا مُسْتَعِلْيَ امَام الدَّب انْتَ وَايَامُ وْوَعَنُ واعْدُ لَا حَكُلْ الْحَلْ الْمُدِّمُّ مُنْتِدِهِ وَصَعُوا فِيهَا مَوْزًا وَنُقِدَم كُلْ فَاحِدهم له فَمَّا مِ الزَّبُ ما يَحِي وَاتَ وَهُ وَاللَّهُ خُذْكُلِّ وَاحِدِمِنكُمَا جَمْرَهُ فَأَلْفَذَكُلْ وَاحِدِ

وَقُلْمُوْمُلِيَهُ لِلصِّبُولِهُ عَلَى إِلَا فِأَرَّدِ تِهِم لأَخْيَا لَمُوْوَجَعْمَا لُوا فِ المئنوط المحالاطرًا ملاكم لديَّة يَا فَيْ كَا وَيَوْفَكَ فَالْحُولِ لِيَنظُرُوا إلِيْهِ فَندَّ حَنَّوا أَوْصَابَهِ الرَّتْ وَتَعَلَّىٰ إِمَا تُرْكَزُ جُعُوا إِلْحَسَلُفَ بِأُوكَ انْكُنْ كُمُ وَعَنْ وَكُمُ التِي التَّرَافِ انْهَارِهَا لِكَنَّنَا لَكَنَّ لَكُرُ وَا وَمَا وَمَا وَمَا مَ يَمِينِهِ إِنْ وَنُوا أَطْهَا وَالْإِنْ الْمَكُو الدَا فَعَمَ يِرْلُدُ مِصِرْلِيَكُونِ الْحَكُمُ الْمِكَا أَمَّا هُوَ الرَّبِ الْمُكَوِّرُ وَنَحْلِم تورج ربصه رزقامة اشبزلان قدانا زقابيره م ابنا الماب قادمان الله المؤلود والقائوا عوموتنى ع دعال من المراق الما ينزو مسين وروسا المَاعَة اللَّيْزَ لَحَوْ المُثُوزَ عْنِعِبَالْهُ مَوزِقًا عُلَّى مُوتَى مَوْ وَتَقَالِمُا حَسْبُكُمَا قَانَ كُلَّ كَاعَةِ رْجَالُ أَطْعَارُ وَالرَّبَهُمْ مِلَّا ذَا مَوْالرَّالِ أَمَّا عَلَجَ مَاعَةِ الرَّبْ وَيَعَ مُونَى مُنعَطَعً كَحِبْهِ فِي وَنَّكُمَ مَعْ فَوْرَح وَجِيْعِ إِيَا عَهُ ثَأَ إِيْلَاقَدْ أُصَى إِللَّهُ وَعَلِمَ مَنْ فُولَهُ وَفَدَّ سَكُ وَاذْنَا وُالْيُوْوَالْدِيَ أَنْ الْمُؤْمَرُ مَنْ مُمْ إِلَيْهِ فَأَنْعَ لُوا هَذَا خُدُوا الْجَاسِ قورح وَحَدَمًا عنه وَأَحْدَالُوا فِيهَا مَا زُا وَارْنَعُوا يَحُوَّا فَلَام اللَّهِ عَلَاهُ وَكُوْلِ أَمْ اللَّهِ يَحْتَ أَنَّ اللَّهُ ذَلِكَ بَوْلِ الْقَدَّةِ فَتَنْ بَكُ مُ

وينج البدك الكجيم اختاء وتعكون تتقو لآوالق وذلا غنبلوا الزنف فكأفزغ يزجيع فكاالككم النقت الأرضعتهم والفقت الأرض والتلقته مرويث تم وحييه الغؤر الدين عَوَتَ وتهايمهم فنركوا منر ومالمنز اسفل لمتاقية الحتأة وعطهم لأرض وَعَلَكُوْ إِنْ رَاكِاعَةٌ وَحِينِهِ النَّزَالِ النَّحَوَ لَمُوثَى وَاللَّهِ النَّهِ تَأْبِلِيرُ لِيكَ لأنشَالِهُ عَنَا الأَنْ وَزَخَحَتْ مَا زُّهُ رَعِندالرب فأكلت المابتين الرَّجَالِ الْمِرْتَ وَالْمِعُورُ وَ اللَّهِ الرَّبِّ لمؤسَّمَ فَا لَعَادُونِ فَهُ وَأَلْرَ لَعَا الْحَامِرُ النَّفَا شَيْنَ وَهُو لَا إِلَيْ الْحُرْفَال وَمَدِدُوا النَّارُ العَرَبِيهِ مُنَاكُ إِلَّانَّ صَنُولًا الخَفْظَاةَ مَدَ فَدَيْثُوا الجابرا منه في قاعلو هزَ مَعَابِح معن وَبَدُ عَنَنا مَ الدّن خ لانها قررَبَ امَّام الرَّبِّ وَطَهُرَنْ وَتَكُون آيَة لِنها مِرْ آيَكُ فَا جَدَ العادَد مَ مُعْلَ المستبرالجا مرالكاش التن مرا المرقون فبعلها غشاء للذيح تَفَكُ لِنَا مِنْ إِلْكَ يُلَاسِعَ لَمُ أَحُدُ عَرِي السِّنَ فِي نَا فَكُونَ فَعَ عُوْلَا امَّام الرَّبْ فِينِ مثْلُغُورُح مَمَا عَنَدْ كِمَا نَكَامُ بِهِ الرَّبِ مَع مُورَى وَتَعَمَّ مِنْواسِمَ الْعَدِ عَلَى وَمَنْ وَمَنْ وَنَ قَالُوا

تَعْسَنُونَهُ وَجَعَلُضِهِ الْعُولَا وُوَقِعَنُوا عَلَيَا بِي فَيَّةِ السَّبَا وَهُ يُوك وَعُرُوزُونَ فَا رَبُّ وَقَامَتُ إِلَا عَدْعَا مِنْ مَا الشَّهَادَهُ فَتَرَّا وَعَبْ الرَّبْ الْجَاعَةِ كُلَّمَا وَكُلِّمِ الرَّبْ مُوتَّى مُنْ وَكُلِّكُ افْرَقًا مِن وسنط بن الحاعدة مَن لُه هُرْحَبَّا دَفْعَهُ فَسَفَطَا عَلَى حُهِمِمَا وَ فَا لاَ السَّالْدَالْالْوَقَاحِ وَالْاَحْتَادِكُلَّهَا أَدَالْخُمَّا زُجُلِّكُ أَبْتِ عَضِّب الرَّبْ عَالِكِ مَا عَوْكُ أَمَّاهُ وَكَأَمِّال َّبْهُونَ كَأَلَّا لِأَتَّكُامُ مَعَ الْجَاعَةِ وَثَالَ بَعِدُوا عَزَجَاعَة فَوْزَح وَدَا مَا رَقَا مِنْ عَلَامَ مُوثَ وَمَنَى لِهَا أَانِ اللَّهُ وَمَعَى عَنْ جَمِيعٌ مَشَائِح اللَّهِ الْوَتَكُمُّ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المتساعة قاليكا عرفاع لأغيند متوكاء التؤم المنكاط وكاتأ خذوا سَنَيًّا مِنَا لَهُمِّرُ لِلْاَتَعَلَىٰ الْحُواجِعَكَا يَا هُوْفَاتَتِعَدُوا عَرْجَهَا عَوْفَوْنِ وَمَا حوله ووداقا رقايرنوم تزكا ووفاعك أفواب متابيها مع ننواهما وَيْدِيهَا وَيُعْلِمِا فُمَّالَ مُوخِيعَةَ المَّلُولِ وَالرَّبَازُ عُلَى لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ المَّالِمُ الأغاك لقاة لتتم ف الحانان ما تحيام مَّوْ لَا والرَّ عَالَ وَمُا ٳۏ۫ؾڰؙۯڮۅۯڡڔۣڝۺڶڣٞۅڗؙڴڵٳۮٳڝ۫ڶۺٙٳٳڔٙؾٳؙۯڝٛڵؽ۬ڰڮؠۣڵۼ؞ڣڡؙٳڵڔۺ إَيَّ أَنَّ وَتَعْتَحُ الْأَرْضَ فَاعَ وَتَجِتَلَعُمْ وَيُوبِهُ وَمَصَارُهُمْ وَكُلَّ وَلَكُونُ

20

1 --

الأوى كالله سينط وَاحِدُكَ عَمَا بِأَبُونَ ابْوَاتِهِمْ يُعْفُونُ فَاجْعَالُهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي الللَّا الللّلِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللّل فَهُ السَّهُ عَادَةِ مَالَةُ الشَّهَا وَاتْ وَالْمِيْلِكُ هُنَاكُ وَيُكُونُ لِلنَّالِ الدي الخيان تُورِق عَصَاهُ وَا مَعْ عَنَكَ مِعْتِ بَيْ اسْرَا بَهِ لَا لَمْ يَعْفُولُمُ لِدِ مَلَيْكُ مُ فَالْمَارُونَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَسَيًّا } عصِبْهُ وُكُلَّ لِينْ فِيهِ فِي أَبِوا بَعِمُوا تَنْعَسَنَ عَمَا وَعَمَا هُرُنَ مِنْ عِيصِيَّهُمْ فَوضَعَ مُوخَالِقِينَ فُدَّا مِرْفِيَّةُ النَّهَ قَادَةُ وَلَأَكَا لَاكَتِ وعَلَ وَيَحْدَ مُؤْوَلُ الْفَيْعُ الشَّهَادَ أَوْا فَاعْسَا مَرُونَ مَنْ بِيهِ لا وَك تَبْادُرُفَتْ وَفرِعَتْ وَاخْرَتْ لُولًا فَأَخْرُج مُوتَى حَيْع العَجْثُ وَجْدِ الرَّبِ الْنَاكِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّبِ الْنَاكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا الزَّتِ الْوُسَّى مَعْ عَمَا هَرُ وَنَ قُدًا مِلاَ عَالَا مُعِطًا قُأْنَدُ لِلْايَ يَمْعُونَ وَلِيغَلِعْ مَنْ مُووَلِا مِنْ وَلَا مِنْ وَالْمَعْمَ الْمُعْمَالُ مُو مِنْ مُنْ الْمُعْمَا بدالة بم فيل مُوتَى كَدُ الكُ مَعَكُولُ مُعَالَى اللهُ اللهُ وَاسْرًا اللَّهُ وَكُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ قَدْ فَهِينَا وَهَلَكُنَا وَتَلَاسْيَا أَوْكُلُ مَرْكَنَا مِرْفِيَّةُ الرَّبِّ عُونَ فَهُوْتَ حَيِيمًا \* وَكُلِّمُ الرَّبِ مِنْ وَلَيَّا الرَّبِ مِنْ اللَّهِ الْتَ وَيُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْتَ وَيُولُ اللَّهِ اللَّ . إِن بَتِ أَيِكَ مَنْ الْوُلْخَطَامُ الْمُعُدِينَ فَائِتَ وَيَوُكُ ثُمُّ خُذُ وَلَحْمَا مُا

النُّمَا فَتَلَمَّا لَنَّعْ لِلرَّبِ وَكَانَ لِمَا الْمَلِيدَ الْحَاعَة عَلَى وُكَنَ وَهُونَ انطُ وَدَا إِلَ اللهُ النَّهَا وَهُ وَعَلَّمْهُ النَّا مَدُّو ثَرَا الْحِمالُ رَبِّ وَدَخُلِوْتُ فَا مُنْ وَنَعِنَدُ مَا سِفَةً النَّهَا وَمَه وَكَلِمُ الرسْبِ مُوتَى مَنْ وَنَقَالِنُكِا أَجْمَلُمُ وَسَطِّ بَنَه الْجَاعَةِ لِابْدِينُ مُ مَعَا فَسَقَطَاعًا عَلَى جُوهِ مَا ثُوَّ فَالْصُوسَى لَهُ وَلَ خُذَا لِمِينَةِ وَاجْعَلِ مَهَا مَا نَكُمِنَ الْمُذَّبِّحِ وَارْفَعْ عَلَيْهَا مُحُودًا وَانْفَهِن اللهَلْةِ وَاسْتَغْفِرِ عَنْهُمْ فَعَدْخُرُ بَجَ السَّيْطَ مِرْفُدًا مِوْجُعالَرَبّ وَالْبَكُ النَّهُ مِلْكَ النَّفَعَ وَاخْدُورُ الْجُرْزَةِ عَلِمَا يَكُلُّمْ بِمِعَتْ مُوسَّقَ احسَالِ عَوْ كَاعَة لَمَا ابْنَاتِ الصَّرِيمُ فِل الشَّعْرِقِ طَرَّحَ فِي الْعُوْدِ وَصَالَعَ النَّعَيْ وَوَوَن بَيْنِ الْمُؤْفِعُ بَيْنِ الْاَحْتِيَا ، وَاسْتَعَتَ الضَّر بَهْ وَكَ زَالَدِينَ مَا نُوا مِالِضَ مَهِ أَرْبَعَهُ عَسَرَ إِنَّا وَسَبْعًا مِحَارِجًا عزمًا تَهُمْ فَوْرُحُ وَنَجَمُ مِنْ ولَ لِلهُ وَتَى لِلهَ عَلِي مَا بِ فُتَوِ الشَّهَا دُمْ وَفَلْ قدائيًا لفَّنْ بَهُ وَكِلَم الرَّبُونَى فَا ملاَكَم مِنْ الْمَارِ وَخُونُ مِنْهُمْ عِيمَا كَيْوُكِ إِبْوَا مُمْ مِرْجِيعِ دُوكَا بِمُ الْمُعَمَّرُ عِمَا لِيُوكِ فايلم واكث الم واجد واجد على منا ، والدن الم من ون على ما

وَيْسُدادُوا

12 t

215

عضاهيب خارج زند

وَلِمْ لِكَ حِمَيْتُهُمُ أُكُونَهُ وَفَدُ سُلِ قَلَا سُلِكُ كَالِحَدِيَّا لَمَ كَالْوَتُمُ الْتَ وَنُوكَ كُولُ الْأَمَالِكُ وَهَدَ أَيْكُولُكُ وَهِدَ الْمُكُولِكُ مُنْ خَلَصَّةِ مَوَا هِبِهِمْ مِنْ عَبِيعَ نَطَوْعَ إِن تَحَالَ وَأَبَالَ فَعَلَّهُ عَلِيمُ لَكَ وَلِبُنِكَ وَبَهَا مَكَ الْحَالَةُ مُ مَعَكَ سُنِدَهُ أَبُدِيهُ وَكُلُطًا مِن مِنْ لِلِكُ يَأْ كُلُهُ وَالدَّمْ وَالْحَرُوا لِلْحَ النذُورُ الذي مُعْلَوْمَا الرَّبِّ فَدْ أَعْطَينُهَا لَكُ وَمِكُورٌ كُلُّ ثَمَّرًا مَا زُضِهُم النَّي عَدْ مُونَه إللَّهُ بَكُونُ النَّ وَكُلُّ العِرِفِي بِيلِكِ ا المُصُلُمُنَ وَكُلْمًا ثُمِّمُ مِن خُلِي مَلْ أَسِلَ فُونِكَ وَكُلُ فَاتِي رُحُمًّا مِن كُلِّلَ البتنة الدنيئة وُلِيْرِ براضًا إِن لِلهِ عَدِيمُ وْ يَكُولُكُ لَكِنُ عَدْ المنكآه ابحازالنا ترفأ بحازالتها بالمخسدك لفائنتذ كقفديه الناس من النص من من من من الله الله من من وركانت وَامَّا أَبِكَا دُالِقَرُوا تَكَا رُالْعَنُمُ وَا بَكَا رُالْعِي فَهِلًا يَعْدِهَا لِإُنَّهَا لَمَا مِنَّ قُ وَدَّمُ الرُّبُّهُ عَالِلَدُ بَحُ وَعَلَى مُهَا قَلِهُ رَاجِة لَنَا إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَحِمْهُ نَكُونَ الْكَ مِيْلِ الْعَيْقِ الْدِيْزُ فَعُهُ وَكِلِدٌ زَاعِ الْأَيْزِيْكُونَكُ وَكُلَّ خَاصَة الفُدُسُ لِي مُنْهُ بِبِنُوا سَرَا بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلِنَانِكَ مَعَكَ سُنَّةً إِلَا لَا يَعِنْما المراكات فَذَام الربيب

كَمَنُونِكُمْ وَالْحُورِكَ فِي لِلَّهِ لِاوِي عَيْدِينَ اللَّيْكَ فَنْ ثُمُ إِلَيْكَ ليَعْمَدُ وْكَ وَلِيَحَدُ مُوامَعَكَ امام مَدِ الشَّهَادَةَ انْتَ وَبِيكَ وَيَنْ مُوااحْ اللهُ وَاحِ الرَّفِيكَ وَالْ وَاللَّهُ لَا عَاللَّهُ مَا لَلْهُ عَلَا يَقِنَ مُوافَيِكُونُوا وَهِ وَلا يِمَعَكُم نِيضًا فُونَ البِكُم وَ عَعَلَوْلَ إِمَّ الرَّقِيهِ الشَّقَادَة كَمِيْرِ حَوْمِ المَدِهُ وَعُرْبِ الْجِنْزِلَا يَعْبَرُبُ الْبِكَ وَاحْرُسُوا احَلِمُ النَّدُ مِنْ مَهِ المَدْجُ وَكَا مَكُونَا مُعْدًا عَمِلَةً في مَا سَرَا مِلْ وَأَنَّا مَعَد اخُدَتْ الْحَوَيْكُمُ اللَّهُ وَيْنُ مَنْ يَرْتُ النَّهُ إِبَّ الْعَالِمَةِ الْعُطِيتُ الرَّبِ لِعَنْ كُمُواطع قُمَّة المُّهَانَ وَانْتَ وَسُوكَ مَعَكَ اخْتَلُوا حَسِرِيكُم فحكل مودالمذم وداخل عاب ولفدة الخنم المعكاة لجريكم وَأَيْغُرِبُ دُمَّا النَّكُورُ مُونِ وَكُلِّرًا لِسِّبِ مُوتَّى مَوْتَى مَوْنَا لِلْا إِن مَدْاعْظَمَتُكُمْ احْزَا سْخَامِتِيْ مَن كُلِّمَا مُعْدَلً الص قِل وَالرَّا الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِبَدِيكَ مَعَالَ سُنَّةً إِلَا لَأَبُدِ عَدَا اَبُون إَكُمْ مُمَّا يُطَهِّرُ رَا فِكَا الْحَافِد وَمِزَ الْمَتَوَا بِيْنِ عُلْهَا وَمِنَ الْمِي يُعَزِّرِ بُونَهَا عَرْخَالَا هُزُوعَنِ جَمَا لَا يِتُمْ كُلُّ عَنْ يُدُفَعُ إِنَّ مِنْ جَيْعِ الْأَفَدَلِ بْنِ كُون لَكَ

111

وَهُلِ فَهُ إِذَا ذَفَعْتُمُ أَجْوَدِهَا فِيهِ فَانَهُ يُعْتَبُ لِلْأُومِينَ عَلَا الْمُعَالِمُ الْمُ الميادر وسائم إت المعامِرة وَأَكُونَ فَاكُ فَكُلُو مَكُلِّ أَنُّمْ وَسُوكُمْ فَإِنَّهُ كُمْ أَجْنٌ عِوَمَحِيدَ مَنْكُمْ فَيُتَّوِالسَّفَا وَهُ وَلِسِّ عَلَيْكِ وَزَاحَ لِمُخْطِيَّةَ الْأَكُمْ تَافَعُورُ خَاصَّةً مِنْهُ وَاعْلَالْ تَحْسَلُ إِلَّا كَانْعَ يُومَالِكُ بُونُوا وكَارِاتِ مِنْ مُنْ اللَّهُ الفَّا وكَالِرَبِ مُونَى اللَّهُ الفَّا اللَّهُ الفَّا اللَّهُ الفَّا اللَّهُ الفَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل وَعَنُورَكَا لَكِهُ عَن مِحْصِيَّةِ السُّنَّة المُحارِّبِيَّا الرَّبْ كَلَمْ لَي رَلِيَّا عَائِلِاً لِنَا خُدُوا بَنَنَ حَمَّلَ وَلَاعِبَ فِيهَا وَلاَ مَعَرِفِهَا وَلَوْ يُحَلَّعَلَ عَلَيْهَا بير وادفها إلى ساز وللنروي خرسها حازج الحلفال كالضييب وَيَدِ بَعْهَا امَا مُدُورًا أَخُذَا لَعَا وَرْمِ فَيَهَا وَرُرْنَ مِنْ اللَّهُ عَادَهُ اللَّهُ عَادَهُ مزقي بالتبنع مَرَّاتٍ ثُرَّئُ وَيَصَنَى مِهِ مَعجلد مَا وَلِمَها وَمَها وَوَبِهَا عُرِّ وَقِلْ الْحُدُالِيِّ رُوْفًا وَصُنُوبَرُوصِيْغًا اخْرَ وَتَضِيَّعَا فِي وَسَطْ صَرِّقَ إلعب لما وَيَغْيِيلُ لِمُرْبَاكِمُ وَيَحْمَ جَنَكُ بِمَا وُثُوثُم تَعِلْدُ لِكَ يَدْمُل الْحَلَّة وَيَكُون لِمَبْرَجَعَتُ إِلَالِمَنَّا ، وَالذِي عُسوفَا بِعِسْلَ الْمِ وَبِحِرْ جَنَّهُ وَلَا وَكُونَ غِنَّا إِلَالَنَّا ، وَيَجْمَعُ ذُمُّكُا فِن زَمَّا د الْحِبْلِهِ وَتَنْكُهُ مَا رُجَاءً الْحَلُونِ مِكَانِكَا فِي وَيَكُونَ كَاعَةً بَنَى مَرْأَيْهِ

لكَ وَلِسْ لَكُ يُرْبَعْ لِكُ وَخَاطِ الرَّبِيِّ وَلَا وَالِيُّ لَيْزَلِّكَ مِنْراك فِلْ صِيمُ وَلَا يَكُولُكُ نَصِيبٌ بَعَنَهُمْ لا وَالْمَاسِيك وَمِينَا لِكُ مَنِينَ عَاسًا آيا وَبَوُلاوكَ لَا عُطَنتُهُ وُكِلَّ عِسُورِ وَاللَّهِ لَ نَصِيًا لَمُوْعِوَمُنَا فِرِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ مُؤْلَعًا خِنْ وَتُمَّالِكُ مَا وَهُولًا بَعَنَكُم وُاسْزُ إِلَيْهُ وَالسَّمَانَ فَيَصْنَعُوا حَطِيدٌ فَمُوتُوا وَكُلَّ اللَّا وَتُوزَ لِهِ مُنَّةِ الشَّهَادُهُ وَهُرْيَعَ الْوَتَخَطَامًا مُرْسُنَّةً مُؤُ بَدَةً المُجْسَالِمِوْوَيَنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ سُواسَزَ إِلَى الرَّبْ عَنْ وَاصًّا أَعْمَا يُنْهَا لِلاَّو يَرْزَحَ الْمِأْلُولَ لِكَ قُلتُ أَنْ إِنَّ بَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ثُورَيتِكَا ؛ وَكَأْمُوالرابِ \_ مُوسَى الله وَمِن الله والله وا المشرالبى عطينه لكفنه نظيم نصب أفار فعوانتم منه عشكرا الرَّبِ عُشْرًا مِزَالْمُشْنِر فَعُنت كُمُ فَي مَا فَامِنْ لِحِنطَة الْمِيَا دِرْوَخَاصَة المَعَامِيْنِ الْمُنْوَالِمُ ثَرَا لِلْأَبِّمِ كِلِلْمُشُورِ الْحِي تَعْتَالُونَهُ امِنَ كَانْ فَآيِلْ عَرْضِ الْمُعَنَّلُ الِلزَبْ لِمُؤْمِنَ الْحِير مزجيع الكوامات الترتفط فعالما مندالت بزا تحقيجها والبودو

وَلِينَّطَ مَنْ مَنْهُ لِكُ لِلْكُ لِنَفْسُ مِنْ إِلَا مَا يُؤِكِّ مَا يُعِيَّرُ ثُلُ الْإِلَا الْمَالِيَ عَلَيْهُ مَا وَالسُّورُ مَنْ فَيَجِيْرُونَ كُونِكُونَا وُمُنَا ابْدِيًا وَالبِي عُرُمالِ وَفَ مِنْ النَّامِ وَالدِّي مُنْ مَا النَّاسُ كُونِ فِي إِللَّهَ أَوْكِلُّ عِلْمَهُ الْفِسْ ڲۅؙڹڿؘؾٵ۫ٳڵڶڬٵٚۥۊالننزالَّيْ تَمَنْعُهُ يَكُوٰزِجَتَهُ إِلَالِكَاّ، ﴿ وَجَاءَ شُو إِبِنَآبِكَ كُلِّكَاعَة إِلْحَ لِنَبَا فِالِمُّهُ إِلْأُوَّلُ وَحَالِلْفَعُ عَادِسْ وَمَاسَةُ مَ وَدُفْتُ مُنَاكِفِهِ وَلَوْ يَكُنْ مَا وَ الْحَدَ مَا عَدِ فَالْمَعُوا إِلَى وَثَلَ وَمَرُ وزَوَحَاصِ النَّعَ مُوتَكُنَّ لِيَزَّلِنِ انْأَسْنَامُهُ لِكَ اخْتَنَا الْمَارِلِبُ ولمراتبهما بعلقوال وإبن المرتبع لنعتك كاومواشيها ولوائج فأا مِرْالْ صِيرِ الْهَدَا الْمُونِ عِلا مِنْ الْكَالْمَةَ وَلا يَرْفِيهِ وَلَاكُونُمُ وَلَارُمَّا وَلَكُمَّا أَنْ يُشْرَبُ فَإِلَّهُ مُوسَى وَهَرُوعَ وَجِدِ الْجَاعِدِ إِلَيَابِ فِيَةِ الشَّهَادَةِ وَسَعَطَا عَلَىٰ فِي وَمِهَا فَتَزَا عَدِ الرَّبَ عَلَمْهَا وكلم الرنب ويَحْ فَعُونَ قَا بِإِلا فَذَا لَعِسَا وَاجْعَ كُلَّهُ كُلَّهَا أَنْتَ وَمَرْ وَلَكُ ول وَقُولًا للصَّغْنَ الممرُوالُ تُحْبَحَ مَا وَمَا تَقْزَجُ اللَّهُ الْمُوْيِزُ العَّمْنَ فَلَسْنَ الْجَاعَة وَها مَهُ مُرْفَأَ خَذَ مُوسَى الْعَصَا الزامام الرزكما الرزائ ومُوخَّى مَعْ ورحمعًا الجاعة كالعا

مصفوطاً لماء النَّالِي لطسما لَيْمُ وَيَغَيْرِ اللهِ يَجْمُعُ رَمَاد الْعِلْمَ المُنابَّةُ وَيَكُونِ فِي الْمِنَا فَيَكُونِ لِيهِ النَّرَ إِلَا لِلْمِ إِلَيْهِ وَالْمَا فَيَكُونِ لِيلَا اللّهِ إِلَيْهُ وَمُنْلَدُ إِلَا لِكِهِ وَمَ وَمَا مِنْ مَنِيَهُ كُلُّ مَا إِنَّا إِنَّ كُلُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ الهدا والتعم القَالِ وَاليَقِ مِلْنَا مِ فَيَطَمْ وَكُ مُرَكَّا بَطَهُ وَالْمِومِ النَّالِثِ قَالِبَوْمِ النَّا بِمِلْبَرْعَظُمْ وَحُدِّلْ مَرْكُسْ مِيَّةَ مَنِوانَ إِلَا مُعْ وَ مَاتَ وَلَوْيَنَطَ مَعْ وَهُمَا لَكُمْ فُقِيِّ إِلَى مُعْمَدِيدُ مِلْكُ المَّسْمُ فِي إِلَيْ مَا لَهُ البَغَعُ عَلَيْهِ مَا الرَسُوْمُ فَيُوجُنُونِ السِّندُ فِيهِ ٥ وَمِنْ سُنِّعُ الانسَّال انهُوَمَاتَ فِيَافِيَ مَكُلِمَ رَحِ لَلَالِمِيتِ كَوْرُ غَيًّا وَكِلِلْا وَالْحَالِثَ لينعكنية اضامة نفرعليها تكون تحيسة وكارك وفي اعكف العَقْنَ أَوْ أَوْمَيْنِ أَوْعَظُومَيْنِ أَوْ فَهِنَّ فَيَكُونَ عَيَّا سَنَعَدًا بَأَعْ وَلَوْحُد النسير منية أدالعلد المحرة النطيعية وستت عكبه مآؤم مبر فالكؤوو رُوفًا فَيَهُلُهُ بِإِلَمْ وَنُهُلَا هِنَّ وَبُنْ مِنْ الْمُنْتِو وَعَالِلاً فَإِنْ عَاكِكُ لَ مَعْرِهُمَاكُ وَعَلَالِدَى مَتَعظام مَنْتِلُ وُمَعْنُولًا اوْمِيَتَا أَوْفَبَرًا وْيُرَتْ مَدَاالطهُ وَالْجَيْنَ فِي البَوْمِ الثَّالِيُ وَالبَوْمِ الشَّامِ وَسَطِمَ رُوبَعِسُ لَ يْيَابِهِ وَيَسْتَعَمُ يَمَا و وَيَكُونِ يَحْتُمُا إِلَى وَقِي اللَّمَا } وَأَيُّ إِلَى الْكَالِيَ عَلَى

عَالِلْ الْمُعْلِقُ فَمَالَكُ نَعْبُ وَاعْلَى وَخَرَجَ ادُومِ لَفَا مُورِيمَ عُدُمَ الْمُعَالِمُ وَمَعَمْ وَيِدِنِّي مَا إِنَّ وَلِمَ الْمُعْلِى مَلْ مِلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّا وَجَاءَ سُوالرَّا بَهُ أَعِم المُعُودُ المِيرَافِيَ الرَّبِ المؤجَّة مَنْ ولَ فود الطوز عنده كود ارْمزادُدم مَّالِيلاً لينمُّم مَرُّدنا عَبْدِيلًا كُمَّا لاَنَهُ وَلا إِنَّا الْأَرْمِ الْحِ أَعْطِهَا لِنِي زَآبِ لَا كَااعْبِهَا إِنْ الْمَاعْبِهَا عَلَيَّ اللَّهُ وَمِنْ غُدُهُ وَرِيكَ ازْدُامِهُ وَاصْعِدْهُا الْمُودَالطورْ بَحْضُ الجسماعة يجينها والمكع كالمون للذا واعطها المسادرانية ولتمث مِّنَا لَكُونُ وَنَعَنَعَ مُونَّكِمَا أَنَّ البَّتِ وَاصْعَنُ الْجَلْعِورِ عَالَىٰكَةَ كُلَّمَا لَهُ الْمُ اللَّهُ وَأَعْطَا هَاللَّمَا ذَرَّا لِنَهُ ثُمَّ الْوَى فَعُرُونَ عَلَّمَا وَأَمْرُكِ مِنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُبْرُولِ الْمُعَادِدُونَ فَلَن الْمُحْمَدُ صِلْهَا الْمُرُونَ فَك نُونِي فِلْ عَلَى وَرُونِ فِي مَنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ الكنتاب الادامة الناكيد البريم التارك المراب والمرافع انادم فَارْبَاسُ إِبْلُ مَلَى مُعْرِسَيًّا فَسَأَلِ مِنْ إِبْلُصَكُم اللَّهُ الرَّابِ وَفَالَ إِنْ السَّعْظِ الْمُنْ الشَّعْظِ الْمُنْ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ ال الرَّت مَوت الرَّبِّلَ مَعْ الكُنْعَالِيهِ الكَنْعَالِيهِ فَيْ مَدُ وَمَعَالِيهُ

قِبَالُهُ الْفَعَنُ وَقَالَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَعُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ ال أَنْ يَحَنَّ خَلْحَ لَكُ مُرْمَاءُ مِنْ فِي المَيْنَ الْمُرْدَفَعَ مُونَى لَهُ وَصَرَبَ لَمُ لِعَمْ العَمَامَرَ يَنْ فَيَ يُحَمَّا وُعَظِيمٌ مُشَرِّتَ الْجَاعَة وَمَعَامِهُ وَهُ وَقَالَ الرَّعُ الْوَخَوَعُ وَلَلْ مَعُمَا وَتَعَدَّ الْوَالِي الْمَامِ بَيْ إِلَى إِلَى الْمُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكُدُ بِهِ مِنْ الْمَاكُ دُمِ الْمُؤْكِدُ وَمِنْ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِ مَلَاهُومَا وُالْحُنُومَةُ لِانْ يَحَالِنَا آلِكُ خَتَمَوا مَا وَالدِّعَ مُلَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ ، ثُمَّ أَنَّ مُوتَى يَّ أَنْ مُلْمِ فَادِيْ لِلمَاكَ ادُومَ فَأَ يَلَاكَ مَاكَ يَغُولُ فَكُ انتأبيل نَتَعَالِوُ بِكُلْعُبُ مَالاً قَانَا أَنَا مَا مَا لَا لَكُمْ وَمَصْفًا فانمض إمامًا كَنِينً وَأَمَّا أُمل مِن اللَّه المَا مَن حَا إِلَّا الْحَالِ مُنَمَة الرَّبِيُّ صُوَانَا وَارْتَالِمَا لَا كَمْ فَاحْجِنَا مِنْ مِيرُونَعُ لِلْآرَ مِدِيبَةِ العَيَّادسِيَةِ حَارُونَ فَارْمِنْكَ وَحَدُ ودَيْخِ مِكَ وَلَسْنَا نُعَبُّ فِي المتنفاقة فالمستوم ولايترب آثرم جابك ككرنيين فطم واللك وَلَافِيلَا عَنَّ وَلَا يُسْتُهُ حَتَّى عَجَا وَرَعَمَاكَ فَتَالَ دُمُ لَهُ لَا نَعَبُرْ عَكَ لتُلَا أَنْ الْمَتَاكَ الِمِبِيِّنَا لَكُ بَوُ الزَّايِلَ الْمُؤرِعَا بِالْطَرْبِ وَانِينَ يُنَامِرَ مَلِيكَ خَوْجَهَا مِنَا اعْطَيْنَا كَ ثَمَنَهُ مُلْهِ وَاحِدُ الْأَجُور

مَرِّغَامَتَا كَعَارَاعِيرْعندَ عَوْمِوابْ وَمَرْمُنَا كَحَافُا إِلَالِيرْ التفاك الزب الونتى فحتم الشقف فتاك لاعطيه مايس بدينين سَخِ انزَ بِرَعِدا السَّبِيعِ كَالِيزُ قَدْمُوا المَدْخُلِ لِعَدَا الِيُوْ الْمِعْفَا الاذاكنة ونعتها ملوك الأنم ملحيه يمركأ صاروا ازباما كمنز وَمِزَالِيهُ إِلْفَانَا وَمُرْضَانًا لَيْ الْمُالَ وَمِرْمَا عَالَا الْمُوثِ ومزمًا بوث النجيًا المتعنف بمعُت موان رحية والمُرالعلم المطيلُه غَوْالْمِيَّةِ وَارْسَلْ وَيَ شَبِيعَا إِلْ حِوْنَ لِكَ الْعُولَا نَيْزَيَّعُ لَـ دَ زَا مَعُبُرُ فِلَ رَضِكَ وَنَسْبِرِ فِلْ طُونِ لَكَ يَدَاءَ يَنَا وَلَا ثِمَا لَا لَا إِلَ حُ تُولِ وَلَا الْحَكَوْمِ وَلَا سُرِّيعَاً وَمِنْ إِمَا دِكَ كِوَنَتُ لُكَ وَطُرِفَ الملك حسني عجنا وزمد للفح مع سيعون فأجمعه وجآ والمناع اسْزَآبِلَنِدُ الربَّةِ وَكَمَّا إِلْ مُعْمِقَتَا تَلَاسَزَآبِلَ فَضَرَبِ اسَّأَبَيلَ سَيعُونَ فَلا إِلتَهُ فِ وَتَسَلَّطُ عَلَى أَنْ ضِيمُ مِنْ الدُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عمَّان وَأَخَارَ آرَالِكُ الْمُدُرِجِيعِمَا وَكَرَانُ وَأَلَالُكُ الْمُدَارِجِيعِمَا وَكَرَانُ وَأَرَالُكُ الْمُدارِجِيعِمَا وَكَرَانُ وَأَرْالُكُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّاللَّ الل جَيْعِ مَدَا بِلَا لُوْدَا بِيزَوَمْسَان رَعِيع قُرَا عَاقاع الماوكسوك فَعْ مَعْ يَهُ سَعِيمُولَ مَلْكَ الْانْوَالِينَ وْمَدَاعَارَبِ مَلْكِ

وَمَوَّا المِّ ذَلِكَ لَلُوسِعِ لَلْنَ مُوَّادِينَا كُلُّهِ مِنْ وَاللَّوْ وَعَلَيْ وَالْعَرَ الاحرر وَدَارُواعَلَ أِرْسِلْ وَمُ فَسَغُونَ مُلُولِكُ عَبِ الطِّرِينَ اَفَعَ الشَّعْبَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى وَتَحَقَّا لِمِزْ لِمَاذِ الْحَرَجْتَدَا مِنْ صُمَّ النَّعْ عُلْمًا فَالْبِرَيْةِ وَلَسَرُ مُنَا خُنُ وَنَعُوسُنَا فَالِاسْتَثَقَّلَ فَعَمْ لَا للنهالها يوفا ومكال ومتقالة عالم النفي مكد علا علامة على المنافة المَاتَحَتْ عَلِيمُ مِن مَا لِيَا لَيْهُ مَا مَا لِيَعْدُ اللَّهِ الْمُوسِينَ فَالْمَا الْخَطَأْمَا لتَعَيُّدُنّا عَلَاهً وَعَلَكَ مَا دُعُ لَنَا الرَّ لِحَسْمِ لِعَنَّا مَن المَيَّات والمرا فَسَالُ مُوسَى لِلزَيْتِ مِنْ الْخُولِكُ عَيْنَ فَالْكَ الْمِنْ فَعَالَ اللَّهِ الْمُعْلَى الرَّبِ الْمُعْلَى وللم المنع لك حَبَّدُ مِنْ يَمْ إِنْ الْمُعْتِلِمُا عَلَى عَلِمْ أَيْكُونِ لَذَا لَلْهُ عَلَيْهُ النام بسَطَوْل الما الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالْ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالْ الْعَالَ الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَا لَا عَلَى الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْ الْعَلْ الْعَلَا الْعَلْ الْعَلْولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْل اننانًا وَمَعْلِلَا لِجَيْوَالنَّا بِرِينَ وَادْعَلِ وَالنَّالِ مَنْرِلُوا مَا وُثُ وَأَرْتَحَالُوا مِنَا مُوسُفِرَ لُوا وَادْ يَكَافَا مِعِبِ وَالْمِيَّدِ الْمُوتِ الْمُ مؤاب كاحِية مَعْلِم النَّبْمُ وَالْتَعْلُوا مِفْتَاكَ كُأْتَوْ وَالْحَالُوا لِعَلَا النَّبُمُ وَالْتَعْلُوا مِرْفِتَاكَ مَرْلُوا عَبِرادِ نور في الدِي مَن الدي عَنْج مِز عَدِ الامورَ الْيَرِثُ ولذلك مِنك الحِتاب التَعَسَبُ الرِّلْخُ وَنُ وَالدِيدَ أُرُونُ

مِزَالِيَّةِ بِحِلَّا لَكِ مُرَّمَ وَجزع مليعوا بُفَتَا لَعوابِ لِمَا إِذَ الْأِزَ بن الاعدر عب ما حلا الحكاير على والعنب الأحترية العَتَعُ ٓ إِنْ وَكَالَ وَمُعَنُّونُ مِلْكُ فُوابِ فِي لِكَ الزَّمَازُ فَأَرْسُلُ شُيُوعًا إِلَىٰ الْمِنَامِ وَالْمُوَّالِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْرِ الْرَضَعِيدِ لَدْعُنُ كَأَيْلًا مُوذَاسْعِهُ فَأَخَرُجُ مِن صُمَّرٌ وَعَلَمِقِهُ الْأَرْضُ فَالْأَالَحَ مَقَا بِإِمَنْكِ ال الآرالعن في الشب فأنة أَوْرَةَ الْمُلَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنُخْ حِبِهُ وَعَلِلاً نُصْفَا فِلْعُتَاكُم الصَّالِكِ عَلَيْهِ مُبَا رَكِّ وَالدُّنَا عَمَا مَلْعُونُوزٌ فَأَيْطَلَوْ سُبُوخٍ مَّابِ وَشِيْخٍ مَدْرِينَ كَلَّمَا مِرْفَلُنَّدِ بِهِنْزَفَا نَوْا بلنام فأخرم كالم الاز فتال فراز لوا ما منا من الليلة لاجهم بالأمر الذيب فالملات عَزَك وَسَا بالازع مَد لمنامُ عَا الدع بَنَامِ وَمَا لَكُمْ مِنْ فَكُوْهِ الرِّيَالِ لَذَيْرَعِ مِن كَفَالَ لِعَامِ لِعِدارٌ بِالإنْ انصغودماك واب أزسل إن يَوْل مُودَا شَعْبُ تَدُخِرُ مَ مِنْ مَنْ وَهَامُوْ فَذُغَلِّي إِلَّا رَّضُ وَفَل نَزَلَ عندِ فَتِعَال لَآزَ الْعِنهُ العَيَّلْ نَسْتَطِيع الانقَاعِ فِي وَاحْرَاجِوعَ للأَرْضُ فَتَالِله لَهِ لَمُنَامَ لاتمض كأنلع الشعب تأكنا والاعمام العنداة

اقابا ولا واخدَمِيْم أَصْدِينِ مَا عِدال وُرْوَحَكَدَلكَ مَوْل انعكاب الإمثال تتالوا الكوشي ولتصييح وتشط مديد سيعوث الأناكالم بجن بخن بخوا في المن المن المن المناه الم والتلعث دعا براز وز فركك عامواب ومكث استعب كامُونْ وَنَعُوا مِنْهُمْ لِيَعَنَا لِمَوْا وَبَنَاتُهُمْ سَبَايِمَا لِللَّالِأُ لُورًا نَيْلَ شيعون مَسْلَة سنهلك حسنول للدورونيّ الأمراصر مناكا عَلَ عُأَرْقَ سَكُمَّا مِنَا إِلَهُ عَمِيمُ مِنْ اللَّهِ وَإِنْ يُرُوُّا لِ سَلَّ اللَّهِ وَإِنْ يُرَوُّا لِمُ مكبنها وَقِلْهَا وَالْمَادَا لِأَمُورًا بِيزِلْ يُحْكَانِ فَنَاكِ وَزَجُوافَ مَاوًا فطروتينا أفح بتح عج ملك بنيشا وكالمختعد للزبي فأذرْ عَانِ وَالسَالِ الْمُعْنَى لَا يَعْنُ مِنْهُ فَا وَالْفَعَهُ في وبك وجنبه والصديميه على وسنتفيذ بوكا صَعَتْ المعوَّات ملك الانولانيز الله فوعاكرن عسان فكربه مع بنيد وجنع أَنَعْهُ حَنَّى لَمْ بِهِ فَي مُهُمِّئٌ وَوَرِثُوا انْضَهُمْ وَارْعَلِينُوا سَمَا يُبِيلَ فَرَاوُا غَنْ مِن إِبِيمًا اللهُ رُوْرِ فِي اللهُ الْحِيالُةِ الْرَيَا وَكَمَا رَاكُ مِلَا تَ ابن مَغُور كِلْ مَنْ صَنعَهُ الزّابِ لِالْمُومَا بِينَ مَا فَعِلْ

₩ 2.00 E

المادير و و مثلك مواليد

2.

عَلَى الرِّيزِ وَسَيْعَهُ مَسْلُوكَ فِي مِمَالَتُ المَانِ عَلَى الْمِرْتِ وَمُحَتِّ اللَّالِمُنْ فِضَرَبَ الأَمَا زِالْعَسَالِيَّ وَمَا إِلَى اللَّهِ فَعَتَامَ مِلَاكَ اللَّهِ فِي قَا وَكُومٍ وَحِدًا رُّمِ فِنَا وَحِدًا لُهِ مرفنا فأنعتر كلامان كالامتوفر حمت لغام معللا بكط فسعط رجشله فعتا ودحتر مقاوعا دملاك الدومكن فوفت في في مُضِبِة لِيَنْكَ مُنعَلِم عَنُهُمَنَا وَلَا إِمُالاَفَلاَ وَالْهِ مَالاَفَلاَ وَالْهِ مَالاَفَا وَالْهِ وَبَعَتْ بخت بلغام فتغزبه ليغام وضربه الأنا زيلعسا ففيج الدفم الانان فَتَالِت لِلنَامِ اللهِ عَلْتُ إِلَى الْانْطَى فِي الْمُعْتِرَ الْإِنْعَالَ بلغام للافر لايك بخرت زقع التكايد يستنفا لع المعارية مَتَالَيَالُانَا زلِيلِنَا مُا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال الحَكَ اللَّهُم فَعَالَ قِالْمُتُ مَعَكَ أَفَعَلِتُ مِكْمِ اللَّهِم فَعَالَ فَعَلِثُ مِكْمِ اللَّهِ امَّا مُوَمَّتَالَ لَا وَحَكَسَفَ اللَّهُ عَنَ عَنِيَّ لِغَامِ مِنْ لَمُ مِلاكِ الله قَايًا مِتِ اللَّهُ عَلَى للطريق والسِّيْفِ مَسْ الْوَلَّا وَيَهِ فَسَتَعَط للفام عَلَيْحُ مِوتِعَد لَهُ فَعَالَكُ مُلَاكِ لِسِهِ لَمَا ذَا صَرِب اتًا نِكُ مَنِ ثُلَاثُ مَرَّا إِنْ فَكَا ثُمَا ثَا فَدُحُجْتِ مُشَادًا لِكَ لِأَنَّ قَالَ إِنْ مِنَا مِهَا لِازَالِ حِنُوا السِّيدِيمُ فَا زَكِيلِ َ الْحِمْعِ مِكْمٍ. مَنَامَ دُونَنَا مَوَالِ وَإِنَوَا إِلَىٰ الْاَقْ الْوَالْوَبِرِدِ لَمَعَامِ الرَّانِي مَعَنَا فَعَادَ مَا لَا رَقَّا ذِمَّ كُو وَكُنَّا كَيْنِ رَافَ لَهِ رَافِ الْمِنْ عُِنَا وَإِلِيْهَا مِوَقَالُوالهُ عَلَامًا مَنُولِ لِكُولِ عَنُورُ أَنَّا المَيْ الله الْكَ مَنَا الْحَرَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ وَالْذِيَعِيُّ لِلْمُعَلِدُ الْ فَتَالَ لِعَرْهِ كَا الشَّعِبُ لِمُتَابِ بلَعَيْام وَ فَالَ لِلرُّ وُكَنَّا ، لَوَاعِلَا فَاكُلَاتِ مِنْ مُنْ يَعِوضَكَ وَدَعِمًا لَوَالسَّنَطِعُ الْخَالِعَ كَلَم الرَّبِّ اللهِ وَاعْلَى غِينَ الْوُ حَيِيَّنَ مِنْ لِمِنْ فَا مِنْ الْآرَمَعِ فَا لَمُنَا مِنَ اللَّهُ وَاعْلَمُ مَا يَغُولُهُ الرَّبِينِ وَآخِلُهُ عَلِيمُنَامُ لِيلَّهُ وَقَالَهُ أَنْكَأَلُ تَرجَنَا وَهَوْ لِلَّهِ الغَوْم تِدْعُونَكَ فَعُرْ وَسِرْمَعُهُمْ لَكِن التكام الينافي إلى المانا فلفنام العام العَدًا وَرَكَت الماندُومَ عَيْمَ عُرُوكُ سَلَمُوابُ فَضَدَ لِللَّهُ لِأَيَّدُ مِنْكَى عَدَهُ مُو وَاتَّ مَلَاكِ الرَّبَّامُ عَنَّ فِلْلَمْ يُولِيعُظُلُهُ وَمُورَاكِبُ عَلِمَا لِيهِ وَمِعَهُ عُكُلُمًا وَقَلَّا الْمُصَرِّلَ لِامْ ارْمِلاك الله قَايِمًا

عِول وَسَنْعَدَ يَكَايِّرُ فَصَنَعَ الْاَتْ حَمَّا قَالَهُ بَلِعًامُ ثُمَّ قَلِّمُ الْحُولَ وَالْكِبَاسِ عَلَا الْاَصَابُ فَتَالَ لِلْفَامِ لِلْاَرْفِ فَعَلَمُ الْمُؤْمِ مَعِيَّاكِ لَهُ مِعَلَعَ لَاسْتِهِ مِنْ أَوَالْسَاحَةُ وَالْحَكُمُ الْذِيعُمُ فَيْ بدِ الولا لَكَ فَوَقَفَ اللاقِ عِندَدَ مَا يَعِدِ وَانْطَاقَ لِغَامِ مَثَالًا لله وَمِنْ مُجِيدًا ثُمَّ إِيا السَّلِيلِنَامُ نَعَالَلُغَامُ لَهُ لُفُدًا عُدُدَتْ سَبْعُ نَصْباتِ وَاغْدُدُنْ عُجُولًا وَكِبَاشًا عَلَى النَّمَاتُ فَالَّتَى الله في فُرِيلِعَنَام قَولًا ارْجِ إِلَى لَانْ وَهَكَ نَا قُالَةً فَرُجِ عَلِمَنَام إلىالا وَفِعْ وَوَا مِنْ عَنْدَ دَبَا عِدِ وَجَهْمْ مُرُؤَّنّا مَوَا بُ مَعَهُ نَغَلَّتْ رُوْح اللهِ عَلَيْنَكُم وَاخَلَا مِثْلُ وَبَغُول انَّ الْاَتْ كَاكُ مُوَالِلُهُ عَلَالِكَ مِنْ النَّفَرُ رَجْحَالِ الْمُرْتَ قَ يَكِ نَعْيَالِ لَعْنَ بَعِنْوْبِ وَسُتَا سَزَّ بِبِالْكِتَ أَخَاصِمَ لَوْ يُخَاصِهُ الرَبْنا والْمُولِلْ لَرُمِلِعَنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ مَن مُدَّالًا مُن مُن اللَّهِ م النكال لحَيِّ حَقَّلَهُ قَا ذَا مُحَ شَعْتِ شَاكِرُ كَحْنُ وَلَا يُعَلَّى فَالْمُنْ فِيدِ مَرْ مُ وَالْذِي يَعِينُ فَ الْعَفُونَ فَمَ يُحْفَى عَلَد عَشَارُ الرَّآبِ إِنْ لَمَتُ نَعَبِّيَ عَلِيْنُوْلِلْ فِلْوَرِي كُونَ يَكِينَ فِي مِثْلِينَ مِثْلَا فِي الْمِينَالِ لَا فَ

طرُبَعَكُ لَوْ مَسْتَعِوْامًا يُ فَأَيْهِمَ بَىٰ لِلاَمَا رَجَيْدَتُ عَنِّهُ عَلَى لَلاَسْ مَرَّاتِ وَلُولَا أَهُمَالِتِ الْأَرْ لَعَيَسَلُكَ الْتَعَاسَعَيْدِيمًا ٥ صَّالَ لِمَامِ لِمَلَالِهِ أَخْفَأْتُ لَأَنْ لَوَاعْكُوا لِكَ عَلَيْمَ تَحْسُونَ عَلَا لَمْ يُؤْوَلُكُ لَا دُهَدَ النَّالِيْ الْإِيْرُ مِنْ النَّالُ مُنْ مُنْكَالًا مُنْ مُنْكَالًا ملاكالة للناما مطرقع متؤكر المتاكان التاككالد التُلهُ لِكُمَّ فَالْحُفَظِهُ لَعَنُولِهُ فَضَ لَعَامِ مَعِ وَكُنَّا الْإِنْ وَلِلَّا سَمِعَ بَالاَ وَالْصِيلِ خَرْجَ لاسْتِقِمَا إِذَا لَكَ بَيْةٍ مَوَا التَّيْطَ حِلْدِادْنُونِ قَالَ الْمُؤلِسِلْفَامُ الْمُ أَرْسِلْفَادْ عُوكَ مَلَمُ مَا يَتَ إِنَّ لَكُ لَا تُعْدِدُ عَلَ إِنْ فَتَالَ لِمِنَا مِلْتَالِاتُ كَا فَيْدُ الْيَثُ إِلِيَكَ الْآزُفَ لَا تُعَالَٰ تُعَالَٰ تُعَالَٰ الْحُكُمُ إِلَّا الْحَكُمُ الْمُحْى عَعْسَالُهُ اللَّهُ فِي إِلَّا مُا تُولَ فَنَي لِمَنَامِعُ مَالاتِ مَمَا دُوا إِلَّ مُدْرِالْ الْعُ فَانَجَ بِالْاَئِ مَمَّا وَعِجُولًا وَازْسَلَمَا إِلَيْغَامِ وَعَنِلانِه النَّيْنَ مَعُهُ فَلَّا كِازَيلِ فَعَا وَأَخَذَ بَالْا وَبِلْنِامِ وَاصْعَكُ إِلَى اللَّهِ مَا عِلِوازًا مُحِذًّا مِزَالِتُعْدِينِ مُنَاكِفَمَ الْ لمقام لبالاق ل فقد الكون سبع تصبات وأعد بستنعد

وَلِيرًا سَانِكُ لِنَهَا رِينَ التَعْفُوبِ وَاسْزَلَهُ اللَّهُ مُكَمِّلُهُ وسكينه فأهدنا النتغب كفاش باللاستدوس كالليث ولأنفيع حَتَى تَا كُلُ وَلِنَاءُ وَلَنْ مَن مُ وَلَنْ مَن مُ وَلَنْ مَن مُ وَلِنَا مَ النَّلُ وَلَيْنَامَ الأنكعنه لفنا فلاننازكه بنزيكا أعاب لمنام وقال الات أكز إِنْ عَلَى مَا لِلَّهِ الْإِلْكَ الْإِكْلَالَةِ مَا لَا لَتِ إِنَّا وَ أَصْبَعْ مُمَّالً كَمَا لَنَاكُا وَالْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله أَنَّ لَعَنَدُ لَكُنَّاكَ فَأَخَدُ مَا لَا وَبِلْغَا مِالْتَأَبِّرُ فَاعْوُرْ الْحَنْفَيْكِ إكالبرتة وقاللغام لبالاوابغ المافئات فشبات وهيئ أناسبعة عول وسبعة كالرفع اللاقصا قالك لمنام قَغَدُ والْعِبُلُ وَالْسِيمَاشِ عَلَالنَّفْهَا إِنَّ وَمَا يُهَامِ اللَّهِ عَلَى مَرَا بَلَيْ عُنُونَ مَمَا امَّا مِلْ الرَّبُ الْمُرْمِعُ الْمَادِمُ لَيَسْتَعَبِّلُ المنالات ولنت وجهة إلى لبرية ودَعَ بلنام عَنبه فأبعبَر الماليل عُبِيِّعًا كَمَا يَلِدِ وَزُوحِ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْدٍ فَمَنَّا لَهَا يَلِّا مُلَيًّا لِمُنَّالًا انوًا غُورْ قُلْ أَمَّا الرَّبُولِ إِن يَرْ يَلِي الدِينَ الدِينَ وَاللَّهِ فَالْمُدَوْدُ وَاللَّهِ فَالْمُدَرِ وَعَيْنَاهُ مَنَتُومًا زُمَّا أُحْرُضًا زِلكَ يَاجِعُوْب وَمِظَالَكَ بَإِسْرَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

البلغام ما الذي كَنْ لَهُ وَعَرَكَ الْعُرَاعُ مَا وَهُودَا بَا ذَكِمْ بَهِ الْمُعَالَى الْمُؤَامِنَ الْمُؤْلِثُ اللهُ وَعَلَا مُلَا وَالْمِيْ الدَيْحَالَ اللهُ وَعَلَا مَا تَوْلَاثُ اللهِ وَالْمِيْرُ الدَيْحَالَ اللهُ وَعَلَا مَا تَوْلَاثُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مَنَا لَالِارْكِ لَمَا مِمَّالَ مِمَّالَ وَمِعْ لِمُزْحِدُ لَاسْطُ مُرْجِدُ عُلَا لِكُن مَعْنُهُمْ وَلَا بَصْ مُرْجِيعًا فَنَلْمَنَهُمْ لِحُنَاكَ فَأَصْعَتُ إِلَى الْكَفْلِ عَلَيَا بِلِيَدِ لِلِهِ الْحَمَدُ وَنَكُمُ الْدَسْعِ نَصَالِ وَفَنَّ بَ مِعْزًا وَكَانًا عَلَالْ اللَّهِ وَمَا لَلِعَامِ لِلمَا لَا قَعْ عَندَ دَمَاعِكَ فَإِنَّا أَنَّهُ فَاللَّهِ الله فَأَوَالله عَلَى لِفَامِ وَالتَّرْكُ لَا فَعُمْ وَتَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ فَعَلَمُ ا مَنَكَ أَمِمَعَهُ فَرجع لمَام الطَالاتِ وَهُوَ وَانْفُ عِندَا فَوْدِه وَجَيْع رُ وَكَنَا مَوَابِمَعَهُ مَتَالَهُ بِالاَتِمَالِينَالَةُ الرَّتِ فَأَحْد يتمقل لك فريابالوانيم وانيف وأشكذنا انت فو ليزلعه ميشل الامتَانَ عُجَاكَنُ وَلا مِثْلِ يَخَالِبَ مَ مَنِوْكُ وَلَا ينع لَ فَوَلَا أُولًا يُهُم مَا يَعُلِدُ هُوذَا المَّلُكُ أَنَّا زُكِمَ رَكَعُ وَلَسْتُ رَجِ الْهُ لَا تَكُن تَعَتُ لِيَعِنُوبِ وَلَا يَعْلَمُ وَجَعُ قَلِيهِ فَلَ أَلَّهِ الْحَالَةَ الْمَاتُ الْمَتُ مَعَهُ وَكُنَّامَدَال مَاسَدَ لِيهِ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهِ عَلَا لَذِي لَهُ مَهُ مُرْتُ صِيرٌ كَغِيدِ فِهِ النَّن زَالِيَا حِدِ لِكُنَّهُ لَيْتَنْ تَطَيَّنُ فِيعَتُونِ وَلَا مَاجِئُو

قَا بِلاَفُولِ لِهَا مِنْ عُولِالرِّ اللهِ يَعْمِيلُ قَدَيْمَةً حَلَما يَا سَوْمَعِيمُ علالمتراق وتااله فحله وعيناه معنوما الغفه والسفو الآرقاتينة وَلَزْيِترُبْ سَيَطْلِع كَوْبَكِ مِنْعِقُون وَبِيَغُوم رَجُلُ بِمِنْ النزآبان كنوم عرف المواب ويستلك وكسوية بالمست وكؤنافهم مين أكالليب عدف واستر بلينعل يثق وتعوم منعفوب مَنْ مُلك الشِّرِيمِ لِلرَّى وَنَطَ وَالْعَ الْجَوْلِيَةُ الْمِيلُوفَا لِلِكَالَّ والزالاج عَالِق وَازَّنَسْلَهُ سَيَعْلِكُ وَمَعْلَ إِلَا لَهَ عَالِينَ إِلَيْهِ الْمِينَا لِمِيزَ فَاتِمَا كِيْلِهِ فَأَ لِيَلِمِنَا أَعُرْمِتُ حَنْكَ تَلَالْكَجَعَلْتَ وَكُوْلِكَ فِي العَيْ وَلَوْالَ وَحِدُ الْمُنْ يَكُورُ لِفَا عُورٌ فَا تَالُوصُلِيزَ يَسُبُونُهُ . وَتُمَثَّلُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ وَعَلَّم اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْكُ المُوسُونِ مِلْكَ الْمِنْزَانِيْ وَأَقِيعَ مِنْ يَعُونَ فِي الْكُونِ مِعَا . وَقَاوَبِلِغَامُ وَمَنَّى لِلْ مُوصِعِهِ وَمَنْيَ الْحَسِلِ بَيْنِهِ فَاسْتَلْحِ إِسْزَا بِيلْ عَلَ ويَ اللهِ وَيَعْمُ وَالنَّعْبُ وَزَنُوا مِنَاتِ مِوابِ وُدَعَوْمُ وَالْ بَلْحِ افْزَة نهم فَأَكُل لَتَعَبُ وَيَلِحِهِ مِعْ وَسَعَدُوا لِأَصْنَا مِهِمْ وَكَنَّلَا تَرَابَلَ مَا يُرمنا عورالمَّنَمْ فَعَمْتِ الرَّمْتِ

مثل لظلات لكرسِّعَة ومواجع وبرعاً أبّا ذا لمياة وسلالما النبئ بتنه الربت ومثل من ويكاع الدياة استغرم ربك ين مِنْ يِلِهِ وَمَنْ لُطُونُ مُن مِن اللَّهِ عَنْ مَن مُنْ مُعْ عُلَمُ لَكَةِ عَنْ مَ وتنجملكنه والله فدا مرين شركفيد فالفرالكاجد وات سَيًّا كُلُّ عَلَاء مِرَالًا مِمْ وَمُسَلِّع بَهُمْ وَإِسْمَامِهِ وَكُنُّ فُكًّا مُ ومَعَوَانَ لَحَ شِلِ لِالْمَ مَد وَشِالِ فِي مِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مُبَاذَكُ وَمَرَ لِعَنُكُ عَلْمُونَ فِعَهَبَ الْاصْفَا بِلْعَامِ وَمَغَوَّ يَدِيهِ وتَالَوالاوالِيلَعَامِ إِنَّا دَعَقِ الكَاللَّهُ عَنْ قَمْ الْفَرْ الْحَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ بالبرَيّة بن ثَلَائة رَاتُومًا نطاؤ الله نظامِن المؤمنعات المَا فَكُ إِلَى إِلَى وَالرَّبْ فَدُا أَخْرَمُكَ الْحَرِّلِمِدُ مُعَالَ بلقام لِنا لَا زَأَن أَ فُلِ لِيُسْلِكَ اللَّهِ مَلَ أَرْسَلْ مُعْ وَلَا تَعَالَّمُ مُوَّاتُمُ \* انَّ إِلَا وَلَيَّاءُ لَمَا إِنْ إِلَى إِلَى الْمَالِينَا مِنْ الْمُعَالِزَاسْتَطِعُ أَنَّ كُمَالِوَ أَوُنُ وَالْأَرْمَا مَامِلِ لِلْمَوْضِي فَعَالِحَتِي الْحَدِيدِ وَكُ مَاسَبَغُعُلِهِ وَالسَّعَبِينَ عَلَيْ فِلَخِينَ الْأَبَامِ وَإِعَلَى عَكَا <u>--</u>;

Et 200

المدينة دموى زساله بيت عيني تمعن قامم المراالي المُعِنَّةُ كِنْ الله مُوزى سِرَقِيلَة الْمُصْعِثَانُقَ مَّذَيْنَ وَكُمْ الربِ بُوشَى لِلَّهِ كُلَّمْ مَنَ الْرَابِ وَقُلْ لَهُمُو عادُ واللَّهِ يُسْتِنَ عَاصُهُ مُنْ فَاتَهُمْ عَادَوَكُمْ مُصُوهِ وَلَيْل دښماينه ريسمدر آخته واله تفنكوها والمرية ويوالفريد مِزْلُجُ الْعَاعُورُ وَكَانَ مَنْ مَعْدِ الْمَرَّبَةِ فَوَكُمُ الرَّبِيبِ مُوشَى فَالْعَازَدُ لِلْهُزُمَّا يِلَافُ دُاجِعَاءً كُلِجَاعَة بِلِسَرَآ يَبِلَ مِنْ لِنْ عِيْرِينَ مَنَة ضَاعِدًا كِينَا بِالْمُكُونَ بِالْمُكُونَ لِهِ اللَّهِ والترابال فات المرموعي قالعا ذرا الجرون امد مواسيا الاردر فخوار بجافر الاحتوام الرعيش بستند نستاعلاعل منلقالمن البين ونواسزا باللهزخ بجاميع كوسك بكراسَ (آبَالُ بنُورُوي لِخَوْجُ وَقِبَيلَة حَنْحُ عَلَوْ وَقِيْلِةٌ فَا لَوْا ٥ حَمَّوْنَ وَقِيلِدَ حَمَرُونَ حُوْمَ فِي فِيا الْدُوبِ الْكَابَ مَبْلغ احْمَا بِهِمْ مَّلَا لَهُ وَارْبُعُوزَ لِلْعَا وَسَبْعَا يِدُولُلَا فُلَ وَنَبُو المحترون وبوصرف عسول دائان ايرفع منتائط

عَلَىٰ رَابِلَ وَالْسِيالِ وَالْسَالِكَ عَلَىٰ الْسَعْبِ وعرامًا الرَّبْ عَاهُ النَّمْ مُنْ رَبِّع مُنْ فَعَدُ الرَّبْ عَلَا المَّالِمُ الرَّبْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى الل مَفَالَ مُوسَى لِعَبَا بِالسِزَآبِ لِيقت القاحدة الواحد منكمُ قَرْبِهُ الذي الموسِياعلَفاعُورْ وَإِذَا رَبُكُ إِنْ النَّا بِلَقَدْ مَعْلَمْ مِعْنَى الْحَدِيد المدينية مُتَام مُونَحَضَ الصَالِحَ الْعَامَةِ عَلَى اللهِ وَهُوْ يَبَكُونُ فُلَّام ثُبَّة السَّهَادَةُ مَلَّاتِطَ فَعَامِ بِالْعَائِدِينَ أَوْلَ الصَّامِنِ لفَعَرَ مِن خَاعَة بَنَا رَأَ بِإِن وَاحَدُ رُبِعًا بِين وَخُرْج خَلَكُ إِلَ الاسترابيل القنع وطعنها كلها التجللاسترابيك وَالْمِزَاةَ وَالْحُنَّلِمَ الْمُعَلَّاتِ الْفَنْ بَهُ عَنْ فَالْسَرَابِ الْوَوَحِالَ النَّيْزَمَانُ إِفَالمَنْفَيْدِ العَدِوَعِيشُ ورَالْغًا وَكَالْرِبُ مُوتَكُ لِلَّالْ الْعُنَامُ بِالْعَادِ وَثِهِ وَنَ كُوتَهُ فَيْ كُنَّ اللَّهِ الْعُنْ وَرَبِّهِ وَنَ كُنَّ فَهُم عَنَ فَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهِ الْعُنْ وَرَبِّهِ وَنَ كُنَّ فَهُم عَنَ فَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ عدَمًا عُاذَا لَعْ يَرَاقَ فِيمُ وَلَمُ الْمُنتَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ولله مَا الله عَلَا عُطِيتُهُ عَنْول لِللَّهُ مَتِكُولُكُ وَلَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنَا وَلِلْ بِذِلْكَ الْمِيدِ لِمُتَا الْمُعِينَ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ ال واستعفه لهن ما بد والمالجل للمع والمنواذ

in El

المام المع

اسبر السيح

لسِّغَيُونِ فِي لِدَ صَغِيونَ لِحِيَّ فِي لِدَ جَيْ لَيُونِ فَرِيلَة مُونِ لِا وَيُفَيلَة اواد الدودي فَيلِدَ اردوني رياق بلة الريافي فعالم يحجاد وَمَنْكُوا خِمَا يَهِمُ انْ عَدْ وَادْمَوْزَالُهُ وَحَسْمَا بَدْ وَرَوْا شِيرَ حَسَا بِدُهُم المير أقي لة يامِ زليا عُوه في مَا خوابر بِعَا عَنِينَ برِعالْنَا برعَ مِنْ فَا عادلكا بالقن المسايرة المالية المالية المسايرة وَعِدَّ بَهِمْ ثَلَا مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَلْفُ أَنْ سِتَمَا يَهُ وَنُو يُوسُعُ حَتَا الْمُمْتَى وَافِنَ امِرُونِ وَمِنْتَى مَا خِيرَ فَيِكَا مَاخِنٌ وَمَا خِينَ وَلد جلعنا دُولَ فَكُلَّا مِ بؤجلقاد لاخسيع زوعا لاوقام بهافيله انبيل بجيم أينيأة عِيمُ لسمَارِ فَيلَة سمَا يُهَا فَي مَسِلَة حَا فُر لسلفنان انعان وَالْمَكُولُ مِنْ وَرَائِيَاتْ وَهَن المَّاءُ بِنَاتِ لَفِيد مُعَلَّا وَوَعَا وَحَعَلَادِمَكَا وَرَصَّ بَنِ عَشَارِمِنتَى وَعَلَدُمُ النَّارُ وَحِسُكِ الفاوست عابة ، وبوافرار و المام الم الما والمام المولع ودانع ، مَسُولًا بنُوسُولِ إِذَامِ قِيلَةَ ا دُلِمْ مِن عَسَالِ فَام وَاحسَا فُ هُمْ التازية لأفور الفا وختر كاده ومدي عشاير بي مُعنا لِقِيلَة لِمْ وَيَنُو بِنِهَامِينِ لِعِمَا بِمُ لِمَالَةُ وُعَمَينَ فَالْعُ لَا شِوْلَ

الْجَاعَة الدِّرْقَاعِلَ عَلَى مُوسَى وَهِنُ والذِيجَاعَةِ فَى رُحِمعًام الرَّذُو فَتَيَ الْأَرْضَ فَا عَا مِلْكُمَ تَهُمْ وَمَاتَ فَيَ حَمَ عَا عَبِنِهِ كَمَّ احْكَتِ النَّارُ المايتِرِ النِّحَالِ وَكِانُوا أَيَّةٌ وُسُوْفَو ذَحْ الريمؤتفا ونوسموز فقريرة بنسعور لمعابل عيثين المولى المار في عَيْرَبَن المين المرزع عَنْ المراج وساول مَنِ عَشَارِهِمَ وُلْكِ عِنْدِيمُ السَّارْقِ عِشْرُولَ اللَّهُ وَمُا يَبَالْ وَبُوْنَمُ وَمَا عِبْ وَاوَمَانِ مِينَالُامِ وَمَا رَمِونَكَارِح وَمات إلى العبر واومًا ف ارتب المنظمة القيان ويفود العشاين اسلام كلا الالموارج عسارواح وكان والمصرور كالمحرث عَشَارِ ربيهُ وَدَا احْمَا زُيْمُ سِنتَه وَارْبِعُورَ الصَّاوح رماً يو وبؤامنا خلعتنا رم لنولغ وعيبن ولغ لعؤا وعيشيم فأليابوش وَعَشِينَ يَا وَاللَّهُ مِنْ فَعَيْنِينَ شَمْرَمُ لَلْ عَسَايِلُ السَّاحِسُ مِن وَعَددهُمُ الْرُبُعِدوسِيتُونَ الْعَا وَالْمَابِدُونِ وَالْمُونِ عَمَا يُرْهُم لتَانِدُ وَبَيلَة سَانُد لا أَوْلَ وَعَيْنِهَا لِنْ لَا عَسَا مِزَا الْوَبَ عقاصا بم سُولَا فَحَسَمُ مِنْ وَبُوخَادِ كَفَتَا لِمِهُ

أخشتهماؤولد لمتؤور فاقاب قايهوقالما ذرقائكا مرومات عاداب قابيوعندَمَا قَرِّبا مَا زَاعَ بِيَدُ المَامِ الرَّبِ فِنْ لُورْسِينَا وْكَا نَعْكَدُمُمْ ثلانه وعِشره زَالْجَاالدنكور بَيعام الزائن في رضاعدا وَكُرنفوا بيَّنَ الزَّا بَالْأَنَةُ لامِيزَا لَهُ مِينَ اللَّهِ إِنزَا بِالْعُفَا فُوَاحْسَاءُ مُوسَى والعَازَ وللجَنّ اللّذِيرَ لضيًا على مّ أَبَهَ كُلَّهُ وَامَدُ مُؤَّابِ عَلَى اللّهِ وَا قبتالة انتجاء لوَيُركِ فِي مُعْوَلًا وَلَمْ يَكُونُ الْيَعَالِ اللِّيزَافِي الْمُونِي وَمَرُونَ فَطُوسَيْمَا لِأَنَّالِبَ قَالَ لَمُوالْمُورَءُونُونَ وَمَّا فَالْسِيِّبَةِ وكاينق الحكوش فمزالا كالبان في فيا ويدُوع بن فاقت عاد ت الماك وي متلفور كافررج لمعدر فاختر مزعشين منتى بني وننه و مكن امَّا وُنْفَتَ عَلَا وَقِيًّا وَحِنْلًا وَمَلْكَا وَرَضًا وَوَقَلَ ثُلَّا اللَّهِ مُونَى وَتُقَارِالمازرِللِي وَقُلَارِال وَسَاوَجَيْمِ إِلَا عَهَ عَلَى إِبِ فُبُو السَّمَادَةِ وَقُلْ إِلَى مَاتَ فَالِمِيَّةِ وَمُولِمُ يَرِينَ الْمِيَّةِ مَا عَد التقامت أمام البّن في عرون ولا يُرك لا بنون فلا عُمّام أيمًا من أ عَشِينَ وِلا تَهُ لِبُرِّلَةِ بُوْ فَأَعْطِنَا مِيرًا ثَا بَرَلَحْقَةً أَبِينَا فَرَفَعُ وُمْ نَفَنَا مُزَّا يَام الرَّتْ فَكَأْم الرِّلْ مُوحَى فَا لِكُومُ السَّنْ قِيمًا عَلَّى مَا تَعْفَا

بَيْبِلَة النبول لاحتيم بَيلة والم وَكَانَخُ الع ادارونعا رَفْيلة بنياس المنافقة المنافقة المنابع المنافقة المنافق وَثَلَامًا فِي وَرُودَا لَحَيْثَا مِم لِسُوحَ فِيلَهُ لَوْحِرْ بَنِ تَا لِحَال جَانِ المنَارِهِ مِنع مَا لِيَوجَ واحْسَافُهُمُ انْعَدُ وَسِنُوزَاكُ وَارْسِائِهُ ويؤينكالي امتاز مزلغما إقبله عسا أنطبو وفا مترقيشة ين يالم المركنالم أبيكة عَالم من عَمَا يَنعِتَالِم وَاحْمَا وُهُوارِ مَوْزَالْكَا واربعايدهان عنَّ بَخَلْ مَلْ بَرَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ قَالَتْ وَسَبْعًا بِهِ وَبَلْوَنَ وَكَمْ الرب مُونَى فَلِيدًا وَمَا لَا رَضِ عَلَى الْمُنْ الْمَا الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْل مِسَدُلَةُ مَا الْكَثِينَ وَيَرْثُمْ كُوبِيّا وَالْسَلِيلِينَ وَيَثِمُ مَلِيلًا واحطا قاحِلاً كَثِرالْحِمَّا يَهِمْ وَتعطِيهِ وللوارث الْفُرْعَةِ وَتَعَسَّمُ لأَرْضُ عَالَا مَا اللَّهُ عَلَا إِلَّا وَالْعِنْ فِعَ لَلْوارِ وَالْفُرُ عَمَا مُلْكُمْ مواديم يزلك يبن فقالتكلين بولاوي عددم فالثون المَاتُ مَزَادِي مِنْ مِنَازِي مِنْ وَفَقِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حبرُون بَيلَة مَوْرَح فَينِيكَة مُوسَى فَاهد ولدعمم وَابتم اسَوَانَه عصم بُوخَابَثْ بنت كَابِئ وَللتُ للمُم مَزُونَ مُوسَى وَمَالا يَمُ

وَسُوالعَازِ لِلْكِرِينِينُ رَوَيَنَا لُونَهُ فَتَا الرَحَ فُلَّامِ الرِّبْ وَبَكُلْمِ لَمُهُ محدول فقولوري فلوض وبواس أيرك يتا والماعة كله نَعْمَلُ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ وَأَخَذَ بِينِ مَا أَمَامُ مُذَالِمِ العَا رَرِ المستبرة فأقام الما المنظمة المتعانية في المرادسة المردسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة المرادسة بومُونَى وكالْمُ الرِّسِيمُونَى الْأِلْمِ الرَّالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفِيلِيَّةِ الْمِرْفَالِيَّةِ الْمِرْفَالِيِّ الْمِرْفَالِيِّ الْمِرْفِقِيلِيَّةِ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِرْفَالِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِرْفِيلِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِيلِيِّ لِلْمِنْ الْمِيلِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِّ الْمِرْفِقِيلِيِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ لِلْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ فِي الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِيِّ الْمِيلِي المنزقة البخ ف قراماته و فرد و والجنة نشأ قِل عَلْمُ هَا وَفُهُما الله المنادية عُلِي الله والمنافعة والمنافعة والمنافعة ، فيتما للوقُوْدِكُلْ عَوِيلًا فَوُرْ تَصْنَعُونَ لَحَدُهُ اللَّهِ وَالنَّا فَضَّنَّعُنَّهُ بالعَبْرُ وَيَعِلُ عُشْرَى بَعِيمِ مِلْ اللَّهُ سِحَة بَشْنَعُونَهَ الدُّمْ رُبِعِ مَنْ الونؤدالد إيماليني على فطؤر سيببار ايجة للزّي وقرون ربع فق يدفعته قرورًا مِن المَيْرِ الحَيُّ أَحْدُ وَمَالِزَتِ وَلَكَنُ وَفَالْثُمَّا فَيْ مُكَلِيدًا بالمتخط يعتبه وقردت تعلمنها رايحة نشأة للرزية وفاتام المتنبي يُقِرِّونِ خُرُوبِينِ وَلِيزِ لَا عِنْ عَيْمَ الْوَعُشَرَى سَمِيدِ مَلْتُونِ الْعُرْنِ ذَييت الله وقادُون مو وكالله ويا الله وي الله المنه يُوريُنَ وَوَقَعُ مَا الرَّبِ عِلَيْنَ الْعَرِورَكَ عُمَّا وَسَعَمَ

المار المنافقة المار المنافقة المارية المنافقة المارية وَالْهُ الْمُازَ وُلِهَاتَ عَلِيتَكُ النَّ يَكُونُ مِعْظُمِينًا للهُ لا بَعْبِهِ قَالِ لَهُ المُرْكِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الدَعَتُم تُعْمَون مِنَالُهُ لِتَوَابِيهِ الأورَ بمزينَ بن رَبْتَالَا وَكُون مَنَا لِنهِ إِنَّ الْمُدْ كُمَّا عَدُ كُمَّا عَلَا عَكُمُ عَلَمُ الرَّبِي مُوتَثَقَّ فَالْمُ الْتَتُ الْوَيْ قَالِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَدَا الْمِرْجُ لِيَوْآ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ أرْز كَ مَا لَكُ أَنْ الْمُلِمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَ عَمْلِكَ حَمَا انْعَمَا فَعَا فَعَنُ وَلَخُولَ فِهِ وَالطُورُ لِكُمَّا خَالَتُمَا حَلَا مِنْ طُورِينِيكِ اللَّالْمُ تَعَمَّدِ لِللَّاعَةُ الْتُعْدَبُ وَلَيْ لِعَدَّ سَرَّانِ عَ لَلْهُ إِمَا مُهُمُ الذِي هُوَمَا وُالْحِصُومَةِ مَقَادِينِ عِبِلِينَا مُعَالِ مُوسَى لِلرَّيْ لِيامُ الرَّبِ الدالارواح وَالاجتادر جاع لَى المُالكاء عرج المامم وبرخل وكلا تكور القيد الرتب عَمَ البرّ فا دَاع الم وَكُمُ مِنْ اللَّهُ مُو يَعَلَّا بَلَّا عُذَالِلَكَ يَنُوع مِنْ أَنَّ الْمُكَافِدِ رُبِّح مَنَعُ بَلِكُ عَلَيْهِ فَأَعْدُ المام المان الحَيِّنُ وَأَنْصِيهُ قُدَّا رَجَهِ يُوالِجًا عَهُ واوم راخيلواما مم واحران غيل علية محكما منغوله

200

200

وَ وَإِدِينَ عَلِحَ بَهُمَا وَالْجَدَ نَشُأَ إِلَا أَتِ وَالْبَقِ الْعَائِرِ وَالْتَهُ وَالْتَاجِ | بُتَحَ لَكُمُ مُنَدُّ مُّنَّا ثُونِعَ بُونِ فِي دُارًا بِهِ نَشَّا وَ لِلرَّبِي عِبْدًا مِّنَّ مِرَالِفَرْوَكِ بُشًا وَسَبْعِه خَارِحَولِيه لاعِبْ فيها وُديعَ أُرْسَيكًا مَلْنُونًا بِدُمْ إِنْكُ مُ أَعْشَا رِلْعِنْ لِالْوَاجِدِ وَعَسْبِرْ رَالِكُ عَبْرَ الواجدة عُشَرًالكُ لِحَانُ وَبِ مِزَالْتَ بُعَدُّ الْجَارِ فَ مُثَا وَاحِدًا مِزَالِلَهِ عَرَالْحُلِيَةُ لِيُسْتَغَعْمَ عَنَكُمُ سُوءِ الَّذِي عَرَاتِ نِعَالِ الْخَلِيدِ والكبشك لك لحرت يحتدوفوارة عكهتا المنجم متعثدة ووقوكا للرب وأليوم الخاسع تنزيزال فالسابع يُدْعِ لَكُمُ مَا مِنَّا لَلْاتَهُوا فِيهِ كُلَّ عَمُلُ فِيهِ كُلَّ عَمُ لَكُ عُمِّ وَأَعْدِ الْعُ عِيمًا يُعَيَّدُ لِلرَّبْ سَبْعَمُ إِيَّا فِي وَيَعْرِفُ لِكِ الْيَوْمِ الْأَوْلِ وَوَدًا واعدة مَفْأَوْ لَلْعُهُ عَشْرُعِ لَكُورَ الْعَرْ وَعَشَرَة كِيارُ فَالْعَرْ وَعَشَرَة كِيَارُ فَالْ عَشَرُات مُوفَا حَوْلِبَهُ تَكُون عَيْرِ عَبَ وَسَمَيْد مُرْسِنُونَ ثَلَامُ اعْدَارِ اللهُ الكُلغُولِ السَّلَمَة عَنْنَ وَعشيز لكِ لكِ السَّلَمَة عَنْنَ وَعشيز لكِ لكِ السَّلَمَة مِزَالْكِيمَا مُلْعَشَرُهُ وَعَنْزًا لَكُلِّحُ وَمِ مِلْكِ وَالْكِلْرِمِة عَننَ وَبْنِيَا يَزَلِمُ عَرَا لِخَطِيْدَ بِوَ الْعِقُد الدَّا بِرَوْدَ بَايِمُ ا مُلان حَوْلِيَّهُ وَزَلَامُ الْعُشَازِينِياً مَلْوُمَّا بِدُم الْعِجْ لِلْوَا مِنْ وَسُمِيلًا سَيَدًا مَا يُوَا بِالدُّ فِي لِيكَ مُثَالِكَ فِي مَنْ إِللاَّيَة ملؤت بدُمِ لِلزَّوف الراجد دَهِيكة رَأَيجة وقود لِلرَّبِ وَعَالِنْ سف متنظ يكو إي أي أن رُبع وق يكو الصلحة بر ق ويع فروجون الخروف الواحدخ مرا متنا الوفود شَمَّ الشَهْر في شهوالسَّنة وَبِياً وَاحِدًا مِرَالِمَعْزِعَ الْمَالِيَةِ تَصْنَعُونَهُ لِلرَّبِ عَلَى الدنودكُلْقَ فَإِ وَقَادُ ورَمْوَ فِلْلِسَةَ فِي الْأَوَلِي 2 ابْجَدِ عَنَتُمْ لَلْتَكُمْ مِزوَةِ يِالْمِثِّي فِي البِّهِ مُوْ وَ فِالبَّوْمِ لَكُ امِرْعَ شُمْ النَّهَ الْعِيدِ سَبْعَة إِنَّامِ أَكُورَ فَطُنَّا وَالبِّومُ الْأَوَل بْذِع لَكُومِ مِدْسًا مَلا نَعَادُ الْفِيدِ كُلْ عَلَى الْحَكْمُ بَعَم عَلَا مَدْ وَنَعْرُ وَلَا لَحِوْد واعتدنشأة للؤث علىزي المعرقال يتاثق سنعتج الإ لاَعِيْبَ فِيهَا حَوْلِيَّةُ وَدِيحَتِهِ مِنْكُا مِلْوَثَا بِدُمِنْ لَكَ ثَدَ اعشير العب الواحد وعثين بالحبثرة عشرا واحداكك وَاحدِمِ اللانْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعْفَمُ عَلَى اللهِ اللهُ تَعْفَمُ عَلَى اللهِ فر بازاك عُودوالد بليج والمعادر والوفودالدي الصاق

وقواربه قابلخول والحيبا توللزان كعقد تاوعكما وثنيا مِزَالِكَ عِزِعُ لَلْطُلِيَةِ سُوَى الْعَالِمُ وَذَمَا مُرَوَعُوا رِبِعُرُونَ المقهالنابع سنعة عاجيل كنشير قاريعة عشرك وقابلاعيب عَوَلَيْهُ وَدُمَا يَمِزُقَ فَوَادِرِهِ لِلْمُحُولِ وَالْحِسَامُ فَالْحُرَافِ تعتد ما وحنكما وثبيام الماعز عر للخطين سورال ودالام وَذَا عِبِهُ وَتُوامِينُ وَلَا الْوَمِ النَّا مِنْ حُولُكُم عَرُجُ وَكُلَّا اعالك دمة لا تعلقها فيذونين ورك فؤكال أيد نشأر فا لِلرِّسِبْ عِلَا وَكَ مَنَّا وَسَبَعَة جَزَّا فَ لِلْاَعِجَوْلِيَّهُ وَذَ يَعِنِيرُونَا الْحِدُولُ مَيْرُ لِعِمُ اللَّهِ عَلَى الْحَدُدُ مَا الْحَدُدُ مَا وَهُمَا وَتُبْدَامِ لِلْعَرَى عَلِ لَمُطِلِّمٌ عَبَرُونُودالدّ وَامْ وَدَاسِهُ وَقُوادِيْ مِن مَّلُومَ اللِرَّبِ فِلْعِادِكُمْ نِيوَى نُنْ وَنَكُم وَمَطَوعاتُكُم وَو قُودَكُ وَذَمَا بِمُ كَوْفُوارِنَكُ وَالْمِيْ لِيَالِمِيْ وَكَالَمَ مُوسَى عَمَا سَرَا بِلَيكُلِ مَنْ الرَّالتِ بِويُوسَى اللَّهُ الرُّوسَالَ تَبَايلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَدَاهُ وَالكَّلِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ائِدُّ جُلِنَدَ ذَكَا لِلرِّبُّ أَوْحَلَت بَمِينًا أَقَدِّت مَ مَنَا عَلَيْفَسِهِ

وقوارمقا وفاليوم الناف التعش عكا وكدين وأزبعة عش مَنُ وَفَا بِعَنْ يِزْعَيْنِ خِلْولِيهُ وَدَسِمَهَا وَقُوازِيْهَ اللَّهُ وُلَ الْحِيَاتُ وَالْجِهَا وَعَلَى عَلَا وَعَلَى وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهِ عَلَا مِلْكُوعِ مَا لَكُولِ مِنْهُ يورَ الدِّهُ وَدُبا عَهُونَ فَتِ الدِّهُ مِنْ المَوْمِ اللَّهِ المَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله احدَعَشَرُعِمُ لا وَكَنْشِبَرَ قَالِ يَعَمَّعَشَرُ حُرُّونًا بِلِاعْيَةَ وَلَيْدٌ ودما بهما وتغارينها للغنول قالتكانت عِدُّهَا وَهِيَانَا وَهُمَّا مِرَ اللَّهِ عِلَى الْحَلِيَّةِ مِنْ وَوَقُدْ كُلِّحِمْ وَذَيَاعًا وَقُوا رِبِرُهَا ﴿ وَ وَالْتِهِمُ اللَّهِ عَنْنَ عَمُولُ وَكَ مُنْ يَرْوَالِ مَعْشَلًا خُمُونًا بِلَاعِبَحَ ولِيهِ وَدَبَا بِهِرْ وَفَوَارِرُهُ الْعِبُولِ وَالْكِلَاسُ والخراف عكعة درما ومركا فأنبا ماعراع للطيف والوفود الدابم قالنسيحة والعتاددة وفالجوم المابير منعته عجاجا وكبشز أوارتعة عَشْرَخُ وَكَا بِلَاعَيْبَ وَلِيهُ ثَدَبَابِينَ قِ فِوارِيْهِ فَرَلِيحًا حِسْلُ والعبابروللخ اف عَدد ما وحمة أو نيام اللاع ع للظب ا منوى وقد كالكوت بكر وكالم والمراق والمراق المن المادير فلا المادير على وصَابَعْ وَاحْتِه عَشَرَى وَاحْلَيْه لاعَبِ فِيها وُدَاعِها

ندُورٌهَا وَحُدُودِهَا الرِّحَدِّمَا عَكَمْ بَهَا فَاكَانَ فَذَا نُظُلِّذَ لَكَ ذوحها إنظالا فالبؤع الدنت يمغ كآمتا خنج مزشفته كافيشل مُدُورُهَا وَاقْسُامِهَا الْهِحَدِيمَا عَلَىٰ اللَّهِ الْمُرْتِرُ عَلَيْهَا شَيْ لأزَزَ وْجَهَا مَّلْ أَبْطَلَىٰ النَّ وَالرَّبُ يَغْفِي لَهَٰ أَكُلُّ وُنْوِكُمْ المَانِ عَسَرِيَةً مِمَّا تُدَالِلْنَعُسُرُنَ وَجُهَايُعَطِلْهُ وَانْ تَكَ بعَثْ لَمَا عَنْهَا مُنكُونًا بَوَ الْعِدْدُومَ فَالْيَعْرَا لَا جَيْعُ لُدُورِ هِا حَبْع حند وها قان كَتَ عَنها فِل قَعْ اللَّهِ يَمِعَ ذَ لِكُ عُمَّ الْمَالِرَ ابْفَالَّا بَعِي لِلْجَمِ النِّي عَهُ يَعِبْلِ خَطِيْنَهُ مِن السَّنَالُقِ لَيْنَ الرَّبْ بِعَامُوسَّى بَرَالْجَبُ لِعَامَرًا يَهْ وَبَيْنَالُابِ وَالْمِتِهِ لِيَ خَدَاثْتُ فَا فِينِ إِنِّهَا وَكُمْ الرَّفِ مُونَى عَايِلٍ التَعْمِلِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِكُ عَلِكُ عَلِكُ عَلِكُ عَلِكُ مَكَمْ مُونَى مَن اللَّهُ اللَّهُ الْعَدُوامِد اللَّهُ الْعَدُوامِد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعِنُ وَلَى مَنْهَ فِي فِي لِلَّهِ أَلْمَا مِنْ لِيكِلِّهِ أَلْمَا مِنْ لِلَّهِ النَّاعَشُ النَّا مُنْسَكِمَةُ مَتَ مُعرِمُونَى مَ مُؤدِهِمُ وَفَعَا سُلْطَا ذَر الحَيِبْرِ. وانية النكر قائعًا والعيكمات فايد بهزنعًا ديوا مَدْ رَكَا اللائق بخرج كالمتكام خرج منفع وتعله والمال كالمنالمرأة يَدُ رَثُ احْتِيَا رًا مِنْهَا لِلرِّبْ أَنْعَتَ مَتْ عَنَدًا فَهُ تِ السِهَا فحسما شائحة أؤها مندرها قالعندالبي حديثه عافنها وستكت الوهافنع رجميع كدرها وجيع ما قررته عكى بنهما فتد وبجت عكينها فارسيعها أبؤها فيزم ستخ دودها عيبها وتعررها البني فَرَينهُ عَلَيْنَسِها وَلَم يَتَّبَعَا فَالرَّبَ بُهِرَّهَا لازَّاما هَا مَنَعَا وَانْ الْحُاتَ مَذَنَا وَجَتْ وَنُدُوهَا عَلَيْهَا مِشْفَتَيْهَا وجيبع مَا فَنُ رَّنَّهُ عَلَىٰ سِيعًا وْبَيِهِ ذَوْحِهِ عَا وَيَسْكُنِ عَنْهَا نَى وَمَ يَسْعُ ذَلِكَ فَيَنْتُ عَلَيْهَ آنَذُ ذَهَا وَمَا فَرَّدُهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَعَدُ وَجَبُ فَانَكَارُكُ مِهَا عِلْهِمُ الْمِوْرِ الديهِ فَعِيم تَدَرِّهَا وَمَاحَدَّتَهُ عَلَيْسِهَا لَا يَبْنُتُ ذَلِكَ الْأَرَّرُوحِهَا منعا قال سيغكها فامًا مُدرًا لازملة وَالمُطَلَعْةُ لَغِيمِ مَا نَدَ رَتْ عَلَيْهُمَا مُنْتُ عَلِيْهَا وَانْ الْكَارِ نذرُهَا وَحَادُهَا فِي بِينِ وَرْجِهَا أُولِكَ وَ الدِّي حَالَتُهُ علىنسها بنتيخ وستكت عنها وكؤينها فتكثبت حيبع

المَّانِي فِي مُلْدِي

لمرير وزعامة دكواسفيوه فالزلاالة كارجاء المالة منبعة أيام وكف ف فكن كنسكادة كالمن في المستعر فالسور القَالِيْ وَفِلْ إِنْ السَّا مِعْ النَّمْ وَسَبَّامًا كُم وَكُلُّ السَّابِ وَكُل لُأَوَّا لِم المسلدة كل تتاع مرضوت وكالنيويز حسلاطة وهاؤةاك المتازر المسترد له كالليش النَّن فَل مُوابِر مِصَاف لِل مِن مَن وَجِيدَةِ السُّنَّةَ التأسرالة مائوتن لآالنتَ تقالدً عَب وَالنَّا مُولِدُ وَالصَّاصِ وَالنَّمْ يِيرُوكُ لَّ يَكُولُ النارْبِطِ فَنُ أَرُّ يُطَهِّرُ مَا البَّطْهِ يَنْ وَكُلًّا لَا يَدْ كُلُكُ النَّا رْفَعَةِ نُنْ فَي فِلْلَّا وْزَاعْسِ لُوا نَيَا بِكُم فِلْلِيقُ مِ المَتَابِرِوَنَظَ مَهُ وَأَوْمَعُدُ ذَلِكَ تَدُخُلُوزَ الْحَلَةُ وَكُلُمُ الرَّبِ موتخ المجر الغنام والسبايا مرانسان البهم والتوالمازد المسترود وتألم أنواب كامة والمتموا العنائم بمزال التركم أبحل يستاك ويمز الماعة قار مَوُاعشُورًا لِرَبِّ مِزَالْعَوم الْمَعَا الله الذين وَّالْعَنْمُ وَالْمُلْعِ: وَالْمُحَيِّنُ وَكَأْلِكُ مِنْ مَنْ يَهِمُ وَنَعْطُونَهُ لِلْعِيَّادَدُ حسرالات ومن المراكة المألة المنافئة المراقبة ومن المراكة

امرًا لرَّتِ مُونَعَ مَنْتَ لُوالدَّ وُرْحَهِ كَا فِيمُلُوكَ بَيْرِفَ لُومُ مَنْلَامُ كَلْمَا وَمُرْاوَيْكُورُورُامْ وَحُورُورَانِ خَمْدُ مَلُوك مدين فيلغام والغوزة فأفير بالست بميع فلاهر وستواسا مَدْ يِزِقَانِتَا لُمُزُودَدَوَا بُعُرُونَةِ مِيْعُ مَا لَهُمْ وَعَلَدُهُمْ نَصِبُوهَا وَحَبِيعُهُم الني كشي المروح مُنوبهم التيع نَوْ وزيها الرف السار وَاحَدُ وَاللَّبِي كُلُهُ وَجَيْعِ الْمَنَامِ مِرانَتَ إِلَيْ بَعِيمُ وَوَقَدْ مُومُو إلى ونُواعادُ والمبرَقَ مِنع بَخَامَاً آبِلَ السِّرِي العَنيَة وَالنَّهِ بُ اللمتن كزرامة موال النعط الاردر فالاا ارعامة مُوتَى المتاورُول المِرْرَجِيمُ ورُوكُنَّا الْجَاعَةُ لاسْتِنْ عَالِمُرْخَا مِنْ ح الحله بعَصَبُ وسَى عَلَيْسَ وَاللَّهِ وَوُونَ اللَّهُ لَا لَوْف وَ قُوادِ الميزالين قَلْمُوامِنَ الْمُرْوَاللِّهِ وَالسِّهِ لَهُمُرْ مُوخَى الدَّ استعِيمُ كُلِلْنَا } لانَزَكُمْ عَنْ الْحَارَ الْمِلْكَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْحَارَ اللَّ المِنَام الْهُمْ زَكُوا الرَّبِي مُهُمُ الْجُلِيَا عُوْدٌ مُكَاسَلِ لِمَنْ مُهُ فَحَسَماعَهُ الربي فامتلوا الأرج بيع الذكرة الذين في المتآبعة كلها وكل آمَزُانَ عِمَنَ عَامِعَهُ ذَكِر التَّكُومِ أَنْ جَبِيع مَنَا مَعَوَ السِّنَا والتَّوَانِ

205

المُتَعَرِبُ لِعَدَ بِرَالِعِنِمَ لِمَا يَالْن وَسَنْعِة وَثَلَا يُوَالْفًا وَمَرَاكِمُ مَلَا يُرَاكِنَا وَحَسْمًا يَوْ وَمِنْ الْفُرْ النَّايِرْكِنَّة عَسَرًا لَا وَاخَذَ وَتَى مِزَالنِّهُ عِلْكُنَّةُ مِنْ إِمِنَّ بَلَ مِزَلِكُ يُزِقَاحِكُما وَمِزَالِنًا مِزْوَالْبَهَا بِعِرْ وَدَهُمْزَكِ فِي مِنْ لِلْفِرْنِ مُسُولَاتُ النَّهِ النَّهَ النَّهَ الْمُعْ الْمُؤْمِثُونَ وَجَاءَ إِلَى وُنَحَيْعِ الْذِنَ عَلَى لِيَاسَةِ ٱلْوُلِكَيْنِ رُونَ مِنَا الْإِلَا لُوسِ وَفُواد المينِ فَا فُلِكُو مَنْ الْتَحَيْدَكُ مَدُفَّتِمُوا أَجْمَنُا الرِّيَّا الرِّيَّا الرِّيَّا المُنَا تَلَة مِنَّا فَلَوْ بَعِنْ مُعَدُّ مُنْهُ مُوالِيدُ وَلَوْ وَيَنَا فُنْ مَا مَّا لِلاَ بِيسِ كُلُّ بُلِلِّ نِيهَ ذَهِ يِنْ عِلْمِنا مَجِلِناكُ وَخَامًّا وَوَشَاحًا وَوَلَمَّا السَّتَعَ فِر عَلَيْهِ وَاللَّهُ الرَّبْ فَسَبْرَئُ تَحَالِمَ الدَّرُ الْمَنْ فِيهُ وَالدَّهَ وَكُلُّ الكَابَية المَنْنُوعَة تَكَانِجَيَع الذَّهَ الذَّهُ عَالَىٰ خَشُو إِبِدِ النَّبِّ سِيَّنَة عَشَ النَّا وَيَثِينِ اللَّهِ وَخَينَ فَهُ الْأَمْرِجِ لَهُ وَرُوسًا وَالْأَلُونَ وَمَحْدِ لَهُ والميزال النالغنا بلذ كواجد ماجد مِّاعَهُ لَعَيْدِ عَلَيْهِ الْعَيْدِ عَلَيْهُ لَعَيْدٍ عَلَيْهِ الْمُعْتَدِ عَلَيْهِ الْمُعْتَدِ عَلَيْهِ الْمُعْتَدِينَ وَالْمُعِلِينَ الْمُعْتَلِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينَ عِلْمُ عَلَيْعِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْعِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْعِينِ الْمُعِلِي عِلْمُ عِلْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي عِلْمِينَا الْمُعِلِي الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعْتِيلِ مُوتَى الما وزللت برالاتم من وكنا الألوف وفواد المين وَادْحَنَكُوا إِلَى مُنْوَالسَّنَاءُ وَذَكَّ النَّالِي مَرْآبِلُ إِلَّا الرَّبْسُ

وكانتهما بمصيرة لنئ ويلين احيما وتطماط إل

وَالْعَرْ وَالْمَيْرُوالْفَهُمُ وَالْسَكَامِ عِيمًا وُيَدِفَوُنَهُ للاويرُ الْدِينَ عُرُوكَ الحارثر وفتة الربان نعل ويئ العتاد والمركز حتما أمرًا العوثت وكاتف للمتهالي عماالنا النائالة مراه المتابرة إُلن خَسَّةِ وَسِنْعِيَزَ لَنَّا وَمَنَا كَيْرُالْمَ وَسَيْمِزَالْهَا وَمِنْ الْمِيْرَالِهِ وَالْمِيْرَا وَسَنِيمُ أَلْنَا وَدَكَاهَ الرِّبْ لُرْبَعِهِ وَسِنْتُوزَالِنَا فَهُزَلِ أَنِّ ارْتَجِه وَ اللَّهُ وَالْهُ وَمِزْلِنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمُلْكُم فَكَيْرِهِ عِلْأَنْسُ لِهُ الْوَتَلَا وُرَالُهُمَّا مَكَالَ النَّمْ فَيُسِلِلْا بَكَ حَنْ وَافِلَى مِنْ عَدِيالُاعْنَامُ لَمَّا يَهُ الدُوسَنْعَة وَثَلَا ثَيْلَ ألفائ مساية مرالت ممكان ركاء الزف مرافع مهابة وَحَسَّة وَسَنْ مِزَنَا عَالَهُ الْمُعَارِسِيَّة وَثَلَا يُزَلُقُا وَدُكاهَ الرَّبْ مِهَا اربَعِه وَسِيْزَمَا شَاوْمَ لَ كَبِينَا لَا يُرَالُهَا وَحَرْمًا عَيْهُ وَذَكَامًا إِلْمُدوسِتُوزَاناكَا وَاللَّهُ اللَّاسْتَدَعَثُمَّ الدَّا فنكانها التاقفلافونفسا فأعطمو كالمرالذ كالتب الذي عُشْرَته بلعادُ وللجَرْكَمَا أُمْرًا لرَتَ مُوتَى زَالْمَ عَلَا لَكُ النل زَابِه النه يَسْمَهُ مُونَى عَلَ لِإِيجَالِ لَفْنَا بِلَهُ وُكَارًا لَمْعُفِ

ابن وفتًا وسنوع بن وزلانها النعا امزالة بت واستد غَمَرُ الحب عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ الجاعَة كُلُّهُ التَّكُلُكُ البِّرَامَام الرَّبِّ وَهَا أَيُّمْ مَلَوْكُ مُ مُدَّلِّ الما كِمَ النَّوَ الْمُنَّا يِزَلْتُ دُواالْعَنْتُ قَالَ زُلِي الْمُنْكُمُ لَكُ فَتُومَكُمُ فِالْقِعَارِ وَتَسِينُونَ لِلْهِ مِن الْمَاعَدِ كُلَّمًا مُعَدَّبُوا إليُّهِ وَعَالُوا إِمَّا بِنِي كَارِبُلُوا شِيبَاوَمَ كُلُّ إِنِنَا أَيْخُ نَجْعَتُو وَمَعَنَدُمُ فتام بغط آير تن وُصِلهُ والعَاضِعِمْ وَانسًا لِكَانَكُونَ مُدْلِ حَمِينَةٍ مِنْ المُلْكُتُ اللَّهُ وَمِنْ لَا زَجْعِ النَّوْمَ نَاحَتُ اَ خُدُكُلَّ وَلَجِدِمِنَ كَالْ زُلْ اللَّهِ عَلَيْ مِيكَ مِنْ أَيْهِ وُلِا مَنْ مَعْمَمُ مِعْ مِلْلاَدُون إِلَّهُ الْنَاكَةُ فِي أَا الْخَذْ فَامِيَا إِنَّا اللَّهِ فَعِيرًا لِأَنْذُ نَّفَ الْفَهُمُ مُوخَا مَسَلَمُ مَكَمًا التَّوْل وَتَكُونُوا مُسْتَعِدَ وَلَيَّام الرَّبُ الحرب وَمَا الْأَدُدُ وَكُلُّ مُسْلِلًم مِلْمُ المَام الرَّبْتَ فَي مَيدعُ لَن عَبِ وَجِهُ عِنْ وَمَلِكُ الْأَرْمِنْ لِمَا مِ الرَّيْثُ مُرْمَعُدُ ذَلِكَ مَنْ جُعُونَ فَانْكُمُ ارتأ والمام الرتب وعدام أيل وتكون فالأوصل كالم مِيزانًا امتام الرَّت وَالْ مُنْمُ لُوسَعَانُ الدِّلاكَ فَانَمْ عَظُولُ المالارَّتِ

كُونَ يُغْرِيزُ وَهَ وَصِلْعَنَا دُوَاتَهُ مُونَعَ مِينِطِ لِلمَا شِينَةٍ فَكَأَ مَنْ كُنْ سِلْ وَينُوعًا دوكَا لَمِبُوا مُومَّى العَادُرُ وَإِلْكُنْ وَدُوَّكَا الْحَامَةَ فَآ مِلِينَ العَمَا أُوت وَدِيوُتِ وَلَعِن لِوَكِمَرًا وَحَسَبُولُ قَالِمَا وَسَامِ وَمَا بُوهُ وَعَيِيدُ لَكُ فَهُمَا شِينَهُ وَمُوْمِيَّةُ وُلُولَ لِلصَّعَلْنَا بِعَدَّ المَامِكَ فَلَتُعْظِ بن الأرْصِيزَلِعَ بدكَ بِزَلْنًا وَلِانْعُتَ بِرْمًا هَذَا الأَدْوُنْعَ الْهُونُ لنور فيل وَ يُحَادِ اللَّهِ عَلَيْ مُعِنُولَ اللَّهِ وَانْتُم عَلَيْ وَاللَّهِ وَانْتُم عَلَيْهُ وَكُلَّ اللَّ للذَا يَتِمُونَ قُلُونِ عَلَى إِلَا لِكَالْا رَضَ أَلِي مُعْطِيهَا الرَّسِّ لَمُوْالدِن النِّكَ مَعَلَ آبَا وُكُمُ حِيزَلُ لَهُمْ مِثَالَ برنابع ليتحتث مواالأدفق سيدوا إلك إدى العنفود وعاسوا الأرض فأتا لوا عَلِينَ فَاسْرَآ بِلَيْكِ عَلَا بَدُخُلُوا الأرْض الغائعطًا مُرالدَّتْ فَاسْتَدْعَصَبَ الرَّتِ فِي لَكِ الْيَقِم وَافْسَمَ المَا يَلِاللَّهُ عَالَا لِمَا لَا لَا لَا رَفِلْهِ رَخُوخُ المِنْ صَرَّمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الناقة ينبيقا لإيرهم قاستحق يعنفون ألائهم لينبون لأكالي

وَرُعْ وَلِعْنُورِ وَالْمُلَا ، وَتَمْ إِوَائِتَ عَارًا مُذْنَّا مُحَمِّنَا وَطَالِرْ المنتئع وبنؤر وبالبنؤ حتبؤ فطلح لآد فوريآنم وتعلمو للقللها وستام وستقااما وموكاسكا المذبط بتوها ومنى نو مَاحِيْنَ مِنْسَى لِلْجِلْعَادْ فَأَخَذَهَا وَأَهْلِكَ الْاور والسَّاكُ فِيهَا. واعلى شَجِلْناد لماخر زمنتَ فَضَوَافَدَحظارُمُ وَيَاهَا للير ومنى ونج فأخَذَ فَا مَاتِ وَفُلْهَا وَتَمَا هَا نُوحِ عَلَى الْمِيدِ وَعَلَا لِمِيدِ مَرَّا إِلَيْتِ الْمِرْ الْمِلْ عِندَ مُن وجهم الْمُرْمِعُ مُودِهِمْ عَلَيْكِي مُوسَى وَعَنْ وَكُنت مُوسَى مَزَاحِلَهِ مُورَمَنَا وَلَمُوسِوَلًا الزَّتْ وَهِ فَ مِنَا زَلِمُ الْحَسَّادُوْا رْحِلُوا مِنْ عِنَّاسِ ﴿ فِي خَسَّه عَسَمِ النَّهُ إِلا ول عبد السرالسه إلا ول وحَرَب بو اسْزَآبِكَ بِيَبِهِ عَلَيْهِ وَلَا أَمْ الْمُلْصِرِ مِيعِمْ وَالْمُصْرِيُونَكُ فَنُونَ جَيْع اللَّيْنَ الْوَامِنْ الدِن الدِن الدِّن الدَّاحِيْع الحَارِ الْهُوالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّال معروفالمتهزان استعلقه التلفة كالانكان استابيل مرعتا سل سّاخوت ويَعَانُوْ إلى نام المّن ممن الرَّبَعِ، وَارْتَحَالُوا مِنْ أَوْاعِلِي مُلِلِّينَ النَّا مِنْ الْمُعْلِلَةِ بعلْ مُعْلِدًا مُنْ الْمُعْلِلَةُ بعلْ معوت

وُسْتَعْلَوْلَ عَوْلَيْهُمْ لِوَدُاجَاءِتْ عَلَيْكُمُ الشُّرُورُ فَا مُنْوَاكُمْ مُدْنَا لِأَنْتَا لَمُ وَحَطَا بِرلِهِ المِيمَ : وَمَا لَحَرُجَ مِنْ أَفِلْ مِكَ أَعلى . مَعَالَ وُرُوبِ لِ وَعَادِ الْوَجَرُقُ لِا الْعِيدَاكَ بَعْتَلُوكَ مَا إين استبدا والآثنا وسَان والمان الكون مناب جلعًا دنو بَعِيع عَيدِ ل يَعِمُ ون بالسِّيلَاج مُسْطَفِيزَ التاح الرَّت المرجكة قال ارتفا كالرمو يعلهم المتازر المبروبيوع ابن زُور وَ اللَّهُ الْبَوَاتِ فَهَا إِلَى خَلِيزً إِبَارُو قَالَ لَمُرُوسً لِيَ اَعْرَ و المعكر الازدر بعور وال وجادم تستقير الحرب امام والرت معتبر والعله ونسوته وماشيته مؤتدامكم وَ إِلَا رُخِكَ مَا نَكُمُ عَا نَكُمُ عَا نَكُمُ عَادَهُ مَا يَكُلُّكُ مُ المنكة المالكة والمنافية والمنطقة والمنطقة المالانتسال وَبَيْنُ ويرق ضف قِيلَت وَيَعَى مِنْ مُعُمُّ مُعَامِّدُ ويرق ضف قِيلَت وَيَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الماك الامؤرا سيرقع حمال ستار الارم فالمدنع منعدما مندللاط طهاق المنكؤكاد دينون عطروت وعزاعر

حشيئها والتقاق منزلؤا موسا روب والتفكوا برموسا روش فيركوا بن سنا والتحكوا من يعمان ف راوا جلج د حادة والعكوا من جَلْجِذْ بَادْ مَرْلُوا يَطْبِانَا وَارْتَحَاوُا مِرْبِطْبا مُا مَرْلُوا عِبْ وَمَا ٥ قارتحلوا مرعبي وأا مَزلوا عَبُوك رَعَلُوا مِعَمِينُونَ فَرَلُوارِهِ شين الع م فَادِشْ مُرَّ رَالُا فِي وَالطورْعندَارْ صَادِم وَصَعب مَنُ وزلك برالَ لِلبَالِيَ مِرَالِيِّ وَمَاتَ مُنَاكَ لَمَامِ الْرَبَيْزَ سَكَنْهُ سُندُهُ وج بَى إِنَّ الْمِينُ لَهُ مُن مِن وَالنَّهُ إِلِمَا الْمِينُ فَعَنْ فِلَكَامِرُ فَعَنْ فِلَكَانَ ويالي وَثَلَاث وَعِشِ مَنْ الْمُعَالِدَ وَعِشْ مَنْ الْمُعَالِ ملكاراد وكال ككل أرض نفاقة دُول الماراد وارختك أيم ووالطوز مزلوا صلى أمزارا بنوث والخسال مزمنؤت فتزلوا ابؤث وارتحا كالمزايث مزلوا البتر فتخوم واب وَارْتَكُوا مِنْ كَانَا فَنَرَلُوا ذَرْبَطَا دُوَارِيَحَالُوا مِن وَرَجِادِ فَمَرَكُوا عَلَوْك دلايم والتُعَاوُا مِن علون لايم فَرَاوُا عَلَيْمً إلا لعبران قارتح لوالمنظال العبر ف واعربات وابع كالأردن فالد ارسحا وتزكوا على لاردن والتكوث الفاسط والمارب

وتزلوامباله عدول وتحسلوا مرحيدول بأبراح دن وعتروا وسنط البحز الأسفر ومتنوا فالطين سنافة ثلاثة أبام في لبريَّة وَرْلُواعَ إِلَا مِورَدُ عِلْ مِرْ الْمِرْ الْرُوعَ أَوْ اللَّالْمِ وَكَالُ اللَّهِ الْمُتَاعَثُمَّ عِيرَكَ وَسَبْعُورَ عَنْكَ وَمُرَاكُمُنَا لَ عَلَا لَكُ عَلَا لَكُ عَلَا اللَّهِ وَمُرَّرَةً لُأ مِ ۚ ٱلْمِعْ فَنُولُوا عَلَى لِلْحَرِ الْأَحْرُ وَرْحَمَا لُوالِمَ ۚ الْجَعْلِ الْأَحْمُ فَمِنْ لُوا بريَّهُ اسيز قاريح كافاين بيتسير منزلوا برفقا و دحلوا برفقا فنزلوا الوراف المعلى المراب فركوار مديم والمراف مناك مَا وُلا المراب الشَّعَبْ وَارتَحَالُوا مِرْصِدِم صَرْلُوا بِرِيِّهِ سَنِيَا وَمُزلُوا عَلَى وُرالِسْقَ وَ وارتحالوا مرفوزالتهق فنزلواحسرون وارتحارا محمنوس فنراؤا دِيمًا والحَالَ مِن عُما فَنَرَاوُا رمُونَ كَانِمْ قَالِحَالُ الْمِن مُوكِ فارص ف ولوالنا وارتحالوا مزلوارسًا وارتحالوا مِنا فنزلوامتهلات وارتكوا مرمعها لكث فنزلوا سافر وارتخساؤا مرسافر منزلوا جراد وارتحالوام جراد منزلوامتها لوث ارتجالوا من الوث مَرَلوا مُلحَثْ وَارتَعَالُوا مِنْ الحِثْ وَارْتَعَالُوا مِنْ الحِثْ مِنْ لُوا مَا حَوَارَعَهُوا مزيادخ فتزكؤا مثقاوا دغاؤا برضعا منزلؤا حثوبا وارتفاؤات

كارتلاا يتحلي

مَنْ احْتَ فَيْ وَامِيرًا بُهِ عِبِوالدروُنِ فِي الدَّارْتِيا مِنْ لِلْحَقِّ فِلِ السِّنَّ

وَكِمُ الْسِيبِ وُتَّالِدُ مِن الْمَا اللَّوِ الْمَرَيُّ وَثُونَا

الأرمل ازر المبرون وي في فرايس م كل عَبِيلًا لوانوكم

موان وكل الب وعي عَلَى عَارِبِ والدرن الدارة تَأْثِيدٌ كُمْ يَلِينًا بِإِنَّ فُلْمِ الْمُعَامُونَ لِأَرْدُنْ لِلهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن وَبُعِيدُونَ كُلُّ خَالًا رُضِ رُحْ مُعَمُّ فَكُلَّ فَطُ وَفُوا الْمُ الْمُنَامِمُ وَحَيْعِا فَنَا بِمِ لِلسَّبُوكَةُ الْمُلْكُومَا وَنَسْبِا تَهُمُ الْعَطُومَا وَالْمُلَوا ولم يَتِ كُن الأَرْضِ فَاسْكُواهِ بِالْأَنْفَا أَعْطَيْكُمُ أَرْصَهُ وَسِمًا وَرَّدُو كُلِّهِ مُهُ النَّهُ عَدِ هُنَا إلْمُ لَكِيرًا الْكِيرُ وَالْمَالُهُمْ مَكِيرًا وَالسَّلِيلُونَ لِعَلُوامِنَ لَهُمْ مُعَلِيلًا وَكُلُّ وَاحِدِ مَثْ يَخُرُجُ اللَّهُ مَكُون لَهُ وَاللَّهُمُ لِمُ مَلِّكُوا السِّكَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيُحِدُّمُ مَنكُونَ من يَعْ يَسْهُمُواْفِهَا كَافِياْ عَنْهُمْ وَاسِنَةً في حَوَاصِرَكُم وُسِيرُونَ أَعْدَاءً لَكُمْ فِالْأَرْضِ أَلَيْ لَمْ يُحَانُونَا وَتَكُونَ الْعَافَعَكُ الْمِيْمِ انْعَلْهُ بِكُمْ ﴿ وَكَلَّمُ الْرِسْدِ مُونَى لَا الْهِ الْمِنْ المرابط والمرانع ما وولك مناوا أرض تعافه في هالمؤرد التَّ كَوُوْلَكُمُ مَا مِلْ الْمَوْلِ اللَّهِ الرَّهُ سِلِا قَرْسِلُ لُوْرِ الرَّهُ سِلِا قَرْسِلُ لُوْر وتكون عنومكم والمفرق الم يحا الإلكارة فيطا كم الحذود مِرَ الْعُرْبِ السَّتَى لَلِمُ وَ الْمُرْبِيَ وَالْمُ وَعَلَيْهِ السَّيَا وَ الْمُرْبِيِ

2.03

ور اور

لاي يديد يوسيل منداقية م وقيله تجاد 200

مستاني المستدود مُنتَصِلَة بها واعطواللاو بين ست المسلطان ﴿ بَعَتَ لَوْنَهُ أَن يَهُ إِلَا الْمُؤَالِنَا الْحَالَىٰ مِنْ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ ال عِيَيْ المُدُلِلِينَ مُعْلِوزَ لِللَّا وَبِهَ ثَمَّا زَقِلْ بَعِنِهَ بِهِ مَنْ أَعَالَمُهُمَّا اللَّهِ المُدَا كثرة والعلباك خُدُورَ مِنْهُ بمعْ كَان عَلَيْهِ كَالَاحِدِ لَانْدُرْمِ مِنْ الْمِهِ يرغوز يُغِطُو زَالِلًا وتيزَ مِن مُغْنِيمِ ٥ وَكَالِوالدِّن مُونَى لَا الْبُوكِ الْمُو بنى ترابىل وَ قَالَ وَالْمُ مِنْ مِنْ لِكُنْ رُونِ الْمُ الْمُعْمَارُ فَاعْرُاوا كُنْرُهُ مُدَّنَا لِلسَلِهَ الْكُونِكُم مَلِيَّحُ الْكَالْمَتَا الْكُلِّ تَعْلَىٰ الْعَسْدَا الْمَتَا الْكُلُّ وَلَيْ الْمُعْلِدُ عِيدُ وَتَكُونِ إِنْ كُونَ الْمُدِّن الْمُدِّن الْمُدِّن الْمُتَا اللَّهُ مَا لَكُونَ الدُّمْ فَلا مُونَ العَنَا بَلْحَتَى مِعْنَ فُدَّامِ الْمَاعَة بِلِمْ كَمُ وَالْدُر الْحَ تُعطَى مَا هَذِي النت المذن كورك عرمته الكاف فدر نعظومًا في عبر الاردُن مُلاث مُدْن فُعلَومًا فِلْ رُف الْمُحَالَةُ وَالْكُون مُرًّا لِلْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والغربية لللخ الناكن فبيم كولكم مُدِّدًا اللَّهِ البَّه البُّها كل َ نَتِ لَنَهُ سَامِعَ يَرْعَلُمُ فَانْصُومَنَّ رَبُهُ اللهِ حَديدِ فَا نَسَد مَعْوَ كَا بَلْ فِالْمُوْتُ يَجُوتِ النَّا بَالْ وَانْفُوصَ لَهُ مُحْ يَدِهِ الْمُؤْتِ مِفَاتِ

الادم وص اسما القهم وفي لمة مؤد اكالاب راي فالرقيب لمة سَعُونُ الدَّا وَعِيهُ وَدُ مُرْفِيكَةً مِينَامِينِ الدَّادِ وَلَوْنَ رَفِيلِهُ وَان رميرا لى زين كَوْرَمِين بِي مُن بَيْرِيكَ اللهِ بَمُ مِنتَى المال لا وجهُ وريز فيلة بزافر ام عنوال رسًا فازْق يُرفَيد بن البون الساف فريخ ورس قبيلة بخاصكا ذفلمال زعودالت إ وَريرةَ بِلَهُ بَيْ الْمِيرُ الْمِيهُ وَرِينُ لُو مُ وَرَبُينِ مِّيلًا بِمِنَالِمِ فالدرعيهود مكوكإالن لترهر البانعشوا ارضكان المامرا يو وكالرائد مُوسَى فاعر بالماريان النعتاقا يكام وبخاسرا آيل والبغطوا اللاوين فستمر مراث ذهرمند كاليتك نؤك فيهاؤ رسابيوالمذب المحيطة بقايعطواللا وتبزق كوللذرك فتناهر ورسابتها تكون ليها يمم وماله ومزو والإربع جينها ومااءا طالمذب النَّعْظَ لِلْاً وَيْزَيْنَ كَانِي سُورًا للدَّيْدَ ما دَازُمْزُ الجسمية المشرق للغدراع ومزماجية المغرب الغيذراح ومزاحيه العكر الغيذراع ومر فاحية الشال لغي داع وبكون النزى ف وسيط

25 JE

وَاحِدِ عَلَىٰ فَسِرِ لِلْوَتِ وَلَا مَا حَدُوا دِيَةً عَنْ فَيْرِ حَالَا اللَّهِ الدوية عكبوالموت القوت فأؤلانة تلوامنه وذبه ليمرب إلَى يَعْوِ الْمُجَافَعِ وُدِينَكُو الْأَرْضِ فَامَاتِ الْحَبُولُاكِ مِنْ وَلَا تغديوا الأرص الخ أنم مُنتكن عالانكم النَّا عَلَيْهَا وَلَنَّ طَلُّهُمْ الأرض المزاريق عكيها الدم إلابهم الديام فاولا بتعشوا الأرض الن تَنْ كُونَهَا مَا فَاحْلِينَكُمُ أَمَّا مُوَالرَّبِ الْمُالِينَ فَاسْزَا بِلْكَ وَحَبّاءً رُوَّنَنَّا اللَّهُ إِلَيْهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ مِنْ مِن مَن مِن مِن مِن الله وَتَكَالُوا فُدًام مُوسَى المسازر بنصَرُولَ البرْوَرُوكَمَا بيوت اوات بىل رَا يَكُو وَقَالُوا اللَّالِيَّةُ وَذَا مِنْ سَيْدَا اللَّهُ عَلِيلًا رُض مالعن وع ميزاً البيل مراكبة أمّال بن انعما البيطي الم المِيَّا صَلْفُولِبَتَاتُهُ فَانْ فُنَّ ثَرِّوَجْنَ الْسَبَاطِ يَلِيَ لَا يَكُلِّ أَيْلُوا نَعَلَيْلً ينج من الله إِنَّ إِنَّا وَرْيدَ عَلَى اللهِ اللهِرَيِّزَ وَجُونَ فَيْ الْمَرْتَ من بم والله قادًا يكون السَّع لها بالرَّاي لَي الدميِّل بم المرافيرافي الدِّيزَ عِيمُ وَلَ أَنْ وَاجَا وَيَهِ عِيزَاهُ رَّى عَبِلِهُ الْمَا يَأْفُلُولُ وصَّطَهُ وَمِ لِلمَّاتِ فَأَمَرُهُونَى يَخِالَ إِبِلَ بِأَمْرِالاَتِ وَقَالَحَقًا هَوَ قَاتِلَ فَوْتَا يَوْسَالِنَا يِلْقَارِهُ وَصَرَبَهُ بِٱلْهِ مِرْضَبِ بِلِهِ فَاسْتَعْ إِلَّا فَهَا يَعُونَنَا لَإِنَّهُ ۚ قَالِيًّا فِي إِنَّا لِيم يَعِنَّ لِلنَّا زِلْدَامَتَا دَفَهُ وَانْتُكِ مراض اعدان إفط رَح عَلَيْهُ آلةً مُسْتافًا نَا أَعْ مَثَرَيْهُ بِيَضَبَ بَيْكِ عَرًا فَا تَفَا لَوْتِ يَوْتُ لِعَنَا تَرْقُولُ النَّم مِينَاكِ الْفَا يَلْ عَلَالْسَادَةُ \* وَانْ الْوَعَلِيهِ مُنْ مُلَدِيْ عِنْ عَدَا فَإِنَّ الْوَعَلِيهِ مُنْكَالِهِ مُنْكَالِهِ مُنْكَالِهِ تَعْذِا أَوْ ازْمَاهُ بَجَرِفَعَنَتَ لَهُ بِغِينِ بِلِرِوَسَقَطَ عَلَيْهِ فَاسْءَلَا رَكُونُكُ عَدُو لَا لَهُ وَلَا اَدَادَ مِ شَرًّا فَعَنْكُم الحَاعَة بَيَزالِتَ إِلَى يَرَفَ لَتُ الذَّم بِهِذِهِ الْأَحْدَ الْمِرْوَ عُلِمُ الْحَاعَة النَّا زَلْم وَلَيْ الدَّم وَنُومُونُ المعدن الملجنا ليكون مناك المازيؤن الحبرا لأكتبر المنكح مع النُّهُ وَانْ يَحَ النَّا المرحَدِيدَ مَلِكَ ا مَوَجَنُ وَلَتَ الذَّم خَارْجًاعَ حَدُودِمَ لِمَنْ مَعَاهُ فَيَقُ لَك التا إلى الدَّم مَلا خَطِيَّة بَعِينَ عَلَيْهُ مَلِيعِينِ مِعْمَرَة حَتَّى مَعْنَ الْحَبَلُ الْأَكْبَرُ فَرَّرَ مَهِ عِلْمَنَا بَلِلِا أَرْصَ يُكْمَا هُ وَكُول مَن أَحْكَام عَنْكَ لِلْأَبِدِ لِأَخِيَالَكُمْ حِثْمًا سَكَنتُمْ وَكُوْرَقَ لَنَا لَهُ المِنْهَا وَوْ فَيُعَدِّ الْعَنَّا إِنَّ لَا يُعْبَلَ مُعَادّة

قَالَتْ فَعَيْلَةَ بَنَيْجُ مُعَنَ وَهَدَا هُوَالْفَوْلِ الْبَيْلِ الْرَبْتِ بِمِعْنَ ادام يعلى المعلى بَنَانَ صَلَفِولَ الْمِينِ وَجُزِيمِ رَضُ وَعِندَ هُوَ لِكِن مِرْعَتُهُمْ إِلَيْهِ المعادة المناسكا طرفها عالده الموالي المالية والعند للما المالية وَلَايْتَعَوْلِيَ أَنْ تَلَا لَهُ إِلَى مِنْطَالِكَ مِنْ الْبِيْعَ كُلَّ الْعَدِيْدِ مِيْرِاثِ الْبَيْوِم نِهَا الْحَالَةُ لِكُ كُلِ اللَّهِ مُرْثُ مُنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كُوْرِي مِنْ الْمِينَ الْمِيهَ الْكِي كَالَاحِ وَمِن تَالْ كَالْهَا الْمُورِينِ وَالْمِنْ آيَا يَا الْمُد بَعْنَا بنومِنَا أبدُولا بُنتَتِ اللَّهُ مُرْفِيلَةِ الْفَيلَةِ الْكِيلَةِ الْكُلَّ ولجدين المراآب كانورزائه عكما أمزارت ومؤتف كالك مَعَلَّىٰ بَانصلفْ وَكُوك رَمِنا · وَمِيْ اللهِ وَمَلْكا ، وَعِي · تهيئت بجيج كما يكنو لوائدا وميضاف مج معضد وبعراين وأ المنافعة المنافعة واذاكانت لاجم نعزون فرادك لاعترانيف نرم الماق ويحله بكان لفد وَحِرْلُ لِنعُوْمِتِلًا مِنعَشِينَ مِنتَى ويطبخ النارا لمان يعقل والكلفه الاسلان وقت كان فاند مخن الإراج الغليفاء ونيطع العنوات المكاب ارُوسُفْ فَكُنَّ لَأَنَّ وْجَارِتْ وَصَارْمِبَرَا مُنْ فَعَيْدِ مَتَّى لِمُ مَا يَتَ وعوجرب عيية وورجراباء عدت اسرار منه والعصابا والمنتزوا لأختصارالتي أمَرَ الرَّتُ بِعَامُونِي فغُرِيّات واب على لاردُن الداريا : Duty treat ! was wert for the or own where בשנים ביושות מוצונים שו או שווים יום אים שו وَلِلْتُ عُدُ لِلْهِ حَسَمُدُ الشَّاكِرينَ

وماقت الدكتاك التفرام علم والغات أنط والنا الخالك أن يَيْنُ يَمُ الد عُلوارِيُوا الْأَرْضُ الْمُنْ الْمُعْتِينِ اللَّهِ الْمُوسِمِ واختر فاعتون العطيها لفروانس ليريز بعليم ووأناك ، فَخَالِكَ النَّمَا رَفِّكُا الْحُلَا اسْتَطِيعِ وَحْدِي حْسَمَا لَكُمْ لِانَّ النِّبُ الْمَكُمْ وَقَدْكَ ثُمَّ كُمُ وَهَمَّا نُمُّ الْبِقِ حَنْجُو وِالسَّمَّاءِ كُنَّ وَالرَّبِلَهِ أَمَا يَا يُن يِدِ فِيكُرُ سُلْكُ وْ أَلْمُ مَنَّ وَيُمَّا رِكُم مُ كَافَالَ لَكُ مُر وَكَمَا لِلِوَ وَعُدِي أَنَا خِلَقِهُمُ وَعَدِيدُ مُ وَخُصُومًا كُمُ فَاخْضِهُا إِلَىَّ مِنِكُمْ فَوَالْحَبِّ مَا لَكُوْ فِينُدُ وَفَهُمْ مِرْفَعًا لِلْكُمْ لَأَحْمَا لَهُمْ عَلِيكُمْ مُدَرِينَ لَكُ مُواكِمُ مُواكِمُ مُنْ مُن اللَّهِ اللّ النعراف كالمريع الكحكماء فقرمته عود وحقاء قلبيخ تعلنهم مدر كك وعالين وميدى شيرة عشرات وَكُتَا بًا لَحًا كَا تَكُمُّ وَأَمَرَتْ فَمَنَا تَكُم فَخَاكَ النَّهَا إِنَّا لَإِلَّا مُوْا مَا يَرَاحُونَكُمُ وَأَحْتُكُوا عِيمُ عَدُلِي إِلْ الْعَلِيِّ فَيَرَالُهُ فِي وَزَرَ لِهِ وَلَا أَمْدُوا الديني فيلك يكم واحكوا بمزاله بيترة الكسكية ولاتأ خذوا وجد انتان كُنَّ لَكُمْ يَقِيهُ وُوْدَال كَلِمُ الْخَنْفُونُ الْكُلِمُ الْخُوْمِيا

رالغ ذي الفرق والمبروس برو مونلات وعلاقت في الله من المالية المنافقة المنافقة المنافة المنافقة ال العلمية بما يا لغرَب في البحرالات مرايم فا وال والدين والوزود الذهب بن احد عَسَرَ يُومًا مِحودت عَلَط وحب ل تتاعير القادس أيعه وتكارك سنة أزيع بني النهر للادع سنة الْ فَالْ يَهِمِ مِزَالِيِّهِمْ حَالَمَ مُونَحِيِّع بَالْ أَبَالِكُ إِمَّا الْمَرِّهِ الدِّرِي لالدَاليَ فِي مُرْزِعِيدٍ صَرَّبَةِ سَيْمُونَ اللهُ وَمَا يَنِي لِلْهُ مَنْكُ في الْ وَعَوْجِ مَلِكَ بِينَا اللَّهِ يَسْكُونَ عَسْمَرُ وتِيبِ وَاذِرْعَا د عرالاردُكُ ارْضِ وابْ مَنْفِيدُ ابْعَامُو تَحَانِينَ عَلَى وَمَنَا النامُونَ وَمَغُولاتَ الرَّبِ الْمَا يُحَالِّر مَعَنا فِحُورَا أَيْلاحْتَ مُمْ مِزَالُهُ حَتَّى

فعَدَالِكَ إِنَّا مُعْطَغُوا وَادْ عَلِوا وَإِذْ خُلُوا إِلَّجَبُلُ لِامْوَرَا سَرْفُوا

الجيع ما بلي رَا مِن للمسلق القالي فَيَلْمُ عَذِ التِهْزُوالسَّالِ لَ وَالسَّعَنْعَانِينَ \*

عَظِيمُ الحَثَنَ وَاضَامِنَا فَنَ وَاللَّهُ لَأَعْظِيمُهُ مُعَلِّمُهُ مُعَلِّمَهُ مُعَلِّمَهُ مُثَمِّلًا إِلَا لَيَّا إِزْ وَهُ دُشَا هَذُ مُا هُمَّا لَ البَّاءِ الْمِثَا زُنَّ فَمُلْكُكُمُ لَا مُنْ مُلُوبِ وَلاَعَا فُوامِنهُ وُلاَنَ الرَبِ المُصرِينِ فُلَا مِرْ وَجِمِكُم وَهُوَيُحِنَا دِيهُ مُرْعَكُمُ مِنْكِ السَّالِدَ الْهِنْسَلَهَا مَعَكُمْ أَيْنِ مِعْمَ وَمَا مَلَائِصَ مَنْ وَهِ وَاللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالْقَوْتُ الأب بنهُ فيجَمِيع الطريق الذي يَرُوفِهِ حَتَّى حِبْمُ الصَّلَا الموضع ومع هذا الصلام فكؤنؤ مؤا ماربالم كوالدي سيبز مَعَكُمْ فَالْطَهِ وَلِيعَدُلُكُوْمِكَا تَاوَسِيكِمِ الناوللالدِ لَكُم عَلَاللِّينَ اللَّهِ يَنَسُلكُ وَلَ فِيهِ وَلِلْفَامِ نَمَازًا وَتَمَمَّ الرَّبَكُلامُ مَنعَظُ وَأَفْتُمَ قَائِلًا الْحِدَامِ وَكَرِّوالْعَولِارِئ لارض لِلسِّكَ التحاقِسَتُ ما لاَ تَآمِيمُ الْآكالِ زِوِمًا فَانَهُ مَراهَا وَلَهُ أَعْلِمُ الأدَّ صَالِحَ قَطِيعًا وَلَهُ لِمُ النَّهُ النَّبَ وَانَا أَنْصًا عَصْمَ الرَّبِّ عَلَى مِلْحَتْ لِكُمْ وَقَالَ لِلْكَانُتَ لَا تَدْخُلِ أَكُونَاكَ وَلِيْوْعِ رَوْنِ الوافت من من فور للخط الله مناك مدرام منوالد يُورِّتُ السَّرَايِ وَالْمُفَالِكُ مُرالدِّينَ فَلَمُّ انَهَا تَكُرُغَ مِيمَةُ وَكُل

التلاسمها وأوصيكم فخ الكالزَمَان عيم الأوَّال التَعَلَّى مُعَاء أترا اعلنا مرخور وسرة انجيع ذلك الأغراطون المسكرة البي مَا يَنِي مُ مِن جَل المور المين على ما امراً المناوة ولك لَكُ وْلَاكُمْ تَدْجِيْتُمْ إِلَ جَلِ لِالْوُرَائِيرَ الْعِياعِظَاكِمْ الرَّالْمَكُمْ الطروا فالزال لمناقذا سلوالأرض فذامر وبجوه كواضيدوا وَرْثُوهَا حَمَا قَالَ الْحُدُ الرَّبِ الدَّاكَ أَكَا يُكُمُ وَلَا تَعَافُوا وَلَا خَنَعَ مُلُونَكُمْ فَنُعَتَدُمْ مُم إِلَيْحَبِيمًا وَقُلْمُ الْوَجِهِ رَجَالًا إِمَامِنَا لِبَجَتَ سُوا للالأرْضُ فِيعَ فَوَا حَبَنَهَا وَالطِّرِي الْعِيمِ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَدْثُ لَهَا فَعَسُنَ مَوْمَ السَّكَلَّمِ المَا يُكُا خَذَتُ مِنْكِمَ الْحَكَمُ وَلَا مِزَالِيَهِ لَدَ وَمَعَنُوا صَاعِدِينَ لِلْهِ الْجَزِّيْ وَالْحَالِقَ الْمِالْمِ مَعْوِد وَاحِتَ مُوا وَأَخَذُ وَا مُا يُدِيرُمُ مُعَا وَالْأَرْمِ وَالْحَدَدُ وَالْهَ الْكِ إِلَنَا وَقَالُوا إِنَّا لاَّرْ صَالَحَ يُعِطِيمًا لَنَا الرَّبْ الْمُعَالِمِينَ فَلَوْتِنَّا وَا السِّعُود بَلِخَ النَّمْ قُول الرَّب المنَّا وَيَدَمَّرُمْ فِي مَنَا وَكُمْ وَقُلْمُ مِنْ الحب التالز بتأخفنا الزجنا مزارض السكنا فالمحالا موانيز فَيدِيدُونَا فَإِل يَضِعد نَحُ وَالْحِينَا فَدَا مَا مُوا عُلوبَا وَقَالُوا اللَّهَ

أعطمكم مزار ضميم ولاموط قلوم لابتناع طبيئة جراتا عيزم زا أالبزع موا المنترس المناه وكالموط والمناه وال بالوروف ترواكا والتك المكرفة والمكافئ ويتماع الدراك مِرْ الْجُلِعَدَا الْهُوْكِنَ عَبْرْتَ هَذَا الْمَعْزِلَهُ الْمُؤْنِ بَنَ الْعَالِمِ الْمُؤْنِ بَنَ الْعَاشِنَة الرَّبْ المكَ مَعكَ لَمُ يُغْيِّبُكَ إِلْكَ كَلِمْ فَيْ فَالْحَسَابِي عِيمُو الليَّرَيَّ تَكُوُّ لَا غَاجِرٌ عَلَى لِهِ عِمَا أَمِر اللاَّتُ وَمُرْعِمِيُّونِ كَا رُوَرُّحِنَا مَاصِينَ فَطِيَةِ مِنْ مَوَابُ فَقَالَ لِأَنْ يَكُنْضِينُهِ الْقَلَامُ المُوَالِير وَلاَعْتَادِيوُهُوْفَا فِلَسْنُنَا عُطِيكُمْ فِلْرَجْدِمْ مِنْزَاءًا فَانْ وَلَيْ الْعُطَيْهُ وَ عراع ميزًا كُالْإِنَّ لَا لَأُمِيْنِ سَبَقَ صَكِمًا هُرْنِهَا شَعَانُ عَظِيمٌ كَيْنُ فَكُنَّ مِيْلُ مِّلْ مِالِمَا إِلَيْمِ جَمَانَ وَهَوَلِكَ إِللَّاضِ اللَّهِ لِللَّهِ وَالمُواْلِيوَ لَنَ وَفُكَّم مونا يمقللون يركافواسكانا في اعبراولا وبعطوا فوصر فأناد وفرغ فج معروسك نوامكا مفركا نعل أزب ميرا تهم الخاعطا ما الرَّب أَنْ فَعَيْمُوا أَنْمُ الْأَنْ عَاعِبُوا وَالْبِي أَرْد، والا أمالى عنا مايز قاد سرايع فيتمر أا قادى الدعادة عادق تكول والم مَنِي مَعَطَ ذَلِكَ الجيل مَبعه الرَجَالِ الْمُتَ الدِين الْمَسْتَ عِنْ كَا جَلْفَ لَهُمْ

فتَ حدثِ الذِيلِ عَرفَ فِي مَهِ حَبِّنَا وَتَرَّا هُرَيْنَ فُولَ اللهِ هُمَا لَكَ وَايِّهَا مُواْعُهِمًا وَمُواللَّذِينَ ثَنْ الْأَنْمُ للَّارَجِعْمُ وَمَل لَمُ النَّعْ وفطرو التعزالا فحرة ولحسبتم قاللهزك فلأخفأ فالمام الرقب الهناؤن تَسْعَدُ مُغْتَا إِلَيْهِمَا أَمْرُهَا الرَّبِّ الْمِنَا وَاخْدَكُ لِقَاجِدِ مِنْكُمُ الدِّحَدِهِ والمبتمعنم لقنعكوا إلك بكفيتا فيالزت فكفوان لاستعدوا وَلانُتَالِلُواْ فَا فَلَنْتُ عَمَّمُ وَسِعَتُرُوزَ قُلَامُ اعْدَابِكُمْ فَنَكَ لَمْتُ عَكُّمُ مكرتنه والحافظ فوللةب ومرجم وتستميم أفيتان والخرج الاوزى لتاكن المبرف النكوكم وطردكرك ماسكن البغال بالدُخَا وَوَا مَوْكُمْ مِنْ الحِيرُ الحِيرِ مَا عَلِيتُمْ وَيَكِيمًا مَا الرب عَلَمَينه الرِّبْ مَوْتِكُم وَلَم يُلتنه الْيَكُمْ فَا قَتْمُ بِينًا دِيزُ أَيَّا كَاكُونِهُ كُلِّ الأيام التحلم أفامتر مناك فرزحتا ماجلين الريم طيقت التُلنه كمَا تَكَلِّرُ الرَّبْ مَعْ فِطُنْنَا فِجَلِهَا عِبِلِيَّا مَّا كَثْبِيَّةً • تَعَالَ النِّ حَسَبُكُم مِزَالِتَ لَوَاضِهُ مَدَالِلِكِ الْفِلْ الْمُلَالِمُ الْمُلَالِمُ الْمُلَالِ ومُوالنَّعِبُ فَاللَّا الْكُوْمُ عَالِمُ وَلَكَ مَعْنِيمُ الْمَاكُمُ مِنْ عِيمُوالنَّا الْمِنْ فيتاعيرة سيتنوكم وتفرقان جدا فلاتناه ومرالز بنظ في

مَ حَثُ شُرُوخًا مِن يَعْ مَل مُوث السِيمُونِ للصيبُ ان الصلام عَلَيْلِاذَ زِنْ عِبُرِفَلَ رَصِكَ وَاسْلُكُ فِالْطَيْرِكُ إِلْيُلِيمُنَدُ وَلَا يُسْتَهُ لمعام المفقّة أَكُ لُوَقَعْ إِبَيْهَا مُورِقِلَ مُنْ لِمُكَاتَخُونًا زُحِهُ لِمَا كَافَعَلَ ويتوعيه ولتاكؤن تناعيرة الموابوز النكان عزاء حتى مذخل الأزؤن لِأَلْرَ فِل أَنْ أَعْظَانَا الرَّبْ الْمَنْ فَكُونَهَا سَعُونَ مَاكُ سِأَلُ الْجُوْزَعَلَيْهُ لِأَزَالِتَ الْمِنَاقَةَ رُبِصِهُ وَقَوْزَعَلِيهُ لِسُلِمُ فَيَوَ مُكِنَ الْمُنْ فَ لَكَ الْمِنْ وَتَاكِلُ إِلَى مُوهَ اقَلْ بَلَانُ مُنْ اللَّهِ مُعَالِّمَا وَحُها اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالًا مُن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ مرسك حسباللاورى والضدفابكا بازتر أرضة وميرانا فؤج سيعون نحوناهو وجمع شعبه الحرب لايامن مابعة الرسب المنافى يدينا فكرام وجمنا فضنائه ونبدو فشعبه بجيعا وورثناجهع مُدَّتِهِ فِي ذَلِكَ الرَّمَّازِ وَأَجْرًا كُلِلدُّ زَقِيًّا مَدِيْقَ الْحَالَ السَلَّهُ وَالْأُولَادَوَلِم بُوِّا عُمَّا إِلَّالْبَهَا مِالْتَ عَلَيْهَا مَا وَصَالْلُاكِ احُنَدُ نَامَامُ عَنولُم إِلَى عَلَى عَبِرْدَا فِي وُرُولِلدُبَهُ إِلَى فِلُواقِي جَلِهِ عَا دَلَرَ مَعْ رَمِنًا لَمُ يَدُّ كُلُ الْكُلُو الْسُلُمُ الرَّالِمُ الْفَا فِلْدِيا مَاحَكَا ارْضَ يَعَمَّلُ لُونَ مَا مِن مَا مِن مِن المُكُرد التَّعَلَ وَالدَارِفُ لُ

النَّ وَيَوْ الرَّبِ كَانَ عَلِيمُ لابادَ بْعِرِمُ العِنْكُوْ وَكُلْم الرَّبْ يُونَى كَانِلًا أَلَكَ مَعْ بِرُالِيوَمَ مُدُود مَوَاب وَعِ وَاعْ وَمَادِيْنَ بنع حَمَانَ فَلَاتِصِيهُ وَالْمُعُوَّا عُلَا مَا وَهُو مُوْتِحُونَا فَا فَلَ سُلَّعُ وَلِكَ مِن مِنَّا ثِم فَلُ مِن مَعَانَكُمْ مَنْ عَلَيْهَا لِمَعُ طَمِيَّا أَنَّا وَمُ تَعْبَدُ ارُّمْ جَابَّنَ لَأَ لِلْمَابَنَ سَكُوُاعَكَتْ الْوَلَّ قَالْعَانِ وَلَيْنَعُى مُ زودومين عَنْ عَلَيْمُ عَظِيمُ الْوَيَاءُ مِثْ الْمُنْكَانِ فَا فِيمْ ما ملك مؤال بع وجوه في وورق مروسك والمناك عِوضِهُمْ إِلْقَنَ اللَّهُمْ حُكَمًا مَعَلَنُوالْمِيمِ الْكِوْشَاعِينِ حَمَا انوَاللودين عروجهم ووروهم وسكول مواصعهم فكاللوم وَلِلْهَا وَلَهِ إِلَيْنَ اللَّهِ مَا لَكُونَ مُصِرُونً لِكُعُ زَّهُ وَاللَّهَ ادومَونَ الدخ وجوار التادوميداناك وفروسككوا تواضعهم فالهزان وا عروا قادى زول فَهَا قَدُا سَكُ فَيْ مَنْ مِنْ سَيْمُول لا موزى ملك مِسْإِن قَاصَة فَا بَيْكِي أَرَّتُ الشِّبُوامَعَهُ إِلَى مِنْ اللَّهِمِ ، فَأَوُّا خِوْكَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِيمًا لا م الذَّرَجَةِ اللَّهُمَا ا واذامم فالمنكارتع دواو أفنفر الخاطفا وجما

ودرع مُدْن كل عنه عَلِي مَلك بِسَالًا الْعَرِج مَلك بِنَان عَيْنَ المعتبارة وموداس برخبير فيصن عتمانة عداد وطوله واربعة أذرع عرضه بدراع الإنسان تاك الأزمون الما ماح لك الزَّمَا مِنْ عَنْ أَعْمَا لِمَعْ لِيَغْنِيرَ وَالْهِ الْوُلْوَنِ فُلْفِي إِلَيْهِ الْمُعْلِينَا مُنْ مُدُنُونِ الْحَجَادُ وَيَعْيَةُ جَلِعَادَ وَيَبْالِزَجِيْمِ الْمُلْكَةُ عِي اعْطِيّا لنصنف بَيلَة منتَّى جَمِيْع كَونة الرِّحِب وَنِمَان كُأَمَّا التَّعْدَلُوْس الجتبارة وارن متى وروين وقا المور إلى و والورا المائين مَنَمَا مَا مِعْ يِنِينَا زلِي وَاد مِلْ الْعَدَ اللَّهُم وَمَا خِلاعات جِلْعَادله واعطت دُه يك كادم جسلعا دال الدان والمراف وينط الوادى للوادي اوتخوم بتعون وعرا ما والأرد للرحك منسر وإلتحترعها المرالموالخت كادوت فنعاا المن المشرف وأنسيكم فَةَ الْكَالْتُمَا لِوَنَّا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلَّا عُلَّا مُنْكُمُ ا مِيِّلَنَّا عَيْنُهُ واسْلَاحِكُمْ وَامْنُوا قُلَّامِ احْنَكُمْ يَالِيِّلَ مِكْ مَلْكُ حَلَدُ الْافِياءَ كُمُ وَأَدُّ لادِكُمْ وَدَدَاكِمُ فَا نَاعُنْ لِم أَنَّ اللَّهِ الْمَاسِينَكُمْ كَتِينَ مَلْنِيْكِ بُوافِي مُذَّبَكُم مِن التِّلَ عُطَيْعُهَا لِكُمْ حَن مِعَ

الموق المعدل المحتفي الجبلية عكما أمرًا الربّ المنافر العلنا وارتنعنا وطيويبا فخنج المقاماعج ملك يساه ووجميع عَبْدِ مِعَا رَا إِلَادِ وَعُفَا لَا إِنَّ الْإِنْ الْمُعَانِينَا مُعَافِقًا اللَّهِ الْمُعَانِينَا اللَّهُ ويدلك وتنعبه الجمع كالمنتغ بدكيما صنغت سيمون وأنين النَا كِنْ حَدُّا زَوَاللَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّا اللَّهِ مِنَا عَنْجِ مَلَكَ بِنَا رَجِيْعَ تَعْدِد وكل نصد تعَمَّن بَنَامِعَ لَكِيْ بَوَلَكُ نَسُلُ وَلَحْتَونِنَا عَلَجَيْنِ مُدْرُونَ لَكِ الاَمَا وَلَي بِقَمَدِينَهُ لَوْنَا خُنْعَامِنْهُ مُرْسِينَ مَهُ اَخَذْنَا هَا الرَّمَا وَلَي مِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ بجيع كون ارغوب كُلِّ فِلْكَ مْ عَجْ فَى مِنَانْجَيْعِ اللَّهُ وَالْحُمَّنَةُ أُلْتُوارْمُ تَيْعَهُ وَأَبُواكِمَعًا لِمَ عَيْرِمُدُ (الْعُودِ بِيَرَالْكَ يُبِنَ جِمَّا وَابْدُا مُرْكِمُنَّا مَعَلَنَا سَعُونَ مَلْكَحَسَنَا وَإِنْدُ مَا ك لم ينف أولا فأولا ونيساء هرواط عَالَمُونَ مَعْ مَعَالِمُمْ وَعَنَا بِمُدُّ نُصِوْعُنَنَا مَا لِنَا وَاخَذُمَا الْأَرْضِ فِي دُلْكَالِزَهَا كُ مزيد ملك الافور المنزاليّا كيزيد عرالارد ومنادان إِلَجَاحَرِهُ وَالْمَنْ يُسَمِّيهِ الْعُونِينُونَ مَنْ مَنْ مَا الْمُورِيُونَ نبتعيرة سيرة جَيع مُدْرَج المسلماء

1

هُوَاللَّهِ يَنْعَتَّدُمُ قُلَّا مِالشَّعْبُ وَهُوَيُورِهُمُ الْإِرْضِ الْتَخَامَا وَكُنَّا جُلُونًا فِالْوَادِي مِنَّا بَلِينَ فَاغُورٌ وَالْآنَ إِلَا أَيَّا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللللَّا الللّل استالسنزق لأختكام التائاا غلك معااليولزت لوا لكرتخ يتواوتك مرواا منعافا وتدخلوا وتهوا الأرص المنعظية الحكم الربت الماتآ بكم وكلتربد فاعله ما الكلام اللِّي أَنَا أَصِيْكُمُ وَلَا مَعْتُمُوا مِنْدُ احْفَظُوا وَصَابًا الرَّبِ المكم النزأيا أوصيكم بها اليقرفة لأنصر أعسكرك لما مَعَلَهُ الرَّبِي الْمُنْ الْمُعَوْدُ الْمِدَكُلُ السَّالِ مَا عَلَا عُولِا إِلَّهُ وَالْرِبُ المكم وانتمالا راع عَنَهُم الرّبِ إله الميّا مِيّا إلَ البورر الطروافقة أرتكم المنزق لأحد المراكلة الالدكنع أابها فالازم البي تذخاو المتهالترويها وخفون وَيَعْلُوهُ مِنْ لَانَ بَن هِي حَدَد عَرْ وَفَهُمْ حَمْ اللهُمْ النين مَعُولَ بَن السُّهُ رَجِيعُهَا فَيَعُولُ لَ إِنَّ كَالْمَعُ بُ حَكِيمًا فَ وَكُولَا لَهُ عَنْ عَلِيمٌ فَا كُلَّمَةٌ عَظِيمَةُ الامِنْ هُونَ إِبِّ مِنْهُمُ كَرْبُ الرَّتِ الْمُنَا مِنَّا فَحُ لِنَّى مَنْ نَعْنُ مِنْ لَخُلِوْ وَاتُ سَعَبِ

النبالم كزاخة كأم لك مروم وانفيا الارم التي يُعطِيهُ والربّ المنافع بزالاردن وتعودك لل واجد مِنْكُمْ إِنْ مَنْ أَبُو الذِي اعْطِيتُكُوْ وَاوصَيْنُ يُنِوعُ مِنْ إِنْ فِخَلْكَ الرَّمَا بِوَقِلْتُ ازَّاعِينُكُمْ قَالُ مَطَوَتُ كُلِّمَا مَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَلَيْتُ اللَّهُ الْحَافِينَ فَكُدُ الْكَافِيمَ الرِّبِ كُلِّلَ المُكَانَ المنعَ برُولَ لَيْهَا فَلَاعَا فَوْا فَانْ لِلرِّسَا لَمُكُمْ مُوعَارِبُ عنكم مُرنضر عد الرالله في الكالوفين قايلاً وس يادت انتا بتدائز أرئى عبدك عزانك وفوتك وبدك المتالية وَدْرَاعِكَ لِرَّغِيعُ وَايُّلِلَهُ فِللَّمِّلَ، وَعَلَالْإِنْمِ لَعَلَ عَمَا لِكُ وَحَهْرُ وُمِكُ ذَذِ فِلْعُ مُرْوَا مِلْ إِنْ الْأَرْضِ الحين التخ عبرالارد زوعذا الجتل المتللج وأبناث فأمال الزَّ وَجْبِهِهُ عَنْ لِلْجِلِئِكُمْ وَلَوْرَسَنَعْ لِفَقَالَ لِارْبَسِ حنه ك لاتفاطبي معدانعال دق الاتا مراجيرة أوفع عَيْنَيكَ الْجَيْدَ الْمُرْوَالشَّمَا لَوَالْمُعْبِ وَالْمُشْرِرُقُ الطُرِعَيْنِيكَ فَانِكَ لَانْعِهِ هَذَا الاردُ (فَا وَصِيشُوعِ وَقِعِ وَشُعِنْهُ كَانَّهُ

فِلْبَلِمِ وَسِّطِ النَّانُ وَلَا نَعْنَتُوا وَلِا نَعْنَعُوا كَرْسِعُ وَالشَّهُ كُلُّ مُوْنَهِ ، سُمه دَكِيرِ إِنْ سُنِهُ أَنِي وَسُنِهُ كُلِيًّا إِنَّمْ عَالِلاً رِضْ سَنِهُ كُلِّط مُرْدُكِ حالي تطبر يَسُّالهُ أَو سَبْهُ كُلْ هُوَامِرِ وَبِهُ عَلَى لَكُرُ مِنْ وَسُنْهُ كُلِلْمَكُ الذخي المياة وكارَبَعْ عَنك إلالمَمَّا ، مَتظُوالشَّهُ وَالْعَرُ وَالْكُواكِ وَجِيْعِ رَبِّيهِ المِّمَّا ، فَتَصْلُونَتُ مُلْكُونًا إِنَّ الْجَاحَمُ لَهَا الرَّبِّ الْحَناجِيْع الأُمَ الْيُعَالِمُ اللَّهُ قَائِمُ أَخَاكُمُ اللَّهُ وَأَخْرَكُمُ مِرُولِكِلَ يِمْرَتُ لِتَكُونُوا لَهُ شَعِبًا وَمُتَرَانًا فِعَنَ الْبَعُمْ وَعَصَلْ لِهَا لَالْهُ كُلِّ مِنْ أَجُلِ اللَّهِ النَّفِيل مِنكُمْ وَحَلْمَانُكَ الْعُرُمِّنَ اللَّارُّدُ وَلَكَادُ وَلَالْدُو الْمَنْ عِلِيكَ اللَّادُ وَالْمَانِ عِلِيكَ الرَّبْ المكَ مِنْلَانًا وَأَمَّا المُوسِدَةِ مِن الْأَرْصَ لَا الْجُوْلِ لُارْدُن وأنتم تعبرون وتفوز للايغل ليه تعَدَّنُوا أَتُمُ لاَنستوا المهد البيق نَّ الرَّتِ المَامَعَكُم مَنَا عُولاً وَتَصْنَعُوالكَ مُرْمَعُوناً سِي المُنامًا لِينهِ مَا مَاكَعَنْهُ الرِّيلِ لَكُ لا تَالَمَكُ فَارُ أَكِلَهُ الَهُ عَيُورُ قُوالِ أَتَ وَلِل بِيرَالَ بِيرَالَ بِيرِ اللهِ عَيْدِهُمْ عَلَا لَا يُرْجِنَ فَالْمُون وَتَصْنَعُونَ كُمُ مِنْ الْإِمْنِ الْسَيَةِ وَتَعَلُّونَ الشَرْمَام الرس المك م من الله في الله م المنه المنه والله والله

عطيملة سنزوائ كام عال فالمضطح عمد التاكموس الن تعلن امام كالبؤوالم والمتر والمعط نفتك جدا ولا تنتج ميع الحكاما والنحا تعزعناك ولاعج بنظيك حينع إمامة الك وَعَلَّهُ زَلِيْكُ وَنَهُ عَلِكُ وَالْيَوَمِ الْذِي فَيْمُ فِيهِ آمَامِ الرَّبِّ المحة فحوريب في عم الاجتماع إذ قال إالرب اجتمع التَّعُدُ إِنَّ فَي لَيِّمَعُوا كَلِهُ وَلَيْتَعَلَّوْا الْحَنَّوْنَجَمِّعِ إِمَّا مِ حَيَا تِهِ وَالْتَحَيِّوُمُا عَلَى الْأَرْضُ وَعِلْمَا ذَلِكَ لِهِ إِنهُ مَا مَنْهُمُ وَوَقَعْتُمْ عَتَ لِلِكُولِلِبِكُمُ سَكِئُ اللَّهِ اللَّهُمَّ الْحُولِلْمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ال والضَّتَا فِي الْمُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الرَّبِ فالمبكن فطوالنا ذفسمع تمض تالككرم ولؤتر فا شِبهًالكِن وَا وَعَرَّ لَكُمْ عَنْ الدِّي وَصَاكُم مِوانَعَ لُوا العطيك لمان وكنه لأح أوجز م حجانة فامر فالرب وذَلِكَ الرَّمَا إِلَا عُلَكُ السُّنزَوَ الاحْكَا ولَعَلَا بِعَا عَلَى الأزَمْ لِليَّنَدُ خُلُونَهَا لِمَرُّوْهَا فَكَتْ عَطُولِ عَلَا بِأَنْفُسِكُمْ لانكما سُفارُواسْبِها والبيرالدِّن كَلْكُوالِبِ عُورب

رَفِيعَة وَمَنطَرِعَظِيمِ كَتِينِعِ مَا فَعَلَهُ الرَّالِمُنَا فِي مِرَامَا مَكْ ٥ وَانْتُ نَا ظِنُ لِنَعَ الْمَرَانَ الرَّبَ الْمَلْكَ هُوَاللَّهُ وَلَيْزَلَ مِيوَاهُ وْسَعْتَ صَوْتُهُ بِزَالِيمًا } ليعُ لك وَادَاكَ عَلَى الْأَرْضِ فَانُ العَظِيمةُ وَمَعت كَلَامِهُ مِنْ وَسَعِلِ النَّارِلانَهُ احْتِابًاكَ وَاحْتَوْتُ لَهِ مِنْ تَعْدُهُمْ وَالْحَرْحَكَ مِنْ عَظِيمَةُ مِنْ وَلَادَأَيْمًا عَظِيرًا صَلَى لَنَ عَنَ وَخُولِكُ وَيُوخِكُ وَيُعْطِيكُ ارْضُهُمُ لَدُّمَّا كَا رِكَالُومُ فَاعْلِرِ الْبَوْمِ وَرَدِّدٌ فِي لِكِ ازَّالِرَبُ الْمُكَفُواللَّهُ الذِيثِ الْمِيمَا، فَوَزْمَ عَلَى الْأَرْمَلْ عَلَ وَلِيزَلَخْ عَيْنُ وَاحْفَظ سُنَنَهُ وَوصَايَاه وَاخْكَامُهُ المتأنا أوصيك متا المتع بكى كوزلك المنتق لبنيك متدك وَتَكَثُرُانا مَمْ عَلَالاً رْضِ لِي عُطِيكِا الرِّبِ الْمُكْمِينِ الْأَيَّا مِ حسبد افزونون فلائف فك عبرالأردن سالقال المس المعرب المتكاف المال فالدي صرب المعناك يحتى الدي متنك ماجه بحِتْمْ عِلْمِ وَلَوْ بَكُونَ يَبَغُنْهُ فَبِلِ إِنْ مُنْدُمُّ لَا تَدَا يَامْ مُعُرُب إِلَاحِنْدَ يَنَ اللَّهُ فِي مُعْصِدُ البِّنْدِ البِّيِّةِ فِلْ عُنِينُعُذُ وَالْ وَالرَّامَة بِعِلْمَادالِيَ لِما دُوْحِ لِكُن سَا لِلْفَيْ مِتَا الْمُوَّالِنَا وَرُ

سلكور ملاكام الأنف الغائم عابرو وللارد ولت وقعاء وَلا مَحْنُوا عَلِينِهَا أَمَّا كَا يَحْدِيْنُ بَالِ إِنَّا مُعْنُونَ بُكِدُهُم الرَّبَنْ وَمِيَّةِ الْأَمْ وَبْغَى كُمُ الْعَدَد النَّالِ إِنْ حَمَّع الْأُمُ الدِّن معلكم الرتباليمة وتحتديون مناك الهته أخرع للمالناس مِزَلِكِ مَنْ عَلِيكُ إِنَّ الرَّلِينُ عِنْ وَلِكَمِّنْ وَلِالْمَسْتُمِّ فَا طَلَوْلُهُ مَالِكَ الرَّا لَهُ كُونَ فَهِوْ نُ أَذًا طَلَبَتِي مُن كُلِّ أَنْفُيْنِكُم فَي رِبِّهُ وَسَبَعِيبُكِ حَيْعِ هَذَا الحَكَام آخِير الكَيْمَامْ وَتَرْجِعُ الْمَالْزَبْتِ الملكَ وَنَسْمَعِ صَوْمَهُ لِكُنتُ الدَّوَ زُوْفَتَ النَّ الْمُكَلِّيمَ يُحَكَّ عَنْهُ وَلَا يَمْ يُدِكَ وَلَا يُنَّى مَنْ أَبَالِك البنافئم ولهنوفات للاعراكة علم الأواكالن كالتفاك مُنْدُخَلُوالِيَّةُ السَّرَعَ لَا رُضِ إِلَّا قَالِمَتُمَا ، مَالِحَاتَ مَثْلً هَذَا الحَكُم الْعَظِيمُ الْمُعْ مِثْ لِمِهْ الْحُلَّمَ مَلِكُمْ مَعَ مَوْت الدالج يتكلم مروسط الناروعا يحكامت است وَعَشْتَ افَا بِتَالِمَةَ اذْ دَخُلِئَا خُذْ لَهُ شَعْبًا مِنِيَزَ لِلشُّعُوبِ بالتجارُب وَالاَيَان وَالْعَمَا بِبِ وَالْحُوْنِ وَبَيْدٍعَتَيْزِيَعٍ وَ ذَرَاعٍ

لانكحه عثم مرقع والناً والمسعد والمترفع الأنام والرس الحكُوُ اللهِ عُلَجْ كَ الْمُصِلِّ الْمُصَرِّمِ الْمُعَادِينَةُ لَا يَكُ لِلْ الدعير وكالمتنع لك صنمًا والانتباكه الجيم ما فالمما وفوق وماسبط الأرَّ صِلْ مُعْلِقُوما فِاللِّيامَ عَنْكُ أَصْ وَلِ تَسْفُدُ لَمَا وَلاَ غَنْهَا لُإِنْ أَمَّا الرَّبِّ لَمَكَ الْاَعْدُورُكُمُ وَالْإِنْمَ الْمُعَالِالْمَ وَإِلْكُلَّا مُوالِعَهُ كُفَّابِ للدِيزَيَنْغِمُونَى فَاصْرَالتَّمَةُ للْ لِمَحْدِلِ لِلبِيزِيجُونَى فَالدِّبَرِ يَعْفُونَ مَا يَكِ عُلِمُ الْمُ الدَّا لَكَ كَالِمَا الْمِلْ فَازَّا لِرَبِّهُ ذَكَ مَزَيَعُ بِلنَا يُعِيمُ إِلِكُ أَحْفَطا بَأَمَ السُّبُوت وَطَيْرَهَا كِمَا مَرْكَ الب المكثبة الأوتعل عاقشنع بجبعاعالك قالبؤم النابع وَلَتْهِ لِلرَّبِ الْمُكُ وَلَا تَعْلِ فِيكُ عِلْ السِّكَ وَالبَتْكَ وَعَبْدُكُ وعسدتك وتورك وجادك وكل بصيراك والعنب المتاكر بوارك الحرشتم ميه عندك واشك متلك واذكر الككاف عبًا الرضي أُخْرَجِكَ النسيالاك من الكابع عن ست وَدِرَاعِ رَفِيعِهُ وَلِدُلِكَ أَمُرُكَ الرسِيدِ المِكَ أَنْ عَلَى عَلَى الى سُنوته ويُلَهُمُهُا • احتِمْ أَبَاكَ وَأَمْلِكَ سَعَلَ

الديجَ عَلَهُ مُونِيَ لِهَامِ عَلِمَزَايِدُ وَعَلَى هِ الشِّهَا وَاسْوَالْسُنَ والاحكام الع يُحَارِّ مُونَى عَ عَلَى مِرْ إِلَى والمرتبدِ كَا أَخَوُامِنْ المص فعيرالأردن فالوادئ المتابئ عود فأنب سيمؤر ملك الامور ايز الى تسكر في الله العلك منز مُوسَّى مُواسِّل الله المُولَى الْمُصِيَّمِ وَوَوْ الأَرْضِ المُرْضِ المُوسِيِّةِ وَوَوْ الأَرْضِ المُ عج ملك بيتنا وللكولانورانير الدنع عبرالأردن مشرف النمس عروع للى عَلَى عُنه وَاجِ الدُولِ الرَّحِ اللَّهِ الْحَالِمُ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ كنمور في على الميم الأعزالاردن الدمية والشير اسف مراسد ودالا المعترج المنتده عدمصة فيخافؤ دعامو يجيام أيل وَهَا لَهُمُوانِمَعَ السِّرَآيَ لِللَّهُ زَوَالِاحْكَامِ الدِّنَّ التَّحَكَارُ بِهِمَا فضَّامِعكم فيهَدَا البَوَمْ فَاحْتَ فِعُلُوانِفِ لَهَا وَنَعَلَّوْهِ ا الاَلرَّبَالْمَكُمْ وَرَّمَعَكُمْ عَمَّلًا فِجُورِينَ وَلَمُرْبَعِهُ الرَّبَ لِكَالْهَد لِإِنَّا لِيمُ لِكُرْكَ والدر التُجْمِيَّا احامًا مُنَا العِمْ وَكَلَمُ الرِّتْ عُواحِمٌ عَلَا لِمَانِ وَيَتِطِ النَّارِوَا مَا عَلَى بَيْرِ الرِّبْ وَيَهَاكُمُ فِي لِكُ الرِّمَانِ لِأَعْرَفِكُمْ كَلَامِ الرَّبْ

الهنامعَكَ مَنَكُ مَنْهُ وَنعِلْهُ فَهُمَ الرَّبِّ صَوِّبُ كُلَامُ الدِّي كَلَّهُ وَفَقَالَ الرَّبِ الْفَكِيمَعْت مَوَت كُلَام هَذَا الشَّعْبُ وَلَيْ الْمُنْتَقِيمُ لَتَ لَوُ الْعِلَى اللهِ مَنْتَقِيمُ لَتَ لَوُ الْعِلَى اللهِ مَنْتَقِيمُ لَتَ لَوُ الْعِلَى اللهِ مَنْتَقِيمُ لَتَ لَوُ الْعِلَى المريطية واالتلخ تخافر عافوني وعفطوا وماناي جَمِيعِ الْأَيامُ وَتَكُورُ لَهُ مُ المنيرة لبغيمُ الْالْأِيدَامُ مِنْ لَكُمُ وَاجْعُوا انتم إكَيُونَكُ وَأَخِرانُكَ هَا مُنَامَعِ لِإِكْلَمْ الْوَهَامَا وَالسُّنَنَ وَالْأَحْكَامِ النَّعْلَمُ إِمَّا هَا لِيعَلَوْاكَدَ لِكُولِ لا رَصِلْهُ أناأعلبها كمرميرانا واحعطان كالمركالرتبا لمك لأييل مُنهُ وَلايُن عَرَجُمع الطروك امرك بِهَا الرَّبّ المكُ السَّيم فِيهَالِيُهِ عِنْ وَمُوسِدِ لَ الْمَيْرُونَسِيرًا مَالَكَ كَيْبُنَ سِطُلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأرَّخِ الدِّي رَبُّوهَا وَّ هَذِهِ الدِّصَامَا وَالسُّنَرُ وَالْأَحْكَامِ الرَّاسُّ بقالةب المحمران تعلوها كدَناكِ فالأرض الجن علوها لترقوة الكِتافوا مِرَالِ بَالْحَصروعة لَواسْننه جَمِيعة، وَوَصَالِمُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ م جَيع أَمَّا مِحْيَا لِكَ لِيَعُولِ عَرِكَ اسْعَ السَّرَآ بِل ثُوَرِّ الْحُفَطَ وَأَعْلَ

عَلَمًا الْمُسَاكَ وِالرَّبِ لِللَّكِي وَلِكَ لِلْنَزِولَةِ كَالْمَكُ عَلَا لَا ذُمِنُ الْمِنْ عُمَا كَ الرَّالِكُ الرِّن لِاسْتِ لاسْرَت لأشهر كاصاحبك مهادة ووزلامك تدام أه ماحك لاسته بيت صاحك ولاحت فلذ وكاعب وكامته ولا ون وكامن وَلا كُلَّ آبُرِ لَهُ وَلا كُلَّ الْمُولِمَا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الكائكم الربع عتكرك لقا فالمبلض وسنط النا زوالطة وَالنَّسَامِ الْعَاصِفِ الْمُؤْتِ عَكِلِم لَا مَا يَهُ لَهُ وَلِيْنَ عَلَا لِحِينَ مرتج ودفعهما إلى الركث فلاً يمعتمُ العَوْت رَضَطِ السَّارِ وَالْمِهَا لِيَسْتَعِلْنَا فَانْعَلَمُ إِلَى جَمِيعُمُدُ وَعَلَيْكُ مُواَنَّيُونَكُمُ وَاقْلِمُ تَعُولُوا مُعُودًا فَدَا أَزَامًا الالْهَجَانُ وَنَبِعُبُهَا صَوَتَهُ مُوسَطِّ النَّارُ وَرَا يَنَا فِي مَدَا الْمُتَوِّمُ إِنَّالِللهُ كَالَمُ لِللَّهِ الْمُعَا تَرْفَالْلِأَ فَلَانْ لَكُ فَا نَهُ وَالنَّارُ الْعَظِيمَة تُصْلِكُ فَالنَّعُدُنَا وَنَعْنَا صَوْتِ الرَّبِ المنامَّةِ أُخْرَى فَإِنَّا مَوْتُ فَأَيْحَسَدِ إِنَّ مَنْ مِعَ متوت الله الخينة كالمرز وسطالها زملا اوعا عزفا مين أنت النمع كما يَقُولُهُ لِلْ الرَّبْ لَمُنَا وَعَلَمًا بِكُلِّمَا يَنْكَالُمُ بِوالرَّبْ

المية برالحية الأم الحيطيز يكر لأنة الدعيور الربالغيك ملك لِيُلَا مُسَتَدِّعَضَ الزَّتِ المِكَ عَلِكَ فَهِيْدِكَ عَرَفِ فِي الْأَرْضُ لَا تُحرّب الرّب المك كما المتحسنة في فالبَعْن منعفظًا لحفظ وصايسًا الرتب المك وشَهَا مَا لِهُ وَسُنَنَهُ الرَّالْمِرُكَ بِعُمَّ الرَّبْ الْمُكُواْعِلِلْمُ وَلِمُهِ الْكَ الْمُن وَزَفُ الْأَرْضِ لَلْمِينَ الدَّافِيمُ الرِّبُ لِأَبْآيِكِ وَبَعِلْ وحِيلِ عَالِكُ عَرَقِهِ فِي عَلَى مَا ذَكُ الرَّ وَكُونَ مُعَ مَا شَالِكَ النَّكَ عَدُا وَمَا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال السَّعَادَات وَالسُّنَرُ وَالْأَخْتُ الرَّالُةِ أَوْمَانًا مُزَّالِبِ الْمَنَافَعُ لِلا بُنْكَ انًا كُنَّا عَيْدًا لِفِرْ عَوْنِ فَالْمُ صِيرَةً أَخَرُجُنَا الْرَبِ فِعَاكَ بِيدٍ عسرين وَذُوْلِع رَفِيعَهُ وَعِلْ لِرَبُّ إِمَّاتِ وَإِعَاجِيحَسَّمَة وَعَالُونَ فأرض معرمة عورق فيدامامنا والمزعنا مرهناك ليدحينا وتعطينا بن الأرض الخاصم بعاالة ت كاباينا والرَّا الرَّا انفَعَ إ من السُّنَ وَنَقَى الرَّبِ المِنَالِيَكُونَ لَنَا المَيْرَجَيَعِ الأَيْامِ وَمِحِي لُ اليقع وَيَكُولَنَّا لِمَّا مِذَارَعُ مُحِعظنا وَعَلِنَاجَ بِعِمَالِهَا يَافِدًام البّ المناكمًا امرّ الربّ واذا أدْ حَلْك الربّ المك اللارض الق استداخ للرفقا وتبيدا ماعظمة كثينة

الكُورُ لَكُ الْحَيْرُورُ وَحِمْرُوا جِنَا عَلَيَا تَكَارِ بِوَالرَّتِ الدَّالِ الْكَ النُعْطِيك النَّمَا عَبِمُ لِنَا وَعَسَلًا وَعَسَلاً وَمَ نَ السَّنَ وَالْإِحْكَارِ الناب علمونت أسرا ببلاد الريّة عنك مُ وجهم الضمص النمع مالسَر آبال لِبَ الْهَاكَ وَاحِدُ هُوْ فَأَحِدًا لِمُكَمِّحُ لَقَالِكَ وَمَنْ الْعَارِكَ وَمِنْ لِنَفْسِكَ وَمِنْ لِلْ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ الكلائجية الجائع منكة النور فقلك وفنه سنك وعلما إبنيك وتتحكم منا إداجلت في بلك ولددًا سينيت إلطَّ بون قلوذار قات قلوخاا فتت واكتبه في الدُّعَالِين يك وكون عَهمَهُ المَام أُعَيْنَكُمْ وَاكْتِبُوهَا عَلَيْ الْمِوْالِكُمْ وَكُوْنِ إِذَا أَدْحَلَّكُ الرَّبِ المُكَ اللَّارِصَ لِهُ احتمالا الكَّاسِّ وَاسْتَوْدِهُ وَاسْتُورِهُ وَاسْتُورِهُ وَاسْتُورِهُ الْ مُولِيكَ مُدْمًا عَظِيمة حَسنَهُ الْحَكْرَة بَهُمَّا وُيُؤَيًّا مُمَّلَّقٌ مِكْلِ للفيزات لفزمتلاها وحببا بالمحفورة الرعشتم ها وكردة وشجر وَدُبْور لُمِنعُ مِنْ فَإِ ذَا الْحَكَاتَ وَشَبِعْتَ فَعَى فَطَوَلا لَسْزَالِ ا المك الدي المجمَّاك براح ويرضَّر من يت العبود بين الرِّب المك من رمِنْهُ وَإِنَّاهُ وَجِنُ الْحُدُرُ وَلَهُ أَعْبُدُ وَاحِلْ الْمِيهِ وَلَا نَشِّعِنُوا

رنج

في وجوه هِمْ احسفط وصَابًا ، وَسُنَنهُ وَاحْكًا مُهُ الْوَانَا إِنْ صِيْكَ نها التح انتكها ويكون تعنيم هن السُنزق عنطقوها وَعَلَيْمُ مِهِا فَازَّ الرَّبِّ الْمُكَيِّفُ فَظَلْكَ الْعَهْدُ وَالرَّحْمَةُ عَإِمَا المُتَمَ لِلْمَالِيكَ وَيُحِبِكَ وَبُهَادِكِ عَلِيكَ وَيَهْبِكَ وَيُهَازِك يِعْ ولكدة بطنك وتمن النصك فحك وخرك ودينك وقطعا نفكك وَقُلْعًا نِعِكِ عَلَىٰ لِأَرْصُ لِلْمَا أَضْمَ الرَّبَ كُوْبَا بِكَ انْعُطِها للَّنْب وَ كُونِ مُنا فَكُ الْتُ تَرِمْ فِي مِالْهُمُ وَلا يُونِ فِيهُمْ عَيْمُ وَلا عَانِ وَلا فِي هَا مِكْ وَوَيَنْ فَعَ الرَّبْ عَنْكُ كُلِّ الْأُوجَاعِ وَالرَّاصَ مضرالرَّديَّه البِّرَاسَهَا وعَلَمْهَا لا تأرِّها علك بَالْجُلها عَلَى جبع اعللك وَعُلَجَيع مُنْضِيكَ وَتُأْطِجَيعِ عَنَا بِمِ الام الْمِرْجُعِلِكِ الرَّبِ الْمَكَ فَلَا نَتَ نَوْعَيْ الْ عَلِيهِ مْ وَلَا تَخَذُهُمُ الْمَتَّهُمُ فَافَّمًا عنى الله والن فَاتَ فَاتَ مَ بَلِيكَ انْ وَدَااللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اسْتَطِيعِ أَنَّ أَبِيدُهُمْ وَلَا تَخَافِّ مِنْهُمْ وَاذْكُرُمَا فَعَلَهُ الرِب الهك بغرعون وتجميع المفرنين متزالتنجا وبالعظيمة المحائس تقنا عِبْنَاكَ وَالْأَاتُ وَالْعَبَايِبِ الْخِكَاتُ مُنَاكَ وَالْبِلْعِينَة

ا وَاعْزَوْجُوكُ الْمِيْرُولِكُ وَسِيْرَوْالِاوُمَا مِرْوَالْكُ عَالِيْرَى قالنرينيين للوينين البوسانيين سبعام اكثروا وكصكم وَيُسَلِّمُهُ وَالرَّ اللَّهُ فِي مَدَّ وَكُ فَتَفْرِي وَمُرْوَتُهُ لِحُوْمُ وَمُعْلِكُ وَهُمْ مِلاَّكًا لأنُبَرُ رُوامَهُمْ عَهُمَّا وَلا رَجِنُهُمْ وَلاَ شَا مِرُوهُمْ بْبِمَكَ لانْعُطِهَا لإنه قابنته لأثأ خُذُهَا لِابنكَ لِأَنفَا بَعِيدا بِنكَ مَنْ عَبُدالِمًا أَخُ فَسَتَنَدَّغَسَلَابً عَلِيكُمُ وَبِيدَكُمْ عَاجِلًا لَكِمِكَمًا انعكوا بعيرض القراهد موكا والانفركة وكا والامهر تطعوا والمستهم المنفؤ واخرقوها مالنا زلانك شغث ملع للرسلاك واختارك ائت الرب المك لتكوزك يتعكم وقرا اضاف فيع الأيمُ المُقتَاكُمُ الرَّت وَانتَحْنِكُمُ والرَّسَالِالُهُ لانكُمُ لَكُمْ مَن قِلَّةٍ اكترم ميع الام الرلا الرتاجيم وحفيظ فبشة الديكفة لابابكم فَاخْنُجَكُمُ الرَّبْ بِيعِيْرَيْنِ وَذُرَّاعِ رَفِيعَةٌ وُخَلَصاتَ منيت العبُوديوم كافريون الصرولات الربّ الملصة والله الاله الاميز الى يعفظ عمل وَرُحْمَنَهُ لِلاِلْمَعِينُ وَ يَحْتَ فَطُونَ وَصَايَاه إِلَا لِينِ جِيالَ يُجَابِي لِلدِيزِ يَغِمُونَهُ مُرْجُحَازًا

التركم بالمدر المركزان

المُولِلاَ فَأَذَلْكَ وَإِجَاعَكَ ثُمَّ غَذَاكَ المرِّن البِرَيْةِ الِين لَيْ بِعِرْمُهُ الْأَوْكَ لِكُ يُعَيِّوْ فَكَ الْمُ لُلِسَ عِي الإنسَان اللِيْرِوَ عَنْ لَكِن كِلْ اللَّهُ عَرْحَ مزفَى الله يحالانسّان وَلَرْ بَنَالَيْا الْعَلَيْكُ وَرَحْلَاكُ لَرْ تَعْفَ مُذَازُبَعِيزَسَنَةٌ قَاعْلَرَقَ قَلِكَ أَنْهُ كِعَانُوكَ إِلْهُ لِللَّهِ لَالِكُ الأب المك يُؤجِّد بك فاخ عَظْ وَصَا يَا الرَّبِ لِمِكْ وَسُرَى طُومِنُو وَحَفْ مِنْهُ فَازَّالِرَّبَ الْمُكَ مُدْحِسُ الْكَ إِللَّهُ رَصِلُهُ مَوَّابِعَهُ فَاتَ انَّدِية وَعُيُورَ قَاعُ مَازْ يَغْ يُهِمِ البَقَاعِ وَمِزْ لِدِالِي أَرْصُ لِعِنْطُو وَالشَّعِينَ وَالكُوفِوفَةَ عَالْمِرْ وَالنَّا مِنْ اللَّهُ مَا أَلْ رْضَ سُولِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُنَالُ رَضًّا لَا مَا كُلْخُرُكَ فِيهَا مَالْمُنْكُنَّدُولَا يُعُورِكُ مِيهَا عُ إِن جِها مِها عَدِيدٌ وَمَعْلَم الْغَاسِ مِزْجِيا لِمَا فَنَاكُا وَيَسْتَعَ وَبَارِكَ الب المك عَلَ الأرض اله الحمالي مطحها الرّب المكّ المناه الا منتى لتب المك والأعفط وصاياه واحكامه وسننه التل وسبك بعا المورلة اكاك تسبع وبني وكالمساء أانتكر سيقاد ريائي وترك وتنم فسنتك ودهبك وكليث مُولك بني لِدَهُ كُ مُترَفِع في قُلِك وَتَسْكَالِرَبِ الْمَكَ الدَيْخُوجِ كَ

وَالدُّ رَاعُ الرَّفِيعُ كَمَا الْحُرَّ حِكُ الرَّبِ الْمُكَ حَكَ لَكُ بَيْعَلَ الرَّتِ المك بجينها لأم الديرتكاف مفرقالة سالمك بُرشِ لعكنه والرَّا يرّ حَقِيْدِ مَن بَعْمِ مِن هُمْ وَهُوَيُحَانِي عَنَكُ الْاَعَنْ فَدْ عُومِ مِنْ لازَالدب الهك ميك المعالعظ إلعرز والرتب لهك بيلك مَوْكَلَا الأمم وتُعَلَام وَحَمْكَ قَلْيَلًا قَلِيكُ وَلَا يَسْتَطِيعِ الْصُلْطِكَ هُمْعًا بِلَّالْلَا تَصِلْلِأَرْضِ قَنْلَ وَتَحْشُرُ عَلَيْكُ وُحُولِ الصَّحْلُ وَوَسِيسُلَمُ الرَّسَالَ لَمُ الْسَلِيمُ اللَّهُ الرَّسِلَ الْمُلْكِنِيمُ الْسَلِيمُ اللَّهُ الْمُلْفِيمُ اللَّهُ اللَّ وتُفلكهُمْ علاكًا عَظِيمًا حَيَّتِيد هُرُوْ بَيِيمِ لوكهُمْ مِنْدَبُ وتخدوا تماء مرمز فلالكان ولابغا والأخدام وتتعرفه وتخروا فانهم بالنادولات عنفيه فينته ولافح عبر مينه وكلا تَأْخُذُذَ لِكَ مِنْهُ مُلِلَّا لَمَنْعُطُ السِّبِيدِ وَلَا نُدُخِلَ رُدُولاً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنِكَ فَتَصِيرْجَهُ وَمَّامِثُلَهُ الصَّهُمْ نَجْضًا وَتَحَسِّمُهُ مِجْنُا لَانْهُ مَنْهُمْ جَسْمِيع مَن الْحَالَمُ الدُّلُّ الْوَصِّيَّكُم عَالَحْتَ فَطُوا الَّهَا الدُّلَّا الدُّلَّا الدُّلَّا الدُّلَّا لعَمَاوَتَهَاعَ عُولُونَا وَمُنْ وَالْأَرْضِ الْمَافِيمَ الرَّ المُنْآيِمُ وَالْدُكُرْ بَعِيْعِ الطروفِ لَيْ سَتَرَكَ فِيهَا الرَّبِّ الْمُكَ فِللرِيَّةُ لِيبِيَّلِكِ وَمَعَنكَ لِيَسْلِرِمَا فِي مَلْبِكُ مَلْحِنطُ ومِمَالًا اللَّهِ

7

انالزئالمك موسمترمتاتا تدام وحيك ومواكا والحيكة يبيدهن ويقلكه مرعا جالا عَامًا قَالَاتُ لاَنْعَلَ فَعَلِي فَلْمِلِ الْمُعَالَدُ مَا اسْتَأْصُلُ لاتِ الْمُكْمَا الأم عَزَقَجْ عِلْ أَفَعُول لَ مِن خُلِيم كُفَّ خَلِي الرَّبِ لارْ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَةُ بَهُن مِن عُلِيغًا وَهُ وَلا الأَم المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْهِ الأَم المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمِ المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَهُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَةُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَةُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المادَةُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المَادَةُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المَادِقَةُ وَالرَّبِ وَلَا أَلْمُ المَادِقَةُ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ الرَّبِينِ فَلَا إِلَيْمُ المَادِقُ وَلِي الرَّبِينِ اللَّهُ مِنْ المُوافِقَ الرَّبِينِ وَلَا المُوافِقِ الرَّبِينِ فَلَا إِلَيْمُ المُوافِقِ الرَّبِينِ المُنْ المُوافِقِ الرَّبِينِ المُنْ المُوافِقِ المُوافِقِ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْفِقِلْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمَيْنِ لُحُلِيرِكِ وَلِامِرًا مُعْلِطُهَانَ قَلِكَ أَنْتَ الْمُطْلِيرِ لِلرَّالِ رَصْفُعُرُ بَلْ رَاجُ لِنَسْقِ وَاللَّهُ الأَيْمِ المَدَهُ وَالمِنْ عَرَفَ اللَّهِ الْمُدْدِ الذَّى فَسَمَرِهِ لِمُعَالِيكَ الرَّهِيمَ فَا يُسْعِقَ وَيَعَفُوتَ وَاعْلَمُ الدِّيمَ انْدُلِيسَ مِرْ أُجْلِيرِكَ أَعْطَاكَ الرَّتْ الْمُكَ مَن الْأَرْضِ لِهِ ثَمَا لَكُ مَلْ الْمُدْتِ عَلِيْطُ الرِّيْبَةُ فَاذَكُو وَلَا مِّنْ يَكُن أَغْضَبْتَ الرَّبْ الْمُكَ فَالْبِرَّيْةِ مُنْذ اليقم الذي أُرْبَ مَنْ أَرْضِ صَرِّحَةً أَلِمَةُ إِلَى مَنَا الْمَكَا الْوَلَمُ تزاله أشأ فنزللة يوقع ويباغضنه الةت وتعظالات عَلَيْكُمْ لِيبِيدَكُوْ لَمَا صَعَدَتَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَحُدُلُوحِ لِيجَانَ اوحى العتقدالذع وأالزت فاخت فالمحال وعيزيفها وازعين لَيْنَا يُخْزُلُوا أَكُلُ مَا يُواسُّنِ وَاعْلَا فِي الرَّبِ لُوحَى الْحَانَ

من ضمير من العبودية والمر حكم الريد العظيمة الحوَّة مَثْ فَنَاكَ لِانًا عِللَّهِ اللَّهِ اعْدَى العَمَّانِ فِوالْعَمَّالِ لِيمَاءُ مُعَدِدُ. الني لُحَيَّ لَكَ عُمُونَكَ مُن مَن مَعَنَ صَمَّا مُن اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ لَكِهِ المرتكة البَّن لِسَن تَعرِهُ الْتَ وَلا يَعرِهُ أَمَّا وُكُ لِمُؤَدِّ لِكَ وَيُجَنَّ مَكَ تُوْجَعِيْن الكَ فَاحَالُا مِلْ لِلْنَقُولَةَ فَلِيكَ ابْنَى مِنْجَاعِينَ اغْتِرَانِدى عَكُ اِينِ اللَّقِ الْعَظِيمُ العَلْمِينَ العَلْمِعَلِكَ وَاذْكُواْلَ الرَّبِّ مُوَالْبِي اعْطَاكُ وَمُحَنَاكُ أَنْعَلَيْغُونَ لِيُثَنَّ الْوَالِيْفَ الْمُ افتم ماالرت لأمايك فاليؤرزة كون لأستنسية الرسالك مُتَعَافِلًا وَمَضِيَّتَ خُلِفًا لَمْهُ أَخَرَ وَخَدُمَهَا فَالْأَنْهِدُ لَكُمُّ اليوم المما والأرط كالمصلح وهلاكا تكفته الأمر بادراجه النيزاع لكه والربع وجوف كدران قيلكون لوضع عَدَم مُمَاعِكُمْ فَوَلِ الرِّيالَ الْحُوالْمُعْمَ وَإِلَا اللَّهِ عَالِينَ عَالِي اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الازدُ أَلْ اليَّنْ الدَّوْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوَى الْمُدْتُ عَظِيمَةُ مُصَّنَّدُ مُسَّمَّلُ إِلَالمَّا أَقَ مَعْمَا عَظِيمًا كَثِيرًا رَفِيع العامد بعنا والذَّر عَنوفهم وسمعت عنهم ومالدِّي عث

Te.

وكر مُعَنِّنُوهُ إِسْبَ الغَنِبَ وَالنِينُ لِازَالِ بَعَنْبَ عَلِيطِهُمْ الببدكم فَيَعَ الرَّبِ إِلْ ذَلِكَ الْحَقْتِ وَعَصَالِ رَحِمَا عَلَى هـ ووليبيلة مُسَلَّتُ عَلَى والماليِّ الرَّمَانِ وَعَلَى الرَّمَانِ وَعَلَى خطيئتك والتحكيم فالعبل خاته والحقنه بالنازوعة وطحنته جياحتى مارت المبارومارم الغتاز وطرخك السئالة والواج الديخ تبدرم والجباؤ فالحربود فالاستان فقورالت هوا أغضبه الرتاليكم وكما الاستكارات مِن قَامِعِينا اذْ قَالَ أَصْعَدُ فَا رَثُوا الْأَرْضِ الْحَاعْظِيَا لَكُ عُمْ كمونسته والاكتالك ولأنؤكي والووكز المتوا وَانْتُمْ غَيْرُهَا بِعِيزَلِلِرِيْبِ مُنْدُبُوعِ طِهُونِ لِكُوْمُ فَضَرَّعْتُ امَّام الرِّبَارُ مِيزَيِّنِكَا قَانُ عَيِزَلَيْكَ مُمَّا صَلَّيْتُ وَالْدِهُ لَأَنَّ الرَّبْ قَالَانَهُ بِمِدِكُمْ فَطَلَبَ اللَّهِ وَقُلْتُ الرَّبِوَقُلْتُ الرَّبِ مكك الأثم لأنبذ شعبك وميزل تك المرخ لصن سول الغطيم وَ حِدِكَ الْمَهُنَ وَذِيَّاعِكَ الرَّهِ عِنْهُ اذْكُوا بَرُهِ مِ وَالْمِعُونَ فَعُولِ عِيدَكَ البَّيْ أَسْمَتَ لَهُ مُرْمِدَ الْكُ وَلَا شَطُّ وَالْحَسَّانَ قَالِ مكنوبن المنبع الله وقدكين عليماجيته الكمات النكرك لك مَا الِدَّت فَلِلْبَالِ بِعَم الدَّخْمَاعُ قُكَا زَعْ الْعِيرَ يَقِمًا وَأَرْمِيرَ ليَسْلُنَّا أَعْطَا فِالرَّبْ لُوتَى لَحَالَ لَوْجِي الْعَرْدُمْ كَالَالْبَت ك فَرَا غِيدِ مْهِ مِعَامُنَا سِرِيهَا فَعَدّا مُ شَعْبِكُ الذَّيْلُ فَجَهُمُ مِنْ النبضة وقذاعوا بيئن فترغ والتبييل الذياف سيتمه وبوو مستعما لَنُوسِيَكِا وَقَالَا الرَّبِّ قَدْ كَلُكُ مَنَّ وَالْمُدِرِفَالِلَّهُ إِنَّ نَطَوْتُهَذَا الشَّدُ وَاخَاهُو مَعْتِ عَلِيظِ الرَّفِهُ وَعُمْ لِيدُهِمُو وَابِدُ النَّهَاءَ مُوسِرَتَحَتِ المَّهَا } وَالْجَعَ لِكَ أَمَّا لِسَنَّعْ عَظِيماً فَوك وَأَحْتُرُ مُن مُعَلَا وَجِعْتُ مَا مِلَّا مِنَ لِلْمَتِلَ فِينَا مُنْ إِنَّ مِنْ مُنَّالِقُ مَا رّا ولوقا الجازة في من كليهما فلأرائي الكر قد احلالم المرام الرَّبْ اللَّهُ وَصَنَعْتُمُ لَكُمْ عَجْلًا مستَهُو وَزُعْتُمُ مَعَالِلاً وَلَا عَنْهُم عَزَاللَّهِ وَلَكَ أُمَّرُكُوالدَّتْ بِيَا فَأَخَدْتُ اللَّهِ يَحْزِلِكُما فَعْ مَلْمَ مِنْهُمَّا مِنْ يَكِلِّمُهُمَّا وَكُمَّنْ مُهَا قُدَّ المَهُ وَنَضَرُّهُ مِنْ الْمُ الذِّب مَنَّعُ مُا يَهِ حُمُّ لَ الأولك وعيرقة وارتبرلية لراك فبزاوكز اعزبها مألم لأجل جَيع خَطَاتِكُمُ النياسَّا ثُمُ مِهَا احْتَكُمُ الشَّرِامَام الرَّسَالِم صُحْرُوا صَلَمَى

وصارًا لعادَ وابنهُ حَنَمُّ التَّكَانِهُ ثُمِرًا رَحَالُ إِنْ فَهَا لِيَ الْحِرْجَادِ، وَمرحِدُ حَادِ الْمِطِشَالُهُ إِنْ الْمُعْلِيَ الْمُعْلِيَ الْمُعْلِيَ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الرَّب بَيْنِيلَة لاَوِي لِمَا يُؤْتِ عَبِما لازَّتْ وَالْبَيَام الما ما الرَّبِّ نَصِيبَ وَلَامِيرَاكُ مَعَ احْتَىمُ لا قَالرَ بِصُومِيِّرا بُهُ كَا قَالَ لَكُ مُ وَأَنَّا أَنَّكُ فِلْلِيَالِنَهِ مِنْ عَلَالُهُ مُعَالِلًا فُولِكَ وَالْرَبْسَ عَلَى اللَّهِ وَالْرَبْسَ عَلَى خَلِكَ الْوَدْتِ وَلَوْمَنَا الرَّبُكُن يَدِيدُكُم وْقَالَ الرَّبِ الْهِرْ السُّحُنَّا ا هَذَا النَّهُ عُحْمَةً يَعْفُلُونَ مَنْ كُل الْأَرْضِ لِمَا فَنَمُ لَا إِيهِمْ النَّطِيمَ لَهُون وَالارالَ إِينَ البني لِلهُ البنالِ المن المن الآرَ مَعْ الدِّينَ اللَّهُ الدُّر اللَّهُ الدّ المك وتسَّلُك حِيَعِ طبعهُ وَعَبِهُ وَتَحَدُّكُمُ النَّ المَكَ بُرُّكُ إِلَّ قَلِكَ وَمُرْكُلِفَ لِلْفُونَخُ فَظ وَصَامًا الرَّبِ الْمُكَوَسُنَهُ وَاتَّتَكَامُهُ النَّالَالُونِ الْدَيْمِ الدِّيَّ الدِّيْرِ الْكَالْمُورُ اللَّهُ الدَّبِّرِ المَكَ النَّمَا وَمَنْمَا النَّمَاء وَالأرْضَ حَمَيْع مَا مِنْهَا إلاَّ انَّهُ النَّبَ اَيَّا وَكُمْ وَلِحَبَّمُ عُوالْمِبَ وَلَحْنَا زَنْتُ لَهُ مُرْبَعٌ يُدِعِزُ الْفِنَ فِي مُعْ التم مِن يَن كين الأيم كَ مَلَالِقَ أَوَا حَدُوا عِنَاهُ فَلُوجِكُمُ

مِنَا الْسَيْفِ وَنِفَا مِهِ وَخَطَابِهِ إِلِيلًا مِعَوَلِ السَّكَانَ وَالْأَرْسِ البَيْ الْمُحَدِّمَةُ مَا مِنْهَا قَا يَلِزْ لِأَنَّ الْرَبِّ لَوْسَتَعَلِغُ الْيُحْسِلُم الأرضالة قَالَ فَيُرُولُا فِلْ فَيْنِيهِ لَمَوْ أَخْرَجَهُمْ لِمَقْتُ لَكُمْ فالمرية وَهَذَا هُوسَعُ لَكُ وَمِيَّالُكُ الَّذِيزَ لَحُرَجَتُهُ وَمُ الص يصر بغيق نك العطيمة وكيك المحمَّة وَذَاعِكُ الرَّبِيَّةِ \* وَلاذَلكَ الوقت قَالَ لِهِ الرَبُّ إِنْجِتُ الكُوْحِينَ حِيمِ مِثْل لهِ الْأَوْلِيْوَبِعَالِهَا عَدُالِيَ اللَّهِ الْمُوالِكُ مُالْوُمَّا حَتَيَرِ إِلاَكُنْ عَلَاللَّهُ عَرَالاً قَلِبرَ للدَرَكَ مَهُمَّا وَالْفِهِ فَالْعِلْدِ التابون فعلت مائ المنظم في النف إذ وَ يَحَتُ لُو مِن المن من الله والمن المعربة المنافق المناقة الم يمعكن عكل المرجز كالحتابة الأول لمعتال كال اللوان كالمكثرة الزئن فيلم إن وسط النابذ ودمهما الكالة بن فرَجَعَتُ وَنَوَابُ بُرَلِلْهَ إِلْحَ مَعَتُ اللَّهِ مَن الْحِرِقُ الْإِنْوَ البخ كلك وكاتا مباك عكما امر فالربت وسؤاا سرايس المنتج كالحامزا إدث بنمايتم المؤسرا وماتكة وكاف فكاك

وَمَا مَعَلَهُ لَكُمُ وَالْمِنْ مُوحَى لَيْمُوالَحِهَ وَاللَّ الدَّ الرَّحَانِ وَمَا مَعَلَهُ بَدَانًا وَايِرُومَ إِبِي اللَّهِ بِعُرْضِ لِللَّهِ فَعَيْدُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مُرْسَعُ بيؤتهم ومسار يعتروك لماله رمتهم ووسط يطيع لترآيل أيل عنكم فَدُنْظُونَ مَيْعُ أَغُالِ الرِّبِلِعظمِة النَّفَ لَعَالَكُ مُ البَوْمُ فَاحْمَالُوا جَيْع وَصَايَا • الْمُوا فَصِيكُم عِنَا الْمِق لِتَعَيِيثُوا وَتَمُوا وَتَمُوا وَتَمُوا وَتُلَا خُلُوا دَرُوا الأزم الخ التُرْمَ لِلْحَ الْمُرْمَ لِلْهِ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الأرَّ بِلْ إِلَيْ اللَّهِ الل ارُّضُ مَنْ دُلِنَا وَعَسَكَ وَالارْصِ الْوَلْسِرِدَ الْخِلُورَ الْكَيْسَ الْسَنْوَهَا لَيْنَ حَالُم مِنْ الموضع البني مَنْ مُرْمِنُهُ البِّي كُنْ مُرْدُ البِّي كُنْ مُرْدُ البِّي كُنْ مُرْدُ البّ وَتَسْعَيبِهِ رَجْلِكُ مِثْلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا إِنَّ الْأَرْضِ الْحَنَّادُ خُلِلْتِهَا لم تَعَالَمْ مِنْ الْمَاكِمَةِ عَلَا مُنْ مَا مِنْ الْمُسْتَمَا مُلْكِمِ مَنْ الْمُسْتَمَا وُلِثُ يتاعثما البالمك كاحزق يزالن الكعلنا الألح المتنة الأولك فأنانا صغيتم ومعتم تميع وصابا التنا النصيك مُزَّلِيقَوْ الْحَبِّالْ وَتَعَبِّدُ الْمُكَ وَتَعَبِّدُ الْمُكُونِ لِلْمُ وَمْ كُلِّنَمْنَكُ يُبْرُلُ لِلْمُ عَلَيْهِ لَكُونَ مَا بِهِ أُولًا قَالْحِيمًا وَ

وَلَا عُسَلْظُوا رَقَا بَكُونُ لازَالِيَبَ الْمُصُرِّمُ وَالْدِالْأَلْمَة وَرَبِ الكُورُمُ بِ اللهُ العَظْمِ العَوَى الْحَوْفِ الْبِيلِ عَلَى إِلْ يُحْدِوْلَ اللَّهِ وَلَا يَعْتَلَالُهُ ثَنْ يَكُمُ اللِّيمَ وَالْعَرَبِ وَالْارْالْةُ وَيُعْطِلْ لَوَرِبِ حُسُنْزًا وَكُنْ تُأْجِؤُ الْعَرَبُ كُلْكُم مَد كُنُمُ عُنَوا بِإِنْ صِيدُ الرِّبُ الْمُكَ حَفْمِيْدُ وَاعْبُلُهُ وَأَعْتَمِمْ مِوَاحْلُو إِنْمُهِ كَالْمَا وَالْمَدِيَا لَهُ وَلِي وَهُوَ الْمُكَ البِّنِي كَلِكُ الْعُظَّامِ المِلنَّ تَعَكَّا يَلِكَ الْجَابِيِّرْ مَهَا عَنَاكَ فَخُرُونَ مِنْ فَيْنَا مَعَا أَبَّوْكُ الْمِزْوَالْآنَ مَعْتَكَحَمَاكَ الرّبِ المَكَ كَجُورُ النّامُ كُنّ فَأَجْدَ الرّبِ الجكَ وَاحْفِظُ وَصَابًا وَ وَاحْكَامِهِ وَسُمَّتُهُ عَيْمِ الْأَيَّا مِن وأعشلؤا المؤدا كزنت فالمسفالا الذير كريب كمؤاولت يَطُرُوا اذْبِ الرَّبِ المَهُمْ وَعَلَمْتُهُ وَيَهُ الْمِنِينِ وَذَرَاعُهُ المتالية قاماته قاعاله وعايبه التغتيكما فودسط مصهنه عون الدمض وبارضد جينيها وما المكائيج ينود المفريز فتخله ومراكب وخريز عرام وتأوالجزالاحم عَا وَيْجُومِهِ عِلَا بَيْعُوا أَنْكُوْ وَأُمْلَكَ عَمُوالدِّتَ الْمِعَا الْيَقْ مِن

كُوْرِكُ مِهْ الْهِرِيَّةِ وَلِمُنَا وَمِنَ النَّهْ وِالْكِبَيْرِ فَوْ الْوَالْوَاتِ الْالْبَعْرِ اللبي لا الذب تكون مُو و كروكا بعنا حُدُ ما النكور ومعابتكم وَدَّعِكُم يَعْمَلُهُ الزَّرِ الْمُصُرْعِ فَعِي وَجُوالاً رضَ عَمَا الذَّ الْمُكَالُونَ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْهَا مَا قَالَ لاَبَ كُوْمُوكَا أَمَا قَاضِعُ المَاسِكُو الْبَقِيمُ مِيكًا تَفْعَنَاتُ السِيخَ البركة الطعنم وصابا الرتب المحكوالة المأؤمينكريقا الموفر التألي وتَعَيِلُونَ عَزَالِ بَيْ لِلِهِ أَنَّ أَنْصِيكُمْ عَا الْبَوْرُونَمْ فُونَ فَعَدُونَ أَلَمَةُ أُخَرِ لَنَهُ مَرَقَى عَا وَتَكُولَ ذَا أَدْحَمَاكَ الرَّبَا لَكَ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الأرض المن يحت برقالت فاتجعت البركات عَاجَبَا عَارِينَ فَاللَّهُ كتان لذي كُن لِلْغَارْبِ قِبَالَة الجِهِ اللهَ اللهُ عَنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ اللَّهُ مَنْعُ وأنتوعا بوت الأزد زلقد خاكا وزئي فلا الأرمز التعط يجومت الزَّبِ لِلْ كُورِينَ أَمَّا جَيْدِ الْأَبَّامُ فَسَرَقُوهَا وَنَسَكِكُونَ فِهَا فَأَضْفُوا جَمِع عَلَى الوَيَامَا وَالْأَحِكَامِ الْيَخْتِ عَلَوْمَ الْنَعْلُولِ مِمَا فِلْلَاصْ الفليكوا المككاء فيالمواضع المتعديها الشون الإركائم الرَّيْنُمُ الْآلِمة مُنَاكَ كَلِيبَالِ اللَّهِ وَالْإِكَامِ وَعَدَالْجُورُ

وتخبت ففك وختك وزيك ويطمطا مضغولك ودوابك وأكاع تشبغ فاحت فيط ألابين فالماك فيكالغوا وَنَعْبُدُ وَالْمُنَةُ أَخَى وَلَسْجُ دُوالْمُا فَيَثْ تَدْغَضِ لَا تَعْلَيْكُونُ تَعَينَمُ المَمْ اللَّكُورُ مَطَ يُرُواللَّا رْضَ لَكُ مُعَالَمُهُمَّا وَتَعَلَّكُونَ عَاجِلًامِ الكَرْمِ الفَيْلِفِ الْبَيْعُطِيهَا لَكُ وُالرَّتْ نَصَعُوا هِكِ الحَيلات في فُكُ يَكُودُ وَفِي وَيَكُو وَأَجْمَا وُمَا أَيَاتٍ عَلَيْدِيكُم لنَّكُون مُتَحِرِّكة أَمَام أُعَيْزِكُم وَعَلَوْهَا أَبْنَاكُو وَادرَّوْهَا عُلُومَنَا فِلِيتِ وَسَارِينَ ٤ الْكِرُونَ قِلْ ذَارَ فَدَنُرُ وَاذَا أَنْتُ مُنْ وَالَّذِينُهُا عَلَى عَنِبَاتِ بِمُؤْكُرُوعَكَى لِمُوابِكُولَكُ أَنَّا الْمُحْمِد وَأَيَا مِا وُلَادِ كُومَ عَلَى لِأَرْضِ لِنِي حَلْفَ الرَّبِ لِكَامَ لَهُ أَنْعِلِهَا المُنزَكُا يَامِ البِيِّمَا أَعَلَى لارْزِق يَكُون ارْبَعْتُمْ وَأَطْعَتُمْ مَن السَّايَا جَمِيعًا المِحَالُ اومِيكُمْ عَا المِعَرانَ عَلُوعًا مِرَاحِيَةِ لِلرَّبِ الَمَكَ وَالمسِرِ فِي مِنْعُ مِلْ مَهُ وَتَعْتَمِم مِنَا لَالبَّ مُثِرِبُ جَيِيع هَنَّ وُكَّا الْأَمْ عَرْدَجُ كَ وَتَرَثُولَ شَعُومًا عَظِيمَةً أَعَنَد فَقَ أَمِنكُ وْوَكُلْقَصْعِ نَطَأُ عَلَيْهِ أَ قِدَامِ الْحَالْحَاتُ مُ

وَمَا مِيْهُ الْمُعَالَمُ وَمَوَا هُكُمُ وَكُلُّمَا بَعِنْكُمُ الْمُعَالَىٰ وَمَا كَنْ زَمَّنُ لَا لَمُكُمْ وَتَنْتَوُرَ اللَّهِ الدِّلِلَكُ فُوالمُّ وَيُؤكر وَ بَنَاتَكُم وَعَيْدَ كُ وَامَّا وُكُهُ وَاللاوِئَالِهِي بَابِكُ لأَنَّهُ لَانِيَدِ

لَهُ هُنَا كَ وَلامِنَا إِنْ مَعَكُمْ الْخُدَرُ إِن ضَعِدُ وَقُودُكَ فَحُلِلْ مَوْضَعِ ثَاءُ الْإِلَّالَمُوضِ الدِيْ يَخِينًا فَ الرَّبِّ الْمُكُ وَإِحْدَى

مُدْ يَكِ هُنَاكَ نُسْعِدِ فَي مَا مَكَ وَذَبِيحَنَكُ وَنَسْتَعِكُلْ ثَكُ

ارُصينُكَ بواليوَمْ لِكُن قايسَتَه وَلِكُ ادْجَ وَكُلْمَا حَدَمًا تَسْتَعِنْ فَيْ الْ الْمَالِدُ الْمَالُ الْمِنْ فَطِيكُ فَيْ

كُلْلُدُرُ لِلْحَدِلِكُ وَالطَاهِنَ مَا كُلُهُ جَمِيعًا مُثِلِلْ عَزَالِ

وَالإِيلِلْأِنْ اللهُ لَانَأْ كُنُّ وَالصَّفَّى عَلَالْاً رَضَيَّ لِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَ يَسْتَطِيعِ الْنَا الْمُكُلِكِ مُدُنكَ عُشْرَافَكُ وَحَمْرِكَ

وَدَينَكُ وَبِهُ وَمِنْ مَكُ وَ كُورْ عَمَكَ وَدُورُ كَالْتَ عُولَ

بِهَا وُنَهَ عِلَمْ وَصَافِيَّة أَنْدِيكُمْ أَلَّا تَأْكُ لِخَالَةِ لِكُ يِنْ يَدِّي الرِّبْ الْمُكَ فَلْمُوضِعِ الْمِي عِنَّا نُ لَهُ الرِّبِ الْمُكَ أَنْتُ

وَابِكَ وَابِمَتِكَ وَعَبِدِكَ وَامِتَكَ وَالْغَرَبِ لِلْهِ يَ فَامْتِكِ وَالْغَرَبِ لِلْهِ يَ فَامْتَكَ وَالْغَرَبِ لِلْهِ يَ فَامْتَكَ وَالْغَرَبِ لِللَّهِ يَعْدُونُ مَا يَبِكِ

الكيئ الاغسار ويتلع السابئ وتكثروا أوتا فنووت فلكوا اجتادم ومنوقا بالمتهريخ فحما بالنادوت ليكوانمام مزذلك الحكابق كالمعكوا أنتمكة الكالرزيا لمكفوا لأفالعان المن المُن المُكر في المُن المُن المُن المُن الله المُن الله المناكبة المنا فَتَظَّ لَهُ يَدُونَ لَمُمُلُوزَ إِلَى هُنَاكَ وَتَعَرَّرُ وَنِهُ اَكَ وَفُوجِهُمُ وَقَلَ المِنكُمْ وَمِالْنَطَوْعُونَ يُعْمِنْ وُوكُمُ النَّفُطُونَا الرَّاد مَكَمَ وَ بَرْعَكُمْ وَأَبِكَا رُبِغُرُكُمْ فَعَمَكُمْ وَمَاكُ أُولَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ المكنزوتكن وكالمتالئة انتموا فاليوتكما باركك الدِّبْ الْمَكُ لَانَتَ مُعْلَمْ أَمَّا لَا نَصْنَعُ رَكُمْ الْمِعُ الْمِعْلَ وَاحِدٍ سَعَ لَمَا يَعْنُرُفُكَ مَهُ لا يُمُم المَعُوا إِلَى وَضَعِ اللَّحَةِ وَالْمِيرَاتِ المِي عُلِيدِ كُمُ الرَّبْ لَكُ عُنْ وَسَنَعُورُ وَلَا لَارْدُن وَتَسَكُونُ عَلَى لَا صَالِق وُرْثُمُ الرِّبِ لِمُصرة مستَر يَحُونَ مَلْعَدَاكِم المُوطِبِيَكُم وَنَسَكُنُونَ طِلَا لِيَدِو وَكُونِ الْمُكَا اللَّاكِ عَنَا دالاَبِ الْمُصُمِّرِ الْمُرْتَعِينَ اللهُ مُعْلَمْهُ فِيهِ مُفَاكَ فَالْيَهُ مُأْتُونَ

بعيع مَا أَوْصَيَكُمْ بِوالبورْصَعَايد كم وَدَكِيكُم وَعُسُورْكُمْ،

الهك واللن مرَّأ كله واحتفظ واسْم واعلين العلاب متعاء المخاتا الصيك ماالبق لكيكون الكالمنيز ولبنات إللاً فِي الْنَاسَةُ عَلَى خَيْلًا قُاجِمًا فَإِمَامِ الرَّبِ الْمُكَّ ويكوزا في الما دالرب المك الأمم الديزائة دايل البه مولتي الصمم عَرَوَحِ فَ وَرَبُعُو وَنَسْكُ الرَّضَهُ واحْتَ مَعْطُ وَلَا تَعْلَابُ الماعم مربعد البدر واعرف وكالتكليط المته وتفول الماهم مرجه البيدوس عين والمنظم مرجه المنظم مرجه المنظم مرافع المنظم مؤلمة من الأعلام المنظم المنظم المنطقة المنظم المنطقة المنظم المنطقة المن لآن كلود ولات التي المنطقة الرب صنعوها لألهيه فروائن فوا بنبهر وبناهر بالنازلا لمتهر فكأكأر وصيك يما اليق واحت منطها النَّعْلَمَا وْكَانُودِ عَلَيْهَا وَكَانَتُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَامَ فِكَ بَيْنَ أَوْ عَالَوُ الْحُلْمِ وَاعْطَاكَ أَمَدُ أَوَاعِنُ مَا وَاعْطَلَاكَ أَمَدُ أَوَاعِنُ مَا وَاعْطَاكَ أَمَدُ الْوَاعْدُ وَمَا لَكُ بالأمة اوالا تبني بدالتي تكلريها معك مرقاله يم فعيد المدُّ أُخَرَ لِمِن لَيْنَ نَعَى مُعُرُّ فَلاَ فَمْعُوا كَلَام ذَلِكُ البِي الْحَلِكُ الذي المنطر الاخلام قان الرب المكثم بمنه ليَطرُهَلُ عُرِبُونًا التَ الأمكم مَ إِن فُلُوكِم وَيَحْ لِنفُوسُمُ الرَّالِهِ الْمُ

وتفه المار الرت المك وكل تَحْق مَا لَهُ احتَر مُل كَا بَرُك عَنْكَ اللَّارِيكُ لْلَّهُ قَاتَ عَيَا تَكَفَّلُ لِأَرْمُ وَالْدَاوَسَعَ الرَّ المكَ عَنُومِكَ مَا قَالَ لَكَ وَتَعُولُ إِن الْكُلِّ فَعَالِ الْكُلِّ فَعَالَ الْكُلُّ فَعَا يِمَّا اسْتَهَتْ نَفْيُولُكُ كَالْلِرْبِحِيْمِ شَهْقَ نَفَسْكُ كُلُّكُمَّا. والنارية والكالك المكاللة والمارة والمات الماك ليدع لمنه مُناكُ وَيَذْ يَحْمِرَ مَنْ مِنْ وَعَمَلُ الديعُ طِيك الرَّبِ الماكِ كَمَا أُوصِينُكُ وَتَأْكُ لِنَا مُدْناكَ كشفق نفستك كما موكالغزاك الاللجيزوالكا مرفك تَأْكُلُهُ كَذَاكُ وَاحْنَى مِنْ مَنْ مُنْ يُلَّا تَأْكُ لَكُمَّا لُكُنَّ الْكُنَّا الْكُنَّا الْكُنّ الدَّرِمُو النفِينَ لَا نَاكِلَ النَّفْسُ مَعِ الْعَرْفَلاَ أَكُنُ \* وَلَا الْمُوالِمُونَ وَاللَّهُ اَ مِنْ عَالِلاً رَّبِ كَاللَّا ، وَلَا نَاكِ اللَّهِ عَلَا لَكُ اللَّهِ عَلَا لَا كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَ النَّهُ لِكَ مِزْمِعُ فِكَ الْمَاصَعَتَ حَنَّ الْمَهُمِ لِكَّ فُدَّ امِ الرَّبِ المكُ الْالرَّاقِ اللَّهُ اللّ خُدُهَا وَانِ الْأَلْحَا زَالِذِي الْحَالُ الرَّلِهُ لَكُمْ لَيُدْعِي المُّهُ مُنَاكَ وَاعِلِ فُوكِ اللَّهِ وَانْعَدُ عَلَى مُنْ الرَّاسِكَةَكَ بالديعداه قهالساري الهلا

الهانَ لِسَّكُرَ فِيهُمُ المُمْ يَنُولُولَكَ فَدُحَنَجَ فِيكُمُ رِجالً مُعَالِغُورُ لَكِ الْمُورِ وَاصِلُوا كُلِّ السُّكَانَ مُدِينِهِمُ وَقَالُوانَدُ مِن فَعِنْ لُم المدُّ أَخَن المَكُ نَعُرِ مَن مَا فَاسْتُل وَالْعَصْدِينَا فَانْجَنَعْ فَالْكُلَّمُ وَكَانَتْ مَنَ الرِّدِيلَة - ٢ اسرًا بِلَيْسَاكَمِيْ البِرَنَ مَكُونَ فِي اللَّهِ الْمِيهُ وَقَلَّا السَّبَافِ وَحَـ رُوْهَا عَنِيمًا وَكُلُّ يَكُ فِيهَا وَاجْمَعُوا كُلِّ السِّعِهَا إِلَّا شَوَارْع) واحرة الله مَه بالنَّارُوكُ لَمَّاعِمًا أَمَا والرَّب الماك ولا توليا ولا بن أبعًا ولا المن مد يك يَ يُم لَ الحسول لكي رجع الرّب عريفًا غِضيه وتعطيك رّحمة ويَرض عَلَيكَ وَنِيكِ كَمَا أَقْمَمَ لِأَمَا نِكُ وَاللَّهُمْ مَعِتْمُ صَوْتِ الرَّبِ الْمُحُوْوَحَوْلُمُ جَيِّيعٍ وَصَايَاهُ الرَّالُ الْصِاكَ بِيعًا البَوْفِرَانِ فَلَحْ بِيرًا وَحَدَّ أَامَامُ الرَّبِ الْحُكُ فَالْمُ مِنُونِ يلزت المك والاجنوا ولانصنعوا عدوها يزاعه المكا عَلَيْنِ لاَنَكُ شَعْبُ مُطَهِّرُ لِلرَّبِ الْمُكْ وَتَكُولُهُ مَنْكُمُ الْمُ ا عَلَاكُ مُن مَعِيعِ الْأَمْ الدين عِلْ وَجِهِ الْأَرْمُ لِلْمُ الدين عِلْ وَجِهِ الْأَرْمُ لِلْمُ الْحَافِ

النعن وأياه انفوا واحت عكوا وصاباه والمتعواجة بدواعت وابد وَدَلِكَ النَّ الْمُعَالِمُوالْأُحَالُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَ الرَّبِ اللَّهُ اللَّهِ الْحَرَّجِكُم النَّصْ يَصِرُوكَامَكُ مِرَالِعُ وُدِيَّةِ وروخوحك عزالطروتك أوساك بينا الرتب لمك ان تناكها وَاهْلُكُواللَّهُ مِعْ مَيْتِكُمْ وَالْكَلِّتِ الْمَكَانُولَ لِأَسِكُ الَّهُ لِمُكَأَوْ ابْكَ أَفَا مِتَكَا وُزَوجَاكَ الْهِيدِ حَنْكَ الْوَ صديبك المتاول لنسيك فايلالمن فحث كم المة آخت عُمِّاللهَ وَلَاتِع فِهُمُ انَّ وَأُما وكَمْ لِلْعَوْلِلْائِمَ الْحَطِيرَ الْأَلْمُ الْمُطِيرَ الْأَلْمُ اوُالْمَعِد رَمِينِ فِلَ قَطَا وَالْأَدْ مِنْ فَكِ تَشَادُ الِكِ وَلاَ مَسْمَعُ منهُ وَلَا لَنَا عُوْمَ عَلِيهِ وَلا عُينَهُ وَلا تُنْهِرُ عَلَيْهِ إِدْ ا عَرِفَتَ بِهِ وَمَدِكَ مَكُونَ عَلِيهِ اولاً لفَتَ لهِ وَالدِي الْسَعَابِ جَيعِهُ الْحِيْلِ مِنْ مُنْ الْحِلْقِ مَنْ يَكُونَ لَا نَهُ مَكُلُ لَهُ مُلْكُلُ عَ البِّ المالَ المِي لُمَنَ الْمُ الْمُرْانِينِ الْمُورِبِيِّ كَانَ خِينِهِ الرَّابِلُ ادَامِعَ يَعَا فَكَاكَمُود أَنْ مَعَلَ كَمَااللهم السُقَ بَيْكُمْ وَأَرْاتَ سِمْتَ أَوْتُ وَإِصْلَالُونِكَ اعْلَاهَا الرَّابُ

سين

والمتنعائرة الدى ويتاب وكابشهه مزالطين فتأبيحت لَكُوْ فَلَا تَأْكُلُومًا وَكُلَّ لِطَيْرُطَا مِنْ فَكُلُّونُ وَحِيْطِلَّى مَوْتِ لا تُأْكُلُوهَا وَادْفَعَ الْلِلْمِ الدِينَ مُدُّ مائِي لنَّا كُلْهَا أَوْمُعْطِبِهَا لِلعَرِيثِ لَأَوْكَ مَعْتُ مُطَهَنُ لِلرَّاتِ الهك لانطب الزون لمراكبة أغطعت مع عَلَات دُرْعِكَ مزغَى حَقْلِكَ سُنَّة بِيسُنَّة أَنْ وَكُلُهُ الما والرَّالْ فَلَكُ فالمحاللة عتان التالك الكائدة المكانة وَتُودُوا هُنَاكَ عُسُورٌ للينطِّة وَخَرْكَ وَزَيْكِ وَالْفَارِبُقِكَ وَعَنَمَ لِكَ لِتَعَلَّمُ الْخَاصَ لَرَبُ الْمُكَ حِيمُ الْأَيَّامُ وَالْكُلَّ المَكَانَ مَوْنَدُامنكَ وَلَوْتَسْتَطِعْ أَنْ فُؤَجِي فَمَاكَ لِمُعْدِلِكُمْ إِلَى الْمُعْدِلِكُمْ إِلَى الْمُ الديخ المال المتالك المالك الم الرب المك بعُدُ بغضَّةٍ وَخُلَّ المفتَّة فِي دِكَ وَاسِنَ لِل المكاللي عنان الب المك قائم الوزق كأ تَسْتَهِيهِ مِنْ سَلِكَ مِنْ عَرًّا وْعُمَّا وُمِّرًا وُبَيدٍ إِنَّكُ رِبِّ

كل مكرن من الموانان التي الكافه العاجل والنعر وَللْ مَلان مَلْ الْعُمْ وَللْمَا مِن للْمِرى كَالإلقاللِي النِّيسَال والوعل العيمور والهافة كلهمية مشعور كالما وفيد المنار وعج تركلوها مزلليوازة التلاتا كأكوما يمًا يَجْرَقَ ثَرَا لِلْنَعُولَ الْطِلْفَ دُوَاتِ الْاطْعُا دُلِعِهِمُ لَا وَالْارَبُ وَالْوَرْفَازُونَ عِنْ مَنْ مَنْ مُتَعْفَقَة إلا لَمْلا ت فَتَحْمُ عُنِيَّةً لَكُمُ وَلَكُ مُزِيرِ مُسْتُولَ لَطَلَفَ وَلَهُ الطُّفَالُ وَلِينَ الجستر هَوَ مُعِدُ لِكُولًا أَكُولًا أَكُولًا المُوسِا وَالدِي وَتَنْهَا لاتعرف وعن التا كالخوام برجيع ما فالمياة عين الخاسا اجُهني وَتَنُول كُومًا وَكُلَّا لَيْزَلَةُ احضرولا مُنْوُلًا تَأْكُونُ مَا نَصَف شَعِسَهُ لَكُوْرُوكُ لِللهِ والطامِنُ ا كُونَا وَالدِّلا تَأْكُونَ مِنْهَا المُنْرِوَالْعَقِلِ فِي العَقَا وَالمِارِكِ ولليسكا ومااشتهها وجبيع العقاع وأشباعها والنعام واللشوا وللبرج والمج والمحتزوالما بنوع الصند والزج وكابسبه فألتان البورومان المهة والناهين

مُعُومًا كَنِينَ قَائِثَ وَلِانَتُ وَلِانَتُ مُرْضَ لَسَلْطَ عَلَيْمُ كُنِينَ وَانَ وَلا يَسْتَلطُولَ عَلَيكَ وَانْ الصَّارَ فِكَ اعْدُ الْحُنَّاجُ مِرْلِخَةِ تِكَ فِلِحْدَىمُدُنْكَ فِلْأُ رَضِ الْنَيُ عُطِيهَا لَكَ الرَّبْ الْمُكُ فَلَاتُ مِنْ عَنْهُ وَحُلَّ وَلَا سَبْطِيدِكَ عَنْ إِنَّ الْمُتَاجِ وَافْخُ لَا يَدِكَ فَعْنًا وَاعْلِمُ الْمُرْ الْدُحِ عَتَاح البَيوَ وَاحْمَد لَيْلاً يَكُونُ فَ قَلِيكُ كَلَمْ الْمُ فَنَعُولَ فَدُ قَرْسَ السَّنَّة السَّاحَة المِي لِلْفُغُرَانِ فَتَسَادُرُ عَبُكُ عَلَيْ خِلْكَ المُتَاجِ فَلَانْغُطِيةِ فَدَّعُواعَلِكَ إِللابِ فَيَكُون كَ خَطِيلَة عَطِيمَة عَطَّآءًا عُطْدِ وَقَنْضًا اللهُ مُمَّا يِنَاجِ الْيُغِوَلا عَزَرْ قلبك لما يُعْظِيدِ فَانَ مَلْ الْعُلَقِ وَالصَّكَامِ يُبَا رَكُ الرَّبِ المك في يع اعالك وفي علماً مَلك مُ يَدك وَلا يَكُون مِسْكِينُ وَأَرْضِ لِكُمْ لُ وَلِهَ لَنَا أَنْ صِيْكُ أَنْ عَلَى هَذَا الْعُلَمْ الْمُعْمِدُ الْعُلَمْ الْمُعْمِدُ والغلافة بدك فتعا لأخيك المنكي زوالمنعظ الذى فأنميك وانتاعك الحوك العينة الخارة المتقالية فيعيبولك عبكاست شيايزك الستنة الستابع إكمث لمفة

التَّى تَشْبَهُ عِيدٍ نَفِيدًا فَ وَكُلْمُنَا لَكُ مَا الْأَبِ اللَّهُ وَالْمِ وَا مِّلْ مَيْكَ وَاللادِ وَالسَّا لِنْصُدُ مِلْكَ الَّا تَهُ لِيرَّلَّهُ بَضِيبٌ وَلَا امِيرَاتْ مَعَكَ وَمَعْد وَلَا تُسلِمُ فَاجِع عسْرِ مَيعَ مُمَا لَكَ فِي لَكِ السَّنة وَاجْعَلُهُ فِي مُدُمْكِ فَتُا قِالْلاوِكَالْمِي لِيرَكُ نَصِيبُ هُنَاكَ وَلَامِيرَاتُ مَعَكَ وَالعَرَبِ وَاللَّهِمِ وَالارملَة الت وَعُدُ اللَّهُ فَتُأْكُلُوا وَكُتِّبِعُ اللِّبَا رْكُلُ الرِّبُ المَكَ وجتينع الأعاللة فعلما ووكاستعلى الصَّغُ وَهَن وَصِيَّةُ الصَّغِ النَّرُك كَاحَ بِلْكَ عَلِصَا جِلِكَ الْحِبَك وَلاَيْ الْمُلاَيْهُ فَاتُمْ يُحْتَى فَالْلِيْبُ الْمُكْفَا مَّا الْعَرَبِ فَا قَدْمِنْ عُلِمًا لِكُ فِلْمُ قَاتُكُ لِأَخِلُ مَا لِكَ قَبْلَهُ فَلَا بجريفك أخ مسكش واذا المعتمقية االتول فارات المك يُمّارُك يَرك وكالمُ وفالأرْمِ النَّ فعلِيكا الرب المك لترة إميرانا والنم يعنم ووغيتم والدبالك وَحَسَّعْظَمُ عَوْعُلْمُ عِيَعِ وَصَايَاه النّالَ الْوَصِيْكَ بِهَا البّق مَ فَا لَا إِنَّهُ اللَّهُ يَنَّا رَكَ عَلِيكَ جِنَّا قَالَ لَكِ وَتُعْرَضَ

1 0 FE

مثاليًا • احْفَط اللهَ الجَدِدُ وَلَهُ النَّمِ الِرَّبِ الْمَكَ لَانَ النَّهِ فَيَّ لِهِ فَاللَّهُ وَالْعَمْ اللَّهُ وَالْعَمْ اللَّهُ وَالْعَمْ اللَّهِ وَالْهُ وَالْعَمْ اللَّهُ وَالْعَمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْعَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

هُنَاكَ وَلَا تَأْكُلْ فِي مِنْ لَكُلْ فَطِيرًا سَبْعَه الْمَامِرُ اللَّهُ الْمَاكَ وَلَا بَطِهُ اللَّهِ الْمَ لَا لَكُو مَكُو مَهُمُ عَلِينَ مِنْ أَنْ مِن مِنْ كُلُلُ إِلَى مِنَا الْفُولا بَطِهُ لِنَّا اللَّهِ اللَّهُ المَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فع سَيتَة التَّقِم الأَوْكَ لَلْ لَعَدُولَا لَهُ لَا الْكَنْ مَ الْمُوْمِ الْمُوْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ التَّرْ المَكْ إِلَّا فَالمُومِ الذَّ المِنْ وَمُذَنِكُ التَّعْظِيكِا الرَّبِ المُكَ إِلَّا فِلْ المُنْ الذَّكَ النَّعْظِيكِا الرَّبِ المُنْ الْمُنْ الذَّكَ النَّمْ المُنْ اللَّهُ اللَّ

عَنْمُهُ وَكُلِي مِنْ وَمِي اللَّهِ مِنْ وَمِي اللَّهِ مُلْكُونِ اللَّهِ مُلْكُلِّهِ اللَّهِ مُلْكُلِّهِ مُلْكَلِّهِ مَا لَيْ مُلْكِلِّهِ مَا لَيْكُمُ اللَّهِ مَا لَكُلِّهِ مَا لَكُلَّهُ اللَّهِ مَا أَلْهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِ

وَاحْسُ سَبْعَة أَعَالِي كَامِلَة أَوْمًا ابْتَلَاتُ بِلِلْسَادِ،

واذابدائت يحساب سبعة استاسع فاعل عبدالاسبوعات

صُمُّا فَلا تُرْسِلهُ فَا رْغًا قَاعظه عَطِينَة برَغَمَلِكَ وَمِن رِلِكَ ومن عُمَرًاكُ حَمَّا مَا رَكَ الرَّبْ الْمُكُ اعْطِهُ وَاذْكُوا مَكَ استنعدت أنفض فتحتم فكالتبالمك مقاك ولذلك اتًا أُومِينُكُ أَنْ الْحَكُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّلُكُ الْمُعَالِّلُكُ الْمُعَالِّلُكُ الْمُعَ مِرْغِيدِكَ لا يَلِحُكَ وَبَعَكُ وَاتَّعَقَامُهُ عَدِكَ خَيْلَهُ فَعَنْ مْقَتِّا وَاثْفُ أُذْنُهُ عِنَالِهِ بِ وَيَكُونِكَ عَبَّا إِلَا لِأَبْدِ وَامْنِكَ اعلعا كملك أيشًا ولانصعت علك السلاقم احرادًا يرعدك لأتَّهُ صَادَاكَ عَنْ الْمُأْخَةُ السِّنِينِ الْأَجِنْ سَعْ سِنْ الْ ويبازك كارب الكف كزالا عالات لات التحليات التَيْ نُولَدُ لَكَ مِرْ مِنْ وِكَ وَخَيْكَ دُكُورًا تُطَهِرِهَا الرِّبَ الْمُلَتُ وَلاَسْتَعْلِ قُولًا كُلُولًا كُنْ إِكْرِ عَمْلُكُ وَكُلُم المَامِ الرسِب المكسَّنَةُ يسَّنَةٍ فِلْمُوضِعُ البَّيجَيَّانُ الرِّسَالُمُكَانُتَ وَبنيكَ وَانَ كُرُ فِي يَعِبُتُ أُواعِنَجُ أُواعِ أَو كُلِّ الْعِينُولِ لِلرَّدِيَّةِ فَلا نَكْ تَحْدُهُ للرَّبِ الهَكُ وَكُلُهُ فَي مُذَاكَ الْجِيرُ لِكَ وَالطَّا مِرْكُلُهُ مَعَا كَا يُوكِلُ لِللِّهِ وَالإِللَّهِ وَمَدْ لَا تَأْكُلُهُ وَاصْمَهُ عَلَى لِأَضْ

ال نيدعية كوطد شونا اتباء الرتيالاه لأن

بُغْطِيكَ الرَّبِ المكَ للِعَبَا يرافِ مَنْ اللِّيعَا المُعَمِّوا لِلسَّعْبِ نَصْرًا مُ عَلْكُ الا تَعْبِعُوا فِحِنْكُمْ وَلاَ عَامُوا الرُّحِيقِ وَلاَنْعَبَلُوا رَشُقَ لانَّ الرُّبْمَ تَعِلَّ عِبْر المكمآ ويعندلا لأخكام العاج كذنا إليند للتبع للح للح يخرق أذاخلتم لرِّنُوا الأرْضِ الْحِينِطِيكَا الرَّبِ الْمُكِّلَّا تَعْبِي فِلْ مُحْكًل المُجْرِ عِندَ مِدْ نَجُ الرَّبِ المكُ وَلَا مَالِكَ قَالِمَهُ النَّى الْمَا بَضُهُ وَالرَّبِ المكُ وَلَانَذُ جِ عِجْلًا أَوْحَنُ وَقَا امَّا مِلْرَبِ المُكُ وَانْحِبَدُ مِلْكُ إحدَى مُدُمِلُ الْمِيْعِطِيمَ الرَّبِّ المَكُ زُجُلُ أَوْامَرَاةٌ معلَقَدَ المَوْلِ فُكَارِالدَّبْ المَكْ وَيَسْحَا وَرُمُوا مِيْفَهُ وَيَهِمُ فَيَعِيدُ الْمُدَّ أَخْرُوسَعُدُ لما الشه والعَرَاونَ يُما من بعِوالمَّمَآواليّ لوَالدّ بعِزْ وَالْحِبْرِتَ فَالْحَصْدِيلَ كإنكأز لككرم حفاقك أوكان متذاالفكال وليزآ بركافؤه دُّلكَ الرَّمُ الْوَيْلِكُ الْمِسْرُاةُ الذيرَ فَعَ الْوَالْمِعْ الْمِسْرِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَارْجِهُ فِي إَلَيْ حَتَّ مُونُواْ عَلَيْهَا وَالْمِدِهُ النَّيْلِ وَلَا يُدْمِينَ اللَّهِ بان كايمون عَلَيْهَا دُووَاحِد وَلَبِي النُّودِ بَكُونَ اللَّ لِقَنَّاهِ مُرَادِك التُعْجِيد الْحِيَّا وَالْمُحُوا التَّرِيرِمن عَيْكُم وَالْعَرَعُ عَلَا لَهُمْ لِي النَّنَا يراليم وَالدمْ اوْين كُم وَالحَمْ أَوْينَ مَعْ وَصَعْ اوْين وُومَ

للرَّب المك كشل تأسَّط بعدُ يُك رِّمَا أَغُطَّا وُلك عَمَا مَا رَكُ الرَّبْ المك وَافِح تُذَارِ الرَّبْ المكَ انْتَ وَابنك وَابْسَاكَ وتملوكك واسك واللاوكان فهديك والغرسط ليتيم وَالارْمِلَةُ التِّبِيَكُمُ وَلِلَّوْضِعِ الذِيْخِيَّانُ لِهُ الرَّبِ الْمُلْكِ ليُدْعَ النَّهُ هُنَاكَ وَادْكُ زِنَّعُنْدُكَ فِلْ يُصِحْرُوا حُسفط واعلين الصاياك ميم واعلع بالمطال بعدايام عند مَا بُعَمِمًا فِي يَرُكُ وَمَا فِي مُعْمَرِيكِ وَافْرَحِ فِي عِيدِكَ أَنْتَ وَاللَّ والمتك وعكك والمتك واللاوى والغريب والتبيم والأرملة التى فهُ ذَيْكَ سَبِعَةً إِنَّا مِرْتَهِ عَاعِمًا لِرَبِّ المك فِالمَوْضَعِ الديَّاكُ القالزت المك ويكون قداما بارتك ك الرب المك فيجييع عَلاَّ تِكَ وَفَحِينِعِ أَعْمَالَ يَدُ بِكَ وَيَكُونَ لَكَ فَرُحُ ثَلَا نُمَالُ كَالِيَ فالسّنة يَطِهُرُكُاذ حَيِرِاكَ امّام الرّب الملكَ في عبد العَطير وَفِي بِاللَّانَا بِيعِ وَفِي بِدالمظالِ - لاتَسَرَأًا قُدَّ الرالِبِ الهك كارْغَا كُلْ قِاحدِكَ عُوْمٌ يُمِ كَالِبُرِكَة التَّاعَلَمَا لَهَا الرَّبِ اللَّ اجْعَلِكِ حُكَامًا وَكَتْبَهُ فِجَبِعِمُدُ لِكَ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَهُ دُ السَّعْبِ إِلْ مُ المِّينَةَ فِي اللَّهِ مِنْ الْفَيْلِ فَا زَّالِيَّا مُالْكُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ لاَمْوُدُوا لِلرُّجُوعِ فِي إِنْ الْمَرْسِ لِلْ الْأَبِدُ وَلَا يَسْتَكُمُ لَهُ مِنْ ٱلنِّنَآ)، وَلاَ عَِيلَنَّ قُلِهُ وَلا يَسْتَحْثِرُمُ لَا سُنَّةِ وَالدُّعبَ جِدِّا وَيُورُونَ عَلِمَ مَا سَيْعِهِ مَسْتَكُونِكُ لَهُ هَذِهِ الشَّهَ فِي الشَّهَ فِي مَا السَّهُ فَالْحِ الأُحْبَا إِللَّهِ مِيْزَلِيَكُونُوامَعَهُ وَجَلْهِ إِجَدِيْمُ لِيَا أَيَّامُ حَيَا تَدْلَيْعَكُمُ أنعظاف والرب المتاويح فظهم عن الوظايا وهن الناب وَمَيْلِ عِمَا لَكَيْلًا يَرْمَعُ ظَلِمُ عَنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَرُوعُ عَنَ بِنِ الْهَا يَا وَهَا السُّنَرَينَ اللَّهُ اللَّهُ لِنَطُّولُ مُدَّنَّهُ فِي يَاسَنِهِ هُوَوِينُكُ مِنَعْن فَتَحَلَّزُ الْأَكْتِكُونَ زَلِلاً عُمَارِ اللَّا وَيْنَ فَيْمِيعِ بَسِلَة لابئ نَعِيبُ وَلاَمِينَ إِنَّ مَعَ بَحَلَّ أَيْدُ فَا تَفَوَا مِنْ الْمِرْاتِ هَنَّ مِيهُمْ المُكُلُونَا وَلَحَظَّ بِيكُن لَهُمُومَعَ احْتِمْوُفَانَّ الرَّبِّ لُوسِيهُ كَانَاكَ لدَّ وَمَلَا هُوَ حَزَالِا خَازِ مِرْجَمَةُ النَّعْبِ الذِينَ يَدُنَّ عُولَ الذَّ مَاجِ امًا وَ قُوا أُدْ مَنْ وَمَا أَنْ مُعْلَى لِلدَّاعِ لِلْمَدِّرِ وَاللَّيْسِرُ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا أَنَّ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِن وَاوَا يَلْ خَطِيلًا وَرُبِيلًا وَأَبِيلًا وَاللَّهِ مَا الْعَمَالَ ا دُمَّةُ وَالْمَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَخُسُومَةٍ وَكُلَّمِ النَّمَا وَمُدَّكِمُ فَعُرْ وَامِيلِ المُومنع المناق الرَّبِ المَكَانِ الْمُعَامِدُهُ مُعَالِكَ وَالْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحبراللاً وق الله على الله يكون بلك الا يما يرمنلم أو ويُعِرُ فُوكَ الحكم والمتكل الأمزالني عَرَ فُك مِمَ الحَابَ البحاختان التسالمك اربغ عاسمه منالكات عطواعل كل مُورالنامُوسُ التي يُعْوَيَهَ اللهُ وَاصْتَعْ كَالنامُوسُ اللهُ عَلَم مَا البَّرَيْدِ بِنْ كَعَلَيْهِ لا يَتَلْ عَرَاكِ كَلَامِ الْدِينِعُ وَفُنِكَ مِي يَا وَلاَ إيسالا والى زُجُلَ سَنَعِل العَدَة وَلَا بِنَدَ مِن المَرْ الفَام الحيفة امتام الرَّب المك أوالفَا لَهُ الدِّيحُ فَ عَلْكِ الأَيَامِ يَوْتِ ذَلِكَ الرِّجُل وَاجْرِ جُوا العَرَادِ مِن رَآبَكَ فَاتَّالسَّعْ يَعَيْمِهُ مُعَمَّعَ فَسِعًا ف وَلاَ يُنَاهِ إِنْ الْمُ وَاذَادُ خَلْتَ لل لاَرْمِ اللَّهُ يُعْطِيكَ آلِرِّبُ المك مِبْرَاثًا فَوْرْتُهَا وَسَكَنتَ عَلَيْهَا أُمْرِّ ملت الصِّبِ لِمُسْلَطًّا مِوْل بَعِيَّة الْأَمُ الْحِيلِيِّ فَأَوْمَلِكُ رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِزْلِخُوتِكِ احْمَالُهُ رَمِينًا عَلَيكَ وَلَايْكَ الْعَالَ عَلَنَ عُلَّا عَنْيًا مَنْ الطَّعْلُكُ لِمِرْ مُوَاعًاكَ لِكِنَّا مَنْ يَكِيرُ لَهُ خَيْلًا.

16

TE

إِلَهِ مَا النَّا وَالْعَظِيمَةِ لِنَيِّكُمَّوْتَ وَقَالَ الرَّبِ لِلرَّالِكَ لَا الْحَكَامُ الْدَك كالؤا استقيم وسلبيم كمرنبيا مزاخ وزيم مثلك واجتلكه مِي مَعْ اللَّهُ مَا أَمْ وَالْإِنتَا لِكَ لَا يَعْ حُلًّا مَوْلَا دُلكَ المنعاب كأناانتم منذلا الببالدئنا فوق يحكوا بربكام لؤأم أان عكم بِهِ وَنِيتَ لَمِ عَالَهُم الْمَهِ أَخْرَهُمُونَ ذَلِكَ النَّوْلِ فَالْكُ مَلِكَ اللَّهِ وَلِيَّا لَهُ كعتافهم الكلمة التي تتكافئ الزئت كالزَّجيع مَا تَحَكُمُ المنع ميم الرّب وَلَوْتًا بِالكَلِّهِ وَلاَ نَكُونُ فَخَالَ الْكِلَامِ الْمَكُم بدارت والمَا مُكَامِّ ما ذَلِكَ النَّيْعَ الْأَنْ الْمَعْ الْمَالِكُ الرَّبِ الم ك المُعْمَ المِن مُعْطِيك الرَّت الْمَك الصِّمْ لمَرَشْمُ وَأَسْكُمُ فِي مُدْ بِغِرُورَيْقُ مَمْ ثَلَان مُدُرْ الْإِنْ فَزَلِكَ فِي وَسِنْطِ الْأَرْضَ لِلْدَيْعِطِيك الرَّبْ المكُ وَاصْلِمِ لِكَ طِرِيتًا وَصَبِّرَ لِكَانَهُ أَفْسًا مِلْدُودِ الأَرْضِ النيئهم الكَ الرَّب المكَ تَكُونَ مَرَّ الكَ لَأَ فَا إِلْ مُعَدَّا هُ وَ الامزالذي تببو تكؤن الفتأة الفائل فناك لعيدالذي مب صاجبه سنبز بليز ولزيكن بغضنه من فالح لامنذ للاتدا بالمن ومن يح مع المالك المناب ليقطع حطبًا ورَفَعَ الناسَ عَبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المك وتجدم ونبازك المدخووني وتحاسط المستعالا بام وَالرَّهُ لَادِي مِنْ لَهُ مُعْدُمُ لُكُمْ رَجِّيعٍ مَنْ لِمَالِيدِ لِيَرْجَبُ كَالْتَ يُسْكُرُ واشتهد نعسه المكاللة على الرباله المك ليندم الرب المه يشابج يع لحنواللا ويزالتا إم يرضاك امام الرتب الكويبا مقسى ما مَا خَلَا الْمِن لَكُ بُوا بِي وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ يُعْطِيهَا الكَالرَّبِ المككلاتَتَ مَا لَهُ النَّهُ لَلْهُاسَّات الأَثِمَ النَيْرَ فَيَالَتَ وَلَا يُوجِد مِنْكُ مِنْ يِدِ ابْعُوا فَي الْمَدُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ولاتتنال أيلاضوان ولافرجم الطبرولاتسع إلز أقى ولا يخسط مِزَالْهَإِن كَانَيْمُ الْحِلْمَانِ وَكَايَت خَبِرالاً مَوَان لاَنهُ مَرُدُوكِ عِندَالرَّبَ المَك كُل رَبَعْ لهذه وَمِزَاجُ لِعَن الرَّدَ المِيدِ مُوارَب عَزوَجُهِكِ نَكُرْكِ إِلَّا إِمَّا الرَّبِ المِكْ فَازُّ فَوَ لَآ اللَّهُ مَم الدِينَ تَنْمُورُ مَيْنَعُولَ لِلسَّكَ أَلْ وَالاسْتَفْتَامُ وَامَّا أَنْ مَلَمُ بُفْلُولِكَ الرَّبْ اللَّكِ ذَلِكَ وَبِعِيّا مِلْحُوبِكِ مِنْلِي مِنْ السَّمْعَيْمُهُ الدَالرَّبِ المَكُ لَهُ فَأَ طِيعُ الْجَبِيعِ مَا شَالْنَالرَّبِ المَلْ يَحْدِيبُ تيم الاحنفاغ اذفكم لأنعود أن تمع صون الرب المنا وكانعكر

فَلِلاً رَصِ لَنِي مُعْطِيكًا إلرَّبِّ الْمُكْتَورُ الدِّيهُ أَلَا يَكُنَّ ابِدُ وَامِدُ يَثْ لَهُ مَا نَظُ لِمُ أَوْخُطِيَّةٍ إَوْكُلَّ شِي يَطْ فِيوْمَنْ فُمِهُ عَاهدَيْن وَم فَرِينَا لا نُهُ مُهُود تَعُوم كُلْكَ لَمَةٍ قَانَا مُسَاهد دُورْعلى إِنسَّا إِنَّكَ وَلَكَهُ مَعَالَهُ مَعَالَكُ فَلِي عَرِالنَّجُ لِكَ اللهَ النِينَمُ الخَيُومَةُ فَدَّامِ اللهِ وَقُلُّوا لَاحْبَارِوَعُمَّا مِلْعُمَاءُ الذِّبْرَيَّ وَمُوَّحَ فِالْكِالْأَيَّا مِر وَيَعْصُونُ عَرْضُونَهُ مِبْدُ بِتُمَارِثُ فَانْ كَانْ النَّالْمُنْ كَاذِيًّا قَدْ فَا مَر فَتَ مِدَ اللَّهُ مُعَامِمًا الْأَجْنِوْفَا عَلُوا بِدِكَمَا أَزَادَ الشَّرِيلُ حِبْهِ وَأَعْرِلُوا التَّرْيرِمِينَ كُمُ مُعَيَّ يَسْعُ اللَّا قُولَ فِي الْمُعْدُونَ لَا يَعُودُونَ الْ يَعْلِوا شِلْهِ مَن الكلم الرَّدي فَيكُم وَلا مَنْعَ عَيْك عَلِيهِ النفس بالنين الميز المتزالة والسراليد البرال الراكا استله المرَّه زعيب بيكم وحد لك ينعُلُ وَوَالْ الْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِم وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِم وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ أُعْدَآيَكِ مَا بِصِرْتَ حَلَّا وَفُنْ سَالًا وَجُوعًا أَتَ مَنْكَ وَلَا غَتْ مِنْهُمْ فَانَّ الرَّبِّ المكَ مَعَكَ الدِّنَى لَحْنَجَكَ مِنْ لَهُ صَفَّرُونَكُونِ فَا تَعِنَّدُمتَ إِلَكُ لِنَهِ مَنَعَدُمَ لِلْمِرْقِيْعَالِمِ لِللَّهُ عِنْ وَبَغُولِ مَعْ الرَّالِ لِ أَنْمُ مَا مُوزَ الْمُوم الْحَرِي أَغْدَا بِكُو فَلَارِحُفْ تُلْوَحُ وَلَا نَخَا مُوا

النفطع المنشبة فونغت المدين مرالن النفايث متاحبة فمانست مَدَ المَرُبِ اللَّهُ مُعَالِمُهُ رَوْمِينُ لِكِيدُ لِكِيدِ مُراكِ اللَّهِ خَلَفَ القال لعيَّة عُلِيهِ فَيُدِّرْكُ وَنَكُونِ اللَّهِ مِنْ يَعِيدُ فَيُوتُ هِدُا لَوْيِبْ عَلَيْهِ مُكِمِ الْوَتْ لِأَنَّهُ لِينْ يَعِفُنْهُ مِنْ قَالَ لِاسْنَادُ ثَلَامُ أَيَّا مِن فلذلك أوصبك يقكاالككم فأفؤك نتخلك فككف مديقان اتَّى اَرَّبَ المكَحدُ ودكَ كَا أَمْتَمَالاَ بِسَالِالْهَ لِأَكَا مِكْ وأَعْطَاكَ الرَبَ حَيَعِ الْأَرْصُ التَّى قَالَ أَيْعَطِيهَا الْأَمَامِكُ وَشَعْتِ حِيْعِ هَن الْحَمَامَ الْيَ أَنَا أَنْصِيكَ بِعِاللِّوَمُ النَّخِبَّ الرَّبِّ إِلْمَكَ وَيَسْتُلك فَيْجِمِّ عِلْمُ تَعْكُلُ آيَامِكُ كَازِدُدْتُلَاثُ مُدرَعِجِ بَنِ السَّكِ ثُنَّ وَلَا مَسْفَلُ فَيْمَ كَالْحِي فل صنك المن عطيصة الرّب اللك مِيراً ما ولا يكون فيك من بحِبْ عَلَيْهِ دُمْ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فَنَرَبَ نَفَتَهُ فَأَتَ ثُمُّ هَرَ إِلَا إِنْ اللَّهُ إِن الصَّاحِ مَعْبَنَّهُ وَيَأْخُكُ نَهُمْنُ أَوْنُسِلُونَهُ فَيُدِوَلِ الذَّمَ فَيُوت وَلَاتَشْفُن عَنِكَ عَلَيْهُ وَطِهْ الذَّم الزَّكَى إِلَيْكِ الْكِوْنِ الْكُلِّفَ الْمُنتَى لَا سَعَدَد إِلَة فُوم صَاحِكُ التِيَ شَهَا أَيَا وُلاَ فِي مِرَا لِكَ البَّحِ وَثَنَّهُ

البكايم الني كوكن للدينيز وجميع العنايم التحييها انتهتها لك وَكُلْجَيْعُ عَنَايُم اعدًا مِكِ النَّ وَمَعَ الرِّبُ المِكُ الْمِكْ الْمِكْ الْمِكْ الْمِكْ الْمِك العَالِجَيعِ اللَّهُ وَالْعَبِهِ مِلْكَجِيلًا الْخَالِمَ عَالِمَ الْمُؤْلِدَ الْعَالَمُ مُ التخاعطاكم الزّب الحك لترتّب لأضمُمْ لاَبَعُوا مِنْهُ وَكُان فِيهِ رُوح مَنْمَةُ لِكُرِجَ مُونُمُ تَحْرُمُوا لَلْمِينَا إِنْهِ وَالْمِيزَ فَالِكُمَا لِيْزَلُ والعنور الير فلل والبر فللحسية فالبوسا ين عَامرَك الرَّب المك لِكَيلابعلوم أَنْعَلُوا لِحِيع جُاسًا بَهُم التَّعَلُوما المتهغ فتختطوا الما الزب الاعكم فالأت علست كابح مدية ايًا مَّا عَارُا لِمَا أَنَّا كُنْهَا فَلَا تَعَلَّمْ كُلُّ عَنْ وَلَا تُدُنَّ كَا حَدِيدًا إِلْ كُلْمِنْهَا وَلَا عِلْمُ النَّالَ الشَّرَةُ النَّيْرَةُ الْمَالِقُ لِهَا النَّالَ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتعشرمنك كالنخ للتظلير بعن ملك أنعشن المنك ككول المتعتق التي مَعز ما نَمَا لا تُعْظِيمَنَ تُولُيْ لك فاصلعها واصلعها-وانطار عَلَالِدِينَةِ النَّ عُارْبُنا حَيْتِلُو فِيدَ لِكُ وَانْ كَانَهُ عِلا احُدُ تَنِيلًا فِللاً رَصْ الْمَرْعِيلِهَا لِكَ الرَّسَالِمِكَ لِبرَهُا ملَى عِ المعتل وَلَا بُعُرُف رَضَّ لَهُ مليخ جستا يغك وَ قَصَا تَكَ تَعِيدُوا

ولاتترعبر عاولا تيلاع وجوهه وكالات المحازيية فدامكو كالرب عكم أعداكم وبجيكم وتيكم الكتهم النعب وَمَوْلُونَا نَى حَبُرُ مِنَا بِينَا حَدِيكَا وَلَوْ مُسْحِكُنُهُ مَلِدُ مَتِ إِلَى مَوْلِيلًا يَوْت فِي لَوْبَ مَدِينَكُنَّهُ عَنْ قُلَّ يُنْ كِلِّعَ مَنْ كُنَّا وَلَوْ مِنْ حَ مَحهُ مِنْ مُلِمَينِ لِلِيَّامِ لِيَلاَ بِونَ لِلْأَلِيَ مِنْ لِللَّامِ مِنْ مُرَّامُ لِعَنْ مِنْ الم وَالْيُ نُجُلِمِكَ عَلَامَ أُوْ وَلَوْ يَأْخُذُهَا فَلِمِوْرَاجِعًا إِلَى بِيدِلْيَلًا يموت في الحرب فيا حُزْمًا دُخُل مُ رُليعدا لَكُمّا مِعْمًا طبَهُ الشَّعْب وَيَقُولُوا أَنِّي زُجِلِكَا فَالْ يَحِبُنُ فَلِهُ فَلِيجِعُ إِنَّ مِنِهِ لِكُيْلًا برَجْ عُلْب الْجِيدِ مِيْلِ ظَلِم وَ يَكُولُ لِهُ الْمُ عَنْ الْكَسْبَة مِنَ الكالم متع الشَّعْبِ بَنَعْقَ مَرُونَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَعَ الشَّعْبُ اللَّهِ مَعَ الشَّعْبُ واذامط يتبالك كدينة لحاربها فادعهراك السيفزفان صنع أبابوك إلى لمنالمة وفقى الك مَليَكُن حِيَع المُودِيزي عَا يَبْدُلُونَ لَهُ اللَّهُ وَيطِيعُونَكُ وَالْكَانُوالْكِيمِينُولُكُ وَلَاكُونَا لُوالْكِيمِينُولُكُ وَلَاكُونَ مَعَكَ حَمْرًا عَاصِ المَدِينَة فَيُسْلِمَا الرَّبِ الْمُكَ في يَدَالُتُ فَاقتُلْ النَّاءَ وَالانْعَالَ عَمِ السَّيفِ إِلَّالنَّاءَ وَالانْعَالَ عَبِع

التعو

بيتك بكائامًا وَأُمَّهَا شَهْرًا يَامْ ثُمَّ مِعَدُدُ الكَادْ خُلِلْهِا وَرُبِّعِهَا وَسْيِنْ لِكَ زُوْجَةٌ وَانْكُنْ لَا بِيهِ مَا مَعَدَ ذَلِكَ صَنْرَحَا خُرُعٌ وَلَا بنيها بوزة ولا مظلما لأنك فلنفخها والصار ينطله فأنا والحق الماحة وابغط لأخرك فعارتاله المتابجتها والتي بغضا وكازالان البيث مُرَالَّتِي مُعْنَهُ فِي إِلْقُ الذِي يُعْطِينا إِلَيْ مِبْرَاتًا لَمنيدِلاً مَسْتَطِيعِ انعَطِعُ والبِّكوانِ الذي عِنْ وَيُطِيَّعِ الْبِكُوالِيْنُ المبغوضة الحالتي عضها تعِمَّ في ويُعطِيدِ بيكوريندِ مميَّن مزعُ إِلَيْ يُوجِد لَهُ الْإِنَّهُ أَوْلِ أُولَاده وَهَنَا تُأْخُد عَ الْكِيهِ وَاذَاكَانَ لَوَاحِدِا بُرُعَا مِنْ لَا يَعِمْ أَبُدُ لَا يَعِمْ أَبَاهُ وَامَّهُ وَيُؤَدُّ بَارُهِ وَلَا مَيْمَ مِنْهُما فَلُهُمْ مِنْكُمُ أَنِي قَامَهُ وَمَسُونًا وُإِلَا مُنَاخِ الْمِنَ لَكِ المدينة الاب وضعم وتنوكا برتجال المدينة التابينا هذاعان مِسْلِ الْحَارِيْنَ وَالْجُامِدُ مُنْ مُنْ الْمُؤْرِدُ مَنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا ويتونف فاعترافا الشررمن بأنكم فتجيع استراتيل ذاسمعوا وَمَا قُوا وَا ذَا رَجَتُ كُلُ مُنَا إِرْخُطِيَةٍ حُنَّكُم الْلِوَنَ فَهُوْتِ وَمُسَلَّبُ عَلَى حَشَبَةً وَحَدُنهُ لا تَبْتُ عَلَاكُ شَبَّهُ إَلَى مِدِفِنًا فِدِلاَ

المدُ زالِي حَول التَّيْن فَيُ زَلِك يَهُ التي التي التي التَيْر إِذَ الكَ التَّيْر إِيَّا حُدُ شُبُوخًا عِلْهُ مِزَالِبِقَرِلُو تُسْتَعَلَ وَكُو غِلْ بِكُا فَمُتَعْمَا شُيُوخ رِين المَدُونَة إِلَى إِن وَعِي لَوْ يُعْلَمُ وَلَوْ يُرْدَعُ وَيَعْسَدُوا الْعِلْمُ سِنْكُ الوادع أين الأخبار اللاوين الذير احتار فوالرت المك ا رَيْنُونُوا فَذَا بَدُ وَنَهَا رَكُوا اللَّهُ وْمِزْلُ فَوَا مِهِمْ رَكُونَ فَصَّلَ كُلِّ حنكم وَكُلْخُمُومَةٍ وَمَشَاجِ لِكُ المَدَيْمَةِ العَرْيَبَةِ إِلَى لَقِيْبِلِ مُمَّتَعُوا أَيدِيَهُمْ عَالَ الْعَبْلِهِ الْمَحْدِينَ فِلْولِهِي يَعِيبُوا قَالِيَرَانَ الْيُرِينَ الرِمْسْفِكُ مَنَا الدُّم وَاتَّهِيْنَ الرُّرْنُ فَاعْفِلْ عَبْكِ الزَّا ييلَالِانِي عَلْمَهُ الرَّبِ بِزُلْ مِن شَلْحَ يَلا يَوْردَ عُرَبَكَ في عَبِيكَ اسْزَا يَلْ فَيَعْفُولُهُودُ لِكَ اللَّهُ وْزُوانِتِ فَا رْفَعُ دَلِكَ الذَّمَ البرَكَ مِنْ أَكُمُ لَيَكُونَ لِكَ الْخَبِنُ ا ذَاعِلْتُمْ مَذِرًّا وَحَسَبًّا امَّام الرَّبْ الْمَكَ وَاذَاخَرُ جُنَّ الْحَرْدِي أَعْدَ آبِكَ وَاسْلَهُمُ الرَّبُ المك في يد يك وعَنمت عَليهم وأنعم في المحتناء حِيدِلةً وَاشْنَهُمَّهُ وَاخَدَنَهَا لَكَ امْزَأَمُّوالْدُخَلَهُ إِلَى يِنْكُ فَاحِلْ قَامْ اللَّهُ الْمُلْعَادْهَا وَإِنْ عَنْهَا لِيَابِسِينِهَا وُجُلْسِ بِي

نوع أوكا تطه إلعاله وكالزرع الدئ وعدمع عَلة كرمك كأعَلْ عَانَةِ وَجَارِمَا وَلا السِّرِي الْمُحْتَلِهُا مِنْ وَكِارِمَا اصْع لك برقايب كل رموة وقالا ردال الذي المن عن ورحال المراويدا صفائم العنها مَقَوَلَ عِليها كلام عِلْهِ وَاسْاع عَمَا إِنْ مُا عَادِينًا عَالِدًا مَن رَوَحْدُ به للزَّا وَكِلادَ خُلْتَ عِلْهِ الراحِلْهَا عَدْ رَكَّ وَالدَّخُلْتُ عَلِيهُ الراحِلْهَا عَدُ رَكَّ وَالدَّخُلْتُ عَلِيهُ الراحِلْهَا عَدُ رَكَّ وَالدَّخُلُ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ الرَّاحِلْهُا عَدُ رَكَّ وَالدَّخُلُ وَلِي الرَّاحِلْهُا عَدُ رَكَّ وَالدَّخُلُ وَلِي الرَّاحِلْهُا عَدُ رَكَّ وَالدَّخُلُ وَلَا يَعْدُ لَكُ وَلَا يَعْدُ لَكُ وَلَا يُعْدُلُ الرَّاحِلْهُا عَدُ رَكَّ وَعُلْدُ وَلَا يَعْدُ لَكُ وَلَا يُعْدُلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُ لَكُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ وَلَا يُعْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّاحِلْهُ الرَّاعِينَ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الرَّاعِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ فللخدا بوالمبيدقاتها عُدَة السَّبيَّذ وَعِجَاهَا اللَّهُ الْحُعَلَاتِ وَمَعُولَ الْمُولِلِمُ السَّابِحُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْالْ الْمُؤْلِدُ وُمَّدُ تَأْبِعْتُ الْأَزْواشَاعِ عَهَا الْأَرْكَلِامًا قَابِلِا أَيْرِاجِدًا بْنِتَكَ عَنَا الْأَرْكَلُ الْ وَهِ فَا فَا مُنْ فَى إِنْ فَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ ولِلْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ ولِلْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُودُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُولِ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُو مسَاخِ الدسكية خَالِ الْحَالِي وُدُوكُ مِنْ وَلَعُرُ مِنْ وَمُعْ الْمُومِعْتِ الْ وتعطرتا لاعليم ينتة لانداخر اتما فاحشاعك وآء فالزاك وَسَيرِلُهُ ذَوْحِهُ وَلا يَكُونَ طِلاَةٍ) رَمَا يُحْتُلُهُ فَا فَا أَضَالًا الكالم حكا ولرقوص للتاة عذرًا فللخرج وها إلى متايبها وبرحها وخال الميندال زون الإنا صلت كاحشة في سرّابيل وصهت بمنياب ببتالنا والزعوا الزهر مركيكم والوحك والح

البَوَمْ لأَنَّاهِ مَمَّاللَّهِ عَلَى كُلُ فَعِي عَلَيْهِ مَلِا يَجْسُوا الأرضِ التنفطيك الزسالمك ميزانا فلونطون إلى إحياديك الحرف مَنَا لَا فَالْفُرِونَكَ نَعْيرِ وَجُمِكَ عَنْمَالُكُرُ وُوَ مُمَارَدًا إِلَا خِيكَ وَسَلَّهُمُ اللَّهُ عَا إِنْ يَكُلْ حُوكَ فَرَيًّا مِنْكَ وَلَا يَعُرُفُهُ فَضَمُهُمُ اللَّكِ والملقاك أبكؤما عندك حتى كالمكمما أنؤك فغيلما للأوكذلك ... قامعَكَ تَاكَ نَثُوبِ وَالْعَاكِ اللَّهِ الْعَالَمُ لِللَّ عَيْلَ ثَى صَلِهِ خِلِكَ الَّذِي صَلِكَ مِنْهُ وَيَجْوَفُ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّعَا اَلَا عَدُ وَانِ اللَّهِ عِمَا رَأُحِ إِلَى أَرْضُونَ الْدُسْتَطَا وَطُرِينَ لَكَ عِمَا عُل عَنْمُ إِلَا فِهُمَا مَعِيدُ وَلَا بَلِعِرْ الْمِيْلَةِ وَاللَّهِ الْمِيلَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّ المك جَيْع بَن الْأَفِعَ الْرَوْانِ مَا تَفَتَ عُشَرً كَا رَفُولُ الْمُعَالِمُ وَالْحَالَ فَي طِيَةِ الْيَعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَالِلًا نُمِنْ أَوْا فَرَاحًا أَنْ مَيْمًا وَالْأُمُ الِلَّهُ عَلَا المُ اللَّهُ عَلَا لِيَمْ وَلَا تُأْخُذُ اللَّهُ مَعُ اللَّهِ مَا وَالرِّللَّا لَا مُطَلِّيدٌ وَالسَّاحْ خُذُ مُرَّ لَكَ التَّسَعَ مَهَا رَجْمَةً فَتَكُ ثُواتًا مُكَ وَاوِلِ أَنْتَ الْمَنْيَتَ لِكَ بَيَّا عَدِيًّا فَاضْغُ حَظِيمًا عَلَى عَلَى عَلِيدٍ لِكَ لَا كَنْ عُطْتًا تِكُمْ نِيْهُ فَيْصِرْ فَيْكُ فِي يَلِكُ لَا تَوْرَعِ فِكُوْمَكَ

(E)

: كَلِيهِ خُلِنَا لِدُوَ اللَّهِ مَنْظُوعِ الْحَسِمَاعَةِ الرَّبُ وَسَوْلُودُ مِن مَا لَا يَدْخُلِهُ مَا عَذِ الرَّبِّ وَلا عَمَّا نِعَ لا مَوّا بِي خُل فِي حَبِمَاعَةِ الرَّبِ وَحَسَنَى لَاعَتَٰنِ أَجْمَالِ لا يَدُعُلِهُ عَا عَدِالبِ وٙٳڸ؇ڋ؇ؙؠٛٞؠ۠ۅؙڲؙڿؙۼٳٳؽػۄ۫ڂؙؚۯؙؖٳۏ؇ڡۜٙٲٷڸڴڔڗڵڬڿؖؗ مِن عِنْ وَلا بَهُ اسْتَاجُ واعَلَكَ لِعَام بِوَاعُور مِنْ بِرالْنِيَ لِلعَلْ اوَلَرْ مَبْدُ إِلَابَ الْمُكَ أُنَّ يَسْعَ لَبِلْعَامْ وَالرَّبِ الْمُكَ مَلْبَ لِلْعَمَّا بُ إِلَىٰ وَكَانُ ﴾ زَالِمَبَ اللهَ أُحَلَكُ لُحَلَّكُ لاَنْدَعُمُ الْإِللسَّالَمُ وَلَا تُصَالِهِ حَيْنِعُ إِنَّا مِكَ إِلَا لِكَهِ فِي لَا بَغِنْ الدُّوسِيَّا لَا نَهُ الْحُوكَ وَلَا بَعْفُر مصرمًا للمنك كدُت فل رضة فان لد لَهُمًا بنون الجيل لنالث منه يَدْخُلُونَكَ عَمَا عَدِ الرَّبِ اذَ النَّكَ خَنْ جَتَ لَعِيطِ اعْلَا بِلكَ احْتَى فِطْ مَنْ كُلِّكِلِمَة مَنْ وَأَوْانِكَانَ فِيكُ زُخُلِيَةً مِنْ الْمِيرِ مرجاب اللَّ اللَّه عَلَى وَجَاعِ الْجَلَّةِ وَلا يَدْ قُلِ اللَّهُ مَنكُو وَإِذَا كَانَ وَقِتَ لِلنَّاءِ جَهُمْ حَنْهُ عِكَاءٍ وَاذَا عَنْ اللَّمْ يَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُوالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ الْحَلَّةُ وْكُولُ لِكَ مَكَانَظَ رُجَّاعَرالْحَلَّةِ مُنْتَبِرُّ زَهْنَاكَ وَلَيْكُن الكَوَنَكُ فِي الْأَعِكَ فَا ذَاجَلَتْكَ مُتَبِنَ لَا عَاجِمْ بِفِي قَالِدُا عُرَبَ

مُغَاجِعًامَع امْرَاه جَالسَّه مَع تَغِلِقُلُقَتَلَاكُ لَهُمُ الرَّجْلِ المُناج للمرّاة قالاِمْ إِنْ قِالْتُدْعُوا الشَّرِينِ فِي أَوْالْ عِينَمَا عُنَامُ مُلَا مُعَالِمُ الْعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم مَنَاجِعًا فِيَنْ جَاكِلًا عُمَا الرَّجُلُ المُنَاجِ لِلا مِرَاةِ الرابِ مدنبتها ويرجا الجحان إلى نقي المنتاء لانها أو تصرح ف المُدِيَّذِ وَالرِجِ لِلْائِهُ فَعَرَدَ وُجَة صَاحِبُهُ وَانعُو السَّرِمِن يَنِيكُ وَان حِدِ زُجُلُ مَنَا أَمُّ مُلَكَ أَن إِلَّهِ مُلَكَ أَن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لُمُنْ مِنْ اللَّا لَمُعْمِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ عَصَبًا نَصَاجِعًا فَنْقُتَا فَلِكَ الرَّحِبُ لِالذِّي صَاجِعِهَا وَحْدُنُ وَالفَّنَاةُ لَا يَكُن مَا شَيْ وَلا يَعِن عَلَمَا حَطِيَةِ الْمَدْ لِإِنَّاحُ مَا مُلْ يَجُلُونَ بَتِ عَلَى الْجِيدِ مَعَنَا لَعَسَهُ كُنَ الْكُ هَذَا اللَّهُ مِسْم الإنه وَحَدَمَا فَالْعَمَ إَوْ وَمَنْ حَسَالَا عَاهُ اللَّهِ عَلَا فَكُونَكُن مريعينها وان عَدَامُدُ فَسَاهُ عَدْ زَاعَيْنَ الْحَافَةُ فَأَخَذَ هَا فَهُر فَعَلَجْهَا وَوَعَدُنُ فَيَدُنَعَ الرَّجُ لِالْبِي وَفَدَهُمَا لَأَى الْفَتَاةِ خَبِير مُعْقَالِ فِلْمَةِ وَتَعْيِرُ لَهُ زُوْجَةً بَرِلْ الْفَصَا وَلَا يَسْتَلِيعُ لِإِنَّ اللَّهِ حَيع زَمَانِه وَلا أَخُوالرَّ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللَّهِ وَلا يَهْ لِي عَوْنَ اللَّهِ

حِمَادِمَاجِكِ وَالْخَرِينَ وَخُلْتَ الْكُومِ مَاجِكَ مُكُاعِمًا الَى نَسْبَعْ مَعْنَكُ وَلَا تَعْمَالُ اللَّهُ الْأَلْكِ وَالْفَاصِ احد بإِمَّا أَوْوَكَ آنَهُمَا وَلَوْ كَكُرْ يَغِدُ عِنْكُ مَعَةَ لانهُ وحَدَّفِيهَا الرَّا شَينِيعًا نَتَكَتُ لِمَا يُكَابِ لَلاقها وَمَنْ فَعَهُ فِي دَيَّهَا وُلُيَرْحَهَا مِن بَينه وَانْ مِن مُن وَمَارَتْ لِمَوْلِ إِنْ وَابْغَنَهَا الْمَعْل الْحِين كُنبَ كَيَابِ لَمَلاَقِهَا وَكِعَنْ وَيْجِيهُا وَيَسَرِّحَهَا مِن يَسَوُّا مَهَا تَالْبَعْثُ لِ الأجيرا لديَّز قَحَ بِمَا فَلا بَسْنَطِيبًا لَمِللَّا وَاللَّهِ عَلَيْهَا مُرَّاجِعَتُهَا وَازِيَّغَيْدُ مِالدُّدُوْعِدُ بَعْدازِكَنْتُ كُو يُدْمَرُ وُلَا عَام الرَّبِ المك لَا يُخْمِنُوا الْأَرْضِ التَّيْعُ لِمَهَا لَكُمُ الزَّسَالِمَكَ مِبْرَانًا وَالْ تَزَقَحَ أُحَدُ امرَّا قَدَ مِنْ اللَّهِ عَنْ جِ الْالِبُ وَلا يُوخُن اللَّ وَيَكُون مُلادَمًا سَنَهُ قاحل في مِيدِ وَكُيِّر بَرَ وْجَدِالْخَاعِلْ مَا لانسترمُ وَالرَّحَ السُعْلَ وَلَا المُسُلِيَا فَانَ هَذَا لِيَسْتَرَهُ وَالْتَفْتُ وَانْ عَدَدُكُ لِلسِ فَنَفَسَّا مِنْ الْحُرَّيْدِ بَنِ إِسْرَا مِنْ وَبِيْعِرى عَلِيهِ وَيديعُهُ فَيُونِدَ ذَلِكَ النَّادِق قِادَ فَعُمَّا النَّرُ مِن يَهُمُّ احسَدَن مِن صَبَعَ البرُّ وَتِعَهُ عُطْرِجًا إِنَّ عَنْعَ كَجِيْعِ السُّنَّةِ إِلْيُوْصِ عَا الْأَحْبِ إِنَّ ا

عَطِيهِ عِدُ زِنْكَ فَانَ لِاتَّالِدَ اللَّهِ عَلَيْكَ لِمُعْلَمِكَ وَمُسْكِرً أُعْمَاكَ فِي ذَيْكُ وَتَكُورُ مَكِلِكَ كَا مِنْ وَلَا نَظْمَ فِلْكَ عَادُ فَيَجِع عَنْ وَكُونَ الْمُتَالِمُ عِبْدًا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَعكَ وَلَيْكُونِ مُ فَكِلِّ وَمِنْ عَيْمًا فَ وَلاَ مِنْ وَلِلْمِ لَا كُرْ وَالَّيْهُ وَلَا يَكُنَّ الْمُعَدِّدَانِيَّا مِن تَحَالَ وَآبِ أَوْلَا كُوفَاتِ عَزَيْمٍ فَيَمَّا يِسْبِ اسْزَآيْبَكُ وَلَا يَكُنُ مُوَالُ فِي مَنْ إِنْ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا مُن كَلِهِ الْحَكْدِ إِلَىٰ مِنِ الرَبِ المِكْ نَدُ رًا فَكَلَا مُامَرُ وُكَ عِنَه الرَّبِ المكن لا نُوَّا ولَحَاكَ رَبَّاءَ نِعِنَّةٍ وَلا رَبَّاءَ ظُعَامِر وَلا رَبَّاءُ أَكُلُّ بَيْ نُعطِيدٍ لِأَخِلِكَ مَنْ مَنَا وَالعَنَ سِكُنَّا مِنْهُ الرِّمَا لِنِيَارِكُ لُ الرَّبِ المَكَ فِي مِيعًا عَالِكَ عَلَى لا رُبِ التِي دُخُلِ النِّيعَا وَرَبْعَا وَإِذَا نَدُ رُتَ نَذُ وَ اللَّهِ فِ الْمُكَ عَلَا نُونَ خِي فَعَنَاهُ كَانَ الرَّبِّ المَلْكُ مَطِلُتُهُ مِنكُ لِلَبِ وَيَكُونَ عَلَيْكَ خَطِيبٌةِ وَازْلُنْتَ لُورَدُانَ مُنْدُ فَلِيرً عَلَىكَ خَطِئْية وَالْمِنْ يَخْرُجِ مِن شَفَيَّ لَكَ إِحْفِظَهُ وَالْمِلْهُ حَمَانَةُ نُهُ لِلرَّبِ المِكُ التَّرُعِ البَّرِيِّ لِمَانَةُ نُهُ لِلرَّبِ المِكْ الدَّخُ الدَّخُلَ المعينية صاحبك كالمتع لك سنبلك بيَدَيك ومنع لا لا تَعْبَعُ ف

وَالْيَتِم وَالارنكَةُ لِنَا رحكَ الرَّبِ اللَّ فَيْجَمِ عَالَ يَلِيُّ وَاذَا نَعْمَنَكَ زَيْثُونَكَ فَلَا تُرْجَعُ مُنْتَبِعًا مَا وَرَاكَ وَيَكُن الْسَكِيرِ وَالْعَرِيهُ وَالْمِيمِ وَالْارْمَلَةُ إِذَا فَكُونُ عُبُودٍ يَتَكُ بُأَرْضَ صُرِّمِنْ أخل مَذَا الْمُصِيَكُ أَنَّعَلَ مِعَدَا الحَكُمْ وَاذَا نَطَعَت كُمْكُ كالنقطف مَلْطَعْكَ وَيَكُونِ لِلْعَرِبِ وَالْبِتِمِ وَالْانْهَلَةُ وَاذْكُوا نَكَ كُتِ عَدًّا فِلُ رَضِهِ مُنْ لَمَ تَلَاأً نَا أُومِيكِ أَنْ كَلَّهُ وَالْكِلَّمُ وَ وَإِذَاكَ النَّاخُونُ مُنْدِينَ أَفَهِ رِوْصَادُ وَإِلَّالِقَامِ وَمَكَمَ لَمُوا عِي وَيُرَبِينُهُا آلِهُ وَمُطْمِعُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَا لِمُعَالِّلُهُ مِنْ الْمُدِّينَةُ تُعَلَّم الْحُكَّام وَيَغْم يُونِهُ فُعَالَمُمْ بِحَسْبِ جُرُمهُ البَعِيزِ جَلِدَةً عَدُا يُجِلَدُ وَلِا يُؤَادُ عَلَيْهَا وَانْ مُرْزَادُ وَا فِضَ مِوا حُثَرَ مِن ذَ لِللَّهِ لِمَ فَهُمَّا لِحُولَ عَنْسَ مِكِ لَا تَكُمُ النَّوْرُ النَّي وَالْهِ يَكُ وُسُ وَان كُنُ إِنْ وَان مُعَا فَانَ أَحَد مُمَا وَلَمْ عَنَاكِ فَاللَّهُ فَلا تُكُن دُوجَة المبت لِزَجُلُ عَبِرَفَتُ إِلَيْهِ بِالْخُوبَعِلَا بَرْخُلِ عَلَيْكِا وَيَغْنِدُ مَالَةُ زُوجَةً وَيَبَكِمِهَا وَكُونَ الْمِبْوِلِدِي لَدُ بنسب إلى شم المين ولا يُحَلِّمه مِزْلِ مِنْ آيَدِكُ مَا لِكُورُ مِنْ

اللاوتون عَلَمًا أَمْرَكُمُ انْحَتْ غَطُوا أُوتَعِلُوا أَدْكُ رَجَيْهِ مَا مُعَلَدُ الله عن يم فالطري بَنْ خَرَجَمُ مِنْ عِنْ إِذَا كَانَ لِكَ عَلَى الْحِيارِ دَيْرُ مَهَا كَانَ عَلَيْهِ فَلاَ يَذُ كُلِ الْمِيدِ لِلسَّارُ هُ زَفِيهُ مُنْحَالِكًا وَالرَّجُ اللهُ عَلَيْهِ اللِيزِينِ عَنِي اللَّهُ الرَّمْ فَكَارُكُ أَوْالْكُ الرَّحُبِ لِ فَقِيَّا لَكُ مَا نَكُ فُنْ فَي وَ وَارْدِدالتَّى لِلْهِ اذَالتَّمْ عَرَبِ فَي فُلْكِ تَى بوليبًا رْكَ فَتَكُونُكُ نَحْمَةُ امَّام الرَّبِ الْمِكُّ لَا مَطْلُمْ زَّ الجيرامسي بباأؤوا حلائحنا جامز لحفوتك أوم العثرآباء الدكن مُدْمَكُ اعْطِهِ أَجْنَ بِدِينَ مَا فَيَقُهُمَا وَلا مَرْبُ عَلِيهِ الشَّنْ لأنهُ مِسْكِيزُ وَقِ كُلُهُ عَلَيه لَيُلاّ يَدْعُوا عَلَيكَ إِلَالِهُ مِسْكِيزُ وَقِ كُلُّ عَلَيه لَيُلاّ يَدْعُوا عَلَيكَ إِلَالِهُ مِسْكِيزُ وَقِ عَلَيْكُ حَطِيَّةٌ لا مَوْزَالِكُمَّا عَلَا لِللَّهِ وَلا الإِنَّا عَلَا بَا وَكُل وَاحِدِيُونَ خَطِلْنَاذِ لَا حِنْ نَحْ كِمْ عَلَيْتِمِ وَعَرَبِ وَارْسَلَةٍ وَ وَلانسُتُرُ مِنْ وَاللَّهُ وَالْحُدُوالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَلَمكَ الزَّبِ المكَمزِهُ عَاكَ وَحَدَ لِكُأْمَا أَوْمِيكَ ال مل من الحيكام وَا ذَا حَمَدْتُ صَادًا فَحَ عَلِكَ وَمُسْرِيبَ المُحَدِّ الْحَكُ فَلَا تُرْجَعُ الْحَسَلَاتُ لَنَا خُنُ الْخُولِ الْمُسْتَكُولُ الْمُوسِدُ

6<u>E</u>E

المرُحنِرُ كَلِنك وَانتَ جَالَيْحُ مُوْجِعِكَ وَلَرْتِجِن اللهُ فَا لَطُوا ذَا ارَاحِكَ الرَّيْسَالُمُكَ مِنْ عَيمَ أَعْمَا آيِكَ الْحِيْطِرِيكَ وَلِلْأَرْضِ التي كيكا الرِّبَا لَكَ لِرْبَا أَاعِ لَهُ عَالِمِ مِنْ خَسَالْتَمَا مُ المَكَ مِبِنَّانًا لِيُّهُمَّا وَمُنكُونًا فَنَاكُونًا فَأَخْدِمِنُ اللَّهِ الرَّالِ الرَّصَاتَ النعطيبك الربالمك مِثَراناً وَالنعا في المِنْ وَالمِرالِكَامِ الدلخان التالمك أنهع لته مناك وميل اللها النه يكون مك لا بكم وتُعلله مَا مُن كُواليتِ مالتِ المولان حسل اللارص الخام الت لأباينا اند بعَلَيها الأَوَالْفَالْدُ المستبوالمز للم المنطق المامدي الرسالمك ويجيب وَنَعُولُ اللَّهِ المَّامِ الرَّبِ الْمُكْ الْإِنْ كُلُّونِ وَهُمَاطُ المعرَّدَ سَكُ مُنَاكَ مَع دِ عَلِيلٌ مُرَّمَارَ مُنَاكَ فَبِالْ عِطْبِمَهُ وشماكثيراكث واسكابنا المنور ولدلوا ووطفوا عَلِنَا أَغِيمُا مَعْبَةً صَنَّحَ اللَّ الرَّبْ الد إباينا نَسْمِعَ الربّ امُوالنا ونط ولل فاضعنا وكدنا وصا بقتت

ذَلْكُ الرَّهُ لِ أَنْ أَيْكُ الزَّاة الْجِيدُ فَالْتِيمِدُ الامْزَاة إِلَا بُوَا بِي المشايح وتَعوَّل وَاخْدُوج لَع يُرْدُانَ بِيمَ المهاجِيهِ فَالمَرَا يل وَلَوْيَتَا فَذِلِكَ أَخُودُهِ فَي دَعُنُ مَشَائِحِ بِلْكُ المَدِيَهِ وَتَعُولُكَ لَهُ ذَلِكَ بَإِنْ مُوعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الْمِلْ اللَّهُ اللّ الميوند الملكام وبنع أحدث يهاير خلها وتنب وي وتجهيه وتحيب وتنعول هت فالبكالارخ اللبى لأبين يكري الدُ عَاامْهُ فِي الرَّا بِهِ الرَّا الرَّا الرَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَعَارُجُلِ مَع الحِيْدِ عَجَا وَتُ زَوْحَهُ الْعَدِيمَا لَتُعَلِّمَ زَوْجُهَا مِزَالَاك لَيْسُ مُعْدَثُ بَدِهَا فَأَمْسَكَتُ بَيضَهُ تُعَطِّم بَدُهَا وَلا تَسْفَعَيُّكُ عَلَيْهِ عَا • لَا زَفِهِ مِيزَا نِكَ بِسَعَدَين حَبْرَى وَصُغُر كُلَّ كُن في يَتِكُ مِحْكَالُحِكَمِيرُ وَصَغِينُ الْكُونِ لَكَ مِزَالُ عَادِكَ الذيبين ومن عال عن المعلى المال المكان الله الماك الما عَلَالْاَرْمِنْ لِحَيْعِطِ كِمَا الرَّبِ المِكَ كُلُمِنْ لِمِيَّوُ لِلَّهِ، وَكُلَّ مَنْ عَلِجَوْرًا أَدُكُرُ وَيْمِ مَا نَعَلِكَ عَالِينَ فِاللَّايِقِ فَكُومُمُ مِنْ رُكُفَ فَامْمُنَا مُاكَ فِالطَّهِ وَلَطْ مِنْ مَا مُنَا مُنَا مُاكَ فِالطَّهِ وَلَمْ الْحَمْدُ الْحَمْدُ

مَا النَّهُ لِهِ النَّالِكَ نُعِلْنَا النَّاسَيْطِ لِنَّا وَعُمَّا مَنْ طِلْنًا وَعُنْكُمْ فِي بَنَا البِوَيْ الرِّبْ المِكُ تُأْمُرُكُ أَنْ يَصْنَعُ هُ نَلَا السُنْ بِحَمَّا وُ وَهُوَ الْأَحْكُمْ مَخْفَعُمُومَا وَمَعْلُوالْمُمَّا مِنْ كِلْ فَاوِيمُ فَيْ كُلِعُوْسِكُمْ وَهَا أَتَ الِمِ فَلْاحْرَتَ الله الْكُولُكُ المَّاهُ وَارْتَبُ لُكُ مُلِ اللَّهُ وَخَعَطَ النَّهُ مَا مُهُ وَلَهُ عَكَامُهُ وَلَهُ عَكَامُهُ وَلَهُ عَكَ وَالرَفِيكُ خُتَارِكُ اليومَ التَكُورِلُهُ شُعَّا حَيِّا عَلِمَا فَإِلَاكَانَ تحتفظ فصاما وتجيعها وتكوزعا لماع يستع الأم كا مَسَلِكُ مُسْمَّى مُفْعِقًا مُحَلَّالُ لِنَكُوْرِ شَعِبًا لِلِرِتِ الْحَالَب كاقات وصوى ابخ اسرًا برو قَالَ احت عَطُوا المَعاكِ ا المَّ أَنَا أُدْمِيكُمُ بِهَا البِوَهِ وَيَكِنُ يَكِم نَعَبُ وَلَا لازُونِ اللهِ الأرض لخاعطاكا ارتب الماك سد لا حجازًا كتأرا وتصلمها مالشد واكثب على الحجائه حييع كم مذا النائول اذَامَاجُنُمُ الْأَرْدُنِ إِلَا لِمِنْ وَدَخَلَمُ الْأَرْضِ الْتِلْ عَطابَتُ النَّالَةِ الْمِكَ انْصَّا عَيْفِلْنَا وَعَشَالُاكَ مَا قَالَ لَكَ الرَّبِ الدَّامَامِكُ وَتَكُولُ إِنَّا اللَّهِ عَنْمُ الْأُردُن لِّعَيْمُولَ صَلِيهِ

فَاخْرَحِنَا الربِينِ مِنْ مُنْ عَظَيْمِهُ وَيَدِعِنَ مِنْ وَدُرَّاعِ زُفِع وَمَنْظِ عَظِمَةِ وَايَات وَعَايِبْ وَاذْخَلْنَا إِلَهُ ثَنَا المَا زَنَاعِطَا مَا عَنِهُ الْأُرْسُ لِلِهُ تَغِيغُ لِنَا وَهَا مَنْ عَلَى شُلِلًا لِقُ مِهُ لِتَ الأرْسِ لِلْمَا يُعْطِيمُهُمُ الرِّبْ زُصِ نَدُرُ لِبُنَّا وَعَسَلًا وصَعَهُ إيتام الرتب مناك يميع الخيرات المخاعظاكما الرتب للك أنت وَكُلْ مَنْ إِلَى وَاللادى وَالْعَرِيبِ لِلسَّاكِرَ عِنْدُكُ وَالْحَلِّ وَاذَا انْتَ كَلْتُ فَنُورْ عَيْعَ مُرَّاسًا نُصِكَ فِلْلِسَّنَةِ اللَّالَةُ فاعط إلعثر التا فللاو وقالغ يب قاليتم والادملة فاكلوا ع مُدْ مَكَ وَتَسْمَعُوا وَقُلْ قُدَّا مِلْ الرَّبْ الْمِكْ فَعَلَّم سُ الامداً من يَتْ وَدَنَّعَهُا للاوى النَّايب وَاليتم وَالاصلة المسيع وصالباك المخارص سنط الزائرا تراع فاستك وَلِمِ النَّهُ أَوْلُواكُ لِينُهُا عِنْ قَلْبُ وَلَمُ النَّفِيمِ النَّا فُلَّا أَمَّا بَيِّنًا وَلَا أَعْطَتُ مِنْهَا لِمِنْ وَمِنْهَعْتُ صَوْتَ الرَّبِ الْمِي وَعَلِيْ حِسَمًا أَوْصِيبَى مِ وَالطُومِن يَ وَدُسِكُ مِلْكُمُ النَّهِ مِ وَاللَّ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِنَّ إِنَّا وَعَالِلا رَضِ النَّاعِطينَهُ وَسَعَا

الدى الصائغ ويجعَّلهُ في كارِح في فيجب كالشَّع يكون لعول الديه أنا والمد مَنول المنع حَمْيع مريكون المؤن يحل عَنَّى صَاحِبٌ فَمَعُولَ مَنِ السَّعَتَ كُونَ لِعُولَ نِصِلَ الْعَجَ الطَّرِينَ النَّعْ وَ مَنُولِ السُّعَكُلُهُ يَكُونَ الْمُؤْنِ فِي الْحَالِكُمُ عَلَيْحُ إِلَى فَمَ الْمِيْعُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْحُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْحُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْحُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ اللَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْحُوالِمِلْعُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْحُ عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْحُلُوا عَلَيْحُلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْحُلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْحُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْحُ عَلِلْعُ عَلَّهُ عَلَّا عَلِي عَل اقارسَلافَيَعُول السَّعَنْ كُلُون كُون الْعُن مَن مَا لَكُون عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وهتك لمارانية مَغُول الشَّعْتُ لَهُ بَكُنْ مَلَوُن مِلْوُن مِنْفِيَاحِ الْحُنْهُ الأمداو إنج من فعنول الشعك المكون ملغل من بضاجع في الم كُلْوَابَيْ فَيقُول السَّعَجَهُ عُمُ يَكُون كُون يَعَدُّ مَعَاحَت ابْدِاد اللهِ النست لمتغ فعنول المشعصكة كأكور متلغول تريكام مع ما لا ينتول المعلم ا المعرضيعة بكون مَلغون من بني لي شق على لانتم مَن عنول الشف المراجعة جَمِعِهُ بَكُونَ مَلْوُن كُلِّ التَّانِ لِيمَ عَلَى يَعَ كُمُ مَلَا اللَّيْ التَّانِ مِن التَّانِينِ وَ بِعِلْ وَمِعْ وَمِنْ النَّهِ النَّا النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّ واطعم ليكوت الدله كمروج فظم وعملي وصابا كلا الخ أأفصك بقالبوم فَعِسَلك الرَّت المك أعن كام حربَع ام الاص وتوامك هن المركات ميما وتماد مك الكنت نتع صوت الريب

الحسانة التل ميكم ما المتم على القستيدها بالكلين وازهناك مدعالازت المك مدعام والأمرتم حديد جستان سيعيد بنيها مذيخا للزس الهك وفاتع عكبو وتؤك الازب المك والذبح فناك دَمَاج المن كرم الدين الهك وكلفناك واشبتع فافح امام البالمك واكثب عَلَا لِجَانَ مَدَ الناسُ رَجَيْعِ لَهُ وَاضِعًا جَدِّا وَكَالرَوُسُ الْجَارَاللَّهُ مِيْزَقَ مِينِما سُزَلَيْلِ فَأَبِلَّا مَسْكَ وَاسْتَمِعْ مَا اسْزَلَيْلَ المحكف ليع مذا البق مرت شَعِيًّا لِلرَّتِ فَاسْعَ مَوْسَ الْرَبِ الْمُكَ واعمل وسانا محميعها وسننكذ الما الصيك بما اليم مُمَّ اوصَ مُوسَى جَمِيع الشَّعَت فَدلكُ البَوِّم وَفَالَصَ وُلَّا مِنْفُولَا مِنْفُولَا عَلَجَ إِنْ مِيرِمُ مُا رِوْزَ المنعِبِ إِذَا عَنْمُ الأردُن سَعُون لان يَعَوُدُا التَّاخَارْ، يُوسُف، وَجِنَامِينْ وَهَلَوْكَاءِ سَوُّوكَ عِلْ اللَّهَ عَلَى جَبَلِ عَالَ وُسِينَ عَاد ، أَسْبِر لَا بِلُونَ ، وَانْ عَبَالِم فَ وَجِيبِ اللَّا وَتُونَ كَنَا يُولُونَ لِحِيمِ الزَّآييلِ مَوْتُ مِلْعُونَ الرَّجُلُ النِو بَصِنَعِ وَانْنَا وَصَنَّمَا سَعُونًا مَكُرُوهًا مِزَالَيَّ عِلَمَ

لادبا حييد تكور عالبًا لا تنافلًا الكنت بسَّعُ وتطيع ومتا الب المعتق المك النائا أوميك يقااليوز وتخ عظان تعلقا ولاتحالب جَمِيعِ هَدَ إِالْكَ كُمُ الْمَا فِصِيكَ بِمِ الْبَوْمِ يُمَنَّهُ ۗ وَكَالْبُنَّ وَلَا تَنْعِ الْمَةُ أَخَرُونَ عَدُهُما وَالْكُنُمُ لَاسَمْعُونَ صَوْرًا لِرَبِالْمُكُمُ وَكُلَّ مَنْ عُونَ صَوْرًا لِرَبِالْمُكُم وَكُلَّ تحفظوا جينع وصاباه النااا وسيكم بهاالتئ أتعلك بن اللعنات جعا وَنَلْ حَكُمْ لُمُولِنَ وَلِلْكُنِيْزِ مَلْوُلِ الْمَالِمُ الْمُولِينَ لِلْمَالِمُ الْمُنْتِ المَزَّ كَوَدَخَارِكُ لَعُنتُكُ وُلادبطنك قاسزًا بعرك وَلُمُعَاعَمُكُ ملغون تعادخولك الفالون تعادر دعك برسال رعكاك المتاة وَالمُوعِ وَمُعْسَلِكَ كُلَّا مَطْرَحَ عَلَيْهِ مَدِكَ وَكُلَّا مَلُ مُنْ عَيْدِيدِ لَكُونُ مُلْكِ لِكُلِيسُ عَذِهِ مِلْجِيلُ عَالِكَ السِّدِينَ • اللكة كتفعنك ولتكطالب الكؤكاحت يدك اللاص التَوْحلهالرَهُما يُفِرُمكَ الرَّبِ الْعَدَم وَالْحُوَالْوْرُولْ لِسْرَرُ خَا والألم والتوروللا مغار وبطردك تخفيك كاكوكون التما وَ وَرَامِ لِكَ حَرَيْكًا وَالارْصْ عَمَالَ عَدِيكًا وَيَعِلل معلارَ صَالَّا عَلَاةَ رُالًا مُعَدَّامِ النَّاءَ عَلَكُ حَيَّ مِيلَا وَرُالًا مُعَدِّلُهِ النَّاءَ عَلَكُ حَيَّ مِيلًا وَوَيُعُلِكُ الْ

الهك مبنا دك انت والمكبذ ومُسَارك انت المستقط المستقط الادتطنك وتمراسا رضك وتطعار بق كالدوطا غماك بورك عَلَى الْمُورِ الْمُ وَكِفَا بِلْ مُبَارِكُ النَّهُ فِي مَذْ طَكُ مُمَا زَكَ ات و مخطف ولسلم الب المك فعيد اعتاك النَّزيُّنا وولك مَكُورِيزَفُيّام وَحَاكُ مُجُرُعُلُكُ خَرُكُ لِلْ طِيوْقِ الْحِدَيْ الْمُؤْمُونَ فَيَ سَبِيْعَة طرِ عَرَبَ هُلِكُ بُوسِلِ إِنْ يَرِكَا مُوفِحُا وَكَ وَسَبِيْ المجيع مَا نَعَتَ لْمُ فِي فِي لِأَرْضِ الْمَرْيُعُطِهَا لَالِالْبَ الْحَالَ مِعْمِكَ الرَّب المك لَهُ شَعًّا طَافِرُك مَا عَلَى لَا مَا إِكُ الْنَ مَعْتَ صَوْتِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ وَسلطَنَ سِسُلُهُ يَعُواللَّهُ مِيعًامُ الْأَصْ ازام الماك علك على فرأمنك ومصراك البرالالماكات لِنُهُ مَنْ مَلْ لُورِ عَلَا يَارِمُلُ وَفَا مَا مِا مُكَا لِلَا رُصْ التلفَّتُمَّالِتَ لِأَبَامِكَ اندُبُعُطِيكَ مِنفَعَ الرِّبِ الكحوارِ خرات الميًا وَرسُل لامطارِعَلُ إصلى في حسب عَا ويُبَارك عَلَيْهِ عِن اعْسُمُ السِّدَيُ وَمَعْصِ أُمِّلْ كِينِينَ وَانتَ مَلاَّتًا خُدُورَ اللَّهُ الْمُدَاوَمُنَّا وَمَوْا عام كَثِيرَة وانت لا يَزُلُ ورَعلي الله الله الحاك راكا

مِنْ مَنْ لَتَدِمِكُ إِلَا عُلَاكُ وَيَهُومَكُ الرَّبِّ مَعُرُوكُمُنَا مِكَالِيِّرَ يْتَنَامُونَ عَلِيكَ إِلَّا ثُمِّ أُخَلَا تَعْرَفَهُمْ أَنْتَ وَلَا آمَا وَكَ وَنَعِبُد مُنَاكَ الْمَدُّ لُورَ لِلْفَسِدِ وَالْجَانَةِ وَتَكُونُ فِيَاكَ عَبَّا وَحَدِيًّا وَمَثُلَاوَ مِنْ يَا فِالشُّعُولِ فَي جَمِينِ ٱللَّهُمُ الْهِيسُوقِكَ الرَّبَالْهُمْ. تِنْ رَّاكِيْنِهُ إِلَى الْمُلْكَثْمُ إِلَى الْمُلْكَثِلُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ يَاكُلُهُ الجَرَادُ وَتَعَرِّحُومًا وَتَعَلِيهُ وَلَا لَتُرْبَحَتَمُّا وَلَا لَمْرَ منة لإنه مَّأْكُلُهُ الذُّودُ إلزَّينُوزِيكُولُكَ فَحُدُد كُ وَلَاتَدَه بِهُ مِن مُنْ لَا زَنَيتُون كَ ينت أَرْبُل إِن اللهِ يَكُونُونَ لَكَ لِأَنَّهُمْ يُسَافُونَكِ البَّحْكِ لِتَحْزَكَ وَعَلاَتًا رَضِكَ يًا كُلُهُ المُرْصُورُ المَرسِلِ فِي لَكَ مَلُوعَلَيْكُ إِلَى وَالْمَاتَ يخَلْ مَا بِهَا إِلَى مَعَلَ مُ وَمُعِطِيكَ فَنَا وَانْتَ لَا تُعْطِيدِ فَنْ صَاء مُوكِونِكَ مَانًا وَانْتَ تَكُونِكَ ذَبًّا ثَأْنَ عِلْكَ بَن اللَّمَانِ جَيعا وَبِطِلْكُ وَندرْكُ كَحَرَجْ بدكَ وَتُلكِكُ لانكَ لَمَرْ نَسْمٌ صَوْتِ اللَّهِ أَنْجَ غَطُ وَمَا كِمَا وَسُنَنَهُ النِّامِ كَ الرَّ ما وَكُوْرُوكِ أَيَاتِ وَعُايبِ وَفِي مُنْ لِكَ إِلَا كُرِيدٍ

وَيَجْدُ لَالِتَ مِنْ مَامِرًا عُدَا لِكَ عُرِجَ عَلِيم مِنْ طَرِقَ فَاحِدُ وَتَنْفِرُمُ فستنعة سُنُولُةُ أُمرُومُ مِهمرُ وَيَكُونُ مُتِدَدًا أَنْجَبِيعِ مِمَا لِكَ الْأَرْسُ وَنكُون مَوْتَلَمُ ملعامًا لطيرُ النَّمَا، وَوحَوْشُ لِلَّا زَمْ وَلِأَيْكِن رَجَعَتُهُمْ وَيصِ مِكَ الرِّيمَ وُحِ الْمُلْصِمْ فِي تَعَدِّلُكُ وَالْحَدُو الرَّحِرِي لِكَ أستطيع الملاح ويغيلك البتالونوا رقاليتى وبلدا لعكاف كوك تعسر فالطبين كابحسر لأعجف الظلة ولاشنتنع طرقك وَتَكُونَ عَلْكُومًا وَمَنْهُو يَاجِيَعِ ايّامكُ وَلَا يَكُونَ مَنْ عَلَكُ وَتَلْزَوْج الامرّاة فَنِنرَ عَا رُجُلُ فَوْقَ بَيْنَا وَلَاتَنكُ نَمُونُونَ مِنْ مَا الْمُولِةِ وَتَعَرَّحَ زُمًا قَلَا مَتَطَعْهُ وَنَهَ حُولِكَ قُلُ الكَفَلَا قُاكُ إِنْكُ الْمُعْدُ وَعَطِيْكَ اللَّكَ اللَّهِ الْ الله من وَلا من عَلَيْ عَمَلُ مَن مُعِلِل عَلَا لِكَ وَلا مورك معيز وسلم بؤك وبناك لامع أخرى وعبياك تصروتك وب عَلَيْهِ وْوَلَا لِمُوى بِلَاكَ مِمَا تَارُصُكُ وَحِيمِ حَدَاكَ الْكُلُّهُ أَمُ إِخْ وَا قُوامًا لَا نَعْ فِصُرْ وَتَكُورُ مَطَالُومًا مَكْنُورًا مِيا ماك وتكونتا والمتله الخاللناط النظمة عناك يضمك البَعْرَحَة رديم عَلَى على كَرَسَا قَبِكُ حَيْ لِانْسَتَطَعَ علاجًا

المنعَد حَدَّ البِّهُ عَنعَ قَدَم النَّظَأبِهِ عَلَى سْفَلِيرُ الْجِسْلِ لَالْفَا ومغنها تحسد بعينها زوحما الذيخ حسنها وابنها وبسسها وَسْمِمُ التَّخْرِجِ بِمُرْتَى لَيْهِ وَإِنْهَا الذِي كِلْ مَا الْمُحْدِيدُ المنها فَدُعَدَمَتْكُ لَنَيُّ مَنِينُ الصِنو وَالْمِيارُ الذي عاصل عَدُوكَ فِي ثُدُنْكَ الْنُمُ لَمُ نَشْعُوا وَنَعِلُوا حَمِيعٍ هَذَا الْكَلَامُ الدبي بظالناموس الف كتت في بكاالسفن وتحافوا مر للاسيم المحكة ومصانع العقايب مكافؤالة تالهك وتمتر الرتب ر صَرْ مَا مَكَ عَجِيدًا أُوصِ مَا تَ مُسْلِكَ صَرْ مَاتَ هَا بِلَهِ دَا يُعْفَرُدُ عَلَيكَ عِبْعامَ اللَّهِ مِهِ الرَّحِيَّةِ المِن كُنَّكَا مَ رُجُوهُمْ والمول وك لم ورك لله والمرابع المرابع عَمَّا النَّامُ تَرْفَحِيمِيعِ الذِي كُنْبَتِ عُلِمَا الرَّبْ عَلَيْكَ حَيْ يدك وستون عرد قليل لامتاكنت كخورالما وَحَالَتُهُ لا نَكُم لَوْسَعُوا صَوْتِ الرَّبِ الْمُكَوْفَكُونَ كِنَّا سُوَّالوَّ بِدِّبِكُمُ الْخِيرَ لِكُكُوْرُو كُلُوْرُ كُوْرً كُوْرً كُوْرً لَكُ مُرَالْدِسِّ بِكُمُ الْ يُعِيدُكُمُ وَيَرْعَكُمْ مِزَالُؤُرُ فِلْ النِّيْدُ خُلُونَهَا لِمَرْثُوهَا -

جزآه ماالك لرمع مالرتب الماك مَرْج وَ البِصَلِ عَلَيْمَ عِمَاحِمِهِ الكيثين وتنعبك فأك لأغقا لكالذين يليز الرت عَلَيكَ الْمُوعِ وَالْعَلَرُولَ الْمُ كَالَمُونَ وَنُجَعِّلُ عِيلَ مُن وَلِيمِهِ عُنْفِكَ عَيْبِيدِكَ وَبَعَلُ الرَّبِّ عَلَيكُ أُمَّةً بَعِيةً مِزَّافِقِ لِلْأَرْضِ تحكوم مثل النورسعا لانع ف كلم يشعبًا منَّ الرَّه لا يَهْفَى مرفحه بنيخ وكلير مرطفلا ماك لنتاج بقامك وتمرات رضك حَقَّ لِا يُعْلِكُ فَمَا وَلاَحُمَّا وَلازَمَّا وَلا تَطِيعًا مِغْنِكَ سَلِ انصلحك وَجِيْدِكَ مَرْجَمْعِ مُدُنْكُ وَعِيْدِم اسْوَادِكَ الْمَهْعَةَ ا المستندالى توك التيكنا فارمنك كلها التراعظاك الرئب المك وتاكيل وكلاء بطنك لحربيك وبنانك الدراع كاكم الرِّتُ المكَ فَلُلامكَ وَصِيعَنِكَ الْمَيْ مُمَّا يِعْكَ عَااعدَادكَ فَيْ مُدُنكَ وَالمُنعَرِفِكَ الْمُرَقَدُ جِدّا هَمْ اللهِ عِندِ الْحَارُوامِ الله النك حسنية وعفرندالى بعيث لد فكابعلى الماريم شبكا من لم منه البَّى الْكُورُمُ لَلْهُ الْوَبِهُ لَكُ يَحُولُونُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهتا والذيخ إخيرك أعطال في دنك جبيعًا والخان مريم ( Din

امَّام فرعُور وَعَيْدِه وَحَدُلُ زُضِهُ مُ الْحُرِلْعُظِيمُ الْحَرَا يُهَاعُناكُ وَالْأَيَّاتِ وَالْعِمَايِبِ الْكِيْبِيَّةِ هُنَاكَ وَالْمَدَالْعَيْنِ وَالْدَاعِ الرَّفِيتُ فَكُو يُعَطِّ مُ الرَّبِ الالدَّ فُكُومً النَّعَمَوُ وَأَعَيْنًا لَتَظُوا قادَانًا للتَمْعُوا إلى قدَ االيَومْ قامَّمْ فالبرَّيْدِ ارْبِعِينَ سُنعًا يْهِا بِكُهُ لَوْ بَلَ وَبِعَالَكُمُ لَمُ عَلَى أَرْجُلُكُ وَلَكُ نَاكُلُو نَاكُو كُنَّا وَلَوْ لَتُنْ مُواحِدًا وَلِا سُحْدًا لَكُنَّ لَكُنَّا إِنَّ الرَّبَّ فُوالْمَكْمُ وَصِهُم العَدَ اللَّكَ إِنْ فَيْجِ سِيمُونَ لِكُوتَهُ مِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المستاكم الربية فأهلك كالمورا خورا كالرض واعطيتها مَرَانًا لرُّوسِل وَجَاد وَسَف فَبَيلَة منسَّعًا حِيْنَطُوا التَّالُوا بِحِيثِيع كَلْمِ هَنَا الْهَدَ لَكِي مِنْ مَوَاجَيِعِ مَا تَهَانُهُ ۚ أَنَّمُ قُلَّ تُتَّم فِي مَا لَا المكازاليقم امام الرقالهكم رُوسًا فالمكرومشايخكم وتفنانكم وحنتا بكرك زجال سرآس وسنآؤكم وتوكر وَالْعَرِيبُ لللَّهِ فَاسْطِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَا الْا تَعَدَّمُ الرَّبِ اللَّهِ فَ الْهَالَةُ الدِّي ضَمَّ الرَّبِّ الهك في عسهدك البوم ليعتمك لدُستَعبًا وَهو كون السَّالها .

وَيُعَرَ فِكَ الرَّبِ المكرم سيعا لأنهم برَّ أَفِظَا والأرْضِ ال اقبارها وتتعدفناك لألهة أخرخشا وحانة كانتها انت وكا إمّا وْك فل كالم م الدرَ في ال كالعطيب واحد وكا كُولْكُ مُسْتَنَعَ وَلَا موطِ لَعَدَ ماكُ وَمُعْطِيكَ الرَّب مُنَاكَ فَلِمَّاجِنَ يُمَّا وَعِينَنِ مُطْلِانِ وَيَغَشَّا دَ آيَةٌ وَيَكُون حَيَا مُكَامُعُ لِمَدُّ المَامِ عِنْدِكَ وَجَنَّ كَلَّا وَلَعَازًا وَلَا تُستدَّق عِيا يَكَ العَدَاة مَّعُول مَنْ يُحول للسَّا وَالعِسَّا مَّعُول مل فان كون لقب كم مرخ و قلك و رع ك و المناطر الى معا عَبِمُلْكُ وَيُردُ لَالْبَالِمُ صُمْ عَلَا لَهُ الْجِي وَفِي اللَّهِ الدَّ قُلْت الكم لا مَنْوَهُ ولَ إِنْ وَهَا وَتُدفِعُ زَهْنَاكَ لاعِدَايِمُ عِبِيًّا وَلَمْ ا وَلَا يَكُون سِيرِهُم وَ مَا مَلام العِمالين لِمِزَاليَّتِ مُوسَّى ما فَا مَنْدِمَعَ بَى لِمَرْكَبِهِ لِيُدِو ارْضِ وَابْغِيرًا لِهَدالِنِي فَرَكُ مَعَهُ مُ فيؤرثية وكمكا توشيط قامتد متع بي الترايد الدين وال عَيْرَ الْعَبِثُولِ الْمِحْزِقِ مَهُمُ فِي وُرِيجِ وَدُعَامُونَحَيْعِ بَالْمَرَا يَهِكُ فَقَالَ لَهُ وَالْكُمُ فَذُولًا يُمْ جَيِّعِ مَا فَعَلَهُ الرَّبِ فَوَالْكُمُ ارْضِصْ،

Į.

GUAS.

بَنُورُونَ يَعْدُكُمْ وَالْعَرِيالِمِي عَدِم مِلْ صَالِيهِ فِيرُولَ صَلَا بالمالأ وصفاح إمها المتضرشلة الرتسنكيم كبرتنا وسلسا معنترقا فحميم ارصية والهالا تؤرع ولاننت ولانطها مَّى معسل المن عاطرة المنافع وعامونا قاداما وسوم اللئ فليهوالرة للالد متحظه وعصرة ويبولج يعام الأرس لما ذَا مُعَالِ إِرْبَ عِينِ الْأَرْضِ حِكَ مُا وْمَا مُوهَدُ الغَضَب وَالسَّغَطَ العَطِيمُ مَعْتَ اللَّالْفَوْرُ وَعَنُواعَ هُمْ عَمَالُرَبُ السَّهُ الميه الذي فَرَنَّ مُعَامِ آجِمُ لللا الرُّجَهُ وُمِ الصَّمْ وَدُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَدُوا الْحَدُّ آخَ وَيَحِبَدُوا لَمَا الْمُدُّ لَرِيَمِ فِهَا وَلَوْنُمْ ظُ لمُوْفَاسْنَةَ عَضَالَتَ عَلَيْك الْأَرْصِ فَحَلَت عَلَيْهُمْ رَكِيْع لغنات هذا المهدالمكنئ الدين سنرهكا النامورة استأصله الرتب النصم منعط ورجي وعَسَب سَيد كبر حِبّا وُعَاهُ واللّاص أخرك مااز المنبات الريالمنا والمامرات كالمالك وَلا ولا وَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْحَبَيِعِ كَلَّم هَذَا النَّامُونُ فَكِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَدْدِعَلِكَ مِيعِ مَذَا الكَلَامَ مِالِيرَكَاتِ وَالْعَنَا نِالْتَحْعَلَمُ لَلَّا

كَانَالَ لِكَ وَعَلَمًا أَفِيمَ لَا مَا بِكَ إِنَّ هِمَ وَابِنْعَنَ وَيَعْقُونَ وَلَسْتُ امنع بمناالع وكأركم وتحدكم البق مكن في لآء الَّذِيزَ فَا هَنَا مَعَكُم اليوم امام الرب الحكور وللذرك أسوامتكم فهذا المكاب البق المام الرساله كور المن أول الشكار أرض معروعتن أب وسنطالام وحب وتوريهم ورأيتم عاسا بضروا منامه ورخبب وَجِهَا أَنْ وَفَلْمُ وَدُهَ لِلْهِ عَلَيْهُ لَمُ الْمُعَلِّمُ مُلَا أَوُامِرًا أَمْ اُوْمِنَكُ اُوْسِبُكُا مَالَ قِلْبُعَ لِلاَبْ الْمُكُوْلِيدِهِ مِنْ عَبُدِلْهُ أوُلْكُ الْأُمْ الْمَكُنَّ فِي مَّا مِنْكُرُ فِي أَصْلُ فَانْخُرِ مِنْ فَيْنِي وَالْمِسْنَاعِ وَالمَانَ فَيَكُونُ لَخَاشِمَ كَلُم مِنَ اللَّمَاتِ مُطِيبِ قلبُهُ وَيَعُولُ جِيِّا يَكُونَ الْسَلَاكَ فَلْلَالْهُ قَلْمِلْ لَهُ لَكُ لَكُ لَمُ إِلْمُ كُورُ يُحْطِمَعُهُ . الأرَّالَة لاستَأَانَ عَعْرَلَهُ الصيدِيدِيثُ مَا عَصْرَالله وَعُينَهُ عَلَىٰ لِلْ الْحُلْقِ المنورِ حَمِيْعِ لِعِنَاتِ هَذَا الْهَدَ الْمَصِّنُ تُوبَهُ فح تاب هذا النامُون محوّالرب لمنه من غنالتما ، وَدِبغَهُ المن الله ورمن عميع بخلس المركة المعاد هذا المدالمكوم في عَمَّا بِهِ عَمَّا النَّا مُوسِ وَبِعِولَ إِنَّ الْحِيلِ لِأَخْرِ بِنُوكُمُ الدِّن

الحانًا أوصيك بعااليوم ليثث ثيتيكة ولابعِينة مِنْكُ السَّا السِّتَ فَالسَّمَا وَمَعَوْلُ رَسِّعِد إلى السَّمَا وَمُعْبِطُهَا السِّا كَادِدُا لَهُنَاهَا لَعَلِيمًا قُلِمَتُ مَعِبِرالِعِ فَعَلَى بِعِبْرِلنَا الْحِبِرَالْجِرِ مَا خُذُهَا لنالسُّهَا وَجُلُها أنَّ الصَّكَمُ لَقَ يُرِمُنكُ حِيًّا فِي لُكُ وَقَلِيكَ وَيَدُلِكُ لِتَعْلَمُهُ الْمُأْمَدُ الرَّحْ لِكَ البِيمَ الْحَيَا وَوَالْمُوتِ المنتزواللة فأزائ منعت وصاياالة ت المك النا أوصك إِمَا الْمِوْمِ الْحَبِّ الْحَلِي الْمُكَ وَتُسْمِ فَطَلِيدِهِ مِينِيمًا وُجِّتُ فَطَ وصاماه وسنند واخكامة فانكم يخيوز فتجوك الدكالرب المك في ميّع الأرض المرتف الكيمة السيرية اوّازواع قلك وَلَوْتُسْمِ وَتِسْلُ وَنُسِّدُ لِأَلْهُ وَ أَخَرَ وَنَعِيدُ هَا فَانَاعِلْكَ الْبَقْمِ الكريقك وأه لاكا ولا تكثرا يًا مكم عَلَى لأرْضِ الترفعليكا الرَّبِّ اللَّكُ الرَّالِيَّ الْمُعَرُّ وَلَلْارِدُن لِتَدِّ عُلُوهَا وَرُوْهَا مُ 'أَمَا أَشْهُدُ عَلَيْكُمُ الدَّمُ المَّمَا المَّمَاءَ وَالْأَرْضِ لِمَا يَوَ الْمُوسِبِ البرعينة واللغنة وللجعلف فللم وجوهكم فاختر لك الركَّة لَعَمَانُتَ وَبَسُلُكُ احتِالْمَنَالُكُ اللَّهُ لِمُؤَوَّ

امًا م وَ حِلْ فَعَلَم مُلِكَ لَهِ حِيمَ الشَّعْدِ الدُّيْمِ وَالْآلِي مُ مَا فَالْرَبُ فِيمَا فَرَجِعُ الْرّ النّ المك وَيَسْعُ مَنْ مُعْ يَعْلَجُهِ عِمَّا أَفْصِيْكَ بِوَالِقَ مِثْلِكَ حِيبُهُ ومنفسك عمل مسفى البّ عَكَا إلى وَيَحِمَكُ وَيَحَمَلُ المَّاسِمِ الشعون الدين ودكالت المك مناك والتحازيد يتدكم لقطار المتاء الكفادة المحاض فناك الراكمك ويملك الرالمك الأرْم النورنها آما ولك ويُعِين اللك ويُكِيرُون التحرير الما الله وتبك قرالتَب مَلك وَعُلْ خَسْلُكَ فَيْحَةُ الرَّبِ الْمُلْسِمَ كُلِّ فَلِكُ وم النسيك العيد التي وسلك وعلارتج بع من العمات عَالَى عَلَى اللَّهِ وَعَلَالْهُ رَبِّعْتُولِكُ وَنَهَادُونِكَ وَلِنَّ أَنَّحُ فَلَنَّعُ عُلَّانُهُ موت الربّ الهك وتعليماياه التي كالوصيك ما البيّع فَيُحَكِّرُكَ الرابالمك وكل عالى منك وفي ولاد مليك وتتاجها عل ومائيتية ارمنيك وعلات أنمنيك وتنجع الرتت وببزاك الجزات كَاسَرُ لا إِلَيْكَ الكُنتَ نُسَمِّعُ صَوتَ الرِّبُ الملكَ وَتَعْطِرُونَ فَاجْمِيع وَصَابِا ، وَسَنِه وَاخْكامَ التي الله التي الله وَسَنِه وَاخْكامَ التي الله وَسَنِه وَاخْكامَ التي الله وَسَن وَرْجِعِ الْمَالِيَةِ مِنْ كُلُّهُ لِكُ وَمِنْ لِلَّهُ مِنْ الْمِنَ الْوَصَاءَ بَا

ولليُ وَاللَّهُ وَلَانَ وَلَا يَعِمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ ا الزين حكوله تابوت عهد لأرت والم مستانج اسراييان ومام موسي في ولك إليوروقاك إذا كَان مَع رسَبُع سَنِين فِي وَقت سَنَة السَّعْ فِي عِيلَا مُطَّالُ إِذَا مَعْيَ عِيم السَّرايسِ إِينُ وَا بِينَ يُبِكِي الرَّبِ إِلا مَك المُناف النَّكِ الْمَثَالَةُ الرِّيد إلاَّ مَك فاقِروا مَذا النَّامُوسُ فْلَاحِينَ اسْرِلِيل لَين خُلْمَسُنا مِعِهْزُواجنع السُّعَدُ الرَّجَ الدُّينَ ] وَالْانتُاع وَالوَّيا اللِينة مِن مُرْلِي يسمعنا وَيَعَلَّما إِن يَافَامُ الرَّبِ إِلاَّ عَلَمْ وَيَسَرِّعُوا وَعِمْلُ اجت عَلاَمِ حَنَا إِنَّا مُوسِّنَ وَبِنُ مُ إِلَيْنِ لِأَمِعِ فِيهِ لَمُرْسَبَ عَوْلُ وَيَنْ عَلَّمُونَ الْمَعَ فَل اللَّهُ وَلا يَكُمْ اللابام الني عير نه اعلى الأرمل أنتانم عارف الاراد المرق وقال الرب الرب المراكي إِمَا قُلْ وَيْتِ أَيَّا مِعُ فَا نَلْكَ فَادِعِ بِشَوْعٍ وَقَعَا عَنْ رَبَابُ فُنِهَ الشِّهَادَة والصيرة فَتَي ويشنع إلى قتة المتيفادة ووقفا على إن فته المشفادة فاستعلن الربي يعفر والغاكم ويَقَىٰعَلِي الشِّرِ السِّيهَا وَهُ فَالسِّلِكِ الْوَتِ الْوَتِي مُوْدِ النَّازِيْقَالِمَ عَالَما وَلَا وَلِيَوْمِهُمَّا الشّعب فيريننا معًا المَن إخرة في عن الأرج الَّذِي الْمُعَالَّةِ وَهُمَا فَيَرُونِ فَيْصَفُّ عِمُودِي لَّيْ قِرَّرُتِهَامُعَمْ رَّ فَيُسْتَرَّغَمُ عَلَيْهُمُ فِي ذَلِكَ البَومُ وَارْفُسُمِ الْوَالْسِ وجمع عنه ويونونا مأكان ويتماد فهر بلاما كشين وسنايل ويقول في داك البوم مَنْ عَلَى إِنَّ الْوَقِ إِلَّهُ عِلَيْنُ هُونَتَ صَادَ فَسَيْ عِنْ السَّرُونِ وَلَمَّا اللَّهِ فَاصُوفِ وَحَجَ عَيْمُ صَوَا فِي ذَ لِلاَوَ الْمُؤْمِنَ الْجَاجِيجِ الْأَثَا مِرْلَتِي عَلَوْمًا لَا تَعْمُراْ تَبُلُوا عَلَيْ الْمُسَمّ عَنْياً وَالْأَن فَاكْتِبا لَهُ مُنْ لِلْمُونُ السِّيدَ وَعَلَا مَا يَكِالْ وَمُعَامِلًا افعامه من يَتُولِ لِيهَ وَا لِنَسْجِمَة شِهادة فِي بِياسَوا إِلَا يُ أَدَّفُكُ مُو إِي لا أَرَجَ المصلحة المِّيّ أَنسَّمَت لأَما يعمَر ارضًا فلو إِنا وَعِيكِلا مَا يَكُون ويتَلا فَل وَيسْبعولنا

وَانَّعُهُ فَازَّ هِذَا هِو حَيَا تِكَ وَكِئْ الْمَاكَ لِشَكْعِ الْأُرْمِ الَّهِ اقتَم الرِّتِ الْمُكَاكِّمُ اللَّهُ الرَّهِم وَالْعِنَى مَعْولِ الْعِلْمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُ أَخْوِينَ مِنْ وَيُوْمِ وَمِنْ الْكِيدَالِ لَهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَمُوْ النَّى لِيرَى مِزَاناً وَمُا يَهُ وَعِيْنَ نَصَّنَهُ وَلِسَّتْ اسْتَطِيعِ الدِّولَ وَالْحُرُوجِ . وَقُوْقَالَ إِللَّ بِبَانِكَ لَا مَعْرُمَ فَالاردُن الرِّبَ الْمِكَ مُوسَعَدُم المآم وصاك وهوكيلك جينع للأمم مزفيام وحاك وتناهم والميوع مقدم فبه فكالموج فكافاك التب وبعله الرب كانعا بسعور وَعَوْج مَلَكُ اللهُ مُولَا بِيَنِ اللهِ فَعَ عِبْرالاً رُونَ إِنْفِهِمَا. البادها واسلما الرباد أربكم وبمنتكا بصغار المتاكس به اسْتَدْ وَمَعَقَ وَلَا يَخَذْ وَلَا بَعَنْ عُلْهَ عُلْكَ وَلَا مَنْ عُنْ مَثْنًا م وجومه والرباللك يتعت كرسًا بَلا مَعَكُمُ وَيَوْنِ فِي وَلاَ يَرَكُ عَدُ وَلَا يَحُدُلكُ : شردَعًا مُوتَى فَعَ وَعَالَلَهُ فُرًّا وَلَي اللَّهُ عَدًّا وَلَي اللَّهُ عَد استدة قاعترفا مَكَ أنت مَدْ خُلِ ثُلَّ المورَجْد هَدَ االسِّعَبْ إِلَا لاَ رَمِن الدِّانِمُ الرَّبِهِ الْأَبَابِيَا انُ مُعْلِمًا لَهُوْ وَانَّتَ تُورِثُه الْمُنْ وَالرَّتْ فِسْيَرِمِعَكَ وَلا بِمُمَّلِكَ وَلا يَخِذُلكَ وَلَا يَخِذُلكَ وَلَا يَخِذُلكَ وَلا

تَكُمْ نِلِهِ الرَّبِ لِنَاكِ النَّمْ شَعِبُ جَاجِلُ غِيرِ مَلَيْهُ الْمُرْمَةُ وَالْمِلْكُ النِّيَ الْمَتَاكُ ا مَفَامَتُكُ وَاصْلِكُ إِدْ دُولِ الْأَيَّامُ إِلْا وَفِي وَاحْمُواْ سِنِي آجَمِ اللَّهِ السَّلَ الم أَن يُعْمَقُكُ المُسَنَّا عَلَى فِيتَّالُهُا لِكَ حِينَ فَسَيِّرًا لِعَلَى الْأُمْرُ وَفَرُقَة بِي حَمُواْفَا مِحِلِلْهُ إِلا أُمْرَكِي عَيْدُ مُلْأَبِالِهِ ٱللَّهُ أَفِي المِوظِ الرَّبِ شَعْبِي يُعِتونُ وَمَثْلِمِ رِالْتِيا سُولِي إِنَّا الرُّب البرينية فيحرف فطأن أحاطبيري منهج لامآء فيدأذ كريك فيظم كانتدالعاب كالنيترالذي بعقلي يشبه وجب والخرا وبيسط منا حبه عليهن وبضهن فالمرا عِلْعَنْفَةِ الرَّيِّ وَمِنْ سَنَا قَهْرُ وَلِيْنِ مَعِهُمْ اللهِ عَرْيُ وَاصْعَلَ مُرْعَلَى عِزْ إِلاَّانِ ۣ ٳۏٲڟڡؠۿۯڹٷؙڶؙڬٲڲؚڡڡ۠ڰٷڶڕۻۼۿؠ؏ؙڛؙڵٳۘؠۯۻڂۏڔ*؈ۧڔ*ٳڵڛڣٳۥٛٲۿۯۣڿڵۿڒڋڡٵ ولباد مزالبق ولبئا مزالعه مم من مريخ المالي الرياية وأناج البقوولي الوشكم كلا القر ومن يمراعيب شروفا عرافا فاكاله مؤرب والميط وغلط فيطول يحيب وسي وجيرا والسنع وترك عنيرا الله الزيج كنه وتباعدة والمدة كالما يخطف إِ النَّرْبِإِ وَالْفَصَرُ وَيَ مِنِهَا مُسَاتِهِمْ رُحَكُ لللِّشِياطِينَ مَنْ وَلَا أَلَمَّ الْمُورَلُ بعر وَنِفَ عُدُنْتِهِ لَمُرْجِمُهُمُا أَمَّا وَحُمْرًا لَذَهُ الَّذِي أَوْلُكُ رَفِيضًا مُ فَنْسِيتِ اللَّهُ أَلْدِي عَالِكَ المراكا لرب ففال غينب بسنيط كالخرين بويئا تباقا للصرف فرج بي عنه مراج المعالم لِمَاذَا يُكُونُ لَمُنْزِلُانَهُ خَلِقُ مُلْبِي أُولاً ذُلْبُمُ لِمِمْلِمَا نَذِهُ مِمَ أَغَارِقُكِم الْتَحَالِينِ الْعَيْدِ إلى سْعَمُونِ مَا فَا نَهُمُونَا اعْبَرُهُمُ اعْبَرِهُم الْمَيْنِ لَيُسِّتِ الشَّعَبِي وَيَشْعُبُ لَافِهُمُ لِللَّاغْضِمِ بعلتوامه كأخفون الخات ويخطا إليان والتوجيف وملعتش الالتال الميّاسًات الجيالك مع عليه مرابّل الديّاف ما فيهم المنات المعلى والمعنى والمعنى والمعنى المُعَامِ اللَّهِ وَلَا يَشْبُ وَادْسِ عَلَيْ الْمُعْلِينَ وَالسِّبَاعِ مِ مَسْرِ الْحَيْلَةِ المُنْفُفَة المنها وجراا دع الما يعنف في الفريد المناه ا

وَيَتِيالُونَ عَلِيا لَمَ عَنُواً! فيعدولنها ويستوعلنن وينعننون مِيناتِيا لَوي عدوت بيواليه مر تؤفن إذاصادفنندعنه إلبكايا إلكن يرموا لشكار يتقوم عنوالنتبعه وأله أوجوم أفتشف فليطرولا تنتبئ متأفوا حيثر ولامزا فؤاه نيسا يمزلاني غارف منستعهروكما مِعَلِقُ بِ مَنَا الْمُكَادِ الْبُورِيَ إِلَى الْخَطِعُ إِنَّ إِلاَّرَشِ الْمُلْكِمَ إِلَّهِ عِلْنِتُ لَا بِالمِعْر وكشك وتيك مناوا لتسبحة في ذلك المومن علما بيناسوا براوي وتي سنوع بُن فِكُ وَقَالَ لَهُ مُشْكُدُ وَمُنْقَ وَإِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّهُ مِنْ فِلْ بِخِلَ مُنْ إِلَّا إِلَّى إِلَّا رَبِّلَ لِي أفستم بعالهم لارتبن كمويدك مكال فلا أكل فتي فياب كلام علا الما فترجم بيعيد بِهِ يَمْكُ وَلَمْنَا أَوْسِ لِلْأُوسِ لِلْوَيْ يَعَلَقُ ثَامِقَ عُسُلَادَةٍ وَقَالَ مُوْلِ مِنْ إِلَا مِنَا العِعَلَيْ فِيْجَانِدِ مُا مِن عِمُنْ لَرَدِ إِلْاحُدْ فَيَكُولُ لَكَ هُنَا لَنَسَمِادِةٍ وَا فِي أَنَا عَلَيْ وَعُلْظُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُولَ فِي مُعَلِّمُ إِلِيُورَمِيْسَ وَلَا لَكُمْ فَلَكِن إِنَّمُ مَعِلَ فَاك فاجمعا ولمُناآ و فنا يلكراك قَمَتُ إيضِ خرق فنيا الله وكشين خرالا تكري مَسُاجِعُ سينا فوف إينا وَعُون فون والطريب لتا وسينه في وما فالتعليف الشرول أخلالا بالمرالا نغير سبيعلف انشراما ماآرت الكحمر ليتغطفه بأعال ابريكهم وتكثر والمخرون في مسامح ليست اسراب جبع بعدم كالدر مناجع ليست الكأجها كالنسخ المناق كالتهاء فالتكر فالتشع الأرض كلاما من في المنظم صُوبِي كَالْعَيْثُ وَيَجُرُومِيُّ لِالْطَالِكُلُا يُحَيِّلُ الْطَرْعَلِي الْبَيْلِ وَمِيْلِ الْنَسْيِم مُلِيًّا أَنَّ لَا مُنْ مُنْ مُنْ الْمِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ حَقِيقَةُ ﴾ فَعَالَهُ وَسِّبِلَهُ مِيعِكَ عَلَكُ ٱللَّهُ مِهُونُ وَلِيُرْفِيهِ ظَلْهُمُ الْأَحْوِلَاتِ كطأ وثرك كالمنظ اليكود موزوك المراب المديد المائي المنتاج المعتبي المعتبي المنتاب المائي

إنن فل وكا الكل وكا والكلاد ليني سرايويوك قال لعراد مقل يتلايد مناافهاما الدانا استهربها عليكم ليومرك تؤسوا بسيلاا فيحفظوا ويعكل الكروروزا النامؤس احكيم لانه أبس ببرجلة باطلا وهزاخهما الأويونا الكلام مَعْنُ اعا وُرُعْلَى الأرضِ الْجَانَمُ عَامِرُك الأردُن إليها الرَّوْها وَكُلْرَالْتِ مُؤْتِ إن ولا الدَّر عَالِيلا مَا لَ إِطِلْهِ إِلْ حِبُلِ أَ مَا رِيرِ حِبَل مَا قِوْ الذِي فِي أَرْضِ مُولَبٍ مَعَا بِل أبيعا فإيغارا فيأن فينعك والقافا معطيها لبخاس لايرامي كأن ومستعلى الجببل الذي ترقا إليه وللنخسر الي شعبك كالمآت وفي أخيك في وللطول اللك عندستعود الدخاكرتيم لكلايئ بناس أسالي أعلى أوالخصورة المتاوي إِي زِيَّة سَيْئًا فَالْمُرْمَةُ زِينًا فِي فِي بِي سَرَّالِيرِ إِنْ طَرَّ إِلْى اللَّهِ إِلَيْ الماك كالأون ا البَهَا هُنوهِ عِلْ أَرُدُ الْقِيَّ الْدِيهَ مِنْ مِنْ مِنْ عِلْ عَلَى عَلَى مِنْ الْسِلِيمَ الْمُؤْمِنُ تَكُونُ وَ وَلَ الْمُرْتِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَتْنَ فَايِنَ مُنْ مُلِّا يُلْمِينُونَ فَالْمُعْنِينَ عَلَى الْعَبِينِ فَكُلُ الْمُهَا وَالْمُعَالِمُ الْمُعْتِ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ن ون الله المالية المعتب المالية المعنى والمالية المالية المال رؤيهل وللكيونة والمن التبراي المسكر ومناساقال ليهود الاستورات صوت ومُدِارُوا فِي اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمِيدًا مُواللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَّا لَاللَّا لَلَّاللَّا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّا لَ واللارك سلوا واليونون المال الطالالك والمرات والمالك والمالك والمناس ويُسْتُونُ وَلَيْنَا وَكُونُونُمُ الذِي قَالِ لِأَبِيهُ فِلْمَا أَيَّ لَا أَلَ كَا فَاضَانُ لَرَبِيم فِلْمَر وبنيد لتربع لم ويفظ كلام وقط بعد إلى يم فان يعقل عد الك ولا مرسك إسكار والفافع والمنطقة المنطقة المنطقة

كَنْ إِنْ مَا الشَّيْعِ الْفَانِ لَأَيْ قُلْسَانِيَا بُرَّةُ عُرُوا بَطِلَ ذُرُو مُرَالنَّا مُنْ أُولًا الديف أ الاعلاء فاطفل ميتعم ومتور للضادون لعزوا بالابه فالخارة الدينا عالمن كاليس اللَّهُ الفَاعِلِ لَمَ وَكُلُّهَا الْأَنَّهُ شَعْبُ حَالِكِ الزَّاكِ وَلِيْنَ فَيَعْرُفُظُنَّ الْاِنتَفْقَى وَك فيتقطَّونُ بَعْ وَيُعْتِولُوا فِي الْأَوْرِ لِ إِنَّ لَكُونَ كُلِّ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُراكِ مِونِهُ لِاللَّهِ اللَّهِ الدَّالِيَّةُ اسْلَمْمُ والرَّبِّ خَوْلَهُ وَلالَّ الْمِيهُ وَلَبْرُ كَا الْعَنالُ علا الإعقل لميزلاق لامرت وفعرم والهم ماعاعما فمرمزعا مولاعين فيرعين بيري فصنعود الموكنة فبموروب سرالافاع حسر مرق سرالتنس الهيالاشيغاء لأالهير عَنِه جُعْمَعِةِ لِمُرْمَعَ فَنُهُ فِي إِنْ وَيَرْبِي فِي مُولِلْانتَفَامِلَ ۖ إِنْ صَرَّدِهِ فِي الْوَتُ الْأَكِ تزاه فيه أقرار مفرلان يور فلا لهنو قرارت ومومع كالهنزلان الربيبين عبر ويتراك بعبيره لاندكا مرقط غافاه فإعام أحابه منفقالان المتهام المتهامرا أب وكماعلك القالمكن شخرد بالمهروش والحررة المنمز فليتونوا بعيافة ويُخِلُّصُومُ (انظُولُ النِظُولُ النِّ أَنَا هِ وَلَيْنُ إِلَّهُ الْمَا أَوْسَا لَاجْمِ إُصَّرْبِ المُراشَفِي المُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المِدِّينَ عِلْمَ السَّاءَ والسِّيمِينَ اللَّهُ اللَّهِ المُنافِ جُيُّ الْمَا الْأَلْلَالُهُ فِي اسْرَقْ سَبَغِي الْمِنْ وَمُسَلِكُ مِا لَعَلَ إِلَى إِلَى الْمِنْ الْعَلَى أعلى والذير المغضوف كوانع فركات بوسفا محضط لدوروس فياغل كافن دُمُرالقُنْتُكُ وَالْمُسْبِينِ مَنْ فُمِّ لَلْكُنْهَ اعْلَيْ أَفْرُكِ ابْبُهَا الشَّهُ وَانْ مُعِيمُ ُ فَاسَّجِهُ لَهُ جِهِ مُلا دِلْنَ اللَّهُ أِنْحَ إِلْا مُرْمَعَ شَعَبِ وَبِعِصَوْهُ مُلاَ كُلِمَا لَلَهُ لأَنفُ لاتَّهُ يستغمرانِ مَقَامًا لَهِ عِبِيدٍ وَيصِعُ النَّعِينَ وَبِكَا فِي الْعَلَ الْعَلَ الْعَالَ عِمِعْضِهِ فيطتهارض شعب وكتسكوشي جزوا لسبحة فنخلك البور وعلمابي سراط المؤتني الناسع وفظم عندم كالرها الناؤي أساع الشعب وفي المناق

وترتزالتما الطل فطوا كثانت ياتباسل شكث ياابها النغب البيضائمك الدب ترسر عَوَل وسنو فغرك الذب الناعل وعطان تبطارة البي ٥ مُوْكِلُ وَيُحِينُ مُن واب اليصل نابوالي المُلكُ كُاللَّهُ النَّفِيلَ وَكُلَّ ناراه الرب بمن العادكام الحاف ونعنا لحظاوا بمنافرام وني وكالرمضعوة الخيل والبعر واخيالته زطاناع بغنتا بمفاعز الخل المصاغة وعالب الربعاة الاض الدي كمنت لابوا فيموائعً في فيغوي مايلاً المنعطيها اسكك على النها بسيك والكن كالمعلما ومات وتحيف إل عَلَالِهِ فَيَا يُرْسِ إِلَى الدِب ودفعُهُ فِيل يَرْج الدِيقا بِلَا الْحِرْدِلِ ممل مرائل مراغ مضافة واليليوم: ويُجانز مايدور من الداران مات ولمتنتلكناه ولمهتوكا كسامه فيكيين أسراسط كلدفي واتعواب للنهضع مكلة الماوالمكاوالمع على المالية على المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة من النع يم ين عليه ما مناعل بن المراسل على الديادي المرابعة ولم يتم بكن لك بحي في المرايدل العرب بعم الحجة مكل المات العنات الغيارسك كالغلا الغلبا بمنصرين وليوعيد والعدبائه أدكل المِدا لمريد والهاليا لمناهد القيضع وي ولرسيم بخاس بسيال

مرا الذاب وولارجا الجادك وتغير شعرف البادك من المرات المر

على ونعبُّوا أعَال مريه فانستر صلاً عرايه العابين عليه ومبغيض الأبتواق فَعَالِ السِيَامِينِ لِنَهَا حُبِّهُ إِنْ بَصِيرِ عُلْمِهِ فَيَّا فَائَةً رِيسَ تَعْلَيهُ مِعِ إِلْا تَامِ ويستنج من لنفيه وقال إروس فروا والرب المنهوم ساعات الماولطا ومن بِاهَ الفَوْلَ سَفَارُ وَمَن بَكِات غَلِي تَعْدِيدِ الشَّمْ مِن أَجْفَاع السَّمُولُ وَبَيْ المُعْ الْمُعْرِيدُ مِن رَبِينًا لِللَّهِ اللَّهِ مَن الْمُعَادُ كَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُعْوَنَجُمُّ وَالْمَعْمُ مِنْ الْمُرْفِينِ وَعَلَيْ جِدِمْ لِلسِّرِدُ الْمِرِي مَلْحُ مَنْ أَحِولَهِ وَمِعْلَوْ جيصي إنور وتونيه سط الدكرما إيا تطال لأري عنوي أف وم نوالفَ مُنِسًا . فَقُلْ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أَهُما فِي مِسَالِيهُ ويسِكون مَناك ويزيعون ديد ماليق لان فيا الجريعولك وجارس البنايس كنواه في التساح إنقال الماحية الدم ألك من وسع الاداسة ال مظالكسك فكسود لاعا وربسا فلاق هناك تفتين الدين الرفسا الجيمع بن عايد الرؤسة الدورة الشعولة والمرابعة والمرابع والمرابع المرابع المالية المرابعة دَان سُيلِ الْلِيثُ وُسِّيمَتُ مَن يَسَالُ وَقَالَ لِنعَتالَكُمُ إِنْ نِعَتَّا لِيُم مُلْكُرُ فِنُولًا المِينَ الْمُرْبِينَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْ مُنْ لِأَبِنا وَمُولِونَ مُعَلِّولًا مُنْ الْحَوْرَة وَبِعِبْ عِرِجْلِيهُ وَالنَّحِينُ الْمُعِلَّةُ الْمَايِّا مِلْكَ تَوْلُكُ مِنْ لِللهُ الْمُعَمِّدُ لِللهِ الْمُعَالِّلُ الْمُعَمِّدُ وَالْمِمَا لِ المنشور فالعلك يسترك إلى استدالي المنافيس فتنع وزاعه إلي الآبن وبطن العرق وتهماك الآوقاك بيسلان استراس محقة ويطريت فكبره ووعك عبريعنوب في رموا في طاروا فار



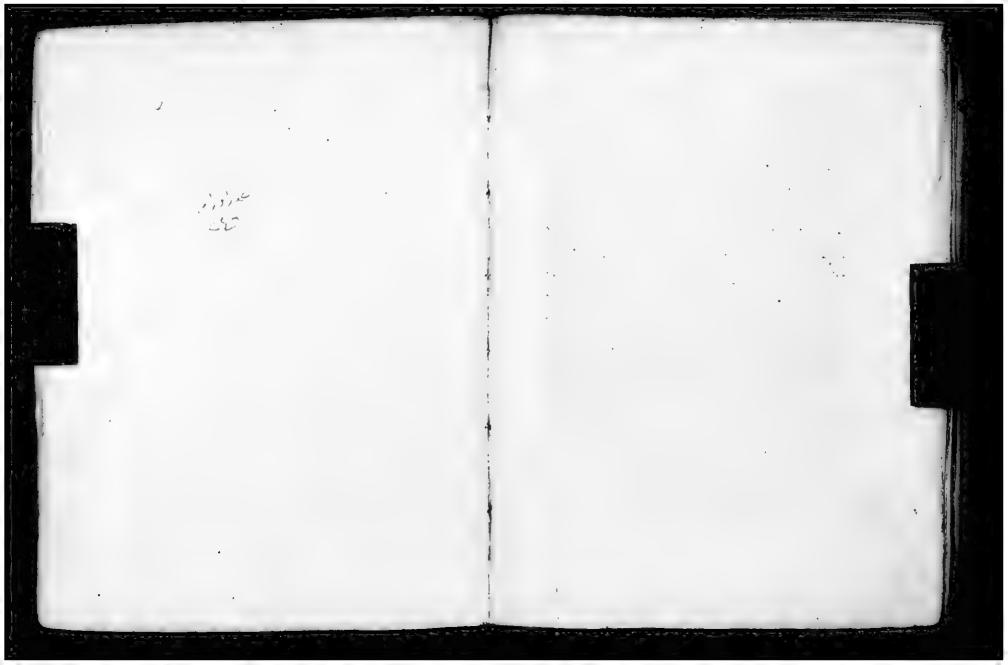

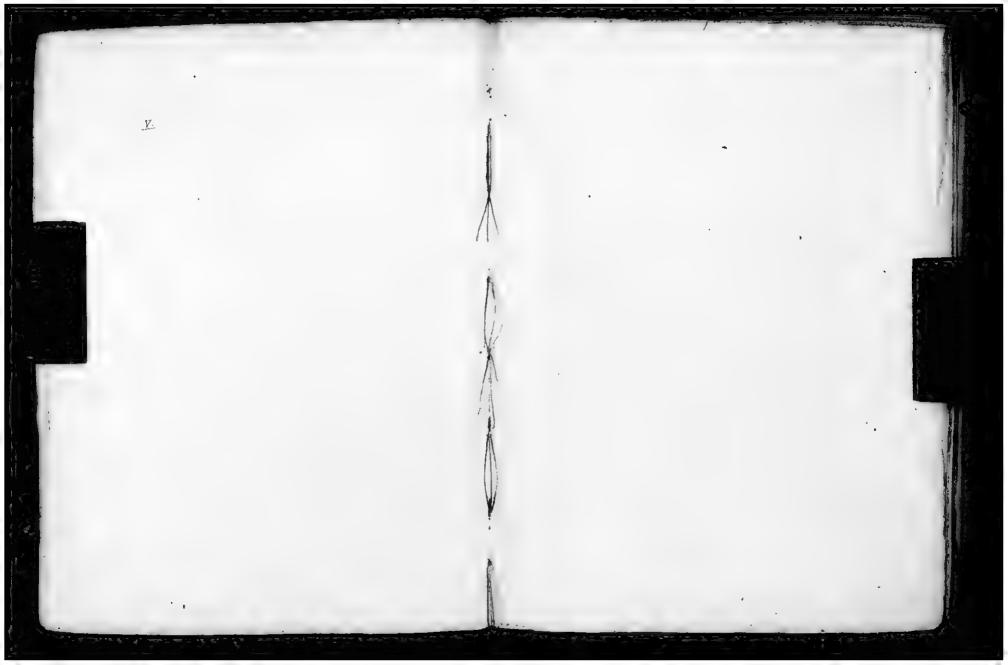

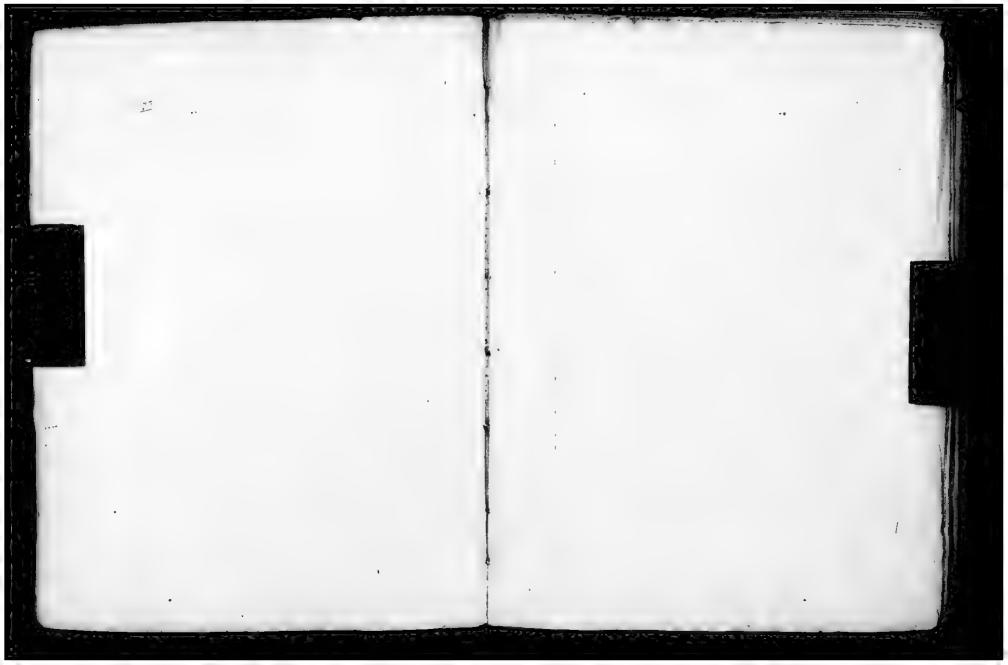

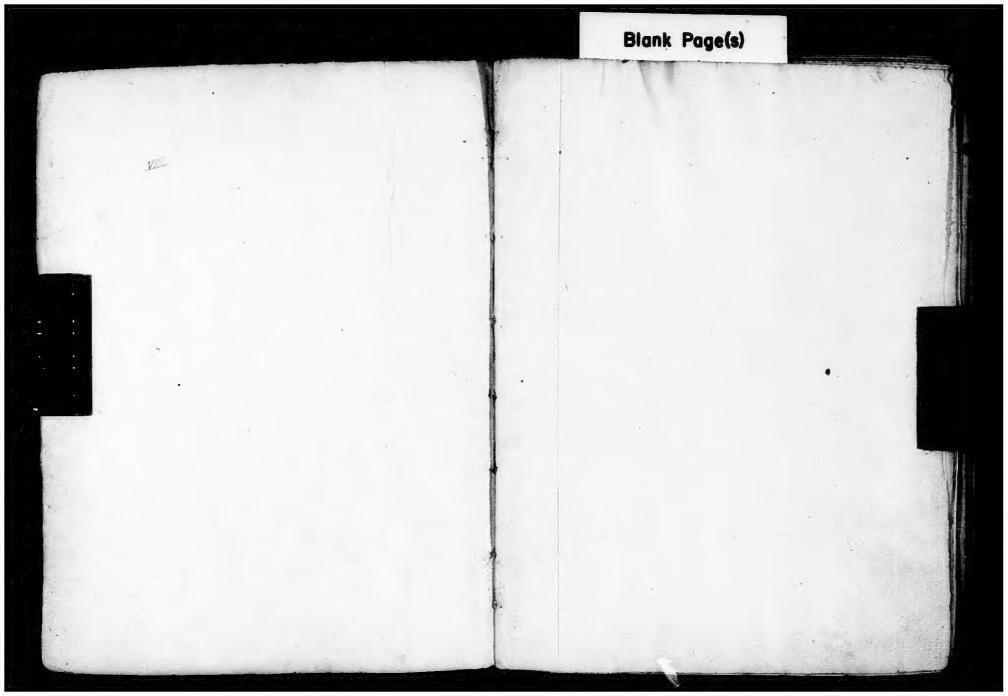

T

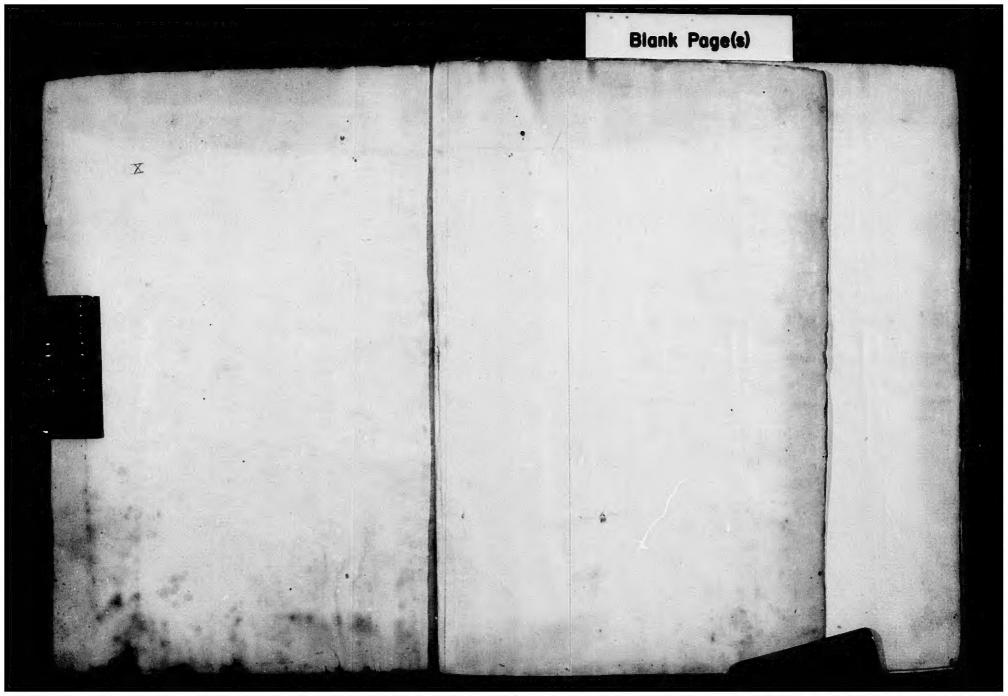

## END

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

0

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

| Author                                             | 7 750 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language(s) Arabic                                 | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| taterial Paper                                     | Folia 244 + T (Arab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Size 251 33.0 cm. Lines 15                         | Columns /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binding, condition, and other remarks <u>Toole</u> | d leather binding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Binding damaged Coptic num                         | becing of the knives very                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inaccurate, FF 1- 102 243-246                      | supply leaves dated 16 Tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1511 MM (34 SORT, 17944D)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ontents F4. 24 -614: Genesis                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ff. 616-196 Exactus                                | =100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ff. 110a-146a. Leviticus                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ff 1476-1986: Numbers                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F4. 1996-246a Desteronomy                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinfatures and decorations FF 616 HCA, 1477        | h 1994 described her de .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | The state of the s |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |